

# المالي ال

تصنیف الإمام المجتهدشیخ الإسلام قاضی القضاه تقی لدین علی عب الکافی التی التی فعی می الکافی می سروی می الله تعالی عمد الله تعالی

> حققه عن نسخة المؤلف وعلق عليه وذيله إنا واحمر لجن العوج إنا واعد

> > الزالفين عمان . الأردن عمان . الأردن



# كاللفيتع

للطباعة والنشر والتوزيع عمان ءالأردن

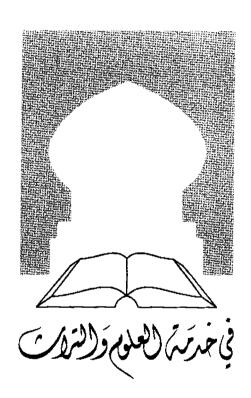

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1421هـ © 2000م

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: (٢٠٠٠/٥/١٧٧٦).

رقم التصنيف: (٢٧٣).

عنوان الكتاب: السيف المسلول على من سب الرسول على.

المؤلف ومن هو في حكمه: تقي الدين على ابن عبد الكافي السبكي.

المحقق: إياد أحمد الغوج.

الموضوع الرئيسي: الدين الإسلامي - فقه.

عدد الصفحات: ٦٧٢ صفحة.

قياس القطع: ٢١×٢٤سم.

تمت المراجعة والتصحيح والإخراج بدار الفتح للطباعة والنشر والتوزيع

تطلب جميع منشوراتنا على العنوان التالى:

#### كاللفتخ للتشيئ

ص.ب ۱۸۳٤۷۹ عمّان ۱۱۱۱۸ الأردن (ن. ۹۳۲۹) ۱۲۶۳۱۹۹ ماتـــن (ن. ۹۳۲۹) (نافاكــنس ۱۵۰۹۰۶ (۲۰۹۳۲۱) E-mail: alfath@go.com.jo

وتطلب منشوراتنا في بيروت من: دار قرطبة، ص.ب ١٤-٥٠١٣ تلفاكس ٦٥٩٠٧٣ (٠٠٩٦١١)

### بْنِيْ مِلْ الْمِهُ الْمِهِ الْمُ

الحمدُ للهِ وليِّ الحمدِ والثناء، والصلاةُ والسلامُ علىٰ أشرفِ الرُّسل والأنبياء، وعلىٰ آله وصحبه الأتقياءِ الأوفياء، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلىٰ يومِ الفَصْل والجزاء. أما بعد:

فلا يخفى على المتأمّل أنّ علماء المسلمين عبر العصور يتفاوتون في مَلكاتهم وعطائهم العلمي من نواح عدّة، فمِن مُكثرٍ من التصنيف إلى صاحبِ الكتاب الواحد، ومن محرّر لِمَا بلغة من علوم السابقين إلى مُشتغِل بالجمع والتلخيص دون النقد والتمحيص، ومنهم مَن لمع في علم أو علمَين بَيْنا آخرُ مبررِّز في أكثر العلوم، ومنهم مَن تَجِدُهُ ملتزِماً متفرِّغاً لخدمة مذهبه الفقهي، في حينِ حاز أفراد قصب السبق فتبوروا مراتب المجتهدين. وهؤلاء الأخيرون منهم مَن أُوتِيَ لساناً باسِطاً في التقرير، لكن قلَّ حَظُهُ في تحبيرِ تلك الفُهُومِ الدقيقةِ في التصانيف، ومنهم الجامعُ بين الأمرين.

وقليلٌ مِن علماءِ الإسلام مَن جُمِعَت له أكثرُ تلك الخِصال فضلاً عن كلِّها، ومن أولئك القليلِ الإمامُ الكبير مجتَهِدُ عصره شيخُ الإسلام أبو الحسن عليُّ بن عبد الكافي الشُّبْكي، الذي هو كلمةُ إجماع بينَ علماءِ المِلَّة في إمامته وجلالته وعلو كعبه وإحاطته بالعلوم وبلوغه رتبة الاجتهاد.

وفي حين تجدُ العالِمَ يُترجَمُ في رجالِ فن أو فنين أو ثلاثة على الأكثر، تجدُ الإمامَ أبا الحسنِ السبكيّ قد ترجم له أصحابُ الفنونِ كلّها، فهو مترجَمٌ في طبقات: الفقهاء، وحفّاظ الحديث، وعلماء التفسير، والمُقرِئين، والنُظّار من أئمة الأصلين، والنُحاة واللغويين، والقضاة، والمجتهدين، معدودٌ في أولياء الأمّة وزُهّادِها وأحبارها، فقد كان كما قال الحافظ الحسيني: «رأساً في كل علم»(۱).

وهو إلىٰ ذلك مصنّف من الطّراز الأول، أَرْبَت تآليفُهُ علىٰ المئتين، وهي بأجمَعِها غايةٌ في التحرير والنفاسة والإفادة، فطبّقت الآفاق، واحتفل بها الأئمة، حتىٰ قال فيها الإمامُ جلالُ الدين السُّيُوطي: «حَقُها أَن تُكتَبَ بماء الذهب، لِمَا فيها من النفائسِ البديعة، والتدقيقاتِ النفيسة»(٢)، وكفىٰ بها شهادةً من مثلِ هذا الإمام.

وقد عُنِيتُ زماناً بشخصيةِ الإمام السُّبكي ومطالعةِ تراجِمِه ومؤلفاتِه، وعَلِقَتْ بقلبي محبَّتُه، وعَظُمَت في نفسي مكانتُه، فانصرفت هِمَّتي إلىٰ جمع سيرتِه وآثاره، وتبَّع مَظانٌ تراجِمِه وأخباره، من تراثنا المطبوع والمخطوط، ورغمَ ما كُتب حولَ هذا الإمام من دراساتٍ وأبحاث، وما قد أُخرِجَ من آثاره إلاّ أنه لم يوفَّ حَقَّه من العِناية، وما أُخرِجَ من تآليفه لا يَتُوفُ علىٰ الرُّبع منها، فتفيّأتُ ذلك الظلَّ الرَّطِيب، وأنِسْتُ بمنزلي الرَّبع الحَصِيب، وعكفتُ علىٰ البحثِ عن مؤلفاته وأصولها الخطية، وتقييدِ الفوائد واقتناصِ الشوارد حولَ علومه وحياته، حتىٰ وأصولها الخطية، وتقييدِ الفوائد واقتناصِ الشوارد حولَ علومه وحياته، حتىٰ

<sup>(</sup>۱) «ذيل العِبَر» للحسيني ص٣٠٥. وانظر تراجِمَه في طبقات أصحاب العلوم المختلفة في مصادر ترجمته الآتية ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) «حسن المحاضرة» (٢٠٦:١).

اتَّضَحت في فكري معالِمُ العمل، وتبلورَت خُطةُ إخراجِ هذه الذخائر في:

## مكت بنشيخ الابت لأم تقي الدين الشيبكي

وقد رتبتُ ما اجتمع لديّ من الأصول الخطية لتآليف الإمام، مقدّماً في الإصدار ما هو الأولى مما لم يُطبع أو تمسُّ الحاجةُ إلىٰ نشره، وبالله العونُ والتوفيق.

أمّا منهجي في العمل فهو ما تعارف عليه العلماء والباحثون في أصول التحقيق، من العناية بالنصِّ وضبطه وخدمته بالتعليق والتخريج والشرح، مع ما يَسبِقُ ذلك من المقدِّمات الكاشفة، وما يعقُبُه من الفهارس الفنّية الدالّة.

وقد اجتهدت \_ بقدر الوُسْع والطاقة \_ في خدمة تآليفِ هذه المكتبة، والتنَوُّقِ في تحقيقِها، كيفَ لا وقد وَشَّىٰ دَيابِيجَها ورَقَمَ سُطُورَها مثلُ هذا الإمامِ العَلَم، مَنَّ اللهُ بتمامِها علىٰ خيرٍ وعافية، ونفع بها أهلَ العلمِ وطلابه وعمومَ المسلمين. وكانت طليعة هذه المكتبةِ المباركة وباكُورتُها هذا الكتابُ الذي بينَ يدَيك:

# السيف الميالُول على من سبّ الرّسول عليه

جعلَهُ اللهُ خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً لمزيدِ فَضْلِهِ العَمِيم، والحمدُ لله ربِّ العالمين.

ڪينية الع*تبدا*لضعينٽ إياداجي ڪي العوج جنڪالفيعٽ

بعَمّان الأردُن حرسَها الله في ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢٠ هجرية الموافق ٥ تشرين الأول ١٩٩٩ ميلادية

## بين سيدي الكناسب

ممّا لا رَيبَ فيه أنّ مكانة الرسولِ الأعظم على لا تُقاربُها مكانةٌ في قلوب المسلمين، كيف لا وهو على سببُ كل هداية وخير وعافية يعيشونَها، وقد ضاءت الأكوانُ بنور شريعتِه، وجاء غِياناً للبشرية من جهالتِها وعَمايتِها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عَينٌ بنظَر، أو شُنِّفت أَذُنٌ بخَبَر.

لذا كان من أوجب الواجباتِ الدينية على المسلمِ تعظيمُ جَنابه الشريف عَلَيْ المسلمون على وتوقيرُهُ وتعزيرُهُ ونُصْرتُه، وأنّ ذلك من لُبّ الدِّين، وقد جرى المسلمون على الأخذِ على يدِ كل مَن يُسوِّلُ له شيطانُه المساسَ بذلك الجَناب الرفيع، سواءٌ كان ذلك منه لخُبْثِ باطنِ أو عن زَلةٍ أو سَفاهة.

ولعلَّ مِن أَشدِّ مَا ابتُليَ بِه أَهلُ الإسلام في هذا العصر مَا حلَّ بأبنائه من أدواء، ومَا يَبْلُوه من أعدائه، أمّا الأول فهو أنّ كثيراً من أبناء المسلمين قد ابتعدوا عن الموارد الصافية لفَهْم الدِّين، فلَعِبَت بهم رياحُ الجهل والأهواء فخرقوا حجابَ الهيبةِ لكثيرٍ مما جرىٰ علىٰ تعظيمه أسلافُهم علىٰ مرِّ الأعصار.

وأمّا بلاءُ أعدائه فمع ضعفِ شوكةِ المسلمين ارتفعت رؤوسُ كثيرٍ من أهل الزَّيغ والإلحاد، وانطلقت ألسنتُهم وأقلامُهم ليشفُوا ما اعتَمَلَ في نفوسِهم من بُغضِ هذا الدِّين والغَيظِ علىٰ أهلِهِ ممثَّلين في شخصية النبيِّ الكريم ﷺ.

ومع مرور الأزمان تختلف صُور الأعداء وإن كان ما انطوروا عليه واحداً، وتتلوَّنُ صورُ الطعن وإن كان المضمون نفسَه، وفي عصرنا الحاضر يُلْبَسُ الطعنُ والإلحادُ غيرَ زِيّه، فيتخفّىٰ وراءَ شعاراتٍ برّاقة، كحرية الرأي والفكر، والتجديد والمعاصرة، ومواكبة الأمم المتحضّرة.. ولعلَّ أكثرَ الوالغين في هذا المَهْيَع

الخطير في وقتنا هم إما من عابثي الشعراء الذين لا يَدِينون بدِين، أو ممّن أُشرِبَ نَعْرةً صليبيةً حاقدة، ينضمُّ إلى هذين الصِّنْفَين شِرذِمةٌ من أهل الإلحاد الخالص.

ولا بأسَ بإلقاء بعض الأضواء على شيءٍ من الوقائع العصرية التي تكشفُ النقابَ عن بعض هذه الحقائق المتقدِّمة:

\_ في سنة ١٩٩٧م، انتدبت إحدى الجامعات في بلدٍ عربي مسلم أستاذا أميركياً ليقوم بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في إحدى كلّياتِها، فقرَّر على الطلبة فصولاً من رواية The Talisman، وبعد شروعهم في دراسة هذه الفصول إذ بها تحوي عباراتٍ تشوّه حقائق من التاريخ الإسلامي، وتصفُ الرسولَ الكريم على بالقَذارة والشَّهوانية والدَّموية.. فثارت ثائرة الطلبة المسلمين، ورفع مجلسُ المنظَّمات والجمعيات الإسلامية القضية إلى الجهات الرسمية حتى أُوقِفَ هذا الأستاذ عن التدريس، ووعدت تلك الجهاتُ باتخاذِ التدابير الصارمة في الأمر. وهذه صورةٌ من صُور كثيرة للحقد الصليبي على الإسلام ونبيِّ الإسلام عَيْقٍ.

#### استاذ اميركي يدرس رواية تصف الرسول بالشهوانية والدموية..

# شتم النبي في الجامعة

مجلس المنظمات الاسلامية يطالب بمحاكمته والاستاذ الاميركي يلتزم الصمت وزير الأوقاف: لن نتساهل مع الموضوع وسنتخذ الاجراءات المناسبة

\_ وكأنّ بعض المتهوّكين مِن مرضى النفوس قد توصَّلوا إلى أنّ أسرعَ طريقةٍ لنيل الصِّيت والشهرة في المجتمع هي التلويحُ بالإلحاد وإظهارُ التهوينِ والاستخفافِ بما تعظِّمُهُ نفوسُ الناس وتقدِّسُه، كالدِّيانات والرسل والتشريعات السماوية، فبعدَ أن كتبَ سلمان رشدي \_ لعنه الله \_ «إيحاءاتِه الشيطانية» ظهر في مصرَ مَن يحاولُ أن يحتذي حَذْوَه، فكتب علاء حامد روايته «مسافةٌ في عقل رجل»، ومما قاله في طيّات هذه الرواية:

«ما جدوى الأديان وقد شدّت الشرقَ إلى أحضان التخلُّف وقد ارتفعت هامةُ شعوب لا تؤمن بالأديان لقِمّة الحضارة!» ص٤.

#### وحولَ الرسالات الإلْهية يقول في ص٦:

«أم أنّ تلك الرسالاتِ ليست سوى صِيَغ بشرية آمنَ بها أصحابُها ثم تداولوها بدعوى أنها إلهية! وعلى هذا فتصبحُ صلةُ الرسل بالله صلةً افتراضيةً لا تدعمُها حقيقةٌ ولا يُسندها برهان..»، ويقول:

«أوَ ليس من حقّنا أن نسألَ ونحن نصعدُ للقمر ونحن نصهرُ الخرافاتِ لنقذف بها في بالوعات التاريخ القذرة. . أليس من حقّنا أن نسألَ عن الرسل. . ما هم وما هويّتهم؟!» ص٩.

ويقول: «نحن الحقيقة وما عدانا وَهْم، نحن الحقيقة والحقيقة نحن، وطالما أنّ الله َحقيقة فلسنا سوى الله!» ص ٨(١).

«الأزهر يُطالب بمعاقبة المؤلف المصري للآيات الشيطانية الجديدة»، تحت هذا العنوان كتبت جريدة «الأخبار» وغيرُها، وبالفعل صُودِرَ الكتاب وأُحيل علاء حامد للمحاكمة وحُكِمَ بسجنه ثماني سنوات، ولكنّ العجيبَ أن تنبريَ ثُلّةٌ من المثقفين للدفاع عن هذا الأفّاك، ولكن يزولُ العجب عندما يُكشَفُ عن أسماء تلك الشخصيات المدافعة، فمنهم: فرج فودة زعيمُ العلمانيين في مصر، ونوال السّعداوي الشيوعية الداعية إلىٰ الإباحية وتحلُّل المرأة، بالإضافة إلىٰ حسن حنفي وأحمد صبحي منصور وأضرابهم. ودفاعُ هؤلاء بحدً ذاته أكبرُ دليلٍ علىٰ الإدانة. (٢).

<sup>(</sup>١) «محاكمة سلمان رشدي المصري: علاء حامد» بقلم أحمد أبو زيد، ص٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انظر حول تفاصيل القضية المصدر السابق «محاكمة سلمان رشدي المصري . . » ص٦١-١٢٩ .

\_ إنّ ما أصاب كثيراً من أبناء المسلمين من انحراف الفكر إنما يعودُ إلىٰ نوافح الجهلِ واستغرابِ الثقافة، والوَلَع بكل بَدِيءٍ مما يقع موقع القبول والإعجاب عند دعاة التجديد والمعاصرة، فها هو عبدُ الجليل عيسىٰ صاحبُ كتاب «اجتهاد الرسول» الذي يتناولُ فيه مسألة اجتهادات النبي ﷺ فيقول:

«لم يكن رأيه ﷺ فيما اجتهدَ فيه يُمثّل الصوابَ دائماً، ولا محلَّ رضاء الله تعالىٰ عنه دائماً كذلك» ص١٦٥.

وفي ص١١٨ يقول: «اجتهدَ ﷺ فوق ذلك في فهم القرآن، وفهمُ غيره كان هو الصواب»، و«مكث يستغفرُ لأبي طالبٍ خطأً زُهاءَ اثني عشرةَ سنةً!» ص١٢٤، ويرى في ص١٤ أنّ القولَ بعصمة النبي ﷺ يؤول بالمسلمين أن يجعلوه كعيسىٰ ابن مريم حيثُ جعل له أتباعه طبيعةَ الإله والإنسان في آنٍ واحد! (١٠).

وأسوأُ من هذا الكاتب ذاك الآخر صاحبُ كتاب «الأنبياء في القرآن»، الدكتور أحمد صبحي منصور (الملجِد)، حيث يقول في كتابه المذكور ص٣١ بأنّ: «عصمة الأنبياء قضيةٌ لم يعرفها المسلمون إلا في عصر الضعف العقيدي والفكر الفلسفي الدخيل علىٰ الإسلام!».

ويقول في ص٣٥: «الرسولُ معرَّضٌ للنسيان شأنَ البشر ومعرَّضٌ للوقوع في الذنب، ولهذا فهو يستغفرُ لذنبه!» وعليه فالرسول عنده «يُوصَفُ بالتقوى وليس بالعصمة» ص٣٦.

وفي ص٥٢ يقول: «وكما أخطأ بعضُهم فنسب العصمةَ الكاملةَ للأنبياء وحرَّفَ الآياتِ حتى إنهم تدخَّلُوا في اختيار الله ففاضلوا بينَ الأنبياء وادّعَوا أنّ محمّداً ﷺ سيدُ الأنبياء وأفضلُهم على الإطلاق!»(٢).

<sup>(</sup>١) «عصمة النبي ﷺ، حقيقةٌ واقعية. . » للأستاذ محمد زكى إبراهيم رحمه الله، ص٨-٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتي في «ذيل السيف المسلول» ص٥٨٦ حول مسألة التفضيل هذه.

وقد بلغت الوقاحةُ بهذا الكاتب أن ينكرَ أن تكونَ هناك شفاعةٌ للرسول ﷺ يُومَ القيامة، حيث يقول بعد كلامٍ في ذلك ص٩٤-٩٥:

«بهذا يصبحُ الرسولُ في اعتقاد المسلمين أفضلَ من الله، فالله أصبح بهذا قاسياً، وأما محمدٌ فهو الرحيم، الله يُدخِلُ الناسَ النار، ومحمدٌ يرجوه أن يُخرجَهم من النار إلى الجنة. الناس يتضرَّعون لمحمدٍ أن يشفع فيهم وينسون التضرُّع لله..»، إلخ كلامه الممجوج الساقط، ولولا حاجةُ البيان والتوعية لما سُقتُ شيئاً من هذا الهذيان (1).

ومسألة عصمة الأنبياء هذه من أخطر المسائل التي زَلَّ فيها كثيرٌ من المعاصرين، والقولُ بوقوع الخطأ في الاجتهاد النبوي في أمور الدنيا قولٌ بعيدٌ مهجورٌ كما يقول الإمام ابن حجر (٢) ومع ذلك استهوىٰ كثيراً من العصريين.

ولا بدَّ هنا من التنبيه على خطورة ما شاع في مجتمعاتنا من التندُّر بـ (النكت) حول الدِّين والأنبياء، أو التلفُّظ بالألفاظ التي لا تليقُ بمنصب النبوّة، كقول العامة إذا خطّأهم أحد: «يا أخي الأنبياء يُخطئون»، أو إذا رُمي بالجهل والأُمّية قال: «النبيُّ كان أمياً!»، ولم يَدْرِ الجاهلُ أنّ جهلَهُ نقيصةٌ ومعرّة؛ وأنّ أمّيةَ النبيُّ ﷺ معجزةٌ غرّاء.

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق «عصمة النبي ﷺ. . » ص١١-١٣.

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بقواطع الإسلام» للإمام ابن حجر الهيتمي ص٤٠. وفي شرح الإمام المحلِّي على «جمع الجوامع» للتاج السبكي (٣٨٧:٢ بحاشية البناني): «(والصوابُ أنَّ اجتهادَه ﷺ لا يُخطىء) تنزيها لمنصب النبوّة عن الخطأ في الاجتهاد، وقيل: قد يُخطىء ولكن يُنبَّهُ عليه سريعاً لما تقدَّم في الآبتين، ولبشاعة هذا القول عبَّرَ المصنفُ بالصواب».

وقال الإمام الرازي في «المحصول» (٦:١٥): «إذا جوَّزنا عليه ﷺ الاجتهادَ فالحقُّ عندَنا أنه لا يجوز أن يخطىء». وقال التاج السبكي في «الإبهاج» (٢٦٩:٣): «كونه لا يخطىء اجتهاده هو الحق، وأنا أطهِّرُ كتابي أن أحكيَ فيه قولاً سوىٰ هذا القول، ولا نحفلُ ولا نعباً».

ومنها قولُ بعض السُّفَهاء: «صلِّ علىٰ كَوم أنبياء..» أو نحوه، أو إذا قيل له في أمرٍ ما: هذا حكمُه كذا لقول النبيِّ ﷺ كذا، فيقول: «أنا غير مقتنع بهذا الكلام»، أو: «هذا كلامٌ غيرُ منطقي»، والعياذُ بالله تعالىٰ، إلىٰ غيره مما يتضمن دفع كلام الرسول ﷺ وعيبَه.

وكثيرٌ مما يقع من هذه الأمور يقع نتيجة غضبٍ أو هزلٍ أو سفاهةٍ أو هذيانٍ دونَ قصد النقيصة للجناب النبوي، ومن ذلك تلك الزلّةُ التي وقعت للحافظ صالح بن محمد جَزَرة، قال الإمام الذهبي في "سير النبلاء" (٢٨:١٤):

«قال الحاكم: سمعتُ أبا النَّضْر الطُّوسيَّ يقول: مرضَ صالحُ جَزَرة، فكان الأُطبّاء يختلفون إليه، فلمّا أعياه الأمرُ أخذَ العسلَ والشُّونيزَ [الحبة السوداء: حبّةَ البَرَكة]، فزادت حُمّاه، فدخلوا عليه وهو يرتعدُ ويقول: بأبي أنتَ يا رسولَ الله، ما كان أقلَّ بصرَكَ بالطبّ!».

وقد قال الإمامُ السيوطي في مثل هذا الحال أنّ "الظنَّ بالمسلم واللائقَ بحاله أن ذلك إن صدر منه يصدر على وجه سبقِ اللسان وعدمِ القصد، فهذا لا يكفر ولا يُعزَّر إذا عُرِفَ بالخير قبلَ ذلك، وتُقبَلُ منه دعوىٰ سَبْقَ اللسان، ولكن لا يُكتفىٰ منه في خاصة نفسه بذلك، بل عليه أن يُظهِرَ الندمَ علىٰ ذلك ويناديَ علىٰ نفسه في الملأ بالخطأ، ويُبالغ في التوبة والاستغفار ويحثو الترابَ علىٰ رأسه ويُكثر من الصدقة والعتق والتقرُّبِ إلىٰ الله تعالىٰ بوجوه البر والاستقالة من هذه العثرة "(۱).

<sup>(</sup>١) «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطي، «الحاوي للفتاوي» (١: ٢٤٢).

ومن هذا الضرب ما وقع لي مع بعض الخُطباء الجهلة، حيث كان يخطب في أنه لا نجاة للإنسانية إلا بالقرآن، فقال ضمن كلامه: «ومن اعتقد غيرَ هذا فهو ضال، ومحمدٌ كان ضالاً لولا أُنزل عليه القرآن، قال تعالىٰ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ الله ولقد قف شعري لمّا سمعتُ هذه الكلمة، ولم يَدْرِ هذا الجَهُول وهو من حَمَلة الدكتوراه! وأنّ المقصودَ بالآية كما يقول جمهورُ الأئمة: وجدكَ غير مهتدٍ لِمَا سِيقَ إليك من النبوة فهداكَ إليها، فكيف ساغ لعقله الفاسد أن يأتي بذلك في سياق ضلال من ظنّ النجاة في غير القرآن!

وهذا المثال لصيقٌ جداً بمسألة العصمة التي سبق وذكرنا أنّ كثيراً من المعاصرين قد يَزلُون فيها.

وهذا الواقعُ الأليم الذي يُقارفُهُ كثيرٌ من المسلمين هو من أوجب الأبواب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ الأصلَ الذي لا استثناءَ فيه أنّ كلَّ ما يتعلَّق بالله تعالى ورسله وكتبه وشريعته لا يُذكر إلا على وجه التعظيم والإجلال والتوقير، ولا يُتكلَّم فيه إلا بكلِّ الحذر والتحقُّظ وجمع القلب واللسان، ﴿ فَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٦]، وقد عدَّ الإمام تاج الدين السبكي من واجبات نُوتاب السلطان: «سفكَ دم مَن ينتقصُ جنابَ سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى عَلَيْ أو يسُبُّه، فإنّ ذلك مرتدُّ كافر» (١٠).

ولا بأسَ أخيراً أن نلفِتَ النظرَ إلى بعض الضوابط في مسألة السب، فمنها أنّ الأمرَ دائرٌ فيها مع قصد المتكلِّم ومراده من الكلام، فمَن ظهرَ في كلامه قصد الانتقاص كفرَ بذلك وجرت عليه أحكام السابِّ المرتد، ومن بان عدمُ قصده شيئاً من ذلك عُزِّرَ وأدَّبَ التأديبَ اللائقَ بحاله لإجرائه على لسانه ما يُوهِمُ الانتقاص، وهذا كلُّه إذا كان الكلامُ يحتمل ذلك، أمّا ما لا وجه له إلا النقيصةُ فكفرٌ ما لم يكن سبقَ لسان أو نحوَه، وليس تُقبَلُ دعوى سَبْق اللسان من كل الناس، فإن

<sup>(</sup>١) «معيد النعم ومبيد النقم» ص٢٣.

قُبِلَت فلا يخلو في ذلك عن التعزير اللائقِ به أيضاً ووجوب التوبة كما تقدَّمَ في كلام الإمام السيوطي، وقد نصَّ المالكية وغيرُهم أنه لا يُعذَّرُ السابُ بجهلٍ ولا بسكرٍ محرَّمٍ ولا تهوُّرٍ أو غيظٍ أو غضب (١١)، كما أن قليلَ الانتقاص وكثيرَهُ سواءٌ في ثبوتِ أحكامه، والمرجعُ فيما يُسمّىٰ سبّاً إلىٰ العُرف والعادة.

ولا يخفىٰ مع كل هذا الذي قدّمناه أنه ينبغي التحرُّرُ للغاية في الحكم بالكفر في هذه المسائل، «لعِظَمِ خطره وغَلَبةِ عدم قصده، سيّما من العوام، وما زال أئمتُنا علىٰ ذلك قديماً وحديثاً»(٢).

وللمسألة تفريعاتٌ ومباحث واختلافاتٌ بينَ العلماء تجدُ تفصيلها في طَيّات هذا الكتاب الذي بينَ يديك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر «حاشية الصاوى على الشرح الصغير» (٤٣٩:٤) وغيرَها.

<sup>(</sup>٢) «فتح المعين» للإمام المليباري (٤: ١٣٨ بحاشيته إعانة الطالبين).

# المصنفون في مَسَأله السّب

لقد كانت حوادث السبِّ عبر الأزمنة من أهم الأسباب التي دفعت الأئمة للتصنيف في هذا الموضوع، كما أنّ الخلاف الواقع في فروع هذه المسألة نحى بغير واحدٍ من الأئمة إلى محاولة تحريرها وتحقيق الحقّ فيها. وقد رأيتُ أن أرتب التصانيف المفرَدة في هذه المسألة على وفيات مؤلّفيها، فممّن صنَّفَ في ذلك:

- ا \_ الإمام أبو عبد الله محمد بن سَحْنون القَيرواني (٢٠٢-٢٦هـ)، فقيهُ المغرب وشيخُ المالكية في عصره. ذكر ابنُ فَرحون من تآليفه: «رسالةً فيمَن سبّ النبيّ ﷺ»، «الديباج المذهب» ص٢٣٦، وانظر حول سَحْنون ما يأتي في حواشي كتابنا هذا ص١٢٠.
- ٢ ـ الإمام الكبير القاضي عياض اليَخصبيّ المالكي (٢٧٦-٤٥٥هـ)، وأجدُني مدفوعاً لذكر القاضي عياض هنا وإن لم يكن كلامُه في المسألة في تصنيف مستقل، إنما هو ضمن كتابه العظيم «الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ ﷺ»
   ٢١٤:٢)، إلا أنه مِن أوفىٰ ما كُتِبَ في هذا الموضوع وأمتنه حتىٰ قال الإمامُ ابن فَرحون في «تبصرة الحكّام» (٢:٤٨٢): «وقد استوعَبَ القاضي عياض رحمه الله الكلامَ في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالاً».

وقال الإمامُ ابنُ جُزَيِّ الكَلْبِي في «القوانين الفقهية» ص٣٥٧ عند الكلام علىٰ هذه المسألة وفروعها: «وقد استوفىٰ القاضي أبو الفضل في كتاب «الشفاء» أحكامَ هذا الباب وبيَّن أصولَه وفصولَه رضى الله تعالىٰ عنه».

وقال الحافظ السيوطي في بعض أبحاث القاضي في المسألة: «جمع فيه فأوعى، وحرَّر فاستوفىٰ»(١)، رحمه الله تعالىٰ وجزاه عن القيام بحقِّ نبيّه ﷺ خيرَ الجزاء.

وكلُّ مَن كتب بعدَ القاضي عياض في هذه المسألة أفادَ من أبحاثه وتحريراته ونقل عنه، وقد أحسنَ الإمامُ البارع شهابُ الدين ابن حجر الهَيْتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» إذ علَّق على كثيرٍ من مسائل القاضي عياض بتقييداتٍ وتدقيقاتٍ في غاية الأهمية، وقد نقلتُ طرفاً حسناً منها في تعاليق هذا الكتاب.

٣ ـ الحافظ أبو العباس أحمد ابن تيمية الحرّاني الحنبلي (٦٦١-٧٢٨هـ)، واسم كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ﷺ، وهو مطبوعٌ غيرَ ما طبعة، فطبعه أولاً مجلسُ دائرة المعارف النّظامية بحيدر آباد الدكن بالهند سنة ١٣٢٢هـ، ثم طُبع بمصر بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد رحمه الله سنة ١٣٩٣هـ، وعن طبعته صُوِّر الكتاب في بيروت، ثم أعاد تنضيدَه المكتب الإسلامي ببيروت عن الطبعة نفسِها. وأخيراً طُبع الكتاب محققاً المكتب الإسلامي ببيروت عن الطبعة نفسِها. وأخيراً طُبع الكتاب محققاً على نسختين نفيستين، إحداهما منقولةٌ من نسخة بخط الحافظ عَلم الدين البِرْزالي قرأها على مصنفها، والثانية بخط الحافظ عبد القادر القُرشي الحنفي وعليها إجازةٌ له من المصنف ابن تيميّة بخطّه، بالإضافة إلىٰ نسخٍ أخرىٰ (٢).

وسيأتي الكلامُ حولَ كتاب ابن تيمية بشيء من التفصيل في فصل الموازنة بين كتابه وكتاب الإمام السبكي.

ولابن تيميّة: «مسألةٌ فيمَن تنقَّصَ الرسولَ هل يكفُر»، وهي مخطوطةٌ بظاهرية دمشق ضمن مجموع رقمه ٢٦٩٣ (من و٢٦٨ ـ و٢٧٤)، فلا أدري هل هي مستلَّةٌ من كتابه «الصارم» أم هي فتوىٰ مستقلة.

<sup>(</sup>١) «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» للإمام السيوطي، «الحاوي للفتاوي» (١: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) حقّق هذه الطبعة المحمّدان: الحلواني وشودري، ونشرها رمادي والمؤتمن بالمملكة العربية السعودية، ١٤١٧–١٩٩٧.

- ٤ \_ شيخ الإسلام أبو الحسن السُّبْكي الكبير (٦٨٣-٥٧هـ)، وهو الكتابُ الذي بينَ أيدينا، وسيأتي الكلامُ حولَه مفصَّلًا.
- العالم الفاضل المدرِّس الشيخ محيي الدين محمد بن قاسم الرُّومي الحنفي المعروف بأَخوَين (ت ٩٠٤هـ)(١)، واسمُ كتابه: «السيفُ المشهور علىٰ الزِّنديق وسابِّ الرسول»، له نسختان بظاهرية دمشق تحت الرقمين (٢٦٨٨،٨١٨٥)، وله نسخٌ أخرىٰ في بعض خزائن تركيا.

وقد طالعتُ هذا الكتاب في إحدى الرحلات إلى دمشق الشام أواخرَ عام ١٩٩٦م، فوجدته ألّفه في واقعةٍ وقعت استوجبَ فاعلُها القتل، وأكثر فيه من النقل عن «الشفا» للقاضي عياض و «السيف المسلول» للإمام السُّبْكي، مع ما نقله من كلام أثمتهم الحنفية.

7 ـ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩٩١١)، صنف رسالةً سمّاها: "تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء"، وكان سببُ تصنيفها خصامٌ وقع بين رجلين فنسب أحدُهما الآخر إلى رعي المعزى، فأجاب هذا الآخر: الأنبياء رعوا المعزى. فبلغ الخبرُ القاضي المالكي فقال بأنّ مثله يُعزَّر، وبمثله أجابَ الإمامُ السيوطي، حتى عَلِمَ أنّ ذلك القائل هو الشيخُ شمس الدين الحمصاني إمامُ الجامع الطولوني وشيخُ القُرّاء وكان رجلاً صالحاً في اعتقاده، فقال: تُقالُ عثرتُه ولا يعزَّرُ لهفوة صدرت منه. ثم بلغه أنّ أحدَهم استنكر ذلك وقال بأنّ هذا القائل لا ملام عليه أصلاً ولا يُنسَبُ إلى عثرة، واستُفتِي في ذلك مَن لم تبلغه واقعةُ الحال فخرّجه علىٰ بعض كلام القاضي

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «الشقائق النعمانية» ص١١٦، وعنه نقل اللكنوي في «طرب الأماثل» ص٥٣٤ (بذيل الفوائد البهية)، «كشف الظنون» (١٠١٩:)، «هدية العارفين» (٥: ٨٣١–٨٣٢)، وترجم له الزركلي في «الأعلام» (٧:٥) لكنه خلطه بآخر فجعله دمشقياً، والصوابُ أنه من علماء الرُّوم.

عياض، قال الإمام السيوطي: فخشيتُ أن تُشرَبَ قلوبُ العوام هذا الكلام، فيُكثِروا من استعماله في المجادلاتِ والخِصام، ويتصرّفوا فيه بأنواع من عباراتهم الفاسدة فيؤديهم إلىٰ أن يمرُقوا من دينِ الإسلام، فوضعتُ هذه الكراسة. . »، وبيَّن فيها أنّ ذلك القائلَ مؤاخَذٌ بمقالته، وإنما أُقِيلَت عثرتُه مراعاةً لحاله ومكانته.

وقد جمع رحمه الله في تصنيفه هذا كثيراً من الفوائد والشوارد في المسألة، حتىٰ قال العلامة الخفاجي في «شرح الشفا» (٤: ٣٤٨): «هو كتابٌ جليلٌ ينبغي الوقوفُ عليه». وهو مطبوعٌ ضمنَ «الحاوي للفتاوي» (١: ٢٣٢-٢٤٣).

٧ ـ العلاّمة حسام الدين حسين بن عبد الرحمٰن الشهير بحسام چَلَبي (ت ٩٢٦هـ) (١)، ألّف رسالةً ردَّ فيها على الفقيه البَزّازِي (ت ٨٢٧هـ) قولَه في فتاويه المعروفة بـ «البزّازية» إنّ مذهبَ أبي حنيفة عدمُ قبول توبة الساب، قال الإمام ابن عابدين:

"وللعلامة النحرير الشهير بحسام جَلَبي من عُظماء علماء دولة السلطان سليم خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ ألّفها ردّاً على البزّازية في حكم تلك المسألة، ذكر حاصِلَها في أواخر "نور العين" (٢) فقال: اعلم أنّ سبّ النبي عَلَيْ كفرٌ وارتداد. لكنه إن تاب وعاد إلى الإسلام تُقبَلُ توبته فلا يُقتَلُ عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنبلية على ما صرّح به شيخُ الإسلام عليُّ السُّبكي في كتاب "السيف المسلول في مَنْ سبّ الرسول" عَلَيْ . . "(٣).

(١) انظر ترجمته في «الشقائق النعمانية» ص٢٣١.

 <sup>(</sup>۲) «نور العين في إصلاح جامع الفصولين» للعلامة أحمد بن محمد المعروف بنشانجي زاده (ت ٩٨٦هـ)، ترجمتُه في «العقد المنظوم» (ص٤٩٢ بذيل الشقائق). وانظر التعريف بهذا الكتاب في «كشف الظنون» (١:٥٦٦-٥٦٧).

 <sup>(</sup>٣) «تنبيه الولاة والحكّام» لابن عابدين، (١: ٣٣٢ من مجموعة رسائله)، ونحوه في «حاشيته»
 (٤: ٤٥٢)، وفي كتابه «العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية» (١٠٤:١).

- ٨ ـ العلامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا الحنفي (ت ٩٤٠هـ)، له رسالةٌ سمّاها: «السيف المسلول في سبّ الرسول» ﷺ، محفوظةٌ بالخزانة السليمانية بإستانبول، ومنها صورةٌ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٧٦٦١).
- 9 ـ الإمام العلامة المحدِّث شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت ٩٥٣هـ)، له كتابٌ سمّاه: «رَشْق السّهام في أضلاع من سبَّ النبيَّ عليه السلام»، ذكره في كتابه «الفُلْك المشحون في أحوال محمد بن طولون» ص١٠٥.
- ١٠- خاتمة محققي الحنفية الإمام محمد أمين المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي (ت ١٢٥٢هـ)، صنف رسالةً سمّاها «تنبيه الوُلاة والحكّام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام»، وهي مطبوعةٌ ضمن «مجموعة رسائله» (١:٣١٣-٣١١). وكان قد تكلّم في هذه المسألة في «حاشيته» (١:٢٥١-٢٥٥) وفي كتابه «العقود الدُّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» (١:١٠١-١٠٥)، ثم وُجِّهَت له بعضُ الأسئلة في الموضوع فأفرده بهذه الرسالة، وممّا دفعه لتصنيفها أيضاً ما صرّح به في أولها من قوله: «فإني لم أر من أئمتنا الحنفية من أوضحَ هذه المسألة حقَّ الإيضاح».

ونقل في رسالته هذه عن «السيف المسلول» للإمام السبكي في ستة عشر موضعاً، وفي ثمانية مواضع عن «الصارم المسلول» لابن تيميّة.

11\_ العلامة المتفنَّن المحدَّث السيّد أبو الفضل عبد الله بن الصدِّيق الغُماري الحَسني (ت ١٤١٣هـ)، له جزءٌ لطيفٌ سمّاه: «السيفَ البتّار لمَن سَبَّ النبيَّ النبيَّ المختار»، وهو مطبوع، لخَص فيه أدلة المسألة وتكلم عن قضية سلمان رشدى وكتابه «آيات شيطانية» وغيرها.

ولا يخفىٰ أن مَظِنّةَ بحث مسألتنا هذه في كتب الفقهاء هي كتاب الردّة، وبعضُ فروعها المتعلّقةِ بأهل الذمة يبحثونها في كتاب الجزية أو السّير (الجهاد).

## ه تزا الكناب

#### \* تحقيق نسبته:

لا خلاف في ثبوت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه الإمام تقي الدين السبكي، حيث ذكره مترجموه ضمن تآليفه، ومنهم: ولدُه تاج الدين (١)، والصلاح الصَّفَدي (٢)، والحسيني (٣)، وابن شاكر الكُتُبي (٤)، وابن قاضي شُهْبة (٥)، والسُّيوطي (٢)، والداوودي (٧)، والحاجُّ خليفة (٨)، والبغدادي (٩)، والرُّوداني (١١)، والعظم (١١)، وغيرُهم.

وذكره الإمامُ السبكي نفسُه في «فتاويه» (٥٧٣:٢)، والأصلُ الخطّي الذي اعتمدنا عليه هو بخطّه رحمه الله، أمّا النسخُ الخطيةُ للكتاب فتقربُ من الثلاثين كما سيأتي تفصيلُه.

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية الكبرئ» (٣٠٨:١٠)، ونقل عنه فيها (١٠:٥٥).

<sup>(</sup>٢) «الوافي بالوفيات» (٢٠:٢١)، و«أعيان العصر» (٣:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) «ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي» ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) «عيون التواريخ» (المجلد الأخير: و ٣٢٥ ـ نسخة السليمانية).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية» (٣: ٤٢).

<sup>(</sup>٦) احسن المحاضرة» (١:٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) «طبقات المفسِّرين» (٤١٩:١).

<sup>(</sup>۸) «كشف الظنون» (۱۰۱۸:۲).

<sup>(</sup>٩) «هدية العارفين» (٧٢١:١).

<sup>(</sup>١٠) «صلة الخَلف بموصول السَّلف» ص٢٦٨.

<sup>(</sup>١١) «عقود الجوهر» ص١٨٥.

هذا فضلاً عمّن نقلَ عنه من العلماء، كالسيوطي (١)، وأُخَوين (٢)، وحسام چَلَبي (٣)، والخَفاجي (٤)، والشَّرواني (٥)، والشَّبرامَلِسِي (٢)، وابنِ عابدين (٧)، والكوثري (٨)، وغيرهم.

#### \* موضوعه ومحتواه:

يعالجُ الإمام السبكي في هذا الكتاب أحكامَ السبّ على اختلاف حالاتها، وكان الدافعُ إلى ذلك هو اعتراضُ بعضهم عليه رحمه الله في واقعةٍ حكمَ فيها بقتل نصراني سبَّ ولم يُسلم كما ذكر في مقدمة الكتاب ص١١٣، فكان ذلك داعياً إلىٰ ردِّ كلام هذا المعترض، لكن حدا به الأمرُ إلىٰ معالجة الموضوع من كافّة أطرافه لا ما اقتضته تلك الحادثةُ فحسب.

يُقسِّم الإمام السبكي كتابه إلى أبوابٍ أربعةٍ رئيسة:

الأول: في حكم السابِّ من المسلمين، ذكر فيه وجوبَ قتله، ثم بحثَ حكمَ توبيّه واستتابيّه.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في كتابه «الباهر في حكم النبي ﷺ بالباطن والظاهر» ص٢٣.

<sup>(</sup>٢) في رسالته «السيف المشهور» السابق ذكرُها ص١٩٠.

<sup>(</sup>٣) في رسالته في الرد على كلام البزّازية كما سبق ص٢٠.

<sup>(</sup>٤) في «شرح الشفا» (٤: ٣٤١، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٩–٣٤٨، ٣٥٥، ٣٦٥، ٣٨١، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) في حاشيته على «التحفة» لابن حجر (٣:٨٨).

<sup>(</sup>٦) في حاشيته على «النهاية» للرملي (٢:٤٣٢).

 <sup>(</sup>۷) في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام» كما سبق، وفي «حاشيته» (۲۰۳،۲۰۲)، وفي «العقود
 الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية» (۱:٤٠١).

<sup>(</sup>A) في كتابه «النكّت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبةَ على أبي حنيفة» ص١٣٣، ولم يكن «السيف» مطبوعاً آنذاك.

الثاني: في حكم السابِّ من أهل الذمة، وقد أولاه مزيداً من العناية لكونه الدافع الأصليَّ للكتابة في الموضوع، ولما فيه من تشعُّباتٍ لا توجد في مسألة المسلم، فجعل الكلام عليه في ثمانية فصول.

الثالث: في بيان ما هو سبِّ من المسلمين والكفّار، وهو بابٌ في غاية الأهمية، إذ عليه تعتمدُ أحكامُ الفصلَين السابقين، فتحريرُه من أهم مطالب البحث. وبهذا الباب يتم الكلامُ على المسألة بجميع فروعها.

الرابع: في شيء من شَرَف المصطفىٰ ﷺ، خصّصه الإمامُ لذكر طائفةٍ من المناقب النبوية الشريفة، أَرْدَفَها ببيان ما يجبُ علىٰ الخَلْق من حقوقه ﷺ، وجاء هذا البابُ في فصولٍ أربعة.

ولقد أحسنَ رحمه الله بإتيانه بهذا الباب الرابع وإن كان قد يُظُنُّ أجنبياً عن موضوع الكتاب، فبعدَ أن قضى القارىء وقتاً في قراءة هذا الكتاب وهو لا يطرق سمعة إلا مسائلُ السبّ والانتقاص والطعن، وأحكام من أتى بما لا يليق بالجناب الكريم، وهو كلُّه ممّا الكلامُ فيه من باب الضرورة، وتضيقُ بذكره صدورُ أهل الإيمان والمحبّة الصادقة له ﷺ، أتى المؤلفُ رحمه الله بهذا الباب جلاءً وشفاءً، وعَوداً بالمحبّ إلى رياض المحبّة ورَبْع الحبيب عليه أزكى الصلواتِ وأتمُّ التسليم.

#### \* منهج المؤلف:

سلكَ المؤلفُ رحمه الله منهجاً واضحاً في معالجة مسائل الكتاب بعدَ أن وُفِّق إلىٰ تقسيم أبوابه تقسيماً ينتظمُ جميع المباحثِ بتسلسلٍ واضحٍ ومنطقي. فهو يبدأ بذكر مذاهب العلماء في كل مسألةٍ بنقل نصوصهم وتحرير المنقول عنهم، مع التنبيه على مواطن الإجماع والاختلاف ومنازع الاستنباط في كلامهم، ثم يتناولُ الأدلة في الباب ويُناقِشُها بالأسلوب اللائق بها، فيخوضُ في تمحيص الرواياتِ

ونقدِها والكلام على الرجال إن كانت الأدلةُ نقليةً، ويُمعِنُ الفكرَ وتقليبَ وجوهِ النظر إن كانت المسألةُ استنباطيةً، يُضافُ إلىٰ ذلك المناقشاتُ الفقهية (علىٰ طريقة: فإن قلتَ، قلتُ) التي شغلت حيّزاً ليس بالقليل من مادة الكتاب، كما أنه تناولَ عدداً من القواعد الفقهية ومسائل الأصول والكلام في ثنايا كلامه.

وهو في ذلك كلِّه يفري فَرْيَ المجتهد الناقد المتأمِّل، وانظر قولَه في آخر بحثِهِ مسألةَ قبول توبة السابِّ المسلم ص٢١١:

«ولقد أقمتُ بُرهةً مِن الدَّهرِ متوقِّفاً في قبولِ توبتِهِ مائلاً إلىٰ عَدَمٍ قَبولها لِمَا قَدَّمتُهُ من حكايةِ الفارسيِّ الإجماع، ولِمَا يُقالُ مِن التعليل بحقِّ الآدمي، حتىٰ كان الآنَ نظرتُ في المسألةِ حَقَّ النظر، واستوفيتُ الفِكر، فكان هذا منتَهىٰ نظري، فإن كان صواباً فمِنَ الله، وإن كان خَطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُهُ بَرِيءٌ منه، ولكنّا مُتعبَّدون بما وصل إليه عِلمي الله عِلمنا وفهمُنا. اللَّهمَّ إنّك تعلمُ أنّ هذا الذي وصل إليه عِلمي وفَهْمي لم أحابِ فيهِ أحداً ولا قلَّدتُ فيه إماماً غيرَ ما فهمتُهُ من نَفسِ شريعتِكَ وسُنةِ نبيًكَ ﷺ».

وقد أبانَ الإمامُ السُّبكي رحمه الله في كتابه هذا عن سَعة اطلاعه (۱) خصوصاً في مذهب الشافعية، مع استحضار عجيب لنصوص المذهب، ومقدرة فائقة في نقد الأقوال وتنقيح الأبحاث، خذ مثلاً بحثه مع القاضي أبي الطيِّب الطَّبري في اعتراضه الإجماع الذي حكاه الفارسيُّ في قتل السابِّ الذمي، فقد ساق كلام القاضي بتمامه، ثم حصر أوجة مراده فيه ونقدها واحداً واحداً، ثم عطف على من تبع القاضي في كلامه كابن الصبّاغ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي والبَغوي ـ وهم من أئمة المذهب ـ فنقل نصوصَهم وأبانَ عن مواضع النقد فيها، واستوفىٰ في البحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة، وما زال يَصُول رحمه الله في البحث نصوص الأصحاب العراقيين والمراوزة، وما زال يَصُول رحمه الله

<sup>(</sup>١) انظر في الفهارس العامة: فهرس المصنفات الواردة في متن الكتاب، لترى اطلاع المصنف وموارده في كتابه هذا.

ويجول حتى حرّر البحث أتم تحرير ولم يَدَع لقائلِ مقالاً (١)، فكان حقاً كما قال تلميذُه الجمال الإسنوي: «أنظرَ من رأيناه من أهل العلم، ومن أجمَعِهم للعلوم، وأحسَنِهم كلاماً في الأشياء الدقيقة وأجلَدِهم على ذلك، إن هَطَلَ دَرُّ المقالِ فهو سَحابُه، أو اضطرمَ نارُ الجَدَلُ فهو شِهابُه..»(٢).

#### \* من نفائس الكتاب:

نثرَ الإمامُ رحمه الله في كتابه هذا كثيراً من القواعد والفوائد واللطائف النفيسة في مختلَف العلوم، ولا بأسَ أن نستعرضَ هنا شيئاً من هذه الدُّرَر، فمنها:

#### \_ قاعدةٌ كليةٌ في فقه العقوبات:

قال في «السيف» ص٢٠٩:

«ليس لنا أن نَنْصُبَ زواجِرَ لم يأذن بها الشرع، ونحن تَبَعٌ للشرع، حيثُ قال: اقتلوا؛ قتلنا، وحيث لم نجد نصّاً توقّفْنا، ولا نَنْصُبُ سياساتٍ واستصلاحاتٍ من أنفسنا».

قلت: ومن تطبيقات هذه القاعدة ما قاله جمهورُ الفقهاء \_ من المذاهب الأربعة وغيرهم \_ من منع العقوبة بأخذ المال، وعليه فما يُؤخذ في زماننا باسم الضرائب والغرامات \_ وما كان يُؤخَذُ قديماً باسم العُشُور والمُكوس \_ حرامٌ لا يحلُّ أخذُه (٣).

<sup>(</sup>١) انظر بحثه هذا في «السيف» ص٢٤٦-٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية» للإسنوي (٢: ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيلَ المسألة وأدلتها في رسالة العلامة كمال الدين محمد بن محمد الإخميمي الأزهري ثم المَدني: «فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال»، وهي مطبوعة.

#### \_ قاعدةٌ في أفعال المكلَّفين:

قال رحمه الله في ص٣٨٩:

"مَن أقدَمَ على فعل وهو يعلمُ اختلافَ العلماء فيه ولم يعتقد جوازَهُ لا اجتهاداً ولا تقليداً بل مجرَّد علمِهِ أنَّ بعضَ الناسِ قال بتحريمه وبعضَهم قال بتحليله: فالذي أراهُ أنه آثِمُ، لكونِهِ أقدَمَ مَعَ الشكِّ في حكم اللهِ تعالىٰ».

قلت: يُستفادُ منها فسادُ ما يصنعه بعضُ جَهَلة المتديّنين من قولهم إذا سُئلوا عن مسألة: «فيها خلافٌ» أو: «فيها قولان» ليستفيدَ السائلُ من ذلك إباحةَ الفعل، وهذا كثيرٌ في زماننا.

#### \_ مِن أدبِ القضاء:

قال رحمه الله في ص٣٩٤:

«علىٰ الحاكم(١) التّيَقُظُ لتقوىٰ الله تعالىٰ لثلا يُداخِلَهُ هوى أو حَظُّ نفس، فيحترزُ في شيئين:

أحدُهما: المَدارِكُ الفقهيةُ والاجتهادُ فيما يقتضِيهِ حكمُ الشرعِ في تلكَ الواقعةِ بخصُوصِها.

والثاني: تَفَقُّدُ خَواطِرِهِ ونفسِهِ ودسائسِها، وتجريدُ الخواطِرِ الربّانيةِ عن الخواطِرِ النبّانيةِ عن الخواطِرِ النفسانية، ويسألُ اللهَ العصمةَ والتوفيق».

\_ تعظيمُ الرسول عَلَيْ شرطٌ في الإيمان:

قال عليه رحمةُ الله في ص١٤:

<sup>(</sup>١) يعني: القاضي.

"التصديقُ لا بُدَّ أن يقترنَ به أمرٌ آخرُ حالٌ في القلبِ وعملٌ له، وهو: تعظيمُ الرَّسولِ وإجلالُهُ وتوقيرُهُ ومحبَّتُهُ والطمأنينةُ لقَبول الأوامرِ والنواهي والانقيادُ بالقلبِ لذلك، فمَن استكبَرَ أو استخَفَّ أو استهانَ فقد ضادَّ ذلك، فانتفىٰ التصديقُ لوجودِ ضِدِّ أثره وإن كانت صورةُ التصديقِ موجودةً، لكن لمّا لم يترتَّب عليها أثرُها ووُجدَ المُعارضُ لعملِها صارت كالمعدومة».

قلت: وينبني على قوله هذا قاعدةٌ أخرى هي:

#### \_ الكفر كُفران:

ذكر ذلك رحمه الله بقوله عَقِبَ الكلام السابق:

«فالكفرُ كفران: كفرٌ للجهلِ والجُحُود، وكفرٌ مع المعرفةِ والتصديقِ ووجودِ ما يُعارضُهما ويُضادُّهما، مثلَ كفرِ اليهودِ وإبليس، وإذا نَفَينا المعرفةَ والتصديقَ في مثل هذا فالمرادُ: المعتَدُّ به مِن ذلك.

وكفرُ السّابِّ الذي يزعُمُ أنه مُصَدِّقٌ عارفٌ مِن هذا القَبِيل، فلا شَكَّ في كفرِهِ استحلَّ أو لم يَستحلَّ أو لم يَستحلَّ أو لم يَستحلَّ فقد خَفِيَ عليه مأخَذُ التكفير وأنّ الاستخفافَ يُضادُّ التوقيرَ الذي هو شرطُ الإيمان».

قال العلامة الخَفاجي في «شرح الشفا» (٣٤٩:٤) بعد نقله ما تقدَّم في القاعدتين السابقتين:

«وهو نفيسٌ جداً، ينبغي التنبُّهُ له في تكفير الفقهاء لبعض الناس، فتدبَّر».

#### \_ قاعدة: لا يُشترط كونُ الدليل قطعياً في فروع الاعتقاد:

قال رحمه الله ص٤٩٥ تعليقاً علىٰ قول القاضي عياض في مسألة رؤية النبيِّ وَقِلْ رَبُّهُ تَعَالَىٰ لَيْلَةَ الإسراء: «فإن وردَ حديثٌ نصٌّ بَيِّنٌ في البابِ اعتُقِدَ ووجبَ المصيرُ إليه»:

«وليسَ مِن شرطِهِ أن يكونَ قاطعاً أو متواتِراً، بل متىٰ كان حديثٌ صحيحٌ ولو ظاهراً وهو مِن روايةِ الآحاد جازَ أن يُعتَمَدَ عليه في ذلك، لأنّ ذلك ليسَ مِن مسائل الاعتقاد التي يُشتَرَطُ فيها القطع، علىٰ أنّا لسنا مكلّفِين بذلك والجَزْمِ فيه بأحدِ الطَّرَفَين لا علماً ولا ظناً».

قلت: وفي قوله أخيراً: «علىٰ أنّا لسنا مكلَّفين..» إشارةٌ مهمةٌ إلىٰ الفرقِ بينَ ما يجبُ اعتقادُهُ وما لا يضُرُّ الجهلُ به كمسألةِ الرؤية هذه.

#### \_ قاعدةٌ في الحديث:

قال رحمه الله في ص٣٥٧:

«الأمورُ التي ينفردُ بها أهلُ السِّيرِ إذا اشتُهِرت وعُرِفَت في بعضِ الأوقاتِ تكونُ أقوىٰ مِن الحديث الذي ينفردُ به ثقةٌ».

قلت: فليتأمّل فإنه دقيقٌ ومهم.

#### \_ قاعدةٌ في التأليف:

قال رحمه الله في ص١٥١:

"يجبُ على المصنّفِ أن يُحافِظَ علىٰ أنه لا يصرّحُ بمقتضىٰ لفظِ مُحتَمِلٍ إلا إذا تَتبَّعَ أصولَهُ وعَرَفَ صحَّتَه، وإلا فيأتي به علىٰ وجهِه، ومتىٰ لم يَفعل ذلك كان غيرَ مُؤَدِّ للأمانة، ولا قائم بالإرشاد للخَلق».

#### \_ الواقعُ في الجنابِ النبويّ يُخشىٰ عليه سُوءُ الخاتمةِ وإن تاب:

قال رحمه الله في ص٢١٣:

«اعلم أنّا وإن اخترنا أنّ مَن أسلمَ وحَسُنَ إسلامُهُ تُقبَلُ توبتُهُ ويَسقُطُ قتلُهُ فذلك على سبيلِ الفَرْضِ إن وُجِد، وهو أمرٌ ممكنٌ فيما يظهر، فمَن وَجَدَ ذلكَ

وعَلِمَ اللهُ منه هذا، فهذا حكمُهُ، وهو ناج في الآخرة، ولكنّا نخافُ علىٰ مَن يَصدُرُ ذلكَ منه خاتمة السُّوء، نسألُ الله العافية، فإنّ التعرُّض لجنابِ النَّبِيِّ عَظِيمٌ، وغَيرة الله له شديدة، وحمايتَهُ بالغة، فنخافُ علىٰ مَن يقعُ فيه بسَبِّ أو عَيْبٍ أو تنقيصٍ أو أمرٍ ما أن يخذُلُهُ اللهُ تعالىٰ فلا يُرجِع له إيمانَهُ ولا يوفّقهُ لهداية». ثم قال:

«وما مِن أحدِ وقعَ في شيءٍ من ذلك في هذه الأزمنة ممّا شاهدناهُ أو سمعناهُ إلا لم يَزَل منكُوساً في أمورِهِ كلّها في حياتِهِ ومماتِه». نسألُ الله العفو والعافية.

#### \_ عَظَمةُ حالِ النبيِّ عَلَيْةِ:

قال رحمه الله في ص٨٨٨ تعليقاً على حادثة شقِّ الصدر:

"قال عليٌّ السُّبْكيُّ غفرَ اللهُ له: ينبغي للعاقلِ أن يتأمَّلَ هذه الخِلْقةَ الشريفة، ثم تطهيرَ القلب، ثم إيداعَهُ ذلك النورَ العَظِيم، كيفَ يكونُ صفاؤُهُ ومعارفُهُ وأحوالُه! والواحِدُ مِنّا \_ مَعَ دَنَسِهِ \_ إذا صَفا له وقتٌ يَسِيرٌ يَنفَتِحُ لقَلْبِهِ فيه بارقةٌ: يرى الأكوانَ دونَه! فكيفَ بهذا القلبِ النقيِّ المُمْتلِيءِ نُوراً مِن غيرِ دَنَسٍ يَعتَرِيهِ في شيءٍ مِن الأوقات!».

قلت: وفي الكتاب من مثل هذه النفائس شيءٌ حَسَن، ولا يفوتنا التنوية بالقطعة الأدبية البديعة في بلاغتها وجزالة ألفاظها التي رَقَمَها المؤلفُ رحمه الله مقدمةً للكتاب.

لِمَا تقدَّمَ كلَّه ولغيره كان كتابُ الإمام السبكي في هذه المسألة واسطة العقد ودُرّة التاج، لا يدانيه فيه غيرُه، إلا ما صنّفه العلاّمة أبو العبّاس ابن تيميّة الحنبلي، فإنهما في ذلك كفَرَسَي رِهان، أمّا وقد لابَ الكلامُ إلىٰ كتابِ ابن تيمية فننتقل مستمدِّين من الله العَون ما إلىٰ الفصل الذي خصّصناه للموازنة بينَ هذين الكتابين..

#### \* موازنةٌ بين «الصارم» و «السيف»:

كان ابنُ تيميّةَ والسُّبْكيُّ اثنَى ثلاثةِ يقول فيهم الصلاحُ الصفدي: «عاصرتُهم ولم يكن في الزمان مثلُهم؛ بل ولا قبلَ مئةِ سنة»، وثالثُهم هو الإمامُ ابنُ دقيق العيد(١).

ولا ريب في بلوغ كليهما درجة الاجتهاد أيضاً، يقول الصلاح الصفدي في ترجمة الإمام السبكي من كتابه «الوافي بالوفيات» (٢١ ٢٥٧):

«والذي أقولُ فيه: إنه أيُّ مسألةٍ أخذَها وأرادَ أن يُملِيَ فيها مصنَّفاً فعل. ولم أرَ من اجتمعَت فيه شروطُ الاجتهاد غيرَه، نعم والعلامةَ ابنَ تيميّة، إلا أنّ هذا [يعني السبكيَّ] أدقُ نظراً، وأكثرُ تحقيقاً، وأقعدُ بطريق كل فنَّ تكلَّم فيه، وما في أشياخه مثلُه».

وبالجملة فمكانةُ الرجلين في العلم لا تخفىٰ.

وقد صنَّفَ كلَّ منهما كتابه إثر حادثة أوجبت ذلك، وحاز ابن تيمية فضيلة السَّبْق في ذلك، إذ لا شكَّ أن مهمة من يبتدىء التصنيف في موضوع ما تكون أشق، وقد أبدع ابن تيميّة في «الصارم المسلول» وأجاد ما شاء، وعُدَّ كتابه هذا من أجود تصانيفه، وقد أشار الإمام السُّبْكي إلىٰ شيء من هذا المعنىٰ عند كلامه علىٰ مسألة سقوط القتل عن الذمّي بالإسلام، فقال في «السيف» ص٣٨٧:

"وقد وقفتُ على تصنيفٍ لأبي العبّاس أحمدَ بنِ عبد الحليم بن عبد السلام ابنِ تيميّةَ سمّاهُ "الصارمَ المسلُول على شاتِم الرسول"، استدَلَّ على تعيُّنِ قتلِهِ بسبع وعشرينَ طريقةً أطال فيها وأجادَ ووَسَعَ القولَ في الاستدلالِ والآثارِ وطُرُقِ النظرِ والاستنباط، ومجموعُ الكتابِ مجلّد، ولكِنّي لم ينشرح صدري لموافقتِهِ علىٰ

<sup>(</sup>١) «أعيان العصر» للصفدي (١: ٢٥٢).

القولِ بالقتلِ بعدَ الإسلام، ولكنه من مَحالِّ الاجتهاد، فإن انشرحَت له نفسُ عالِمٍ فلا حَرَجَ عليه، ومبنى الاجتهادِ والتقليدِ على انشراح الصدر».

وقد نقل الإمامُ السبكي عن «الصارم» في ثلاثةِ مواضعَ تصريحاً (في ص٣١٤، ٥٠٤)، وفي موضع (ص٣٥٤) بقوله: قال بعضُهم، ونقده تصريحاً في موضعين (ص٣١٤، ٣٠٤)، ودون تصريح في موضعين كذلك (ص٣٠٧، ١٩٤)، كما لخص بعض مواضعَ منه كما نبّهتُ عليه في التعليقات، وقد أفادَ منه في الجملة.

وسأحاولُ تلخيصَ ما ظهرَ لي من النظر في الكتابين من وجوه الاتفاق والافتراق في النقاط التالية:

- (١) لا شكَّ أنّ اتحادَ الموضوع في الكتابين أوجبَ أن يشتركَ المؤلِّفان في جزءٍ ليس بالقليل من المادة العلمية، فلا جَرَمَ وجدنا عدداً من المواضع متشابهة بينَ الكتابين، وهي ـ تحديداً ـ مواضعُ الأدلةِ النقليةِ وبعضُ التعليقاتِ عليها.
- (٢) ظهرت الصّبغة المذهبية في الكتابين لا باعتبار التقليد، فالمؤلّفان مجتهدان، ولكن بطبيعة التخصّص، فابنُ تيمية حنبليٌ أصالة والسبكي شافعي، فنجد كلا في مذهبه أقدر في تحرير مسائله ونقوله، فقد اعتنىٰ ابنُ تيمية بنقل الأقوال في مذهبه، وتبيين المعتمد من الوجوه والطرق فيه من ضعيفها، وتحرير الرواياتِ المتعدّدة عن الإمام أحمد، واستوفىٰ السبكي تحريرَ مذهب الشافعي في فروع المسألة، ونقلَ نصوص العراقيين والمراوزة، وحرَّر ما يتعلَّقُ بالإجماع الذي نقلَه الإمام أبو بكر الفارسي، أحدُ رُفعاء الأصحاب. ويظهر هذا الأمرُ في مواضع كثيرة من الكتابين.
- (٣) اختلف المؤلفان في القول المختار في المسألة الأم في هذا البحث، وهي سقوط القتل بالتوبة، فذهب ابنُ تيمية إلىٰ تعيُّنِ قتل السابِّ سواءٌ المسلم أو الذميّ وإن أسلما، بينما اختار الإمامُ السبكي سقوطَ القتل بالإسلام مطلقاً من

المسلم والذمي. وهذانِ القولانِ وإن كانا موافقين لمذهبِ كلِ منهما إلا أنهما كانا حصيلة نظرٍ واجتهادٍ لا تقليد، كما يظهر من طبيعةِ الكتابين القائمةِ على الاستنباطِ والمباحثةِ وتقرير الأدلة.

(٤) يُسهِبُ ابنُ تيمية كثيراً في مباحث ليست من صُلْبِ الكتاب، خذ مثلاً مسألة استرجاع المهاجرين دُورَهم وأموالَهم، شغلت ١٤ صفحة من الكتاب مسألة استرجاع المهاجرين دُورَهم وأموالَهم، شغلت ١٤ صفحة من الكتاب وأعلى النبيّ على النبيّ الله على الحديث النبيّ الله الله على الحديث الواحد وذكر رواياته، مثاله حديث صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه، الواحد وذكر رواياته، مثاله حديث صالح بن حيّان عن ابن بريدة عن أبيه، الكتاب بشكل ملحوظ. وفي المقابل نجدُ الإمام السبكيّ مائلاً إلى الاختصار في كل ما ليس من محل البحث. ومن الأمثلة أيضاً الكلامُ على حكم سابً الصحابة والأزواج المطهّرة، يقع عند ابنِ تيمية في ٢٦ صفحة (٣١٠٥٠-١١١٢) بينما قرّره الإمامُ السبكي وحرّرَ الكلامَ فيه في تسع صفحات (ص٤١٧-١١١٢) بينما

وكتابُ السبكي \_ فيما أرى \_ أوفقُ ترتيباً وأوضحُ تقسيماً من كتاب ابن تيمية، لكنّ الكتابين في الجملة من أجمع ما صُنّفَ في الباب وأبدَعِه، فكانا موضعَ عنايةٍ

<sup>(</sup>۱) ولا يصح، قال الحافظ الذهبي في «الميزان» (۲۹۳:۲): «تفرَّد به حجاج بن الشاعر عن زكريا ابن عدي عنه، وروى سويدٌ عن علي قطعةً من آخر الحديث، ورواه كلَّه صاحبُ «الصارم المسلول» من طريق البغوي عن يحيى الحمّاني عن علي بن مُسْهِر وصحّحه، ولم يصحّ بوجه». وإنما سقتُ عبارة الذهبي بتمامها لأنّ محقِّق «الصارم» في هذا الموضع (٣٢٤:٢) حذف من كلام الذهبي انتقاد تصحيح ابن تيمية وأورده مبتسَراً دون أية إشارة للاختصار! ولا أدري ما الموجبُ لذلك، وما زال أهل العلم يردُّ بعضُهم علىٰ بعض، فالله المستعان.

 <sup>(</sup>٢) ولعل الإمام السبكي اختصر الكلام في هذا الموضع لأنّ له تصنيفاً خاصاً في المسألة، وهو:
 «غَيرةُ الإيمانِ الجَليّ لأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليّ»، وتناولَ فيه مسألةَ الأزواج أيضاً.

من أهل العلم، لذا كَثُرُ النقلُ عنهما، وكَثُرت نسخُهما الخطية، حيث تقربُ نسخُ «السيف» من الثلاثين كما سيأتي، ولم أستَقْصِ نسخَ «الصارم»، إلا أنّ محقِّقَ «قاعدة في الردّ على الغزالي في التوكّل» لابن تيمية ص٤٤-٤٥ عدَّ له إحدىٰ عشرة نسخة، ثم قال: «وفي الرباط وتونسَ الوطنية ومكتبة الدولة ببرلين ومكتبات الهند: عدةُ نسخ، حيثُ هذا الكتابُ مع «الاقتضاء» من أكثر كتب الشيخ وفرة لنسخه الخطية..».



## فصت للمهمم في تحرير رأي الأمام ليت بكي في قبول توبة السّابِ إذا أيهم في قبول توبة السّابِ إذا أيهم

نصَّ غيرُ واحدٍ من أئمةِ الشافعيةِ أنّ الإمامَ السبكيَّ رحمه الله له اختيارٌ خاصٌّ في هذه المسألة، وهو أنّ السابَّ إذا كان مشهوراً قبلَ سَبّه بفساد العقيدة ودلَّت القرائنُ علىٰ سُوء طَوِيته وقصدِه التنقيصَ وأنّه إنما يُظهِرُ شهادتَي الإسلام تَقيّةً أنه يُقتل، خلافاً لمَن دلَّت قرائنُ الأحوال علىٰ صدقِ سريرته وأنّ ذلك كان منه فلتةً فَتُقبَلُ توبته ولا يُقتل.

وممن قال ذلك من الأئمة شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري في "فتاويه" (١) وتلميذُه الإمام ابن حجر الهيتمي، وعبارةُ الأخير في كتابه "الإعلام بقواطع الإسلام» ص١١٥:

"وأمّا ما قاله السُّبْكي من أنّ سابٌ نبينا محمدٍ ﷺ إذا كان مشهوراً قبلَ سبّه له بفساد عقيدته وتوفّرت القرائنُ على أنه سبّهُ قاصداً للتنقيص يُقتل ولا تُقبَلُ له توبةٌ بفهو مما انتحَلَهُ مذهَباً وارتضاه رأياً لنفسه معترفاً بأنه مع جُملةِ مسائلَ أخرى خارجٌ عن مذهب الإمام الشافعي رضيَ الله تعالىٰ عنه كما صرّح بذلك هو وكذا ابنه في طبقاته الكبرىٰ ، ومِن ثمّ قال شيخُنا زكريا سقىٰ الله جَدَنه لمّا سُئل عمّن سبّ النبيّ ﷺ هل يُقتَلُ بذلك حدّاً وإن تاب كما في "الشفاء" عن أصحاب الإمام النبيّ ﷺ هل يُقتَلُ بذلك حدّاً وإن تاب كما في "الشفاء" عن أصحاب الإمام

<sup>(</sup>١) «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام» ص٧٧٨-٢٧٩.

الشافعيِّ رضيَ اللهُ تعالىٰ عنه: الفتوىٰ علىٰ عدم قتله كما جزمَ به الأصحابُ في سبِّ غير قذف، ورجّحه الغزالي رحمه الله تعالىٰ، ونقله ابن المُقرِي عن تصحيحهم في سبِّ هو قذف، لأنّ الإسلامَ يجُبُّ ما قبلَه، ونقلُ قتلِه عن أصحاب الشافعي وَهْمٌ، بل هم متفقون علىٰ عدم قتله في الشقِّ الأول، وجمهورُهم مرجّحون له في الثاني». انتهىٰ.

وكذلك صرَّح تاجُ الدين عبد الوهّاب بنسبة الرأي المذكور إلى والده في «طبقاته الكبرى» (۲۰: ۲۳۷) وفي كتابه «معيد النعم» ص۲۲.

قلت: والحقُّ أنَّ الإمامَ السبكيَّ رحمه الله قد رجع عن هذا الرأي، وهو قائلٌ بقبولِ توبة مَن صحَّ إسلامُهُ مهما كان حالُه، ويُوكَلُ باطنُه إلىٰ الله عزَّ وجل، وتفصيلُ القول أنّ الإمامَ رحمه الله قد جرىٰ في سائر كتابه «السيف المسلول» علىٰ القول بقبول التوبة مطلقاً، وإنما أبدىٰ في موضع وجهاً لتقوية القولِ بالقتل في حالةٍ مخصوصةٍ فقال ص٣٨٥:

"وإن دَلَّت القرائنُ علىٰ أنّه قال ذلك عن عَقْدٍ وبصيرة، وسُوء طَوِيّة، ورَوِيّة: فيقوىٰ هنا عدمُ قبول توبته بالإسلام وأنه يُقتل، لا سيّما إذا دلّت القرائنُ مع ذلك علىٰ أنه قصدَ التَّقِيةَ بالإسلام ورفعَ السيفِ عنه، ولكنّا لا نقدِرُ علىٰ الحكم بالقتل عليه، أمّا أولاً: فلأنه خلافُ المشهور عن الشافعي، وأما ثانياً: فلِمَا قدّمناهُ في توبة المسلم، فكلُ ما دلَّ علىٰ سقوط القتل هناك أو علىٰ التوقُّفِ فيه فهو دالٌّ علىٰ ذلك هنا».

ثم أبدىٰ في الصفحة التي تلي هذا الموضع توقفاً في السابِّ الذي هذا حاله، فقال ص٣٨٦:

"وأمّا مَن دلَّت قرائنُ حاله علىٰ خلاف ذلك من سُوءِ عقيدةٍ وتُقاةٍ بكلمة الشهادة فلا أتكلَّمُ فيه بشيءٍ إن شاء الله، وأرىٰ أنْ أتوقَّفَ فيه، فإن تقلَّده حاكمٌ

كَانَ حَسَابُهُ عَلَيْهِ أَوْ أَجَرِهُ لَهُ، وأَنَا أَرْضَىٰ بِالسَّلَامَةُ وَلَا أَلْقَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ بِدم مسلمٍ وَلَا بِإِسْقَاطُ حَقِّ للهُ وَلُرْسُولُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبِينَ لَيْ عَلَمٌ بِعَدَ ذَلْكَ يَقْتَضِي الْجَزِمَ بَقْتُلُهُ أَوْ بِعَدَم قَتْلُهُ، فَإِنِي كُلَّ وقَتٍ أَتَرَقَّبُ زِيَادَةَ عَلَم..».

وقد صنَّف الإمامُ كتابَه هذا سنةَ ٧٣٤ كما صرَّح بذلك في آخر الكتاب، وفي يوم الإثنين خامسِ شوّالِ سنةَ ٧٥١ (بعد ١٧ عاماً من تصنيف الكتاب) ألحق الإمامُ ورقة داخلَ الكتاب بعنوان: «تذييلٌ ملحَق»، كما هو بخطه في الأصل الذي بين أيدينا هنا، كتبه تعليقاً على حادثةٍ وقع فيها من نصراني قذفٌ بشعٌ فظيع، فلما أُخِذَ تلقَّظَ بالشهادتين المعظَّمتين، وكان قبلَ ثلاثَ عشرةَ سنةً قد وقع منه مثل ذلك لكن حِيلَ بينه وبينَ المسلمين، فرأى الإمامُ قتلَه، وكتب في هذا «التذييل» رأيه المذكور في أنّ من دلّت قرائنُ الأحوال على فساد عقيدته وسوء قصده أنه يُقتلُ ولا تُقبَلُ توبتُه، وأنّ مراتبَ الحكم تتفاوتُ بتفاوت ما يقع من السب وحالِ مَن يقعُ منه ذلك.

وهذا «التذييل» ثابتٌ ـ بالإضافة إلى الأصل الذي بينَ يدَي ـ في النسختين: البَرْلينية والسُّلَيمانية، وخَلَت عنه النسخةُ الفَيْضِية مما يدلُّ على أنها نُقِلَت (أو نُقِلَ أصلُها) من نسخةِ الإمام قبلَ سنةِ ٧٥١، أمّا نسخةُ المحمودية فمخرومةٌ أصلاً في هذا الموضع.

وبعدَ كتابةِ «التذييل الملحَق» بأربع وعشرين يوماً (في ٢٩ شوّالِ سنة ٧٥١) كتب الإمامُ على نفس تلك الورقة تكملةً بعنوان «خاتمة»، جزمَ فيها بالثبوت على رأيه الأول، وهو قبولُ توبةِ السابِ مطلقاً، وهذا هو نصُّ هذه الخاتمة كما جاء في ص٣٩٦ من النص المحقّقِ هنا:

«خاتمةٌ: لمّا حَضَرْنا عندَ قتلِ هذا الشخصِ ورأيتُ اجتماعَ الناسِ حولَه وما هو فيه: خِفتُ أن يكونَ ذلكَ سبباً لارتدادِهِ عن الإسلام، فحصلَ عندي من ذلكَ شيءٌ، ثم ارتأيتُ واستقرَّ رأيي بعدَ أيامٍ علىٰ أني لا ألقىٰ اللهَ بدَمِ مسلمٍ أبداً، وأنّ

كلَّ مَن أسلمَ عَصَمَ دَمَهُ ويُقبَلُ ذلك منه في الظاهر، وأمرُهُ في الباطنِ إلىٰ اللهِ، وذلك لأنّ النبيَّ ﷺ بالمؤمنينَ رؤوفٌ رحيم، فإذا ثبتَ الإيمانُ لشخصِ ولو تقدَّمَ منه ما عسىٰ أن يتقدَّمَ فالنبيُّ ﷺ به رؤوفٌ رحيمٌ بالنصِّ القاطع، ومِن رأفتِهِ به ورحمتِهِ محافظتُنا علىٰ بقاءِ إيمانِه، وعدمُ تعريضِهِ للفِتَن.

ولا شَكَّ أنّ هذا الشخصَ وأمثالَهُ حديثُ عهدِ بالإسلام، فإذا رأى نفسهُ وقد أسلمَ إسلاماً صحيحاً قد أُحِيطَ به ولم يُنْجِهِ ذلك: ربّما \_ والعيادُ بالله \_ جَمَعَ في نفسِهِ بُغضاً لهذا الدِّين أو لأهلِه فيكفر! ولأن يهديَ اللهُ بنا رجلاً واحداً خيرٌ لنا من حُمْرِ النَّعَم، ونحنُ نتحَقَّقُ مِنَ النبيِّ عَلَيْ رغبَتَهُ في الهدايةِ لجميعِ الخَلْق، وأنه لم يكن يجزي بالسيئةِ السيئة، بل يعفُو ويصفح.

ولا سبيلَ إلىٰ أن نقولَ: إنّ إسلامَ هذا ما صحَّ، فإذا صحَّ وجَبَ دخولُهُ في الرأفةِ والرَّحمة، وإن احتُمِلَ عدمُ صحةِ إسلامِهِ: فإذا دارَ الأمرُ بينَ شَفَقَتِنا عليه حتىٰ يهتدي وبينَ تعريضِنا له للكفرِ أيُّها أولَىٰ لا شَكَّ أنّ الهدايةَ أولىٰ، فلذلك استقرَّ رأيي وفهمتُ مِن نفس الشريعةِ عدمَ قتلِه.

قالَ لي قائلٌ: يكونُ شهيداً؟ قلتُ: لو وَثِقنا بطمأنينةِ قلبِهِ كان جيّداً، ولكن مَن هو الذي يصبِرُ في ذلك؟! ومَن هو الذي ما يُسَوِّلُ له الشيطانُ ويُزَلزِلُهُ ويحمِلُهُ علىٰ إساءةِ الظنِّ فيكفُر؟! وأينَ القويّ؟ فالشفقةُ علىٰ خَلْقِ الله والرأفةُ بهم والرحمةُ تقتضي إبقاءَ هذا وحملَهُ علىٰ الاهتداءِ وعدمَ قتلِه، والله أعلم.

كتبتُهُ يومَ التاسع والعشرينَ مِن شوّال سنةَ إحدى وخمسينَ وسبعمئة».

قلت: هذا هو ما استقرَّ عليه رأيُ المؤلِّف رحمه الله، وهو آخرُ ما كتبه في هذه المسألة، وإنما نسبَ من نسبَ إليه القولَ بالتفصيل حسبَ القرائن لعدم اطلاعه علىٰ كلامه أخيراً هنا. هذا ما تحرَّر في هذا المقام، والحمدُ لله ربً العالمين.

# ترجمة سيت بخالابت كام من ألاب بياب (۱) نفي لدبن بياب

#### \* اسمه ونسبه:

هو الشيخُ الإمامُ البارعُ المحقِّقُ المتفنِّن الحافظُ المفسِّرُ الفقيهُ المقرىءُ المتكلِّمُ الأصوليُّ النحويُّ النظارُ المجتهدُ قاضي القضاة شيخُ الإسلام أَوحدُ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: «طبقات الشافعية الكبرىٰ» لولده تاج الدين (١٠: ١٣٩-٣٣٩)، و«معجم شيوخ التاج السبكي» تخريج ابن سعد الحنبلي (و ٢٣٢ ـ نسخة دار الكتب المصرية)، و"طبقات الشافعية» للإسنوي (٢: ٧٥)، ولابن قاضي شُهْبة (٣: ٣٧)، و«تاريخه» (و١٣٧ نسخة باريس)، و «المعجم الكبير» للذهبي (٣٤:٢)، و «المختص» له ص١١٦، و «تذكرة الحفّاظ» له (٤: ١٥٠٧)، و«ذيلها» للحسيني ص٣٩، وللسيوطي ص٣٥٢، و«طبقات المفسِّرين» للداوودي (٤١٦:١)، و«غاية النهاية في طبقات القُرّاء» لابن الجزري (١:٥٥١)، و«الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغى ص(١٦٨:٢)، و«بغية الوُعاة» للسيوطي (١٧٦:٢)، و«حسن المحاضرة» له (۲:۲۷۱-۲۸۲)، و «قضاة الشام» لابن طولون ص١٠١، و «الوافي بالوفيات» لُلصفدي (۲۱٪۲۵۳)، و"أعيان العصر» له (٤١٧٪٣)، و"ألحان السواجع» له (و١٢٦–١٣١ نسخة باريس)، و«ذيل العِبَر» للحسيني ص٤٠٤، و«تذكرة النبيه» لابن حبيب (١٨٨:٣)، و«الوفيات» لابن رافع (۲:۱۸۵)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (وفيات ٧٥٦هـ)، و«تعريف ذوي العُلا» للتقي الفاسي ص١٠١، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٦٣:٣)، و«وجيز الكلام» للسخاوي (١: ٨٢)، و"تاج المَفْرق" للبَلُوي (١: ٢٣٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بَرْدي (٣١٨:١٠)، و«مفتاح السعادة» لطاشكُبري زاده (٣٦٣:٢)، و«فهرس الفهارس» للكتاني (١٠٣٣:٢)، وغيرها كثير. وقد أفردَ ترجمته رحمه الله غيرُ واحد بالتصنيف، وكُتِبَت عنه عدَّةُ دراساتِ ومقالات، وقد جمعتُها في غير هذا المحل.

عصرِه تقيُّ الدِّين أبو الحسن عليُّ بن عبدِ الكافي (١) بن علي بن تَمّام بن يوسُفَ بن موسئ بن تمّامِ الأنصاري الخَزْرجيّ السُّبْكي (٢) الشافعي الأشعري.

## \* نشأته وسيرتُه:

ولد رحمه الله بقرية سُبُك العَبِيد في أول يومٍ من صَفَر سنةَ ٦٨٣ (٣)، فقرأ القرآنَ العظيم، وتفقَّهَ على والده، وكان من الاشتغال بطلب العلم على جانبٍ عظيم، بحيثُ يستغرقُ غالبَ ليله وجميعَ نهاره، واعتنى به والداه غايةَ العناية ليفرُغَ للطلب.

ثم دخلَ القاهرةَ مع والده، فعرضَ بعضَ محفوظاتِهِ كه «التنبيه» وغيره على الإمام ابن بنتِ الأعَزّ، ودخل به والده إلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد فعرض عليه «التنبية» أيضاً، فرأى الإمامُ ابنُ دقيق العيد أن يعودَ به والدُه إلى البلد حتى يصيرَ فاضلاً فيعودَ به إلى القاهرة. فما عاد إليها إلا بعدَ وفاة ابنِ دقيقِ العيد.

(۱) والد المصنف القاضي زين الدين أبو محمد عبد الكافي (۲۰۹-۷۳۵هـ)، كان فقيهاً صالحاً دينًا كثيرَ الذّكر، قرأ الأصولَ على الإمام القرافي والفروعَ على الإمامين سديد الدين وظهير الدين التّزْمَنتِيّن، وكان من نُوّاب شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في القضاء. سمع الحديث من غير واحد وحدّث بالقاهرة والحرمين، وله نظمٌ. تولى قضاء الشرقية وأعمالها، ثم الغربية وأعمالها، من الديار المصرية، وأقام بها حتى وفاته. انظر ترجمته في "معجم شيوخ التاج السبكي» (و٢٠٥ ـ نسخة دار الكتب المصرية)، و"الطبقات الكبرى، له (٨٩:١٠).

(٢) نسبة إلى سُبُك العبيد، قرية من أعمال المنوفية، وعُرفت بسُبُك الحد (أي: الأحد)، والآن بسُبُك العُويضات. قال على باشا مبارك في "الخطط التوفيقية" (٢:١٢): "وقد أطلع الله سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرُها في جميع الأزمان بأنْ أوجد منها الإمام تقي الدين السبكي وابنه الإمام عبد الوهاب».

(٣) كما رأىٰ ذلك الحافظ ابن ناصر الدين بخط الإمام رحمه الله. «توضيح المشتبه» (٥: ٢٨٤).

ثم لما دخل القاهرة تفقه على شيخ الشافعية في وقته الإمام نجم الدين ابن الرَّفعة (۱)، وقرأ الأصلين وسائر المعقولات على الإمام النظّار علاء الدين الباجي، وقرأ علم الكلام كذلك على العلامة شمس الدين محمد بن يوسُف الجَزَري (۲)، والمنطِق والخلاف على سَيف الدين البغدادي، والتفسير على الشيخ عَلَم الدين العراقي، والقراءاتِ على التقي ابن الصائغ، والفرائض على الشيخ عبد الله الغُماري المالكي.

وأخذ الحديث عن الإمام الحافظ شرف الدين الدِّمياطي، ولازمه كثيراً حتىٰ وفاته، ثم لازم بعدَه \_ وهو كبيرٌ \_ الحافظ سعدَ الدين الحارثي الحنبلي. وأخذَ النحوَ عن الإمام الشهير أبي حيّانَ الأندلسي، وصحبَ في التصوّفِ الإمامَ ابنَ عطاء الله السكندري، المرشدَ الشاذليَّ الكبير.

وطلبَ الحديثَ بنفسه، فسمع بالقاهرة، ورحلَ إلى الإسكندرية والشام والحجاز، فسمع من يحيى الصوّاف، وابن المَوازِيني، وابن مُشَرَّف، وابن القيّم (٣)، وعيسى المطعّم، وسليمان بن حمزة القاضي، وخَلْق، وأجاز له من بغداد الرشيدُ ابن أبي القاسم، وإسماعيلُ ابن الطبّال، وغيرهما.

وكتبَ بخطِّه، وقرأ الكثيرَ بنفسه، وحصَّلَ الأجزاء وسمعَ الكتبَ والمسانيد، وخرَّج وانتقىٰ علىٰ كثيرٍ من شيوخه، وحدَّثَ بالقاهرة والشام، وسمعَ منه

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في التعليق على «السيف المسلول» ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) كما ذكر ابن قاضي شُهْبة في «طبقات الشافعية» (٢٣٦:٢)، وللشمس الجزري هذا شرحٌ لطيفٌ على «المنهاج» الأصولي للبيضاوي، وهو مطبوعٌ في مجلدين.

<sup>(</sup>٣) القاضي الجليل المعمّر ناظرُ الأوقاف بمصر أبو الحسن علي بن عيسىٰ بن سليمان الثعلبي المصري (٣٦٣-٧١هـ) المعروف بابن القيِّم لأنَّ والده كان قيِّمَ قبّة الشافعي رضيَ الله عنه. انظر ترجمته في «المعجم الكبير» للذهبي (٣٨:٢)، و«الدرر الكامنة» (٩١:٣)، وغيرها. وقد وهم غيرُ واحدٍ من المعاصرين فظنه ابن القيِّم الحنبلي تلميذَ ابن تيمية، فعدَّ ابن قيِّم الجوزية هذا في شيوخ الإمام السُّبْكي!

الحفّاظ، وخرَّج له الحافظ ابنُ أَيْبَك الحُساميّ معجَماً حوىٰ الجمَّ الغفيرَ والعددَ الكثيرَ من شيوخه، لكنّ هذا المعجمَ \_ علىٰ سَعَتِه \_ لم يستوعب شيوخه كما قال الحافظُ الحسيني (١).

رحلَ الإمام رحمه الله إلىٰ الشام في طلب الحديث في سنة ٧٠٦، وناظرَ بها، وأقرَّ له علماؤها، وعادَ إلىٰ القاهرة في سنة ٧٠٧، مستوطناً مُقبِلاً علىٰ التصنيف والفُتيا وشَغْلِ الطلبة، وتخرَّجَ به فُضَلاء العصر.

ثم حجَّ في سنة ٧١٦، وزار قبرَ المصطفىٰ ﷺ، ثم عاد وألقىٰ عصا السفر واستقر، والفتاوىٰ تَرِدُ عليه مِن أقطار الأرض، وانتهت إليه رياسةُ المذهَب بمصر.

وفي هذه المدّة ردَّ على ابنِ تيميّة في مسألتَي الطلاق والزيارة، وألَّفَ غالِبَ مؤلفاته المشهورة، كالتفسير، وتكملةِ شرح المهذَّب، وشرح المنهاج للنووي، وغيرِ ذلك من مبسوطٍ ومختَصَر، وطار اسمُه فملأ الأقطار، وذاعت شُهرتُهُ فطَبَّقت الآفاق.

قال الصلاح الصفدي: "ولقد كان عمرَه بالديار المصرية وَجِيهاً في الدولة الناصرية، يعرفه السلطانُ الأعظم الملكُ الناصر ويولِّيه المناصبَ الكبار، مثلَ تدريسِ المنصورية وجامع الحاكم والكهّارية. والأميرُ سيفُ الدين أرْغون النائب يُعظِّمُه، والقاضي كريمُ الدين الكبير يُقرَّبُه ويقضي أشغاله، والأميرُ سيفُ الدين قجليس. وأمّا الأميرُ سيفُ الدين ألْجاي الدَّوادار فكان لا يُفارقُه، ويبيتُ عندَه في القلعة غالبَ الليالي، ونائبُ الكرك والأميرُ بدرُ الدين جنكلي بن البابا والجاولي والخطيري وغيرهم، جميعُهم يعظمونه ويحترمونه ويشفعُ عندَهم ويقضي الأشغالَ للناس»(٢).

<sup>(</sup>١) في «ذيل تذكرة الحفّاظ» ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» (٤٢٦:٣).

قلت: وفي مصر وُلِدَ جميعُ أبناءِ الشيخ الإمام رحمه الله، ففي سنة ٧٠٥ رُزِق مولودَه الأول محمّداً المكنَّىٰ بأبي بكر، لكنه توفي صغيراً سنة ٢١٦ وعمره ١٢ عاماً إلا قليلاً. وفي تلك السنة وُلِدَت شقيقتُه سُتيتة، وبعدَها بثلاث سنين سنة ٧١٩ وُلِدَ ابنُهُ أحمد بهاءُ الدين أبو حامد، وبعدَ أبي حامدِ بثلاث سنين سنة ٢٢٧ وُلِدَ أخوه ولين جمال الدين أبو الطيِّب، وبعد الحسين بخمس سنين وُلِدَ أخوه عبد الوهّاب تاج الدين أبو نصر سنة ٧٢٧، تلته أخته ستُّ الخُطباء، أمّا آخرُهم مولِداً فكانت سارة، في سنة ٧٣٤. وقد توفي الحسين رحمه الله قبلَ وفاة والده بعام واحد سنة ٥٥٥، وعاشَ الباقون بعدَ أبيهم.

وقد نشأ هؤلاء الأبناء في كَنَف أبيهم نشأةً زكيةً على الدِّيانةِ والصِّيانةِ وطَلَبِ العَلم وحُبِّ الفضائل، وكانوا على خير ما تَقَرُّ به الأعين. قال الإمام أبو المواهب الشَّعْراني رحمه الله في كتابه «تنبيه المغترِّين» ص٢٢ عند ذكره أنّ كثيراً من أبناء الصالحين لا يكونون على سَنَنِ آبائهم:

«وقد خُولِفَت هذه القاعدةُ في بعض أولادِ العلماءِ والصالحين، كأولاد الشيخ تقي الدين السُّبْكي وأولاد الشيخ سراج الدين البُلْقيني، فجاء أولادُهم في غاية الكمال».

## \* تولِّيه القضاء:

في سنة ٧٣٩ طلبه السلطانُ الملك الناصر محمدُ بن قَلاوون، وذكرَ له أنّ قضاءَ الشام قد شَغَرَ بوفاة الإمام جلال الدين القزويني، وأراده على ولايته، فأبى، فما زال السلطانُ إلىٰ أن ألزمَهُ بذلك، بعدَ مُمانعةٍ طويلة، فقَبِلَ الولاية، وكان تولِّيه لها في ١٩ جمادىٰ الآخرة، فتوجَّه إليها مع نائبها الأمير سيف الدين تِنْكُز.

قال الإمام الذهبي في «ذيل العِبَر» (ص٢٠٤ حوادث سنة ٧٣٩):

«وفيه ـ رجب ـ قَدِمَ العلاّمة شيخُ الإسلام تقي الدين السُّبْكي علىٰ قضاء الشافعية بالشام، وفرحَ المسلمون به».

وباشرَ الإمامُ القضاءَ بهمّةِ وصرامة، وعِفّةٍ وديانة، غيرَ ملتفتٍ إلى الأكابر والملوك، ولا يُحابي في الحقّ أحداً، ولم يُعارضه أحدٌ من نوّاب الشام إلا قَصَمَه الله.

وكان طُلِبَ في جمادى الأولىٰ سنة ٧٤٣ إلىٰ الدِّيار المصرية ليُقرَّرَ قاضيَ القضاة فيها، فتوجَّه إليها وأقامَ قليلاً، ولم يتم الأمرُ فعادَ إلىٰ دمشقَ علىٰ منصبه ووظائفه.

ووقع الطاعونُ في سنة ٧٤٩، فما حُفِظَ عنه في التَّرِكات ولا في الوظائف ما يُعابُ عليه، وكان متقشِّفاً في أموره، متقلِّلاً في الملابس، حتىٰ كانت ثيابُه في غير الموكب تُقَوَّمُ بدون الثلاثين درهماً.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في زمن ولايته للقضاء تولِّي أحمد ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون للسلطنة وتلقُّبه بـ «الناصر» كأبيه، حيثُ عَقَدَ الإمامُ السُّبْكي سنة ٧٤٢ المبايعة بين الناصر أحمد والخليفة العبّاسي الحاكم بأمر الله أبي العبّاس أحمد ابن المستكفي (١).

## \* مناصِبُه العلمية:

تولَّىٰ الإمامُ السبكي في حياته التدريسَ في كبريات المدارس والمعاهد العلمية في عصره، فولاه الملكُ الناصر بمصرَ تدريسَ المنصوريةِ وجامعِ الحاكم والكَهّارية. أما في الشام بعدَ تولِّيه القضاءَ بها فوَلِيَ مشيخةَ دار الحديث الأشرفية بعدَ وفاة الحافظ الكبير جمال الدين المِزِّي، ودارُ الحديث هذه هيَ التي كان يدرِّس فيها الإمامُ الربّاني محيي الدين النّووي، ومن لطيفِ ما رُوِي عن إمامِنا

<sup>(</sup>١) «دول الإسلام» للذهبي (٢:٩٤٢)، «تاريخ الخلفاء» للسيوطي ص٥٨٧، وغيرها.

السُّبْكِيِّ فيها أنه لمّا سكنَ في قاعة دار الحديث بتولِّيه مشيختَها سنة ٧٤٢ كان يخرج في الليل إلى إيوانِها، ليتهجَّدَ ويمرِّغ وجهَه على البساط، لأنّ هذا البساط كان من زمان الأشرف واقفِ دار الحديث، وكان الإمامُ النووي يجلسُ عليه وقت الدرس، وأنشد الإمام السبكي في ذلك:

وفي دار الحديثِ لطيفُ معنى على بُسُطِ لها أَصْبُو وآوِيْ عَسَىٰ أَمَسُ بُحُرِّ وَجْهِي مَكَانَاً مَسَّهُ قَدَمُ النَّواوِيْ عَسَىٰ أَمَسُ بُحُرِّ وَجْهِي

ثم وَلِيَ التدريسَ بالشامية البَرّانية بعدَ وفاة مدرِّسِها الإمامِ شمس الدين ابن النقيب (۱)، ودرّس كذلك بالمدرسة المسرورية والغزالية، والعادلية الكبرى، والأتابكية (۲). وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي، وباشرَها مدة لطيفة، وأنشدَ الحافظُ الذهبي في ذلك:

لِيَهُ نَ المِنْبَ رُ الأُمَ ويُّ لمّا علاهُ الحاكمُ البحرُ التقيُّ شيوخُ العَصْرِ أحفَظُهم جميعاً وأخطَبُهم وأقضاهُم عَلِيً وقال: ما صَعِدَ هذا المنبرَ بعدَ ابنِ عبدِ السلام أعظمُ منه.

وجلسَ للتحديث بالكلّاسة بجوار الأموي، فقُرِى، عليه جميعُ «معجَمه» الذي خرّجه الحافظ أبو الحسين ابن أَيْبَك الحُسامي، وسَمِعَه عليه خلائق، منهم الحافظان الكبيران: المِزِّئُ والذهبي (٣).

<sup>(</sup>۱) الإمام الفقيه الورع شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن النقيب (٦٦٢-٧٤٥هـ)، كان من تلامذة الإمام النووي، وهو غير ابن النقيب المصري شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ (٧٠٢-٧٦٩هـ) صاحب «عمدة السالك» الكتاب المشهور في فقه الشافعية.

<sup>(</sup>۲) «قضاة الشام» لابن طولون ص١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ولا يزال هذا المعجم محفوظاً بمنّة الله وفضله بمكتبة آمد بديار بكر جنوب تركيا، واسمه «التراجم الجليلة الجلية»، انظر «نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا» للدكتور رمضان ششن (٢٤:١).

## \* حِلْيتُهُ وأخلاقُه:

كان الإمامُ أبو الحسن رحمه الله جميلَ الصُّورة، بَهِيَّ الطَّلْعة، عليه جلالٌ ووقار، ومهابةٌ وافرة، قال في وصفه تلميذُه الصفدي: «فمٌ بسّام، ووجهٌ بينَ الجمالِ والجلالِ قَسّام»(١)، وقال ابنُ فضل الله: «جَبِينٌ كالهِلال، ووقارٌ عليه سِيما الجلال»(٢).

وكان من الدِّين والتقوى والورَع والعبادة وسلوك سبيل الأقدمين على قَدَمٍ عظيمة، مع غاية الكرم والسَّخاء والحِلْم، فلم ينتقم لنفسِه قطّ، بل يصفحُ ويعفو ويرعى الودّ، شديد الحياء متواضعاً، «في غاية الإنصاف والرجوع إلى الحقِّ في المباحث ولو على لسانِ أحدِ المستفيدين منه»(٣)، ولم يُسمَع يَغتابُ أحداً قط، من الأعداء ولا من غيرهم.

وكان زاهداً في الدنيا، لا يستكثرُ على أحدٍ منها شيئاً، مُقبِلاً بكُلِّيته على الآخرة، قليلَ الطعام والمنام، زَهِيدَ الملبَس، مُعرِضاً عن الخَلْق، متوجِّها إلىٰ الحق، دائم التلاوة والذكر والتهجُّد، كثيرَ المراقبةِ لدَخائل النفس، صابراً محتسِباً عندَ المصائب والآلام، أمّاراً بالمعروف، نَهّاءً عن المنكر، منتصِراً للحق لا يُحابي فيه أحداً، وقد لقى بسبب ذلك شدائد كثيرة.

وكان كثيرَ المحبّة للصالحين والأولياء، متأذّباً مع العلماء، المتقدّمين منهم والمتأخرين، «كثيرَ التعظيم للصُّوفية والمحبّة لهم، ويقول: طريقُ الصُّوفيِّ إذا صحَّت هي طريقة الرَّشاد التي كان السَّلَفُ عليها. . أمّا محبته للنبيِّ ﷺ وتعظيمُهُ له وكونُهُ أبداً بينَ عينيه: فأمرٌ عُجاب»(٤).

<sup>(</sup>١) «أعيان العصر» (٤١٩:٣).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية الكبرئ» (١٠:١٠٥) نقلاً عن «مسالك الأبصار» لابن فضل الله العمري.

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية» للإسنوي (٢: ٧٥).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى» (٢١٩:١٠).

هذا مع ما خصّه الله به من الولاية وحقائق الإحسانِ والمعرفة بالله، حتى حلّه السخاوي بـ "الوَليِّ العارف" (١) ما عانده أحدٌ إلا وأُخِذَ سريعاً، غيرةً من الله لأوليائه، قال الصفدي: "لم نَرَ أحداً من النُّوّاب الذين هم كانوا ملوكَ الشام ولا مِن غيرهم تعرَّضَ له فأفلحَ بعدَها، إمّا يموتُ فجأةً أو يُغتالُ أو يُعطَّلُ ويستمرُ في عُطْلته إلىٰ أن يموت، جرَّبنا هذا غيرَ مرّةٍ مع غير واحد، وهذا شاعَ وذاع (١) وكان لا يحبُّ أن يظهرَ عليه شيءٌ من الكرامات، ويتأذّى كلَّ الأذى من ظهورها وممّن يُظهِرُها، وقد اتفقت له في القاهرة ودمشقَ عجائب (٣).

وبالجملة: فقد كان رحمه الله آيةً في مجموعه، فريداً في عصره، عديم النظير فيما جُمِعَ له من الخِصالِ والفضائل.

#### \* علومُهُ واجتِهادُه:

كان الإمامُ السُّبْكي رحمه الله نادرة العصر في الإحاطة بفنون العلم وسَعةِ الاطلاع، ضارباً بسهمه في مختلف العلوم الشرعية وفنون الأدب واللغة والتاريخ والمعقولات والهيئة والحساب وغيرها، مع البراعة والتحقيق، «إذا مشى الناسُ في رَقْراقِ عِلم كان هو خائضَ اللُّجة، وإذا خَبَطَ الأنامُ عَشُواءَ سارَ هو في بَياضِ المَحَجّة» (3).

«أما البحثُ والتحقيقُ وحُسْنُ المناظرة فقد كان أستاذَ زمانه، وفارسَ ميدانِه، ولا يختلفُ اثنانِ في أنه البحرُ الذي لا يُساجَلُ في ذلك، كل ذلك وهو في عشرِ الثمانين، وذهنه في غايةِ الاتقاد، واستحضارُه في غايةِ الازدياد»(٥).

 <sup>(</sup>١) «وجيز الكلام» (١: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» (٤٢٨:٣).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية الكبرىٰ» (٢١٠:١٠).

<sup>(</sup>٤) «الوافي بالوفيات» (٢١: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠: ٢٠٠).

قال الإمامُ الإسنوي في ترجمته: «كان أنظرَ مَن رأيناه من أهل العلم ومن أجمَعِهم للعلوم، وأحسنِهم كلاماً في الأشياء الدقيقة، وأجلدِهم علىٰ ذلك، إنْ هَطَلَ دَرُّ المَقال فهو سحابُه، أو اضطرَمَ نارُ الجَدَلِ فهو شهابُه، وكان شاعراً، أديباً، حسنَ الخطّ»(١).

وقال العلامة الصفدي: «ولقد شاهدتُ منه أموراً ما أكادُ أقضي العَجَب منها من تدقيقٍ وتحقيقٍ ومُشاحِّةٍ في ألفاظ المصنَّفين وما يَنظرُ فيه من أقوالِ الفقهاء وغيرهم»(٢).

أمّا الفقهُ فلا شكّ في أنه من كبار أعلام المذهب معرفةً واطلاعاً وتحريراً وتدقيقاً، وقد زخرت كتبُ من جاء بعدَه بالنقل عنه، وتصانيفُهُ شاهِدةٌ بذلك، كشرح المنهاج وتكملة «المجموع شرح المهذّب»، حتى قال التقيُّ الفاسيّ إنّه رأى مَن يفضًلُ هذه التكملةَ للمجموع على ما كتبه الإمامُ النووي نفسُه! (٣) وناهيكَ بذلك. هذا فضلاً عن غيرهما من تصانيفه الفقهيةِ الكثيرةِ المحرَّرة النفيسة، وبلوغُهُ رُتبةَ الاجتهاد في الفقه متفَقٌ عليه كما سيأتي، وبه تخرَّج جماعةٌ من كبار أئمة المذهب كالإسنوي والبُلْقيني وابن النقيب المصري وابن الملقّن وغيرهم.

أمّا معرفتُه بمذاهب الفقهاء فدونكَ قولَ الإمامِ ابنِ عابدين خاتمةِ محقّقي الحنفية في بعض أبحاثه: «.. بل يكفي في ذلك الإمامُ السبكيُّ وحدَه، فقد قيل في حقِّه: لو دَرَسَت المذاهبُ الأربعةُ لأملاها مِن صدره»(٤).

وقال الإمامُ البارعُ أستاذُ متأخِّري الشافعية العلاّمة ابن حجر الهَيْتَمي في أثناء كلامٍ له في رسالته «التحقيق لما يشمله لفظُ العتيق» (٣:٣٣٣ من فتاويه الفقهية الكبرىٰ):

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» للإسنوي (٢: ٧٥).

<sup>(</sup>۲) «الوافي بالوفيات» (۲۱:۲٥٧).

<sup>(</sup>٣) «ذيل التقييد» للفاسى (١٩٩:٢).

<sup>(</sup>٤) «مجموعة رسائل ابن عابدين» (٢٤:١).

"أهلُ كل مذهبِ أعرفُ بقواعدِ مذهبهم، فلا يَسَعُ غيرَهم أن يُشنَّعَ عليهم إلا بعد أن يُطالعَ كتبَ فروعهم وفتاوى أئمتهم، فإذا أحاطَ بذلك ساغ له أن يُشنَّع على من خالف قواعد مذهبه، كما وقع للسبكيِّ رحمه الله تعالى مع جماعةٍ من الحنابلة والمالكية والحنفية في مواضع متعددةٍ أنه يَعترضُ عليهم بكلام أئمتهم وذكر نصوصهم مع بيانِ أنهم خالفوها، بل وقع له مع ابن تيميّة في مسألةٍ في الوقف نقل فيها كلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سَقَّة جميع ما قاله عن الشافعية والحنابلة وغيرهم، وبيَّنَ سببَ وهمه في كلام الرافعي حتى فَهِمَ منه غيرَ المراد ونقلَه عن الشافعية، وساقَ كلام الرافعي الظاهرَ منه سببُ الوهم، وأنه مخطىءٌ في فهمه، وبيَّنَ أيضاً سببَ وهمه في كلام أئمة مذهبه، ثم ساقَ نصوصَهم على خلافِ قوله، وكذا فعلَ مع مَن بَقي، وأطالَ في بيان ذلك».

وفيما يتعلَّق بالتفسير والحديث والتواريخ يقول ولدُه: «كان آيةً في استحضار التفسير، ومتونِ الأحاديث وعَزْوها، ومعرفة العِلَل وأسماء الرجال، وتراجمِهم ووفياتِهم، ومعرفة العالي والنازل، والصحيح والسقيم، عجيبَ الاستحضار للمغازي والسير والأنساب، والجرح والتعديل، آيةً في استحضار مذاهبِ الصحابة والتابعين وفِرَق العلماء»(١).

وفي القراءاتِ يقولُ تلميذُه فيها المقرىءُ شمسُ الدين محمد بن عبد الخالق المقدسي: كنتُ أقرأُ عليه القراءات، وكنتُ لشدّةِ استحضاره فيها أتوهّم أنه لا يدري سواها وأقول: كيف يسعُ عمرُ الإنسان أكثرَ من هذا الاستحضار؟!(٢). وقد ترجمَ له الإمامُ ابن الجَزَري \_ مقرىءُ الدنيا \_ في «طبقات القرّاء» وقال: «قرأ القراءاتِ على الصائغ، وسمعَ الشاطبيةَ والرائيةَ عن سِبْطِ زيادة، وقدمَ دمشقَ قاضياً سنةَ ٧٣٩، فقرأ عليه القراءاتِ محمدُ بن يعقوبَ المقدسى، وأحمدُ بن

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۹:۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية الكبرى» (١٩٦:١٠).

الغَزِّي الشهيرُ بالشريف الحسيني. انتهت إليه رياسةُ العلم في وقته، وله كلامٌ في صحّةِ القراءاتِ العشر والردِّ علىٰ مَن طعنَ فيها أبانَ فيه عن تحقيقٍ وحُسْن اطلاع». انتهىٰ(١).

أما علومُ العربية فقد كان بارعاً محققاً فيها، شديدَ الاستحضار لأبياتِ العرب وأمثالِها، حافظاً لشوارد لُغاتِها، "ولقد كانوا يقرؤون عليه "الكشّاف»، فإذا مرَّ بهم بيتٌ من الشعر سَرَدَ القصيدة، غالبَها أو عامّتها، من حفظِه، وعزاها إلىٰ قائلها، وربما أخذَ في ذكر نظائرها، بحيثُ يتَعجّبُ مَن حضر" (٢). ويكفيه شاهداً لذلك أنّ له أكثرَ من عشرين رسالةً في اللغة والنحو والبلاغة، واختياراتُه في ذلك مشهورةٌ معتنى بها بينَ العلماء، وتأمّل قولَ السُّيوطي ـ وهو مَن هو في علوم اللغة تحقيقاً واطلاعاً: "أسنَدْنا حديثةُ في الطبقات الكبرى، وذكرنا فيها من فوائده النحوية والبيانية نحو خمسة كراريس (٣). وقال في "شرح لمعة الإشراق» (نسخة دار الكتب القطرية ـ ١٤٩٥): "وترجَمَتُهُ في طبقاتِ النحاة من تأليفي نصفُ مجلَّد!».

وقال الإمام سيفُ الدين الحَرِيري<sup>(1)</sup>: لم أرَ في النحو مثلَه، وهو عندي أنحىٰ من أبي حَيّان<sup>(٥)</sup>.

أما المعقولاتُ كالمنطق والأصلين فقال شيخُه في المنطق السيفُ البغدادي: «لم أرَ في العَجَم ولا في العَرَب من يعرفُ المعقولاتِ مثلَه». وكان أستاذُه العلاءُ

<sup>(</sup>١) «غاية النهاية في طبقات القرّاء» (١:٥٥١).

<sup>(</sup>٢) «طبقات الشافعية الكبرى» (١٩٨:١٠).

<sup>(</sup>٣) «بغية الوعاة» (٢:١٧٧).

<sup>(</sup>٤) ترجم له الإمام الذهبي في «المعجم المختص» ص٢٠٣ فقال: «الإمام المحصِّل ذو الفضائل.. سمع وكتب وتعب واشتغل وأفاد، سمع مني وتلا بالسبع، ودرَّسَ بالظاهرية البرّانية». وولي مشيخة النحو بالناصرية كما في «الدرر الكامنة» (١:٥٤٥). توفي سنة ٧٤٧، رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٥) «طبقات الشافعية الكبرئ» (١٩٦:١٠).

الباجي يلقّبُهُ بـ "إمام الأئمة". وقال الإمامُ نجمُ الدين المَلَطي البارعُ في المعقولات وقد سمع الإمامَ السبكي مرةً يُناظِرُ بينَ يدّيه بعضَ الحاضرين وهو يُصغي إليه إلىٰ أن انتهىٰ، فلمّا فرغ قال: "شيخي البديعُ البَنْدَهي ما يعرفُ يبحثُ مثلَ هذا الشاب» (١).

قال الصفدي: "والذي استقرّ في ذهني منه أنه كان إذا أخذَ أيَّ مسألةٍ كانت من أي باب كان، من أي علم كان، عمل عليها مجلّداً أو مصنَّفاً لطيفاً، أعني في علوم الإسلام من الفروع والأصلين والحديث والتفسير والنحو والمعاني والبيان. وأمّا العقلياتُ فما كان في آخر وقته فيها مثله»(٢).

«وكان مع صحة الذهنِ واتَّقاده عظيمَ الحافظة، لا يكادُ يسمعُ شيئاً إلا حَفْظَه، ولا يحفظُ شيئاً فينساه وإن طال بُعدُه عن تذكُّره، جُمِعَت له الحافظةُ البالغة، والفهمُ الغريب، فما كان إلا نُدْرةً في الناس»(٣).

أمّا بلوغُهُ درجة الاجتهادِ فكلمةُ اتفاق، قال الإمامُ ابنُ النقيب المصري: «جلستُ بمكة بينَ طائفةِ من العلماء وقعدنا نقول: لو قدَّرَ اللهُ تعالىٰ بعدَ الأئمة الأربعة في هذا الزمان مجتهداً عارفاً بمذاهبهم أجمعين، يركِّبُ لنفسه مذهباً من الأربعة بعدَ اعتبار هذه المذاهبِ المختلفةِ كلِّها، لازداد الزمانُ به وانقاد الناسُ له. فاتفقَ رأينا أنّ هذه الرُّتبةَ لا تعدُو الشيخَ تقيَّ الدين السُّبْكي ولا ينتهي لها سواه»(٤).

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۹۲:۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» (٣: ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) "طبقات الشافعية الكبرئ" (٢٠٢:١٠).

<sup>(</sup>٤) نقله الإمام تاج الدين في كتابه «الترشيح» الذي جمع فيه اختياراتِ والده، وهو مخطوطٌ لم يُطبع بعد، ونقله عن التاج الحافظُ السيوطي في «حسن المحاضرة» (٢٧٦:١)، وفي كتابه «تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد» ص٥٥.

وقد وصفه الصلاحُ الصفدي بـ «أوحَد المجتهدين» (١) ، ووصفه السخاوي بـ «مجتهد الوقت» (٢) ، ووصفه السيوطيُّ بـ «بقية المجتهدين المجتهد المطلَق» (٣) ، وتكرَّر في كلام إمام متأخري الشافعية الشهاب ابن حجر الهيتمي وصفهُ بـ «المجتهد» مراراً ، وكثيرٌ غيرُهم . وتصانيفُهُ شاهدةٌ بذلك ، لظهور اقتداره التام فيها وملكته القوية في التصرُّف في العلوم ، ولما حوته من الاستنباطاتِ الجليلة والقواعدِ المحرَّرة التي لم يُسبق إليها كما قال الحافظ السيوطي (٤) .

قال ولده تاج الدين: «ولا أعلمُ غيرَه مكثَ سبعاً وعشرين سنةً لا يختلفُ اثنانِ في أنه أعلمُ أهل الأرض في كل علم..»(٥).

#### \* شعرُهُ وقصائدُه:

شارك الإمامُ السبكي مشاركةً قويةً في الشعر، وكان ينظمُ كثيراً، وهو وإن قال ابن حجر: «شعره وسط» (٢) إلا أنّ فيه كثيراً من الشعر المستجاد الذي تستملِحُهُ النفوس، لا ريبَ في ذلك، لذا قال الأديب المؤرِّخ بدر الدين ابن حبيب: «وله نظمٌ رائق» (٧)، فمنه قوله:

إذا أَتَتْكَ يدٌ مِن غيرِ ذي مِقةٍ وجَفْوةٌ مِن صديقٍ كنتَ تأمُلُهُ

<sup>(</sup>۱) «الوافي بالوفيات» (۲۱:۲۵۳)، ورأيته بخط الصفدي أيضاً على طرّة بعض تصانيف الإمام السبكي.

<sup>(</sup>۲) «وجيز الكلام» (۱:۸۲).

<sup>(</sup>٣) «حسن المحاضرة» (٢:٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) «بغية الوعاة» (٢: ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) قاله في ترجمته المفرّدة لوالده كما في هامش «الطبقات الكبرئ» له (١٠ : ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) «الدرر الكامنة» (٣: ٦٨).

<sup>(</sup>٧) «تذكرة النبيه» لابن حبيب (٣: ١٩٠).

بأنّ ما شاء لا ما شئت يَفعلُهُ (١)

خُذْها مِنَ الله تنبيهاً وموعظةً

مرمي لِـواشِ أو رَقِيبُ سهم المُعَلَى والرّقيب حت به ولو مِقْدار قيبْ

قلبني ملكت فما به قــد حُــزْتَ مِــنْ أعشــارهِ يُحْييـــهِ قُـــرْبُـــكَ إِنْ مَنَنْــ يا مُتلِفِي ببعسادِهِ عنّي أما خِفْتَ الرّقِيبْ

قلت: وهي أبياتٌ بديعة، قال الإمام الأديب الصفدي: «ليس لهذه القوافي خامس فيما أظن »(٢).

ومنه قولُهُ في تشبيهِ ثلج كبيرٍ نزل بدمشقَ في أول رمضانَ سنةَ ٧٥٤:

فشَبَّهْتُهِ اللَّهُ عَلَيْ فِضَّةِ اكتَسَتْ وقابَلُها منَّا الغَداةَ صَبُوحُ

نَظْرَتُ إِلَىٰ أَشْجَارُ جَلِّقَ (٣) فَوقَهَا ۚ ثُلُوجٌ أَرَاهِا كَالْبُرُوقِ تَلُوحُ وَمِنْ تَحْتِهَا الأُورَاقُ خُضْرٌ كَأَنَّهَا ﴿ وَمُسَرُّدَةٌ تَغَسَدُو بِنَسَا وتَسَرُوحُ وَمِنْ بِينِهَا النَارَنْجُ (٢) كالذَّهَبِ الذي هــواهُ بِــهِ كــلُّ النفــوس تَبُــوحُ (٥)

ومنها وصيتُه لولده الأكبر أبي بكر محمد الذي تُوفِّي في حياة والده وعمرُه اثني عشْرةَ سنةً، وهي دُرّةٌ لكل طالب علم:

أَبْنَى لَا تُهْمِلُ نَصِيحَتِيَ التي أوصِيكَ واسمَعْ مِن مَقاليَ تَرْشُدِ

(۱) «الدرر الكامنة» (۳:۷۰)، و«وجيز الكلام» (١: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) «الوافي بالوفيات» (٢٦١:٢١)، و«أعيان العصر» (٤٣٨:٣). وقد وقفتُ علىٰ هذه الأبيات بخط ناظمها ولله الحمد.

<sup>(</sup>٣) جلَّق: من أسماء دمشق.

<sup>(</sup>٤) النارَنج: نوعٌ من الثمر.

<sup>(</sup>٥) أوردها الصفدي في كتبه: «ألحان السواجع» (و١٢٨ـ نسخة باريس)، و«أعيان العصر (٣: ٤٤٠)، و «التذكرة الصلاحية» (و٩٧ ـ نسخة تشستربيتي).

احفَظْ كتابَ اللهِ والسُّنَ التي واعلَمْ أصولَ الفقهِ علماً مُحكَماً وتعلَّمِ النحوَ الذي يُدْني الفتى ومالِكِ واسلُكْ سبيلَ الشافعيِّ ومالِكِ وطريقةَ الشيخِ الجُنيدِ وصَحْبِهِ واتبَعْ طريقَ المصطفىٰ في كلِّ ما واقصدْ بعلمِكَ وَجْهَ ربِّكَ خالصاً

صحَّت وفقة الشافعيِّ محمّدِ يهْدِيكَ للبحثِ الصحيحِ الأيَّدِ من كلِّ فهم في القُرانِ مُسَدَّدِ وأبي حَنيفة في العلومِ وأحمَدِ والسالكينَ طريقَهُم بِهِمُ اقْتَدِ والسالكينَ طريقَهُم بِهِمُ اقْتَدِ يأتي به مِن كلِّ أمرٍ تَسْعَدِ تظْفَرْ بِسُبْلِ الصالحينَ وتَهْتَدِ (١)

إلىٰ آخر القصيدة، وعِدَّتُها ثلاثةٌ وستون بيتاً، وقفتُ عليها تامّةً بخط ناظمها رحمه الله.

ومن لطيف نظمه كذلك:

لعمرُك إنّ لي نفساً تسامىٰ فمِنْ هذا أرىٰ الدنيا هباءً

إلىٰ ما لم يَنَلْ دارا ابنُ دارا ولا أرضىٰ سِوىٰ الفِرْدَوس دارا

## \* تلامِيذُه:

لا عجبَ لمن كان في الرتبةِ السامقةِ التي بلغها الإمامُ السبكي في عصره أن تزدَحِمَ علىٰ مشاربه الوُرّاد، وتَنْثالَ إلىٰ مناهله الأفواجُ وتزداد:

إمامُ الناسِ جامعُ كلِّ علمٍ فريدُ الدَّهْرِ أسمىٰ مَن تَسامىٰ فأمَمٌ فأمَمٌ فأقبلَ عليه أهلُ العصر، وتخرِّجَ به الفُضلاءُ والأئمةُ الكبار، وحملَ عنه أُمَمٌ كما يقول الحافظ الحسيني (٢)، قال الإمامُ السيوطي: "وأنجَبَ طلبةً فاقت

<sup>(</sup>١) "طبقات الشافعية الكيرى" (١٠:١٧٧).

<sup>(</sup>٢) الذيل العبرا ص٥٠٥.

- الحصر، وذُريةً [كانوا] أعيانَ العصر»(١). ومن هؤلاء التلامذة:
- ا \_ الإمام الكبير جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (٢٠٤-٧٧هـ)، أحدُ أعلام المذهب، قال الإمامُ أبو زُرعةَ العراقي في «ذيل العبر» (٣١٤: ٢): «الشيخ الإمام العلامة مفتي المسلمين.. برعَ في الفقه والأصول والعربية حتى صارَ أوحَدَ زمانه، وشيخَ الشافعية في أوانه، ودرَّس وأفتىٰ، وصنَّفَ التصانيفَ النافعة السائرة» (٢).
- ٢ ـ شيخُ الإسلام الإمامُ المجتهد فريدُ العصر سراج الدين عمر بن رَسْلان البُلْقيني (٢٤٤ ٨٠٥ هـ)، قال ابن قاضي شُهْبة في «طبقاته» (٢٤٤): «خضع له كلُّ مَن يُنسَبُ إلىٰ علم من العلوم الشرعية وغيرها. وأثنىٰ عليه علماءُ عصره طبقةً بعدَ طبقة مِن قبل الخمسين [وسبعمئة] إلىٰ حين وفاته». قال الحافظ ابن فهد: «حضر دروسَ شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في الفقه وبحث معه فيه»(٣)، وقال الحافظ السيوطي: «أخذ الفقة عن ابن عَدْلانَ والتقيً السبكي»(٤).
- ٣ ـ الإمام اللَّغُوي الشهير مجدُ الدين الفَيْرُوزآبادي (ت ٨١٧هـ)، صاحبُ «القاموس»، دخل دمشقَ سنةَ ٧٥٥ فسمع من الإمام السبكي وحملَ عنه، قال في «القاموس» (سَبَكَ): «سُبْك العبيد.. منها: شيخُنا علي بن عبد الكافي». وقال في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» (لو) الامتناعية:

<sup>(</sup>١) قاله في «شرح لمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق» (نسخة دار الكتب القَطَرية ـ و١٥١ ضمن مجموع)، وهي رسالةٌ لطيفةٌ في شرح منظومةٍ للإمام السبكي في الاشتقاق.

 <sup>(</sup>٢) وقد ترجم الإسنوي للإمام السبكي في «طبقاته» (٧:٥١) وقال: «شيخُنا تقي الدين أبو
 الحسن.. كان أنظرَ مَن رأيناه..» وتقدّم نقلُ عبارته.

<sup>(</sup>٣) «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) «ذيل طبقات الحفّاظ» للسيوطي ص٣٧٠.

«وقد أكثرَ الخائضون القولَ في (لو) الامتناعية، و... اضطربت عباراتُهم، وكان أقربَها إلىٰ التحقيق كلامُ شيخنا أبي الحسن بن عبد الكافي، فإنه قال..» وساقَ كلامه. ومنه تعلمُ كذلك مدىٰ مكانةِ الإمامِ السبكيِّ في النحو.

- ٤ ـ حافظُ زمانه الإمامُ الأوحَد زينُ الدين العراقي (٧٢٥-٥٠هـ)، ذكر الحافظ ابنُ فهد مَن سمع منهم العراقيُّ بدمشق فقال: «.. وشيخُ الإسلام تقي الدين الشبكي، وأخذَ عنه علمَ الحديث»(١)، وقد نوّه الإمامُ السبكي بمكانة تلميذه العراقي، وبلغ من تعظيمه له أنه «لمّا قَدِمَ القاهرةَ في سنة ٧٥٦ أراد أهلُ الحديث السماعَ عليه، فامتنع من ذلك وقال: لا أُسمعُ إلا بحضوره. وكان غائباً في الإسكندرية، فماتَ قبلَ أن يصلَ ولم يُحدِّثهم»(٢).
- ٥ ـ الإمام الحافظ الناقد المؤرِّخ تقي الدين ابنُ رافع السلامي (٢٠٤-٧٧هـ)، كان استيطانُه دمشقَ سنةَ ٧٣٩، أتاها بصحبة الإمام تقي الدين السبكي، وأقام في كَنفِه، وكان الإمامُ السُّبْكي يُرجِّحُه في معرفةِ اصطلاح أهل الحديث علىٰ ابن كثير (٣)، قال الحافظ ابن حجر: «ولمّا توفّي المزّي أعطاه السبكي مشيخة الحديث النُّورية، وقدّمه علىٰ ابن كثير وغيره، ولمّا شَغَرَت الفاضليةُ عن الذهبي قدّمه علىٰ سواه من المحدِّثين، وذكر لي شيخُنا العراقي أنّ السبكي كان يقدِّمهُ لمعرفته بالأجزاء وعنايته بالرحلة والطلب» (٤). قال الحافظ ابن رافع في «وفياته» (٢: ١٨٥): «وفي ليلةِ الإثنين ثالثِ جمادىٰ الآخرة منها ـ ٢٥٧ ـ توفي شيخُنا العلامة شيخ الإسلام تقي الدين. . السبكي . . وكان عديمَ النظير».

<sup>(</sup>١) «لحظ الألحاظ» لابن فهد ص٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) «لحظ الألحاظ» ص٢٢٣-٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) «الدرر الكامنة» (٣:٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) «إنباء الغمر» (١: ٦٠).

1 ـ العلامة الحافظ الفقيه المؤرِّخ عبد القادر القُرشي الحنفي (١٩٦-٧٧٥هـ) صاحبُ «الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية» وغيرها. قال في «طبقاته» (١٠:١) عند ذكر من حثّه وأفاده في تصنيفه لهذه الطبقات: «وكذلك شيخُنا الإمام العلامة الحجّة الأستاذ أبو الحسن السُّبْكي، وأمدّني بكتبِ وفوائد، ك «تاريخ نيسابور» للحاكم، وغيره، وتلقيّتُ أشياءَ حسنةً مِن فِيه». وقال فيها (٢٣١٣) في ترجمة شيخه يوسُف الخُتني:

«وسمعتُ عليه \_ أي: الخُتني \_ الكثيرَ، وسمعتُ عليه الذي يرويه من «الشمائل» شمائِل رسولِ الله ﷺ للترمذي، بقراءة الإمامِ العلامةِ شيخِنا الحافظِ أبي الحسن عليَّ السُّبْكي..».

٧ ـ الإمام الأديبُ المؤرِّخ البارع القاضي صلاح الدين الصَّفَدي (ت ٧٧هـ)، وكان شديدَ المحبّة لشيخه الإمام السبكي، و«له به خصوصية»(١)، وقد صَحِبَهُ وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه، وكاتبَه في الأدب والشعر وكثير من المسائل العلمية التي كانت تُشكِلُ عليه. وكان كلما قَرأ عليه شيئاً من تصانيفه يكتبُ طبقة السَّماع وينظِمُ بيتَين أو أكثر في مدح ذلك التصنيف(٢)، ودونكَ مثالاً لذلك وقفتُ عليه بخط الصلاح الصفدي، وهو رسالة «نيل العُلا في العطف بلا» للإمام السبكي، كلُّها بخط الإمام وطُرّتُها بخط الصفدي:

(۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۲۱:۱۰).

<sup>(</sup>٢) انظر ما نقله الصفدي من أمثلة ذلك في «أعيان العصر» (٣٠٤-٤٣١).

نسخةٌ من «نيل العلا» للإمام السبكي ضمن مجموع كلُّه بخطّه، قرأ عليه الصفديُّ كثيراً منه وقيَّدَ ذلك. والمجموع محفوظٌ بالخزانةُ العامة بالرباط برقم (٣٠٦ق)

- ٨ العلامة الفقيه شهابُ الدين أحمد بن لؤلؤ المعروف بابن النقيب المصري (٧٠٢-٧٩هـ)، صاحبُ «عمدة السالك» الكتاب المشهور في فقه الشافعية، قال ابنُ قاضي شُهْبة في «طبقاته» (٣: ٨٠): «أخذ الفقة عن الشيخ تقي الدين السبكي والقطب السنباطي وغيرهما.. والنحو عن أبي حيّان، .. وبرع وشغل بالعلم، وانتفع به الناس، وتخرّج به فُضلاء، وحدَّث وصنّف تصانيف نافعة . قال الإسنوي: كان عالماً بالفقه والقراءاتِ والتفسير والأصول والنحو، أديباً شاعراً، صالحاً وَرعاً متصوّفاً، كثيرَ البِرَّ وافرَ العقل ..».
- ٩ ـ الحافظ المؤرِّخ شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي الحسيني (٧١٥ ٧٦٥هـ)، قال ابن فهد: «كان رَضيَّ النفس حسنَ الأخلاق، من الثقات الأثبات، إماماً مؤرِّخاً حافظاً، له قدرٌ كبير». قال الحافظ الحسيني في «ذيل العبر» ص٢٠٢ في ترجمة المسندِ المقرىء العابد أبي العباس الجَزري ثم الصالحي الحنبلي: «سمعتُ شيخنا الحافظ تقيَّ الدين السُّبْكيَّ يقول: لم أرَ أجلدَ منه علىٰ التلاوة والصلاة».
- 1- القاضي العالم الرحّالة خالد بن عيسىٰ البَلَوي الأندلسي (ت بعدَ ٧٦٧هـ)، قال في رحلته اللطيفةِ الكثيرةِ الفوائد: «تاج المَفْرِق في تحليةِ علماء المشرق» (٢:٧٣٧):

"وممّن سمعتُ عليه وتردّدتُ إليه، واختلفتُ إلى منزلِه، واعترفتُ بفضله وتطوُّلِه: الشَّيخُ العالمُ الكبير أبو الحسن علي بن عبد الكافي السُّبْكي، إمامٌ من أئمة الشافعية، وعالمٌ من كبار علماء الديار المصرية. . " وأطنبَ في الثناء عليه.

وإلىٰ هنا نقول: تلك عَشَرةٌ كاملة، من تراجم تلامذة الإمام، فلنُمسِك خشيةَ الإطالة، وفي مقَيَّداتي أضعافُ هذا العدد من تلامذته.

### \* ثناء الأئمة عليه:

وهو بحرٌ زاخرٌ عُباب، فنلتقط من دُرَره نَزْراً يسيراً لهذا الباب:

قال الحافظ أبو المحاسن الحسيني في «ذيله علىٰ تذكرة الحفّاظ» ص٣٩:

"الشيخ الإمام الحافظ العلامة قاضي القضاة تقي الدين بقية المجتهدين. وهو من طَبَّقَ الممالكَ ذكرُه، ولم يَخْفَ على أحدٍ عرفَ أخبارَ الناس أمرُه، وسارت بتصانيفه وفتاويه الرُّكبان، في أقطار البلدان، وكان ممّن جمع فنونَ العلم من الفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزُّهد والوَرَع والعبادةِ الكثيرة، والتلاوة والشجاعة والشدّة في دينه. وعُنِيَ بالحديث أتمَّ عناية، وكتب بخطّه المليح الصحيح المتقنِ شيئاً كثيراً من سائر علوم الإسلام. . تخرَّج به طائفةٌ من العلماء، وحملَ عنه أُمَمُّ».

وقال الحافظ الناقد الإمام أبو عبد الله الذهبي في ترجمته من «معجمه المختص بمحدِّثي العَصْر» ص١١٦:

"القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدِّث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن السُّبكي.. كان صادقاً متثبًّناً خيِّراً دَيِّناً متواضعاً، حسنَ السَّمْت، من أوعيةِ العلم، يدري الفقة ويُقرِّرُه، وعلمَ الحديثِ ويُحرِّرُه، والأصولَ ويُقرئها، والعربية ويُحقِّقها.. وصنَّفَ التصانيفَ المتقنة، وقد بقي في زمانه الملحوظ إليه بالتحقيقِ والفَضْل. سمعتُ منه وسمعَ مني، وحكم بالشام وحُمِدَت أحكامُه، والله يؤيدُه ويُسَدِّدُه».

وله كلامٌ كثيرٌ في تعظيم الإمام السُّبكي، وقد قدّمنا شيئاً من ذلك ص٤٥، ومنه قوله من قصيدة يمدحُه بها:

ممالِكُ ومَنْ نحنُ العَبِيدُ وأنتَ مالِكُ ودُنْيا ونِلْتَ مِنَ العُلُومِ مَدَىٰ كَمالِكْ

تقيَّ الدِّينِ يا قاضي الممالِكُ بلغتَ المَجْدَ في دِينٍ ودُنْيا

فَفَي الأحكامِ أقضانًا عليٌّ وفي الخُدّا وكابنِ مَعِينَ في حِفْظٍ ونَقْدٍ وفي الفُتي وفخرِ الدِّين في جَدَلٍ وبحثٍ وفي النحو

وفي الخُدّامِ مع أنسِ بنِ مالكُ وفي الفُتيا كشفيانٍ ومالِكُ وفي النحوِ المبرِّدُ وابنُ مالِكُ (١)

وقال الحافظ السيوطي في ترجمة العارف الكبير الإمام ابن عطاء الله السكندري من كتابه «تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» ص٦٩:

«وكان الشيخ تاجُ الدين ابن عطاء الله يحضُرُ مجلسَ وعظِه الأئمةُ مثل الشيخ تقي الدين السبكي إمامُ وقته تفسيراً وحديثاً وفقهاً وكلاماً وأصولاً ومنقولاً ومعقولاً، بل المجتهدُ الذي لم يأتِ بعدَه مثلُه، ولا قبلَه من دهر طويل..». وقد ترجمه وأثنىٰ عليه في مواضع كثيرة، وهو كبيرُ العناية بتصانيفه كثيرُ النقل منها، شديدُ الإعجابِ به وبولده عبدِ الوهّاب.

ووصفه الصلاحُ الصفدي في «الوافي» (٢٥٣:٢١) بقوله: «الشيخ الإمامُ العالمُ العلامة، العاملُ الورع الناسكُ الفريد، البارعُ المحقِّقُ المدقِّق المفنِّن، المفسِّرُ المقرىءُ المحدِّثُ الأصوليُّ الفقيه، المنطقيُّ الخلافيُّ النحوي اللغوي الأديبُ الحافظ، أوحَدُ المجتهدين، سيفُ المناظرين، فريدُ المتكلِّمين، شيخُ الإسلام، حَبْرُ الأمّة، قدوةُ الأئمة، حجّةُ الفُضلاء، قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن. . ».

وقال الحافظ البارع الإمام صلاحُ الدين العلائي: «الناسُ يقولون: ما جاء بعدَ الغزاليِّ مثلُه، وعندي أنهم يظلمونه بهذا، وما هو عندي إلا مثلُ سفيانَ الثَّوريّ»(٢).

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠٦:٩).

<sup>(</sup>٢) ««طيقات الشافعية الكبرى» (١٩٧:١٠).

وقال الحافظ المؤرِّخ الإمام شمسُ الدين السَّخاوي في «وجيز الكلام» (١:١٨):

«وماتَ في جمادى الآخرة بالقاهرة: الحجّة المُناظِر الوليُّ العارفُ قاضي القضاة بدمشق شيخُ الإسلام مجتهدُ الوقت التقيُّ أبو الحسن. صاحبُ التصانيف. والعديمُ النظير».

قال القاضي العالم الرحّال خالد بن عيسىٰ البَلَوي في كتابه «تاج المَفْرِق في تحلية علماء المَشرق» (٢٣٧:):

"وممّن سمعتُ عليه، وتردّدتُ إليه، واختلفتُ إلى منزله، واعترفتُ بفضلِه وتطوّله: الشيخ العالم الكبير تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السَّبْكي، إمامٌ من أئمة الشافعية، وعالمٌ من كبار علماءِ الدِّيار المصرية، ومَن يُعترَفُ له بالرتبة العليّة، ويُرشَّحُ للخُطّةِ الكبيرةِ القاضوية، له عدالةُ الأصل، وأصالةُ العَدْل، وإصابةُ النقل، ورزانةُ العقل، وجزالةُ القولِ والفعل، ومتانةُ الدِّين والفضل، إلى تحصيل، وتفتُّنِ وتأصيل، في المنقولاتِ والمعقولات، وتمكُّنِ ونظرِ راجح، وحفظ راسخ، وتقدُّم في الحديثِ والروايةِ عالِ شامخ، كريمٌ شَهِدَ له العِيان، إليه يُعزىٰ البيان، ومن بحره يخرجُ اللؤلؤُ والمَرجان، إلىٰ آدابٍ غَضَّة، وفضائلَ مِن فِضّة، ومساع كغرَّتِهِ مُبْيَضّة:

فمَساعِيهِ شُهُودٌ أنّه خيرُ فرع جاءَ مِن أكرَمِ أصلِ

لقيتُهُ بمنزله من القاهرة، فتراكَمَت عليَّ سحائبُ أياديه الهامِرة، وأسمَعني كلَّ مسموع مُفِيد، ولم أَزَل مِن كَرَمِهِ الواكِفِ كلَّ يومٍ في عِيد، ولمّا أكملتُ سَماعي عليه، واستوفَيتُهُ لدَيه؛ رسمَ ليَ الإجازة التامة بخطّه، رسماً كَمُلَت أوصافُه، وأوجَبَهُ فضلُهُ وإنصافُه. قرأتُ عليه كثيراً من شعر الإمام أبي عبد الله الشافعيِّ رضى الله عنه».

وترجمه حافظُ الشام ابن ناصر الدين الدمشقي فقال كما رأيته بخطِّه:

«شيخُ الإسلام، وأحدُ الأئمة المجتهدين الأعلام..، كان إماماً مبرِّزاً ثقةً نَسْلًا علاَّمةً، حديثاً وفقهاً وأصولاً »(١)، ووصفه في «توضيح المشتبه» (٢٨٤) بُـ «شيخ الإسلام مجتهد الزمان»، وقال في منظومته «بديعة البيان» ص٢٤٠:

عليٌّ السُّبكيُّ ذا المُسمَّى ذكَّرَهم نفائساً وعِلْما وحلاه الإمامُ ابنُ الطيّب الفاسي بـ «إمام الأئمة»(٢).

وممن مدحه نظماً، وهو كثيرٌ، الأديبُ بدر الدين الغَزِّي، وممّا قاله:

عُرَفَتْ هـوايَ بكـم وأصـلَ تَـلافـي ذرفَتْ بها عينى وقد أنكرتُها للهِ هاتِيكَ الدُّمُوعُ لو ٱنَّها قَاضي القُضاةِ مُعيدِ أيام الألئ خُــنُ منــهُ عِلــمَ الــودِّ عــن مُتَشَــرٌع وَانْظُرْ إلى كَلِماتِهِ مَسْرُودةً في البحثِ سَرْدَ الجَوْهِ الشفّافِ يُقِطُّ ذَكَيُّ القَلْبِ كم في ذِهْنِهِ بِالغَيبِ للأسرارِ مِنْ كَشَافِ (٧)

دِمَنٌ على بُعْدِ الأنين خَوافي (٣) بعدد النَّوىٰ إلا ثلاث أثافي (٤) كنَّدَىٰ أبي الحَسنِ بنِ عبدِ الكافي(٥) دَرَسُوا، بواضِح كلِّ دَرْسِ شافي (٦) وحمدودَ دِيمن اللهِ عمن وَقَافِ

وأخيراً: «قد صحَّ من طرقٍ شَتَّىٰ عن الشيخ تقي الدين ابن تيميةَ أنه كان لا يُعظِّمُ أحداً من أهل العصر كتعظيمه له، وأنه كان كثيرَ الثناء علىٰ تصنيفه في الردِّ

<sup>(</sup>١) «التبيان في شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (و٢١٤ ـ نسخة أحمد الثالث).

<sup>(</sup>٢) «شرح حزب الإمام النووي» لابن الطيّب ص٣٠.

<sup>(</sup>٣) دِمَن، جمعُ دِمْنة، وهي آثارُ الدار والناس. خوافي: جمعُ خافية، بمعنى ظاهرة، لأنها من الأضداد. ويُحتمَل أن تكون بمعنى عدم الظهور.

<sup>(</sup>٤) النُّوىٰ: الوجهُ الذي ينويه المسافر مِن قربِ أو بعد. والأثافي هي الأحجار التي يُوضَع عليها

<sup>(</sup>٥) الندي: العطايا.

<sup>(</sup>٦) درسوا: زالوا.

<sup>(</sup>V) «تذكرة النبيه» لابن حبيب (١٨٨:٣).

عليه. وفي كتاب ابن تيميّة الذي ألّفه في الردّ علىٰ الإمام السبكي في ردِّه عليه في مسألة الطلاق: لقد برَّزَ هذا علىٰ أقرانه (()، وقال: «ما ردَّ عليَّ فقيهٌ غيرُ السُّبْكيّ (٢)، وفي ذلك أنشدَ الصفدي:

كان ابنُ تيميّةِ بالفَصْلِ معتَرِفاً وهو الأَلَدُّ الذي يُثني عليه وقد أبدى بفكرتِهِ أوهـامَـهُ فيـراه وما أقرَّ لمخلوقِ سِواهُ وفي زمانِهِ كل حَبْ

وهو الأَلَدُّ الذي في بَحْثِهِ خَصِمُ أوهامَهُ فيراها وهو يَبتَسِمُ زمانِهِ كل حَبْرٍ علمُهُ عَلَمُ<sup>(٣)</sup>

#### % وفاته:

ابتدأ به الضعفُ رحمه الله في ذي القعدة سنة ٧٥٥، واستمرَّ عليلاً بدمشق إلىٰ أن وَلِيَ ابنُه عبدُ الوهّابِ القضاءَ بها، فمكثَ بعدَ ذلك نحوَ شهر، ثم سافرَ إلىٰ الديار المصرية، وكان يذكر أنه لا يموتُ إلاّ بها، فودَّعَهُ الناس، والقلوبُ لَهْفیٰ مِن حوله تخشیٰ علیه وَعْثاءَ السفر مع الكِبَر والضعف.

ووصلَ مصرَ متضعُفاً، فأقامَ دونَ العشرين يوماً، وفي ليلة الإثنين المُسفِرةِ عن ثالثِ جُمادى الآخرة سنةَ ٧٥٦ فاضَت روحُ الشيخ الإمام، "فلبّىٰ المنادي، وخَلا مِن نَداهُ النادي، وقامَ الناعي فأسمَع، وأوجَدَ القلوبَ حُزْنُها فأوجَع»(٥)،

<sup>(</sup>۱) «طبقات الشافعية الكبرى» (۱۰:۱۹۶-۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» (٣: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) «أعيان العصر» (٤٥١:٣).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الشافعية الكبرى، (١٠: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) «أعيان العصر» (٤٢٣:٣).

ونادئ المنادون: ماتَ آخرُ المجتهدين، ماتَ حجّةُ الله في الأرض، مات عالمُ الزمان، ثم حملَ العلماءُ نَعْشَه، وازدحم الخَلْق، بحيث كان أوّلهم على باب منزلِ وفاته، وآخِرُهم في باب النصر (١)..

انظُر إلى جَبَلٍ تمشي الأنامُ بهِ انظر إلى القَبْرِ كم يحوي مِنَ الشَّرَفِ انظُر إلى القَبْرِ كم يحوي مِنَ الشَّرَفِ انظُر إلى دُرَّةِ الإسلامِ في الصَّدَفِ (٢)

وسارَ به السائرون حتى دُفِنَ بمقبرة سعيدِ السُّعَداء خارجَ باب النصر، عن ثلاثٍ وسبعين سنةً، رَوَّحَ الله رُوحَه، وأسكنه فسيح جَنَاته. وأجمعَ مَن شاهَدَ جنازته أنه لم يَرَ أكثرَ جمعاً منها، وأذكرَت بجنازةِ الإمام أحمدَ بن حنبلِ رضيَ الله عنه (٣).

وتكاثرت المناماتُ عَقِبَ وفاته، من الصالحين وغيرهم، بما هو الظنُّ به عندَ ربه. ورثاه جماعةٌ من أهل العصر، كابن نُباتة، والصلاح الصفَدي، والبرهانِ القِيراطي، والشهابِ الحُسَيني، وولدَيه أحمدَ وعبدِ الوهّاب، وغيرهم.

## \* تصانيفُهُ وآثارُه:

قلَّما يستطيعُ عالمٌ أن يجمع بينَ الإكثار من التصنيف، والإتقان والتحرير في كل ما يصنِّف، إلا أنّ إمامَنا السُّبكيَّ قد حازَ من الأمرين القِدْحَ المُعلَّىٰ، والنصيبَ الأوفىٰ، فقد جاوزَت تصانيفُه المئتين، وكلُّها في غاية التحرير والنفاسة، هذا فضلاً عن تصدِّيه للفتویٰ، وكانت تَرِدُ عليه الفتاویٰ من أقطار الأرض، مع التدريس والإشغال والإفادة للطلبة، ولم ينقطع عن شيءٍ من ذلك حتىٰ بعدَ توليّه القضاءَ بدمشقَ إلىٰ أنْ لَقِيَ الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣١٦:١٠).

<sup>(</sup>۲) «إعانة الطالبين» (۱۸:۱).

<sup>(</sup>٣) «طبقات الشافعية الكبرى» (٣١٦:١٠).

قال الحافظ الذهبي: «صنَّفَ التصانيفَ المتقَنة»(١).

وقال الشمسُ الحسينيُّ الحافظ: «سارت بتصانيفه وفتاويه الرُّكْبان في أقطار البلدان» (٢). قال الحافظ ابن كثير: «وله تصانيفُ كثيرةٌ منتشرة، كثيرةُ الفائدة، وما زال في مدة القضاء يصنِّفُ ويكتبُ إلىٰ حين وفاته» (٣).

وهاهنا كلماتٌ للإمام الشهير جلال الدين السيوطي، هي أبلغُ عندي من شهادة مَن تقدَّمَه، لإمامته في أكثر العلوم وتحقيقه لها، وليس شأنُهُ بخافٍ في ذلك، قال في «بغية الوعاة» (١٧٧:٢) في ترجمة الإمام السُّبْكيّ:

"وكان محقِّقاً مدقِّقاً نظّاراً جَدَلياً، بارعاً في العلوم، له في الفقه وغيره الاستنباطاتُ الجليلة، والدقائقُ اللطيفة، والقواعدُ المحرَّرةُ التي لم يُسبَق إليها، وكان منصِفاً في البحث، علىٰ قَدَم من الصلاحِ والعَفاف. وصنّفَ نحو مئةٍ وخمسين كتاباً مطوَّلاً ومختصراً، والمختصرُ منها لا بُدَّ وأن يَشتَمِلَ علىٰ ما لا يُوجَدُ في غيره، من تحقيقِ وتحريرِ لقاعدة، واستنباطٍ وتدقيق».

وقال في «حسن المحاضرة» (١:٢٧٦):

«وله من المصنفات الجليلةِ الفائقةِ التي حقُّها أَنْ تُكتَبَ بماء الذَّهَب، لِمَا فيها من النفائسِ البديعة، والتدقيقاتِ النفيسة».

يُضاف إلى ما تقدَّم من مزايا تصانيفِ الشيخ الإمام من الإتقان والتحرير والتدقيق والإتيان بأبكار الأفكار، أمران:

الأول: أنها تجمع أطرافَ موضوع البحث وتُلِمُّ به وإن تشعَّب، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «وكان لا يقع له مسألةٌ مستغرَبةٌ أو مشكِلةٌ إلاّ ويعملُ فيها

<sup>(</sup>١) «المعجم المختصّ» ص١١٦.

<sup>(</sup>٢) «ذيل تذكرة الحفّاظ» ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (٢: ١٤) وفيات سنة ٧٥٦).

تصنيفاً يجمعُ فيه شتاتَها طالَ أو قَصُر، وذلك يَبِينُ في تصانيفه»(١).

الثاني: عذوبةُ أسماءِ هذه التصانيف وطلاوتُها وحُسْنُ وَقْعِها في السمع، قال الصلاح الصفدي، وهو من أئمة الأدب، عند كلامه حول فنون الإمام: "وأمّا فنُّ الأدب فما أحتاجُ مع أسماء كتبه وتصانيفه إلىٰ بيان، هي تشهَدُ له بأدبه وذَوقِه»(٢).

ونختمُ بكلمةِ للإمام الصفدي أيضاً، وقد قرأ على شيخه الإمام السُّبْكي عدّةً من تصانيفه، حيثُ قال عند وصفه علومَ شيخه:

«.. هذا إلى إتقانِ فنونٍ يطولُ سَرْدُها، ويشهَدُ الامتحانُ أنه في المجموعِ فردُها، واطِّلاعِ على معارفَ أُخَر، وفوائدَ متى تَكَلَّمَ فيها قلتَ: بحرٌ زَخَر..، وتصانيفُهُ تشهَدُّ لي بما ادَّعَيت، وتُؤيِّدُ ما أتيتُ به ورَوَيت، فدونَكَ وإيّاها، ورَشْفَ كؤوسٍ مُحَيّاها» (٣).

وهاهنا ثَبَتُ بأسماء تصانيفِ الإمام التي وصلَ إليها علمي حتى هذا الوقت مسرودةً على الفنون مع ترتيب كلِ على الأحرف، مشيراً إلى المطبوع منها، وما له أصُولٌ خطيةٌ فأميِّزُهُ بقولي: مخطوط، وما سواها: فممّا لم أقف له على أصلِ خطي بعد، أمّا تفصيلُ الكلام عليها فله محلٌ غير هذا:

[۸ تصانیف]

### \* أصول الدِّين (العقائد):

١ ـ الاعتبار ببقاء الجنة والنار، مطبوع.

٢ - الدِّلالة على عموم الرسالة، مطبوع.

٣ ـ السَّيف الصَّقِيل في الرد على ابن زَفِيل، مطبوع.

٤ ـ غَيرةُ الإيمانِ الجَليّ لأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليّ، مطبوع.

<sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة» (۱۳: ۲۶).

<sup>(</sup>٢) «أعيان العصر» (٢:٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) «الوافي بالوفيات» (٢١:٢٥٤).

- ٥ ـ فتوىٰ في فناءِ الأجسام وبقاءِ الأرواح، مطبوعة.
  - ٦ ـ القولُ المحمود في تنزيهِ داود، مطبوع.
    - ٧ \_ مسألةٌ في التقليد في أصول الدين.
- ٨ ـ نقد كتاب «موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيمية.

#### \* التفسير:

٩ ـ الإقناع في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ ، مطبوع .

• ١- بَذْلُ الهِمَّة في إفراد العَمِّ وجمع العمَّة، مطبوع.

١١ـ تأويلُ الفِطْنة في تفسير الفِتْنة، مَطبوع.

١٢ ـ التعظيمُ والمِنَّة في ﴿ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ۚ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾، مطبوع .

١٣ ـ تفسير سورة القَدْر، مخطوط.

١٤ ـ الدُّرُّ النَّظِيم في تفسير القرآن العظيم، مخطوط.

٥ ١ ـ رسالةٌ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ ﴾ .

١٦ ـ رسالةٌ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾، مطبوعة .

١٧ ـ سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، مخطوط.

١٨ ـ الفهمُ السَّدِيد من إنزال الحديد، مطبوع.

١٩ـ القولُ الصحيح في تعيين الذبيح، مخطوط.

• ٢- الكلامُ على قوله تعالى: ﴿ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ ، مطبوع .

#### \* الحديث:

٢١ أجوبة أهل مصر حول «تهذيب الكمال» للمِزّي، مطبوعة.

٢٢ ـ ترتيبُ «معرفة الثقات» للعِجْلي، مطبوع.

٢٣\_ تلخيص «التلخيص وتاليه» للخطيب البغدادي.

٢٤\_ ثلاثيات مُسند الدارمي، مخطوطة.

٢٥\_ رسالةٌ في الأحاديث الواردة في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، مطبوعة.

٢٦ ضياء المصابيح في اختصار «المصابيح»، وهو مختصر «مصابيح السنة» للبَغُوي.

٧٧ كتابٌ في الحديث المسلسل بالأولية.

٢٨ مختصرُ الأحاديث المرفوعة التي تضمّنها كتاب «جامع الأصول»، مخطوط.

٢٩ منتخَبُ آخر من «التلخيص» للخطيب البغدادي.

· ٣. منتخب «تعظيم قَدْر الصلاة» للإمام محمد بن نَصْرِ المَرْوَزي.

٣١\_ منظومةٌ في أقسام الحديث، مخطوطة.

٣٢ النُّكت على صحيح البخاري، مخطوط.

### [٩٣ مصنَّفاً عدا الأوقاف]

#### \* الفقه:

٣٣ الابتهاج في شرح المنهاج، مخطوط.

ع ٦- الأدلة في إثبات الأهِلَّة، مخطوط.

٣٥- إشراق المصابيح في صلاة التراويح، مطبوع.

٣٦- الاعتصام بالواحد الأحَد من إقامة جمعتَين في بَلَد، مطبوع.

٣٧ إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس، مطبوع.

٣٨ـ بيانُ الأدلة في إثبات الأهِلَة، مخطوط.

٣٩\_ بيعُ المَرْهون في غَيبة المَدْيون، مطبوع.

· ٤- التحبيرُ المُذْهَب في تحرير المَذْهَب.

١٤ ـ التحقيق في مسألة التعليق، مخطوط.

٤٢ ـ تعدُّدُ الجمعة وهل فيه متَّسَعٌ.

٤٣ـ تقييدُ التراجيح في صلاة التراويح.

٤٤ ـ تكملة «شرح المهذَّب» للنووي، مطبوعة.

٥٥ ـ تنزيلُ السَّكِينة علىٰ قناديل المدينة، مطبوع.

٢٦ ـ جزءٌ في فتاوي أبي هريرةَ رضيَ الله عنه.

٤٧ جوابُ المُكاتِبة مِن حارة المغاربة.

٤٨ ـ خُسْنُ الصَّنِيعة في حكم الوَدِيعة .

٤٩ كتابُ الحِيَل.

• ٥ـ خروجُ المعتدّة في العِدّة.

١ ٥ - الدُّرّة المُضيّة في الردّ على ابن تيميّة ، مطبوع .

٥٢ ـ ذمُّ السُّمْعة في منع تعدُّد الجمعة .

٥٣ ـ رفعُ الشِّقاق في مسألة الطَّلاق.

٤٥- الردُّ علىٰ الشيخ زَين الدين ابن الكِتْناني في اعتراضاته علىٰ «الروضة».

٥٥ ـ رسالةٌ في الردّ على الإتقاني في مسألة رفع اليدين، مخطوطة.

٥٦ رسالةٌ في أنّ مُدْرِكَ الركوع ليس بمدركِ للركعة، مطبوع.

٥٧\_ رسالةٌ منظومةٌ في الحج.

٥٨ ـ الرَّقْمُ الإبْرِيزي في شرح مختصَرِ التَّبْرِيزي.

٩ - الرياضُ الأنيقة في قسمة الحديقة.

٦٠ السهمُ الصائب في قَبْض دَين الغائب، مخطوط.

٦١ السيفُ المسلول على مَن سبَّ الرسول عَلَيْ، كتابُنا هذا.

٦٢ شرح التنبيه.

٦٣ ـ شفاء السَّقام في زيارة خير الأنام ﷺ، مطبوع.

شنُّ الغارة على مَن أنكرَ السَّفَر للزيارة: نفسُه «شفاء السقام».

٦٤ الصنيعة في ضمانِ الوَدِيعة، مخطوط.

٦٥ـ ضرورة التقدير في تقويم الخمر والخنزير .

٦٦ ضُوء المصابيح في صلاة التراويح، وهو أكبرُ تصانيفه في هذه المسألة،
 مخطوط.

٦٧ الطريقة النافعة في الإجارة والمساقاة والمزارعة، مطبوع.

٦٦ طلب السلامة في ترك الإمامة، مخطوط.

٦٩\_ طليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر.

٧٠ طريقُ المعدَلة في قتل مَن لا وارثَ له.

٧١ العارضة في البينة المتعارضة.

٧٧ عِقْدُ الجُمان في عَقْد الضمان، مخطوط.

٧٣ عقود الجُمان في عُقُود الرَّهن والضَّمان، مخطوط.

٧٤ العَلم المنشور في إثبات الشهور، مطبوع.

٧٥ ـ الغَيث المُغْدِق في ميراثِ ابن المُعْتِق، مطبوع.

٧٦ الفتاوي الكبري، مطبوعة.

٧٧ فتوى أهل الإسكندرية.

٧٨\_ الفتوىٰ العراقية، مطبوعة.

٧٩ فتوىٰ الفُتُوّة، مطبوعة.

٨٠ فصلُ المقال في هدايا العُمّال، مخطوط.

٨٠ الفوائدُ الفقهية في أطراف القضايا الحكمية، مخطوط.

٨٢ـ قضاءُ الأرَب في أسئلة حَلَب، وهو فتاويه الحَلَبية، مطبوع.

٨٣ـ قَطْفُ النَّور في مسائل الدُّور.

٨٤ القولُ الجِدّ في تَبَعية الجَدّ.

٨٥ القولُ المتَّبع في منع تعَدُّدِ الجُمَع.

٨٦\_ الكافي، وهو المسألة الشُرَيجية.

٨٧ كشف الدَّسائس في ترميم الكنائس، مخطوط.

٨٨ـ كشفُ الغُمّة في ميراث أهل الذِّمّة، مخطوط.

٨٩ الكلامُ على الجمع في الحَضَر لعُذْر المَطَر.

٩٠ ـ الكلامُ علىٰ أنهار دمشق، مطبوع، وله في المسألة عدَّةُ تصانيفَ أخرىٰ.

٩٠ عيفَ التدبير في تقويم الخمر والخنزير.

- ٩٢ الكيلانية، مطبوعة.
- ٩٣ محلُّ استخارة في فرعَين من الإجارة، مخطوط.
- ٩٤ مختصر فصل المقال في هدايا العمّال، مطبوع.
  - ٩٥ ـ مختصرٌ في المناسك، مطبوع.
- ٩٦ مسألة تعارض البينتين، وهي غير «العارضة» المتقدِّمة.
  - ٩٧ مسألة زكاة مال اليتيم.
  - ٩٨\_ مسألة «ضع وتعَجَّل»، مطبوعة.
  - ٩٩ ـ مسائلُ التعريف لمواضع التحليف، مخطوط.
    - ١٠٠ مسائلُ سُئِلَ عن تحريرها في باب الكتابة.
      - ١٠١ـ مصنَّفٌ خامسٌ في منع تعدُّد الجمعة .
- ١٠٢ مصنَّفٌ في أنه لا يَتَوقَّف الحكمُ بإسلامِ مَن ادُّعِيَ عليه بالكفر ـ وهو يُنكر ـ
   علىٰ تقريره به، ردَّ فيه علىٰ شيخ الإسلام تقی الدين ابن دقيق العيد.
- ١٠٣ ـ مصنَّفٌ في صلاة التراويح، سوى التي سبقت، وسوى «نور المصابيح» الآتى، تمامُ الستة.
  - ١٠٤\_ مصنَّفٌ في صلاة التراويح، تمامُ السبعة.
- ١٠٥\_ مصنَّفٌ في مسألة الدَّوْر، ثالثٌ سوى «قَطْف النَّور» و«النَّور»، وثلاثَتُها في الديار المصرية.
- ١٠٦ مصنَّفٌ في حكم الأكل من رأس الثَّريد، والقِرانِ بين التمرتين، والتَّعريس علىٰ قارعةِ الطريق، أي النزول ليلاً، واشتمال الصمّاء، وغيرها.
- ١٠٧ ـ مصنَّفٌ في مسألة الدَّوْر، صنَّفَه في الشام، رجع فيه عن الثلاثة التي في مصر التي اختار فيها مقالة الإمام ابن الحدّاد.
- ١٠٨ مصنَّفٌ في مسألة الدَّوْر، ألَّفه في الشام بعدَ السابق، وأحدُ هذين الأخيرين أملاهُ على ولده تاج الدين عبد الوهّاب.
  - ١٠٩ لمُلتَقَط في النظر المشترَط.

١١٠ مناسخات بكتوت العَلائي في الفرائض.

١١١\_ المناسك الصغرى، هو نفسه: مختصرٌ في المناسك، الذي تقدُّم.

١١٢\_ المناسك الكبرى.

١١٣ ـ مُنَبِّه الباحث في دَين الوارث، مطبوع ـ

١١٤ ـ نَثْرُ الجُمان في عقودِ الرَّهْن والضمان، مطبوع.

١١٥ ـ النظرُ المحقَّق في الحَلِفِ بالطلاقِ المعلَّق، مطبوع.

١١٦ ـ نَقْدُ الاجتماع والافتراق في مسألة الأيمان والطلاق، مطبوع.

١١٧ ـ النقولُ البديعة في أحكام الوديعة.

١١٨ ـ منع الاستطراق في الباب المستحِقّ للإغلاق.

١١٩ نور الرَّبيع من كتاب الرَّبيع.

١٢٠ النُّور في الدَّوْر، مخطوط.

١٢١ وقت الصحّة (الفسحة؟) في الحكم بالصحة.

١٢٢ نورُ المصابيح في صلاة التراويح.

١٢٣ ـ هربُ السارق.

١٢٤ ـ الوشيُ الإبْرِيزي في حلِّ التَّبْرِيزي.

[٢٣ مصنَّفاً]

# \* أحكام الأوقاف(١):

١٢٥ـ أولُ مَرْماة في وقف حماة، مخطوط.

١٢٦ ـ بَزاغة اليَراعة في وقف بني وَداعة، مخطوط.

١٢٧\_ بُغيةُ شُعَيب من غير إثم ولا عَيب، مخطوط.

١٢٨ ـ تسريحُ الخاطِر في انعِزال الناظر، مخطوط.

١٢٩ التمهيد فيما يجبُ فيه التحديد، مطبوع.

(١) أفردتُ ما كتبه الإمام في الأوقاف مع كونه تابعاً للفقه إبرازاً لغزارة مشاركته وخدمته لهذا الجانب من الفقه الإسلامي.

١٣٠\_ تنصيصُ الشُّهُود علىٰ تشخيص الحدود.

١٣١ ثاني مَرْماة في مسألة حماة، مخطوط.

١٣٢ ـ الجوابُ الحاضر في وقف بني عبد القادر.

١٣٣\_ جوابُ الكُماة عن وقف حماة، مخطوط.

١٣٤\_ الجوابُ النَّقَوي في الوقف التَّقَوي، مخطوط.

١٣٥ ـ حكمُ الشرع المُطَهَّر في قصر أم حكيم ومرج الصُّفَّر، مخطوط.

١٣٦ ـ دفع من تغَلّبك في مسألة مدرسة بعلبك.

١٣٧ ـ السكرية في السكّرية، مخطوطة.

١٣٨ ـ الطُّوالعُ المشرقة في الوقفِ علىٰ طبقةٍ بعدَ طبقة، مخطوطة.

١٣٩ ـ القولُ المُوعَب في القضاء بالمُوجَب، مخطوط.

• ١٤ - المباحثُ المشرقة في الوقف على طبقة بعدَ طبقة .

١٤١ ـ مَصْمَىٰ الرُّماة في وقفِ حماة، مخطوط.

١٤٢\_ موقفُ الرُّماة في وقفِ حماة، مطبوع.

١٤٣ ـ النظرُ المُعِيني في محاكَمةِ أولاد اليُونيني.

١٤٤ ـ النقولُ والمباحثُ المشرقة في الوقف علىٰ طبقةٍ بعدَ طبقة، مخطوط.

١٤٥ ـ وَشْيُ الوُشاة في وقفِ أَرْغُون شاه، مخطوط.

١٤٦ـ وقفُ بني عساكر، مطبوع.

١٤٧\_ وقفُ بيسان.

#### [١٢] مصنَّفاً]

#### \* أصول الفقه:

١٤٨ - الإبهاج في شرح المنهاج، مطبوع.

١٤٩ ـ أجوبة مسائلَ في أصول الفقه سأله عنها ولدُه تاج الدين عبد الوهّاب.

• ١٥- أصلُ المنافع في إبداع الدوافع، مخطوط.

١٥١ ـ الألفاظُ التي وُضِعت بإزاء المعاني الذِّهْنية أو الخارجية.

١٥٢\_ رسالةٌ في العام المخصوص والعام الذي يُرادُ به الخصوص، مخطوطة.

١٥٣\_ رسالةٌ في الفرق بينَ صريح المصدر وأنْ والفعل، مطبوعة.

١٥٤ ـ رفعُ الحاجب عن مختصر ابن الحاجب(١).

١٥٥\_ قاعدةٌ لطيفةٌ في أقسام الحكم، مخطوطة.

١٥٦ معنى قول الإمام المطَّلبي: إذا صحَّ الحديثُ فهو مذهبي، مطبوع.

١٥٧ ـ المُفرَق في مُطلقِ الماءِ والماءِ المطلق، مطبوع.

١٥٨ ـ منتَخَبُ تعليقةِ الأستاذ أبي إسحاقَ الإسفراييني في الأصول.

٩٥١ ـ وِرْدُ العَلَل في فهم العِلَل، مخطوط.

[مصنَّفٌ واحد]

\* المنطق:

170- الكلامُ مع ابن أندراس في المنطق.

[۲۱ مصنَّفاً]

\* اللغة والنحو:

١٦١ ـ الاتِّساق في بقاء وجهِ الاشتقاق.

١٦٢\_ أحكام كُلّ وما عليه تذُلّ، مطبوع.

١٦٣ ـ أسئلةٌ في العربية سأله عنها محمد بن عيسىٰ السَّكْسَكي (ت ٧٦٠هـ).

١٦٤ الإعمال في معنىٰ الإبدال، مخطوط.

١٦٥ ـ الإغريض في الحقيقة والمجاز والكِناية والتعريض، مطبوع.

177- الإقناع في الكلام على أنّ «لو» للامتناع.

١٦٧\_ الاقتناص في الفرق بين الحَصْر والقَصْر والاختصاص.

١٦٨ ـ البصرُ الناقد في لا كَلَّمتُ كلَّ واحد، مطبوع.

<sup>(</sup>١) لم يكمل، ولولده عبد الوهاب كتابٌ بنفس العنوان، وقد طُبع مؤخَّراً.

١٦٩ ـ بيانُ حُكم الرَّبْط في اعتراض الشرط على الشرط، مخطوط.

• ١٧ ـ بيانُ المحتمِل في تعديةِ عَمِل، مخطوط.

١٧١ ـ التهَدِّي إلىٰ معنىٰ التعَدِّي، مخطوط.

١٧٢ ـ الحِلْمُ والأناة في إعراب قوله تعالىٰ: ﴿ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ﴾، مطبوع.

١٧٣ ـ الرِّفْدة في معنىٰ وَحْدَه، مطبوعة.

١٧٤ قَدْرُ الإمكانِ المُختَطَف في دلالةِ: «كان إذا اعتكف»، مطبوع.

١٧٥ كشفُّ القناع في إفادة «لو» للامتناع.

١٧٦ لُمْعةُ الإشراق في أمثلةِ الاشتقاق، منظومةٌ مطبوعة.

١٧٧ ـ مسألةٌ في الاستثناءاتِ النحوية، مطبوعة.

١٧٨\_ مسألةٌ: هل يُقال العشر الأخير، مطبوعة.

١٧٩ مَدْحُ مَن فاه بما أعظم الله، مخطوطة.

١٨٠ نيلُ العُلا في العطفِ بـ «لا»، مطبوع.

١٨١ وَشْيُ الحُلا في تأكيدِ النفي بـ «لا».

١٨٢\_ قصائدُ وأشعارٌ كثيرةٌ، تأتي في مجلَّدٍ لطيف.

#### [٦ مصنَّفات]

\* شروح الأحاديث:

١٨٣ ـ إبرازُ الحِكَم من حديث: رُفِعَ القلم، مطبوع.

١٨٤ حديثُ نحر الإبل.

١٨٥ جوابُ سؤالِ عن حديث: «أسألُكَ رحمةً من عندك تهدي بها قلبي»، مخطوط.

١٨٦ فتوى في حديث: «كل مولودٍ يُولَدُ علىٰ الفِطْرة»، مطبوعة.

١٨٧ ـ الكلامُ على حديث: «إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطَعَ عملَهُ إلا من ثلاث».

١٨٨ ـ مَن أَقسَطُوا ومَن غَلُوا فِي حكم مَن يقولُ لَوْ، وهو شرحُ حديث: «.. وإن أصابكَ شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلتُ كان كذا وكذا..»، مخطوط.

[٨ مصنَّفات]

#### \* التصوّف والأخلاق:

١٨٩\_الافتقار في أهل الغار، مخطوط.

١٩٠ التحفة في الكلام على أهل الصُّفّة، مخطوط.

١٩١ - حفظ الصيام عن فُوتِ التمام، مطبوع.

١٩٢ رسالةٌ إلى الحضرة النبوية الشريفة في شأن ابن تيمية، مخطوطة.

١٩٣ رسالةٌ في برِّ الوالدين، مخطوطة.

١٩٤ ـ طلب السلامة في ترك الإمامة، مخطوط.

١٩٥٠ المحاورةُ والنشاط في المجاورةِ والرِّباط، مخطوط.

١٩٦\_ وصيّةُ (نصيحةُ) القضاة.

[تصنيفٌ واحد]

\* التاريخ:

١٩٧ ـ منتخبُ «طبقاتِ الفقهاء» للإمام ابن الصلاح.

## \* تصانيفُ لم يتبيَّن موضوعُها إلى وقتِ هذه الكتابة:

١٩٨\_ أجوبة أهل صَفَد.

١٩٩\_ إحياءُ النفوس في صَنْعة إلقاء الدروس.

٠٠٠ ـ جواب سؤال على بن عبد السلام.

٢٠١ - جوابُ سؤالِ من القدس الشريف.

٢٠٢ جواب سؤال ورد من بغداد.

٢٠٣ ـ جواب سؤالاتِ الإمام نجم الدِّين الأصْفُوني.

٢٠٤ الرسالة العَلائية.

٢٠٥ ـ رسالة أهل مكة .

٢٠٦ كشف اللّبس عن المسائل الخمس.

٢٠٧ ـ كم حكمةٍ أَرَتْنا أسئلةُ «أَرَتْنا».

٢٠٨ ـ المسائلُ الملخّصة، مخطوط.

٢٠٩ المناقشات المصلحية.

٢١٠ نقدُ كلام الجَزَري الخطيب.

١١١ ـ النوادر الهمدانية.

هذا ما وقفتُ عليه حتى الآن، فضلاً عن كثيرٍ من التعاليق والتقييدات ومنثورِ الفوائدِ والاستنباطات والخواطر المتفرِّقة التي قيَّدَها بخطه رحمه الله، ويجتمع عندي منها مجلَّدٌ حسن، بخطه وخطِّ غيره.

وبهذا تم ما قصدناه من ترجمة الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبي الحسن السُّبْكي، وهي غَيضٌ من فَيضِ مآثره وأخباره، فهو كما قال الإمامُ ابنُ قاضي شُهْبة: «محاسِنُه ومناقبُهُ أكثرُ من أن تُحصر، وأشهَرُ من أن تُذكر»(۱)، و«في شهرته ما يغني عن الإطناب في ذكره» كما يقول ابنُ تَغْرِي بَرْدِي (۲)، ونُمسِكُ عِنانَ القلم هاهنا بقول الإمام ابن طولون الحنفي: «وترجمتُهُ طويلةٌ جليلة لا يَسَعُنا ذكرها هنا»(۳)، رحمه الله رحمة واسعة، وحَشَرَنا وإيّاه في زُمرة الصالحين، تحت لواء سيّد المرسلين ﷺ.

### \* الأصولُ المعتمدة في التحقيق:

زخرت خزائنُ المخطوطات بعددٍ وفيرٍ من نسخ «السيف المسلول»، تصل نحو الثلاثين نسخة، ومن هذه النسخ:

١ ـ نسخة المكتبة الأحمدية بحَلَب، وهي نسخةُ المؤلف بخطّه، وسيأتي الكلامُ عليها مفصّلًا.

<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعية» لابن قاضي شُهبة (٣: ٤١).

<sup>(</sup>٢) «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) «قضاة الشام» لابن طولون ص١٠٢.

- ٢ ـ نسخة المكتبة السُلَيمانية بإستانبول، تحت الرقم ١٠٧٠٨٦.
  - ٣ ـ نسخة يَنِّي جامع بإستانبول، تحت الرقم ١٢ [٢٠٩].
- ٤ \_ نسخة خزانة شيخ الإسلام فيض الله بإستانبول، تحت الرقم ١١٣ [٢١٣٢].
  - ٥ \_ نسخة مكتبة عاشر أفندي بتركيا، تحت الرقم ١٢ [١٦١].
    - ٦\_ نسخة خزانة لا لَهُ لي بتركيا، تحت الرقم ٣٨ [٤٦٥].
    - ٧ ـ نسخة مكتبة نور عثمانية بتركيا، تحت الرقم ٥٩٧٤.
- ٨ ـ نسخة مكتبة العلامة التونسي حسن حسني عبد الوهّاب الصمادحي رحمه الله،
   وهي الآن في قسمه من دار الكتب الوطنية بوزارة الشؤون الثقافية بتونس.
   والنسخة محفوظةٌ تحت الرقم ١١٨٨٨، خطُّها مغربي، وتقع في ١١٠ ورقات.
- ٩ ـ نسخة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ٣٤٢ فقه شافعي، وهي نسخة حسنة عير مؤرَّخة، كانت محفوظة بمسجد سيّدنا الحسين، وتقع في ١٠٥ ورقات.
- 1٠ نسخة أخرى بدار الكتب المصرية تحت الرقم ١٥٠ فقه تيمور، عليها عدّة تملُّكاتٍ متأخرة، وهي غير مؤرَّخة، وتقع في ٢٧٠ ورقة.
- ١١ نسخة ثالثة بدار الكتب المصرية تحت الرقم ٧٤ فقه المذاهب الأربعة ـ طلعت،
   وهي نسخة مؤطّرة، كُتبت في سنة ١٠٥٥ هجرية، وتقع في ٨٦ ورقة.
- ١٢\_ نسخةٌ رابعةٌ بدار الكتب المصرية تحت الرقم ٢٦ مجاميع حليم، ضمن مجموع، كُتبت سنةَ ٩١٧ هجرية، وتقع في ١٨٠ ورقة.
- 1٣\_ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنوّرة، وهي محفوظةٌ تحت الرقم ٢٦٣٣، وتقع في ٧٣ ورقة، مبتورة الآخر، وسيأتي الكلامُ عليها.
- ١٤ نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، تحت الرقم ٤٣٢٧، تقع في ١١٢ ورقة،
   وُصِفَت في فهرس المكتبة (٢:٥٥٥) بأنها: جيّدةُ الخط.
  - ١٥ـ نسخةٌ أخرى بمكتبة الأوقاف ببغداد تحت الرقم ٤٣٢٦، في ٦٠ ورقة.
- 11\_ وثالثةٌ بالمكتبة نفسِها، تحت الرقم ٤٣٢٨، وهي نسخةٌ متأخرةٌ كُتبت سنةَ ١٣٢٥هـ، تقع في ١٣٧ ورقة.

١٧\_ ورابعةٌ بها، تحت الرقم ١٠٦٨، مخرومةُ الآخر، تقع في ٤٦ ورقة.

١٨ـ وخامسةٌ بها، تحت الرقم ١٠٦٩، تقع ٦٠ ورقة، خطُّها حديث.

١٩ ـ نسخةٌ بلَيْدن، محفوظةٌ تحت الرقم ١٨٣٨ .

٢٠ نسخةٌ ببَرُلين محفوظةٌ تحت الرقم ٢٥٧١، وسيأتي وصفُها.

وعَوْداً إلىٰ خزائن تركيا، ففي المكتبة السليمانية سوىٰ النسخة التي تقدمت برقم (٢):

٢١ ـ نسخةٌ ثانيةٌ تحت الرقم ٢٧٤٢٩ .

٢٢\_ وثالثةٌ تحت الرقم ١٧٨ ٨٥.

٢٣ــ ورابعةٌ تحت الرقم ٩٧٨٧٦ .

٢٤\_ وخامسةٌ تحت الرقم ٧٦١٥٠.

٢٥\_ وسادسةٌ تحت الرقم ٩٢٨٣٧ .

٢٦ـ وسابعةٌ تحت الرقم ٧٩٤٠١.

٢٧ ـ نسخةٌ بمكتبة Millet بتركيا، محفوظةٌ تحت الرقم ١٩٣٤٩.

هذه بعض النسخ التي وقفتُ عليها، ولم أقصد الاستقصاء، وظنّي أن هناك عدداً ليس بالقليل ممّا لم أذكره هنا.

وقد وقع لي بفضل الله تعالىٰ ومَنِّه خمسُ نسخٍ من الكتاب، ودونَكَ الكلامَ مفصَّلاً عن كلّ نسخة:

النسخة الأولى: النسخة الحلبية، وهي نسخة المؤلف بخطه، وهي ضمن مجموع نفيسٍ لا ثمن له كله بخط المؤلف شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، وهو محفوظ بالمكتبة الأحمدية بحلب تحت الرقم ٢٠٢، ثم نُقِلَ فيما نُقِلَ من مخطوطات القطر السُّوري إلى مكتبة الأسد بدمشق تحت الرقم ١٣٤١، ويقع في ١٣٧ ورقة، وقطعه ٢٦٥سم طولاً في ١٨٨٠سم عرضاً، معدَّل الأسطر في كل صفحة ٢١ سطراً، ويحتوي على الكتب التالية للإمام السُّبكي:

١ \_ إشراق المصابيح في صلاة التراويح (و١ب-٤ب).

٢ ـ السهمُ الصائب في قبض دين الغائب (و٥أ-١٧ أ).

٣ \_ مختصر فصل المقال في هدايا العمّال (و١٧ ب-٢٠ب).

٤ \_ الغيثُ المُغْدِق في ميراثِ ابن المُعْتِق (و٢١ب-٣٦).

٥ \_ السيفُ المسلول على مَن سبَّ الرسول علي (و٣٧ب-١٢٥ ب).

٦\_ قصائدُ شعر من نظم المؤلف (و١٢٦أ-١٣٥).

وعلى طُرّة المجموع بعضُ الملاحظات بخط المؤلف، منها نقلٌ عن «المحلّى» لابن حزم، ونظمٌ لبعض الأبيات، وتقييدةٌ لحادثةٍ غريبة.

وجاء تحت عنوان الرسالة الأولى من هذا المجموع «إشراق المصابيح» العبارةُ التالية:

هذا المجموع بخط مؤلِّفه وليِّ الله تعالىٰ المجتهدِ شيخِ الإسلام السُّبْكي الكبير فهو من عجائبِ الكتبِ المتبرَّكِ بها

وقد تملَّكَ هذا المجموعَ عددٌ من العلماء كتبوا خطوطهم على طُرّته، منهم العلاّمةُ الفقيهُ المفنِّن نجمُ الدين محمد بن عبد الرحمٰن الدمشقي الشافعي المعروفُ بابن قاضي عَجْلُون (٨٣١-٨٧٦هـ)، أحدُ أئمة الشافعية (١٠)، ونصُّ تملُّكه:

«الحمدُ لله، ملكه محمدُ بن وليِّ الدين الشهيرُ بابن قاضي عَجْلون عفا الله عنهم».

ومنهم الإمام العلامة مسندُ الشام بدرُ الدين محمد بن محمد الغَزِّي العامري الشافعي (٩٠٤-٩٨٤هـ)(٢)، ونصُّ تملُّكه:

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في «وجيز الكلام» للسخاوي (۲:۸۳۳)، و«نظم العِقْيان» للسيوطي ص١٥٠، وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في «فهرس الفهارس والأثبات» (٢١٨:١)، و«الأعلام» (٧:٥٩).

«ثم ملكه محمد بن الغزّي العامري لطف الله به، آمين، سنة ٩٣٢».

وجاء بعدَه:

«ثم ملکه محمد بن محمد بن داود. . . . ـ في سنة ١٠٠٣».

وبعدَه:

«الحمدُ لله، ثم ملكه العبدُ الفقير محمد بن أحمد في الحكم. . . من تركة الداوودي رحمه الله».

وبعدَه:

«ثم ملكه الحقير عبد الله بن محمد النجتي، والحمد لله».

وأخيراً جاء على الجهة اليمني لهذه الصفحة التملُّك التالي:

«الحمد لله، ملكه من فضلِ الغني: الحجازي بن عمر.. لطف اللهُ بهما، في ١١ رمضان سنةَ ١٠٣١، نفعَ الله به..».

وقد تميّز «السيفُ المسلول» من بين رسائل المجموع أنه قد قُرأ وسُمِعَ علىٰ مؤلِّفِه، وأُثبِتَت طبقةُ السَّماع في صفحةٍ مستقلة، وصورتُها ستأتي ص٩٢، وهذا نَصُّها:

«الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلىٰ الله علىٰ سيِّدِ المرسَلِين، محمدٍ وآله وصحبه أجمعين. أمّا بعد:

فقد سمع جميع هذا الكتاب المسمّىٰ «السيف المسلول على مَنْ سَبّ الرسول» على مصنفه سيّدنا ومولانا وشيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة شيخ الإسلام والمسلمين أبي الحسن عليّ بن سيّدنا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضي القضاة زين الدين أبي محمد عبد الكافي بن أقضى القضاة ضياء الدين أبي الحسن علي بن العبد الفقير إلى الله تعالى سيّد الوُزراء شهاب الدين أبي الفضائل الحسن علي بن العبد الفقير إلى الله تعالى سيّد الوُزراء شهاب الدين أبي الفضائل تمام، السّبنكي الأنصاري الخرْرجي الشافعي، أدام الله أيامة:

الفقيرُ إلىٰ الله تعالىٰ أقضىٰ القضاة جمالُ الدين أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن أقضىٰ القضاة شمسِ الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين بن أبي المحاسِن يُوسُفَ الشافعي، والسيَّدُ الشريفُ جمالُ الدين عبدُ الله بن زكيِّ الدين عبد الله بن شمس الدين محمد بن أبي القاسم الحسيني الواسطي ابن الغرابيلي، والشيخُ الإمامُ العالم شمسُ الدين محمدُ بن الشيخ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الرحمٰن الجَعْبَري الشافعي عُرِفَ بابن خَطِيبٍ يَبْرُود، والشيخُ عزُّ الدين علي بن تاج الدين عبد الله بن عزِّ الدين علي بن المُعافىٰ المَوْصِلي، والشيخُ بَدْرُ الدين حسنُ بن برهانِ الدين إبراهيمَ الصَّفَدي. وممن سَمِعَهُ بفَوتٍ: الشيخُ الإمامُ العالم بدرُ الدين برهانِ الدين إبراهيمَ الصَّفَدي، وكاتبُ هذه الطبقةِ أبو الحسن عليُّ بن الحسن الطُولُونِيُّ ثم المصري الشافعي، فاتَ الشيخَ بدرَ الدينِ الميعادُ الرابع، وسمعَ بعضَهُ آخرونَ بقراءةِ الشيخِ الشريفِ أبو العسني الطبقةِ الميعادُ الرابع، وسمعَ بعضَهُ آخرونَ بقراءةِ الشيخِ الشريفِ أبو العسيني الحسيني الشافعي.

وكان السَّماعُ المذكورُ في سِتِّ مجالِسَ آخرُها يومُ الأربعاء غُرَّةُ محرَّمٍ سنةَ إحدىٰ وأربعين وسبعمئة، بالمدرسة العادلية بدمشق، وهي يومَئذِ منزلُ سيِّدِنا قاضي القضاة أسبغ الله ظِلاله، وأجاز رضيَ الله عنه وأرضاه للجماعة المذكورين أن يَرْوُوا عنه ما تجوزُ له روايتُه بطريقه، والحمدُ لله وحده، وصلىٰ الله علىٰ سيدنا محمدِ وآله وصحبه وسلَّم».

يقع «السيف المسلول» ضمنَ هذا المجموع من الورقة ٣٧ب إلىٰ الورقة ١٢٥ب، أي في ٨٧ ورقة، وخطَّ المؤلف مهمَلُ النقط قلَّ أن يُعجِمَه، إلا أنه جميلٌ واضح، وقد قسّم رحمه الله الكتابَ إلىٰ (ملازم)، فيكتبُ كلَّ عشرين صفحةً (١٠ أوراق) علامة ذلك، فيقول: «ثانيةُ السيف المسلول»، «ثالثةُ السيف

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وحقُّها أن تكون: أبي.

المسلول»، «رابعةً...»، وهكذا حتى التاسعة، ولم تكمل العاشرة، فقد بلغ فيها ٧ أوراقِ فقط. وقد ألحق الإمامُ وأضاف إلى مادة الكتاب في الهوامش في مواضع عديدة، وأهم هذه الإضافات كما ذكرنا آنفاً ص٣٧ ما وقع في الورقة ٢٦أ، وفيه الرأي الأخير للمؤلف رحمه الله في مسألة قبول توبة الساب، والذي لم يوجَد في أي من الأصول التي بين أيدينا. وهذه النسخة النفيسة هي عمدتُنا في هذا التحقيق.

النسخة الثانية: نسخة مكتبة السُّليمانية بإستانبول، المحفوظة تحت الرقم النسخة الثانية: نسخة مكتبة السُّليمانية بإستانبول، المحفوظة تحت الرقم التصنيف: ٢٩٧,٢)، وهي نسخة متقنة، جميلة الخط، كبيرة القِطْع، مسطَّرتُها ٢٧ سطراً لكل صفحة، خطها نسخي، وتقع في ٦٨ ورقة، كتبها إبراهيم بن علي بن يوسُف الشافعي، وفرغ من كتابتها يوم الأربعاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٨٦١ هجرية، وقد ذيّلها بمجموعة من أشعار المصنف اختارها من الأشعار التي في آخر مجموع حَلَب الذي بخط المصنف، ممّا يدلُّ على أنه قد نقل نسخته من نسخة المصنف أو من نسخة نقلت مع «السيف» مجموعة من تلك الأشعار.

وقد تملَّكَ هذه النسخةَ العلاّمةُ الفقيهُ القاضي سَرِيُّ الدين عبدُ البَرّ بن محمد بن محمد الله تعالىٰ، ونصُّ بابن الشَّحْنة (٨٥١-٩٢١هـ) رحمه الله تعالىٰ، ونصُّ التملُّك:

«الحمدُ لله، من كتب عبد البرّ ابن الشَّحْنةِ الحنفي».

وقارِنْ خَطَّه هنا بما في «الأعلام» للزركلي (٣:٣٧٣).

النسخة الثالثة: نسخة خزانة شيخ الإسلام فَيضِ الله أفندي رحمه الله تعالىٰ، المحفوظة برقم ١١٣ [٢١٣٢]، وهي نسخة جيدة كاملة، مسطَّرتُها ١٧ سطراً لكل صفحة، خطُّها فارسي، وتقع في ١٢٦ ورقة، ضمن مجموع (من و٤٥ إلىٰ و١٧١)، وهي غُفْلٌ من اسم الناسخ وتاريخ النسخ، ولم تتيسَّر لي مطالعة آخر المجموع لمعرفة ذلك، لكن النسخة جيدة للغاية، مقابَلة ومصححة بغير خط الناسخ، كما يظهر من عدّة مَواضِعَ منها ومما جاء علىٰ هامش الورقة الأخيرة:

«بلغ مقابلةً وتصحيحاً بحمد الله ومِّنِّه، كتبه محمدُ بن الحسن حامداً ومصلِّياً ومسلِّماً».

ولم يظهر لي مَن هو هذا المقابِلُ والمصحِّح، وخطُّه غيرُ خط الناسخ، لكن يظهر أنه من عائلةٍ علمية، حيث نقلَ في موضعين من المخطوط تعليقين علميين من حواشٍ بخط جَدِّه على نسخةٍ أخرى من «السيف»، وقد أثبتُ هذين التعليقين في موضعهما من النص المحقَّق هنا ص٣٤٣،٣٣٣.

وجاء علىٰ طُرّة الكتاب العبارةُ التالية: «استصحَبَهُ العبدُ الفقيرُ أبو الفضل محمود الشهيرُ بقُرّة جَلَبي زاده عُفِيَ عنه».

ولا يفوتني هنا أن أتوجّه بجزيل الشكر وخالص الامتنان إلى صديقي الوفي الدكتور عبد الله حِكْمَت آطان من إستانبول، الذي تفضَّلَ عليَّ بتصوير هاتين النسختين (السليمانية والفَيْضية) مع كثرة مشاغله وأعبائه العلمية، وفقه الله وأدامه فُخراً للعلم وأهله.

النسخة الرابعة: نسخة مكتبة بَرُلين، المحفوظة برقم ٢٥٧١، وهي نسخة كاملة، مسطَّرتُها ٢٣ سطراً لكل صفحة، خطُّها نسخيٌ واضح، وتقع في ٧٨ ورقة، كتبها إبراهيم بن إسكندر في ربيع الآخِر سنة ٩٩٢ هجرية، ونقلَ في الورقة الأخيرة منها أسطراً في ترجمة المصنف الإمام السبكي من «طبقات الشافعية الكبرى» لولده عبد الوهّاب. وقد طُولِعَت النسخةُ من قِبَلِ أحد أهل العلم كما يظهر من تعليقاته التي كتبها على عدّة هوامش من الكتاب، لكنه لم يذكر اسمه، وقد نقلتُ عنه حكايةً بليغةً ذكرها في إحدى تعليقاته، انظرها في النص المحقّق ص٢١٣.

النسخة الخامسة: نسخةُ الخزانةِ المحمودية بالمدينة المنوَّرة على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام، المحفوظةُ برقم ٢٦٣٣، ومخطوطاتُ المحموديةِ الآنَ قسمٌ من مكتبة الملك عبد العزيز التي أُنشِئت بجوار مسجدِ رسول الله ﷺ. وهذه النسخةُ متأخرةٌ، تواردَ على نسخها عددٌ من النسّاج، وهي كثيرةُ الأخطاء مخرومة الآخر، تقع في ٧٧ ورقة، وليست بعُمدة.

### \* عملي في الكتاب:

اعتمدتُ كلَّ الاعتماد في إخراج هذا الكتاب علىٰ نسخة المؤلِّف رحمه الله، والنسخُ الأخرىٰ إنما استأنستُ بها في استيضاح بعض ما أشكل من خط المؤلف المهمَل النقط، لكني تتبعتُ ما جاء علىٰ هوامشها من تعليقاتٍ قد تكون مفيدةً في خدمة النص.

وقد حَرَصتُ في هذا التحقيق أن يكون مُثرِياً لمادّةِ الكتاب وموضوعه، فعلّقتُ كثيراً من الفوائد والتقييداتِ والمسائل، ثم ذيّلتُ الكتابَ بذيلٍ نقلتُ فيه طائفة من فتاوى الأئمة في مسألة السبّ، بالإضافة إلىٰ مسائلَ وفوائدَ وحوادثَ تاريخيةٍ وغيرها.

هذا، وإني لأرجو أن يكونَ نشرُ هذا الكتابِ بهذه الحُلّة وهذا التحقيق مَرضِيّاً عندَ أهل العلم، وأن تتحقَّق الفائدةُ المرجوّةُ منه، وينتفعَ به المسلمون، وأن يكونَ ذخيرةً لي عند ربِّ العالمين، ووسيلةً لرضا قلبِ النبيِّ الأمين ﷺ، والحمد لله ربِّ العالمين.



صُورِمن صَفَى النَّاصُول لمعتمرة في النَّحِق في النَّحْق النَّحِق في النَّمُ النَّالِي النَّلَّقِق النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّلُمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النّ

### السبف المساول فهرسالرسول مصنع عمر الا ورعل ما السبلي عقر الله لعمر

بشرب المعبود في المسالة المتقام العامد وفيانه المعبود في المعام المعبود المعبود وفي المعبود وفي المعبود والما المواحد الدى الواحد الدى الواحد الدى الواحد المولا ولم ولا المحاجد المعام المواحد المولد ولم وسترله احلام المواحد وفيانه العادر وفي المحار عطوعة مسعى المراح وخيانه المحادم والمحادم والمحادم المحادم المحادم والمحادم والمحادم المحادم والمحادم والمحادم

قال الحافظ الحسيني في ترجمة الإمام السبكي من «ذيل تذكرة الحفّاظ» ص٣٩: «وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئاً كثيراً من سائر علوم الإسلام»

في الأعلىٰ: صورة العنوان علىٰ طُرّة النسخة الحلبية، ويليه جزءٌ من الصفحة الأولىٰ، وكله بخط المؤلف رحمه الله

المروسد وإنعلوه ع معريزت عسره سده وقع واحدوه مليط الها ومراتعظمه برواسيج صدرى لخداع عودمه وراس فله الأرهسذه الوافعة ما اطر بعربها ولاسك زدر حاراسم والسد والعرف عادمه ودوحات ر تصدرت دلد والهورسوالله اروالعلط الباش عرصان و معط القان سخيط وعاليها والمدرالماس عزصد عطروا كراه والقحه وقصد الأد أسعا وتدولس واللام أذا صلاحة الإسرائعيل فراد والدرجاب اوا وسيطها الرمحصل وإعلاما فا واختلاسل براالعدوالسنة مزعرف جرانه واسهراوه سعدالعد ليعدول سدوانها سعط مالها وحد السها وصوالعد فكالمنشغط الها أرتسعاط ومربسعط بدأ المحدالنان غرام طلاحي لس المسلمة تضاعه والالعوه بمخاسه والحدوم بلع والعامو بالعالم الحار عامو مراسات اجرو براياحاه العامير فرالاحاع وولعمه العباليدا سيحسسه أفام المكرمه واحرابه عن السطاله عليه فهم وصياسه لمصيه العل لاسلاالم عليه الإذ الجورا وعلى واسه الدم واردا روم الله ورجه وسولات ورافيدلعص فتوك اسدلام الله مسععه والاحرة ومحمد حون الشر والمه و عربعا لسار سوله وحقه مرا الله والمرسوله وعقد مرا والمرسولة وعقد من المرا والمرسولة والمرسولة وعقد من المرا والمرسولة والمرا والمرسولة والمرا والمرسولة وعقد من المرا والمرا والمرا والمرسولة وعقد من المرا والمرا والمر والمرا والمرا والمرا والمرا والمرا والمر رط برا ود رصع معرض في منول لم مدر مع المراد و الرهسا دا واستا ومول المنظمة والعدادع والصدرة ويعول يسموط العداو لرص حديما بمراعلى محط ملك المهم ا مراز الانساد والصيد في وطونا ر إسطاعا على لاحماع الديمارات وترولوندما ابراجاء وانها مخالا لبطرها لبطوسي للعل لانصالعدم اسعط الاستهالام والهوب وكلابسعط الإنابواصا حبداو وارد والراحا حير بهاسعدر دمحرا مفاسلوب وارميسا معام عليام ملامرااسعاط حرسيا مرطار والكد معدد لارذلاساا كالدرتيوا ولعاولو مرصال مراانجرس عنى مسرعه مسرع عرار ومتحمر والاعرف الامر منهم الديم مي المرابع على الواحرف الديم مي الديم مي المرابع المرابع الديم مي المرابع ا داعلالعكدرالرصلالله علىدرسلم ارطر والعرعبد فالعرع عص وبعزا الذيراس ووا الوانعداكامه كالطوده وخلصون لمااس السهاس بعان الارطان وفلانس في اما المصرالسم المعرا لسيسارد ويطد تعاهم اعماده هالوالم عااسما براعلاعماده وهوالاولوالدا والدنخ الواهر فتركيلف افراده بالحلاسوابها مالنعسه أعادويعط ولورد وعدر لليطرا والمراسط المن الع يسور يعرا فواد والاالدع

صورة «التذييل الملحَق» الذي أضافه المؤلف بخطه بعد ١٧ سنةً من تأليفه للكتاب

مدصداله طررار وارادا ١٥ وسلروكا والمرهد واصم بوالمهورالراع الر سي ج الدينس إلى الاحهاد اركلم كلاد أو للحالم العوم المرالاحها وال عر علان اذاطر له صلى لا كلم واركم مرج دلاعنك والدي ارا والحالدا/ادل 1,11كوز وعدى واكالما لناسرون وعرص والكلمة الرقال المونيل الطبوعلية أ عراسكام اقد احتران الالاعتمالية الصولام العام و بوا فدعد كودوه و والعشاأب إصروا كلم وعوه طالسر عوسل لسالاله لدوام واحركسمور ر حداد الكاكل فنروا ما مواعم وآله له وراط والوقطم مع استوا طرالم والكون اما سيسابين فا أا منع استوالكم وأفول ام صلد الاطولاحلفها محارات لوزنعام معضا العورون معمها عما وحوالكلان وبعمه العماروا الورالمهوالية مطعى سسريدا دالأساع تعام ملاواه عام بمارد به ووارة روم كالسلامة وإما العصل السعم الرعك المي الماليمة واطرابصور مك مراسه الحاج السعط لعدر للسامال للرلط هورا وحطن محرر لهسراح و جهار الحام المعارلا لعدر الاحداد ما سصيط الرع والدولوالع كصرح) والسايسعيد وام المحواطي ونعسدود سانها ومحرمداكو اطرالوماسه عراكواطراله المهاكسوا العدالعصه والبولوما واستلاويم الوانعه وحدر فاللباط بالودكاصة ما مهد المراكم الموري المراكم المريد الله و وعد الكرس على المراكم وما الله المراكم المراكم المراكم وما الله الم المراكم المركم المراكم المراكم المراك وسلم حسسا آله وم الودك سالارواده مرالاسله مسرعس مورسهم إرباب واستقررا ويعداما معلوا ولاالغوادي بدوصه الداوا بطيراسه عمردمه ومغتران تنه والطاهرواس والعطرا الله ودول لال سهن روف رحم ما دا مدا ما المن ولوس مندما عد آرسون ما لمهرالله بالتعرالعام وامن اصرم ورحمه محافظها على المانية وعدم مورساليس سه ومراسل اسلامي مراحط مرو أسوالد والعبادة الله مع ومنسه معما كمداالدراولا المدسكة والهدر للكرا للدرا المراسع م البصر الله عام اعسدوالعداء لحسه الكوداء الريحري تسسيد السيم وفعو وتعد و/اسداله ا وارسولا راسكم براماط ما دام وحد دوله والراد والرجه وا راحل عدم داسله ما وا دار الارسيسا عدي تهدر ويربع رفضت وللعفران اول المسلة والهداء اول فلدلل سعراى ومس مسل معمده صله والسماعم هسريم الماسع والعرس رسوال اصرا والعسوسعه صورة الصفحة الثانية من «التذييل الملحق» وعلى هامشها الأيمن «الخاتمة» التي أضافها المؤلف بخطه بعد أربع وعشرين يوماً من كتابة «التذييل»

أكل للدرب العالمان وصل مدعل مدالمرسان الرالس فلا والدوض إحمين اس بعاد فعارته منع هـ أالكاب لنه الشين المساول عل مَن بن الرسول غلى صنف ستيدنا ومُولاما وسعا الامّام العالم العلامة اضي لعض م تقالب شيخ الاسلام والمسلم في يحيّن من من سندنا العموالمفير لا المدتعال فاخ لغضاه ززاله سك ولا عبدالكا في زائف النفاه صبا السك الخبيط بهم. الغيرال بسرتماب سبدالوزراشها بالبن الالنضائل تمام المسكل المفاري بخراط ادُام الشِّرالِيمَه النَّتِيرِ للسِّمَعَ إِن انضا النَّف مِن اللَّهُ الماعِق رقبم بن النَّفاء مُسْلِلْهِ الْعُدَالِمِ عَلَى مَا لَالْتَ مَا لِلْكِ الْمَا بِنْ عُرِيدًا لِلْهِ مِنْ وَالْسِدَالِمُرْسِدَ جال الم عدا" = من كالدعر الدين من الدين ما والنم الحين الواسطى فالغرابي والنيخ الإمام العالم شراله مع مزالنوس الديك العبال احدر عدالرجن الجعبري الناب عرف النظيب بيرود والنبخ عزالسط بزاج المعمدالله فعزالسط بالمعاف الوك والمنع بدرالد وسن رمان الدايعيم العفدي ومرسع بنوت النوالامام العالم بالمم ابوعل محفري المنى وكاتب هذه الطبقد ابواعبر على زائيز الطولون المص الشافعي فاستالسخ مدرالدن الميعادا كاسروكات الطبقد الميعاد الرابع وسع معدا فود بقرا الخاج ابوغىدالدورر المكن زعد العدبن ويرين الفاسم زالدا العيالي من وكازالها سة ست بحالس خر ما يوم الارتعاع مع منه احدى وارتعن تعبيما بديا لمدرسه العادليوت و في وميدمنزل تسيدنا قام في لنعناه اسبع الله طلاله وَلَحَارُ رَحَلِ عِنهُ وارضا مُحاعد المذكورس انترووا عند مام ولدرواند بطريقه والحدفد وحده وللسعات والموارق

صورة طبقة سماع الكتاب وقراءته علىٰ مؤلَّفه

وسالاه صوعلى وصولا حلاله وروي اسرار يعسا وسطب وبلد سانا لحددا وساحه ومعمرونصع على اسمرداه وبلع له مسعه معرج فعلسرعلها وعلمه المسرع والاسرار بعرما لعودحى مرع مرضرس وسولاته صلاته عليه وسلم وكم بلر على الملائلة على المادامة عريسولاله صلاله عله والم ومريدوس صلاله عليه مهر بواسحام ألع اسعوسهم وبوفسرمسا ها مريله وللهده ومعاياته وما ارغرف وام مارم قالينه المسه رده تعريك رده رة راه ودرو ما احرصه الحرعمه مده دوريها المصل الله عليهم مرجم إنها عبرطسه وعاعد له صل الماله علمه وسلم الماله علمه وسلم سلالعاص عمام للاجاع عل وحوبها واحملموا بالمع والعرم اوطاذكرا ا ووحل مله على عصير العلى وهول الطيري المغل الانبط الديالاة) معمول علط زاد على المدوم حما العاط المماله ويتاسا المسم شف السقام فيها وحدالانام بمرجعه صلاسه عليه وسلم رباره وسب وورجعنا وودرادا ماسعلوما لرمان وملرع السلم للبي الساهم مساعد واعم المصر والمحالص علمة وسم لاسم ولسره براالا مضعاً لد الحريسيوع عصيم إمها والا ذا واهن العصول مه سهسه مرصرمه وحقه لدلورجا به الحارجم الله لما مخبر ولنقتص عرود بالورها اخرطانها ويراالحارواله اسال استع مرجداو سعه ادبطر صهده ورهه فرعب ريصسفه فيهوم الميسرسيلوسعار الملاء مسنداريه وملمر وسبع ماله عمر ليهرب الطفار مرالعاهره تشمصفه دالحا فى على ريام بريوسى بريون وريام برجام ديوى السلاع والله لم والمحارود وصاع وصل الساع السيام مالم تصريع احسسااله ومع الوحل اکست رانسی اکبار عسمائی سیکسر

من النسب الى د قونت على دلال عطا كلفه من الد معلى دلان الزامط التي وكرت أن ما ب و فنها

وعلى الرسو الرسول المان على الكرسول المان وسال المرسول المرسول المان المسلم المرسول المان المسلم المرسول المان المسلم المرسول المان المسلم المرسول المان المان المحامع المنام المعلوم المالية المان المحامع المنام المحافي وعلى المان المحسود على المنام المحافي وعلى الله المحسود على المنام المحسود على المنام المحسود على المنام المنام

وقف كت النه سليمانية



<19

| SOLEYMANIY  | E G. KÜTÜPHANTSI |
|-------------|------------------|
| Kistrit . 4 | uleymaning       |
| -Yerl Gran  |                  |
| Eski tik    | 319              |
| Tasmi (1)   | 297:2=927        |

صورة الصفحة الأولى من نسخة السليمانية

العرمرة اوكلما ذكرا وفي كلملاء على اعرف سلاما وقول الطبري المحمل الابقة على الدب بالإجاع مجوله على أو على ذك و قد همنا الفاظ الصلاة في كتابنا السبي شنا السفام في زيارة خير الانام ومن جقه صلى الدعلب وسلم زيارة نبره وقد معناني ذك الكارما سعاق بالزيادة وبلغ السائم الشي ملى التعادما سعاق بالزيادة وسلم لا منهي وليس هذا الكارس من النبي من السعلية وسلم لا منهي وليس هذا الكارس من من أنه وحقه ليكون خاتمة الحكامات ختم الله لنا غير فلنتنصر على ذلك ويكول هذا اخر كلامنا و الله اسأل ان سعم من كتب ارسمة او نظر ونيه عنه وكلهه هذا اخر كلامنا و الله اسأل ان سعم من كتب ارسمة او نظر ونيه عنه وكلهه

فرغت من تصیفه فی دوم اکیس اخ
 شعبان المكوم سنة ادبع و پلاین ،
 دسیم مایة ن بدرب الطفل .

و مِمَا نَظُنُ لَمُ فَي مِنْ الْمَاهِرَةُ لَا تَعْلَمُ وَسَعِمَا يَهِ لَاسَاً و و الماعان على علي المتصدير المتعدد المتعبد ال

م ملك على سرى من العرى العرائي العرى العر

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة السليمانية

الحدُ للهُ المنتصرِ لا وليا يُهِ ، المنتعَ من عِدايد ، المعبودِ في الصد وسمآيلي المقدّس بصفاته واسايد المقنة وبعظمته وكمرماين القيا مربج برونتر وعلايكه ، الواحد الاحد الذي لا اوّل لا زانت به ولا آخرلبت أيد الرب الصدالذي لم يلدولم بولدولم بيشركه احد ف فضائد الحيّ و قد حكم على كلّ حديفنائد والعالم فلا يعزب عنه منقال ذيّ في الارض ولم في السّار حالتي ظهون وخفايه القادر نَكُلُ الْمُكَنَا تُبْتِحَتِ طُوعِدِ مُسخَّنَ لامن ودعايْد الحكيم الَّذي اتَّقَن ماصنع منبيحاندمن الدتجا دالعقول في بحاد آلائده الحمل على اسبغ من نعايد واسبل عطائد. واشهدان لا الديل الله وحد للشبك لدستبا دم أو حربها واستودعه أيّا ها ليوم لت ينه، وأسهد إن حجرًا عبك ورسوله خاتم البسائيد وصفيق رسله وأمنا يُد بني الرَّحمة ، وشفيه الم مّدّ، وكأشف ألكرب والغمّدّ، المحزج بإذن الله الحت النور من الطلمة المسعث بالهدى والحكمة ، والموتديما بشريد مَنَ اللَّفَ يدُّ والعصمة ، مُرَّف اللَّهِ قد ن على ساير الحُلَّا بِيِّ ، واخذ من الم نبساً؛ على فهب رتد العهود و المواثق ، حبيب الله وخليله وأمينه عط وحيه ورسوله اكترم الخلق عل رتبه اوالموعود التصرط زبدا



صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الفيضية

صفاكتا بيع سوابدالحور الغيرة تمايير أنساء وأشهر الخلفة المنتفرغ ولياكم المنتغنه من عداية المعبوية فليضد وبالم المغلق بعنارة والمرائر المتنزة بعظية وكبرياك التآخيجيد وتردعلائ المآحدة لمعالذى لاآوك لألأ وكآ آخرابغا يزا لرت آلفتدا لذ كايلا ولم يولا ولم ليتركد لعد لحفضا له للي ولا كماكل بعدبغا ياالعالم فلابعز عضمننا لذن فالادمل ولم فحاتها الخصالي فهوره وخفائرا القآور فيكاللكنات عت طوعه سنخ الآم دوعاله الحك لأذك لغن ماصنع نسجائه الععارالعنول فعارتكائه احل على البيغمين نعائه واسلين عطاله وأستهذان لالر الكالت وجك لاشهك لدخها وذا وخوجا واستودعدا كاها لبوم لغالذ واستهلاك عبك ورسوكه فاتناب الومسنوة بهلدواسا لدين المهمة وشنبع المامة وكاشتناكه والغة الخفج آذن الشا لمالن مرالظلة والمنعت بالملع والمحلة والمولايات إس الكفاية والعصمة مترفنات فلرعلى الراغلايق واعذس المهيآد عليفه الهوس والموانى عبيبات وطلبله واستفاق صيدوك الرداللا على مارية والعلاقم لغربة لويله ما خلقت مدود لغراء كالنالدنا عين ولا افؤ للاع في بلسة مالحكاء والمعطنة لمحسن والواستغفار والصلوة عاريني صبغ كألمستة من وست بوترواكم ببن المزوح وللحسن وكالناشينكتى أعلى لعرض الغزالفين ودفع آت ذكره فلامذكر كلاذكرمعه وجعل تربعت ناسخة ليميع النرابع نلوان منايي حيين لافتنك به كل مهاو شعد المنعسور الرعب مسرة سنهم والباتي في كنام الماء الدتين المتعمون لمدعوة العامد وكان النبي يبعث الي توسر وصاهب لنفاعة العظم مين تذهل كل احديمن ولد، ووالد، وآمنة سك له إ، الحد وادم ومن ووليت لعادر وأقلم تنتفه مالاده فابعث المعوات وامام المنيا وطهما والتعن للره الإمان ما مبالمل المفروج والممناد بالملائكة والروح والعزاللام. والم إن المامن العلق ودن عيب والمتعلى على خلاريب لم مرك ورا بنبتك فالمصلاته الجباء مولدت أؤم الحابيه عدارة فنسطع كانساب وعلما

صورة الصفحة الأولىٰ من نسخة برلين

اوكل ما في كل صلوة على عرف بين العلما و قول لطبي ان على لا يتعلى المنافظ الخاطئة المستح بشغاء السقام الأربارة مني للما المستح بشغاء السقام الأربارة وبلوغ السلامليني وبارة فن وجعنا في لك الكنا بعاسيعلق الزيارة وبلوغ السلامليني وسما مده أعلم ان صتى البنية م لا ينته في ليسحف الكنا بعن فالذلك من يستوعب كثيرا منها وامنا وكرناه في المنصول بنها بندبسيق من شها في وحقة في في فاتة الكتا ب منه استعلى المنافظ والمنافظ والمناف

Biblingin Service

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة برلين



السائدة المرادي

> حققه عن نسخة المؤلف وعلق عليه وذيله إلما وأحمر كالعوج

> > المرافقين مان والأردن

# بْنِيْنِ مِنْ اللَّهِ الْحَمْنَ اللَّهِ الْحَمْنَ اللَّهِ الْحَمْنَ اللَّهِ الْحَمْنَ مِنْ اللَّهِ الْحَمْنَ مُنْ اللَّهِ الْحَمْنَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ ال

قال الشيخُ الإمامُ العلّامةُ المجتهِدُ المطلّقُ، شيخُ الإسلام، إمامُ الأئمة، لسانُ الأُمّة، حُجّةُ اللهِ علىٰ أهلِ زَمانِه، والداعي إليهِ في سِرِّه وإعلانِه، بقلّمِه ولسانِه، قامعُ المبتدِعين، بَقِيةُ المجتهدين، خَصْمُ المناظرين، أحدُ أولياءِ اللهِ الصالحين: تقيُّ الدِّين أبو الحسن عليُّ بن عبدِ الكافي السُّبْكيّ تغمَّدَهُ الله برحمته (١):

الحمدُ للهِ المنتَصِرِ لأوليائه، المنتقِم مِن أعدائه، المَعبودِ في أرضِهِ وسمائه، المُقدَّسِ بِصِفاتِهِ وأسمائه، المنفردِ بعظَمَتِهِ وكبريائه، القاهِرِ بجبرُوتهِ وعَلائه، الواحِدِ الأحَدِ الذي لا أوّلَ لأزكيّتِهِ ولا آخِرَ لبقائه، الرَبِّ الصَّمَدِ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يُشْرِكْهُ أحدٌ في قضائه، الحَيِّ وقد حَكَمَ الصَّمَدِ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يُعزُبُ عنه مثقالُ ذَرّةٍ في الأرضِ ولا في علىٰ كلِّ أحدِ بفَنائه، العالِم فلا يَعْزُبُ عنه مثقالُ ذَرّةٍ في الأرضِ ولا في السماءِ في حالتي ظهورِهِ وخفائه، القادِرِ فكلُّ المُمْكِناتِ تحتَ طَوْعِهِ السماءِ في حالتي ظهورِهِ وخفائه، القادِرِ فكلُّ المُمْكِناتِ تحتَ طَوْعِهِ أَلْمُمْكِناتِ تحتَ طَوْعِهِ اللهِ تَحَارُ المُقُولُ في بحار آلائه.

أحمدُهُ على ما أَسْبَغَ مِن نَعْمائه، وأَسْبَلَ مِن عَطائِه، وأَشهدُ أَن لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له شهادةً أَدَّخِرُها وأستودِعُهُ إيّاها لِيَوم لِقائه.

<sup>(</sup>١) هكذا جاءت فاتحةُ دِيباجةِ الكتاب في نسختَيّ السُّلَيمانية والمحمودية.

وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُهُ ورَسُولُهُ خاتَمُ أنبيائه، وصفوةُ رُسُلِهِ وأُمنائه، نبيُّ الرَّحْمة، وشَفِيعُ الأمّة، وكاشِفُ الكَربِ و الغُمّة، المُخْرِجُ بإذنِ اللهِ إلى النُّورِ مِنَ الظُّلْمة، المُبْتَعَثُ بالهُدَىٰ والحِكْمة، والمُؤيَّدُ بما بُشِّرَ به مِنَ الكِفايةِ والعِصْمة.

شَرَّفَ اللهُ قَدْرَهُ على سائرِ الخَلائِق، وأخذَ مِنَ الأنبياءِ على نُصْرَتِهِ العُهُودَ والمَواثِق (١).

حبيبُ اللهِ وخَلِيلُه، وأمينُهُ علىٰ وَحْيِهِ ورَسُولُه، أكرمُ الخَلْقِ علىٰ ربِّه (٢)، والمَوعودُ النصرَ لحِزْبِه، لولاهُ ما خُلِقَتْ شَمسٌ ولا قَمَر، ولا كان للدنيا عَينٌ ولا أثر (٣).

الداعي إلى سبيلِ ربِّهِ بالحكمةِ والمَوعظةِ الحَسنة، والواجِبُ تعظيمُهُ والصلاةُ عليه على جميعِ الألسِنة، مَنْ وَجَبَتْ نُبوَّتُهُ وآدمُ بينَ الروحِ

<sup>(</sup>۱) وهو ما بيّنه \_ جلَّ شأنه \_ في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذُ ٱللّهُ مِيثُلُقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتُب وَلَا مَعْكُم لِللّهُ مِيثُولُ أَمْكَدُ أَنْ لِمِا مُعَكُم لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّه ﴿ الله عمران: ٨١]. والميثاقُ هو العهدُ المؤكّدُ باليمين لا مجرّدُ العهدِ الموثّق كما في «الفتاوى الحديثية» للإمام ابن حجر الهيئتمي ص٣٠.

<sup>(</sup>٢) كما سيأتي في حديثِ الترمذي (٣٦١٠) وغيره قولُهُ ﷺ: «.. وأنا أكرمُ ولدِ آدمَ علىٰ ربي ولا فخر».

<sup>(</sup>٣) أخذاً من حديث توسُّلِ آدمَ عليه السلامُ بالنبيّ ﷺ الذي رواه الحاكم في «المستدرك» (٢: ٦١٥)، ومن طريقه البيهقيُّ في «دلائل النبوة» (٤٨٩:٥)، وفيه: «.. إنه لأحَبُّ الخَلْقِ إليّ، إذ سألتني بحقِّه فقد غفرتُ لك، ولولا محمّدٌ ما خلقتُك». وسيأتي الكلامُ علىٰ هذا الحديثِ تفصيلاً ص٤٧٧-٤٨١ وأنه لا يصح.

والجَسَد، وكان اسمُهُ مكتوباً على العَرْشِ مع الفَرْد الصَّمد<sup>(۱)</sup>، ورَفَعَ اللهُ ذِكرَهُ / فلا يُذْكَرُ إلا ذُكِرَ مَعَه (<sup>۲)</sup>، وجَعَلَ شَرِيعَتَهُ ناسخةً لجميعِ الشرائع، فلو [۱ أ] كان موسىٰ وعيسىٰ حَيَّيْنِ لاقتدىٰ به كلٌ منهما وتَبِعَه (۳).

المنصورُ بالرُّعبِ مَسِيرةَ شَهْر، والباقي كتابُهُ بَقاءَ الدَّهر، المخصُوصُ بالدَّعوةِ العامّةِ وكان النبيُّ يُبْعَثُ إلىٰ قومِه، وصاحبُ الشفاعةِ العُظمیٰ حين يذْهَلُ كُلُّ أحدٍ عن ولدِهِ ووالدِهِ وأُمِّهُ (٤).

(۱) أخذاً من حديث توسُّل آدمَ عليه السلام بالنبي ﷺ المتقدِّم. وقد شاع هذا المعنىٰ في أشعار المدّاحين، ومن ذلك قولُ يحيىٰ بنِ يوسُفَ الصَّرْصَرِي الحنبلي (ت قي أشعار المدّاحين، ومن ذلك قولُ يحيىٰ بنِ يوسُفَ الصَّرْصَرِي الحنبلي (ت ٢٥٦هـ) رحمه الله تعالىٰ ـ كما في المجموعة النبهانية» (٢١:١٢):

وكنتَ خيرَ نَبِيً عندَ خالِقِنا ورُوحُ آدمَ لم يَنْهَضْ بها الجَسَدُ فَأَبْصَرَ ٱسمَكَ فوقَ العرشِ مُكْتَنَباً وتلكَ منزلةٌ لم يُعْطَها أَحَدُ ومنه قولُ المجد بن رشيد البغدادي (ت ٢٦٢هـ) في قصيدته الوترية:

بدا مجدُّهُ مِن قبلِ نَشْأَةِ آدم وأسماؤُهُ في العَرْشِ من قبلُ تُكتَبُ

- (٢) وبهذا فسَّر مجاهدٌ وقتادةُ قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح: ٤]، كما رواه عنهما الطبريُّ في «تفسيره» (٣٠: ٣٠٥). ورواه عن مجاهدِ كذلك الإمام الشافعي في «الرسالة» ص١٦، وعبد الرزّاق في «تفسيره» (٢: ٣٨٠)، والخطيب في «الجامع» (٢: ٧٠)، وغيرهم.
- (٣) لحديث جابر رضيَ الله عنه مرفوعاً: «لا تسألوا أهلَ الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلّوا، . وإنه والله لو كان موسىٰ حيّاً بين أظهركم ما حلَّ إلا أن يتبعني» . أخرجه أحمد (٣٠،٣٣٨)، وأبو يعلىٰ (١٠٢٤)، والبزّار (١٢٤)، وغيرهم . قال الحافظ في «الفتح» (٣٣:١٣): «رجالُهُ موثّقون إلا أنّ في مجالدِ ضعفاً» . قلت: وآية الميثاق [آل عمران: ٨١] تشهدُ لصحة معناه .
- (٤) لحديث البخاري (٤٣٨) ومسلم (٥٢١) عن جابرٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «أُعطِيتُ خمساً لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مسيرةَ شهر، وجُعِلَت ليَ =

بيدِهِ لواءُ الحَمْدِ، وآدمُ ومَنْ دونَهُ تحتَ لوائه، وأوّلُ مَنْ تَنْشَقُ عنهُ الأرضُ إذا بُعِثَ الأموات، وإمامُ الأنبياءِ وخَطِيبُهُم إذا خَشَعَتْ للرحمٰنِ الأصوات (۱).

صاحبُ الصَّدْرِ المشرُوح (٢)، والإمدادِ بالمَلائكةِ والرُّوح، والمُعجزاتِ الباهِرة، والآياتِ الظاهِرة، المُطَهَّرُ مِن كلِّ دَنَسٍ وعَيْب، والمُبَجَّلُ عن كلِّ شكَّ ورَيْب، لم يَزَلْ نُوراً يتنَقَّلُ في الأصلابِ والجِباه، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إلىٰ أبيهِ عبدِالله، فَنَسَبُهُ أطهرُ الأنسابِ وأعْظَمُها، وأرفعُها عندَ اللهِ والخَلْقِ وأكرمُها، مُبَرَّأً مِن أنكحةِ الجاهليةِ الفاسدةِ والسِّفاح، مَحفُوظاً بكلاءةِ اللهِ وأكرمُها، مُتَوَلًّا بكلاءةِ اللهِ عَلَيْهِ الطَّعَ بَدْراً مُنيراً تَنكَسَتِ الأصنامُ لطَلْعَتِه، في عُقُودِها الصِّحاح (٣)، حتىٰ طَلَعَ بَدْراً مُنيراً تَنكَسَتِ الأصنامُ لطَلْعَتِه،

الأرضُ مسجداً وطَهُوراً، وأيُّما رجلٍ مِن أمتي أدركَتْهُ الصلاةُ فليصَلِّ، وأُحِلَّت ليَ الغنائم، وكان النبيُّ يُبْعثُ إلىٰ قومه خاصّةً وبُعِثتُ إلىٰ الناس كافّة، وأُعطِيتُ الشفاعة».

<sup>(</sup>۱) ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أنا أولُ الناسِ خروجاً إذا بُعِثوا، وأنا خطيبُهم إذا وَفَدوا، وأنا مبشِّرُهم إذا أيسُوا، لواءُ الحمدِ يومئذِ بيدي، وأنا أكرمُ ولدِ آدمَ علىٰ ربي ولا فخر». رواه الترمذي (٣٦١٠)، وقال: هذا حديث حسنٌ غريب.

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَرْ نَشَرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١]، وحمله بعضُ العلماء علىٰ حادثةِ شقّ الصدر، وسيأتي الكلامُ عليها موسّعاً ص٤٨٥-٤٨٩، وللمصنف كلامٌ بديعٌ فيها نقلتُهُ في الموضع المذكور، فيُنظر ثُمَّ.

<sup>(</sup>٣) كيف لا وقد اصطفاه الله من الخليقة اصطفاءً، ففي «صحيح البخاري» (٣٥٥٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسولَ الله ﷺ قال: «بُعِثتُ من خير قرون بني آدمَ قَرْناً فقَرْناً حتىٰ كنتُ من القرن الذي كنت منه». وفي «صحيح مسلم» (٢٢٧٦) من حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: «إنّ الله اصطفىٰ كِتانة من ولد إسماعيل، واصطفىٰ=

وأَفَلَ داعي الشَّرْكِ لبعثتِه. وأتى كمالُ دائرةِ الوجودِ وقُطْبُه، وصَفوةُ العالَمِ ولَّهُ مِن أَنْفَسِ القَبائِلِ وهو أَنْفَسُها (١) ، وأَرْأُسِ الشُّعُوبِ وهو أَرْأَسُها، كَامَلًا في ذاتِهِ وصَفَاتِه، مَحفُوظاً في حَرَكاتِهِ وسَكَناتِه، مَعضُوماً في جَلُواتِهِ وخَلُواتِهِ وخَلُواتِهِ مَعْفُوماً عندَ قومِهِ بالأمِين، مُقْبِلًا بقَلْبِهِ وقالَبِهِ على عبادةِ ربِّ العالَمين.

يَسَلِّمُ عليه قبلَ مَبْعَثِهِ الحَجَرُ ويُظلِّلُهُ الغَمام، ويَتوسَّمُ فيهِ كُلُّ مَن له عِلمٌ أنه رَسُولُ المَلِكِ العَلام.

قريشاً من كِنانة، واصطفىٰ من قريشٍ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم». والاصطفاء يقتضي بالضرورة طهارة النسب وبراءة النكاح. وقد وردت بلفظ المصنف أحاديث وآثارٌ تركنا إيرادَها لوَهاء أسانيد كثيرٍ منها ووجود ما يُنكَر في متونها، انظرها في «الخصائص الكبرىٰ» للسيوطي (٢٩:١)، وغيره، وانظر ما يأتي ص٤٧٤-٤٧٥.

<sup>(</sup>۱) وقُرىء في قوله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ صَحُمْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ۱۲۸] بفتح الفاء، من النفاسة، أي: من أفضلكم وأشرفكم، لكنها شاذة. انظر: «المحتسب» لابن جنّي (۱: ۳۰٦)، «مختصر في شواذ القرآن من البديع لابن خالوَيهِ ص٥٦، «إتحاف فضلاء البشر» للبنّا (۲: ۱۰۱)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) من الكبائر والصغائر مطلقاً كما ذهبَ إليه كثيرٌ من العلماء قبلَ النبوّة، وأجمعوا عليه بعدَ النبوّة، وفي الحديث الذي أخرجه ابنُ حبّان (٢٢٧٢)، والحاكمُ عليه بعدَ النبوّة، وفي الحديث الذي أخرجه ابنُ حبّان (٢٤٠٣)، والحاكمُ (٢٤٠٤)، والبزّارُ (٢٤٠٣) وغيرُهم عن عليَّ رضيَ الله عنه مرفوعاً: «ما هَمَمْتُ بقبيح مما يَهُمُّ به أهلُ الجاهلية إلا مرتينِ مِن اللهر، كلتاهما عَصَمني اللهُ منهما... فو الله ما هَمَمْتُ بعدَهما بسُوءِ ممّا يعمله أهلُ الجاهلية حتى أكرمني اللهُ بنبوّته». قال في «المجمع» (٢٢٦:٨): رواه البزّارُ ورجاله ثقاتٌ. ونقلَ السيوطي في «الخصائص الكبرى» (١:٨٨-٨٩) قولَ الحافظ ابنِ حجرٍ فيه: إسناده حسنٌ متصل، ورجالُه ثقاتٌ.

إلىٰ أَنْ كَمَّلَ الأربعين، فأتاهُ الرُّوحُ الأمين، بالكتابِ المُبين، الذي هو أعظمُ المُعجِزات، بَلْهَ تسبيحَ الحَصا، ونبعَ الماء، وانشِقاقَ القَمَر، وردَّ العينِ بعدَ العَور، وتكثيرَ القليل/ وإجابةَ الدُّعاء، والمعراجَ والإسراء، وكمالَ محاسنِهِ في الخُلُقِ والخَلْق، ورأفتَهُ ورحمتَهُ بكافّةِ الخَلْق، والصلاةَ بالأنبياء، وسيادةَ وَلَدِ آدَم، وردَّ الشمسِ بمُشاهَدةِ العالَم، وقلْبَ الأعيان، وإبراءَ الأحْمَهِ في العِيان، وغيرَ ذلك مِنَ المُعجزات، والآياتِ البيّنات (١)، التي لا تُعَدُّ ولا تُحدّ (٢)، صلىٰ اللهُ عليهِ وعلىٰ آلِهِ وأزواجه وذُريّته، وسَلَّمَ اللهِ على قَرْب (٣)، وغرَّد حَمامٌ تسليماً كثيراً ما دارَ فلك، وسَبَّحَ مَلك، وذَرَّ شارقٌ وغَرَّب (٣)، وغرَّد حَمامٌ وأتاهُ الوسيلةَ والفَضِيلة، والدرَجةَ الرفيعة، وبَعَثَهُ مَقاماً مَحمُوداً، وأهدى وأليه منا كُلَّ وقتِ سلاماً جديداً.

(۱) سيأتي في الباب الرابع الذي خصصه المؤلف رحمه الله لشرف المصطفىٰ ﷺ تخريجُ كل ما تقدَّمَ في هذه الدِّيباجة المباركة من المناقب والمعجزات النبوية علىٰ وجه الوفاء إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) وقد جمع أئمة الإسلام فيها تصانيف عظيمة لا حصر لها، ومِن سُنَنِ الخير قراءتُها وإقراؤها، في مناسبة المولد الشريف وغيره. وتأمَّل قولَ الدكتور المنجِّد في كتابه «معجم ما أُلف عن رسول الله ﷺ ص١٠٠: «.. وكنتُ حاولتُ الإحاطة والشمول، وأتمنى أن لا يفوتني اسم كتاب، ولكني رأيتُ أن ذلك الكمالَ لا يدرك، ولو قضيتُ ما تبقَّىٰ من عمري في ذلك لما انتهيت، فما أُلفَ عن رسول الله لا يُحَدّ..».

هذا مع أنه جمع في معجمه هذا أسماء ٢٥٠٠ كتاب! وعدَّ عبدُ الجبار الرفاعي صاحب «معجم ما أُلِف عن الرسول ﷺ وأهل البيت» هذا الجمع محدوداً! وحُقَّ له؛ إذ حوى كتابُهُ تعداد ما يقرُبُ من ٣٠,٠٠٠ مصنَّف! فجلَّ من قال: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ذرَّ: طَلَع، الشارق: الشمسُ حين تَشْرُقُ. قاله المجد في «القاموس».

## أمَّا بِعُدُ:

فَإِنّهُ لا مِنّهَ علينا لأحدٍ بعدَ اللهِ كما لهذا النبيِّ الكريم، ولا فَضْلَ لبَشَرٍ سواه عَلينا كَفَضْلِهِ العَمِيم، إذ به هدانا اللهُ إلىٰ الصراطِ المُستقيم، ووَقانا من حَرِّ نارِ الجَحِيم.

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَّالَالَالَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا اللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَا ال

به حَصَلَتْ لنا مصالحُ الدنيا والآخِرة، وأسبَغَ اللهُ علينا نِعَمَهُ باطِنةً وظاهِرة، وبصَّرنا بعدَ العَمَىٰ، وهدانا بعدَ الضَلال، وعلَّمَنا بعدَ الجَهل، وبه \_ إن شاءَ اللهُ \_ نرجو الأَمْنَ بعدَ الخَوف.

اختباً لنا دَعوتَهُ شفاعةً لنا يومَ القيامة (١)، وسألَ اللهَ لنا ما لا تبلُغُهُ أُمْنِيَّتُنا من أنواع الكرامة، فكيف نقومُ بشكرِه ؟! أو نقومُ مِن واجبِ حَقِّهِ بمِعشارِ عُشرِه!

فلذلك \_ ولِما له عندَ اللهِ مِنَ المَرتبةِ العليّة \_ أوجبَ علينا تعظيمَهُ وتوقيرَهُ ونُصْرَتَهُ ومحبَّتَهُ والأدبَ معه، فقال تعالىٰ: ﴿ إِنّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرُهُ وَنُوقِيرُهُ وَنُوقِيرُهُ ﴾ [الفتح: ٨-٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَدَهُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقال تعالىٰ: / ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمٌ ﴾ [الأحزاب: ٦].

وقال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصَوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُ بِٱلْفَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) كما ثبت في «صحيح مسلم» (١٩٨)، وغيره، من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه.

يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمُ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٢-٣].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ مَعْدَذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ إِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالتحريم: ٤].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

ومَنْ تأمَّلَ القرآنَ كُلَّهُ وَجَدَهُ طافِحاً بتعظيم عظيم لقَدْرِ النبيِّ ﷺ.

وإنّ اللهَ تعالىٰ كما أُخَذَ علينا لنفسِهِ ـ مع التصديقِ بهِ وبوَحدانيتِه ـ واجباتٍ:

في قلوبنا: من التعظيم والإجلالِ والمَهَابةِ والخَوفِ والرِّضيٰ والتوكُّلِ والشكر،

وفي ألسنتنا: مِنَ الثناءِ والذكرِ والحمدِ والقراءةِ،

في قلوبنا: مِنَ التوقيرِ والتعظيم والمحبةِ،

وفي ألسنتنا: مِنَ الصَّلاةِ والشهادةِ في الأذان والصَّلاةِ والخُطبة،

وفي جوارِحنا: بأن نُقَدِّمَهُ علىٰ أنفسنا ونَبْذُلَ مُهَجَنا بين يدَيه، إلىٰ غيرِ ذلك ممّا أوجبهُ اللهُ له، هذا زيادةً علىٰ ما يجبُ بتبليغِهِ من جهة الرسالة،

فَإِنَّ ذَلَكَ عَامٌّ فِي كُلِّ رَسُولٍ مِن حَيثُ الرَسَالَة، وَهَذَا قَدْرٌ زَائدٌ تَعظيماً لِخُصوصه زيادةً على التبليغ.

وقال ﷺ: «لا يؤمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليهِ من ولدِهِ ووالدِهِ واللهِ واللهِ من ولدِهِ ووالدِهِ والناس أجمعين»(١).

وقال عمرُ: يا رسولَ الله، أنتَ أحبُّ إليَّ مِن كلِّ أحدٍ إلا نفسي، فقال: «لا يا عمر، حتى أكونَ أحبُّ إليكَ مِن نفسِك»، قال: أنتَ أحبُّ إليَّ مِن نفسي، قال: «فالآن»(٢).

وكذلك حرَّمَ اللهُ سبحانه وتعالىٰ علينا أموراً لتعظيم/ النبيِّ فقال [٢ ب] تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ بَعَدِهِ وَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِكُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ اللهِ وَلَا أَن تَنكِكُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ أَلَا اللهِ وَلَا أَن تَنكِكُواْ أَزْوَجَهُ مِنْ بَعَدِهِ أَلَا أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴿ الأحزاب: ٥٣].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمُّ عَذَابًا مُنْهِينًا ﴿ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُ اللّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُ اللّهُ وَمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِعَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ الْحَابُ اللّهُ وَالْحَزَابِ: ٥٧-٥٨].

فانظر كيف غاير في الجزاء بين أذى الرسولِ وأذى غيره مِنَ المؤمنين، وحرَّمَ أزواجَه بعدَه، ولم تُحرَّم أزواجُ غيرِه من المؤمنين بعدَه.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِأَلَكِهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَكُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ التوبة: ٦١].

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (١٥) ومسلمٌ (٤٤) من حديث أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦٣٢) من حديث عبد الله بن هشام التّيْمِيِّ رضيَ الله عنه.

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤَذِى ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَخِي، مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِي، مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِي، مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَخِي، مِن ٱلْحَقِيُّ ﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وحرَّم سبحانه وتعالىٰ التقدُّمَ بين يدَيِ اللهِ ورسوله، فلا يحِلُّ لأَحِدٍ أَن يتقدَّم بقوله علىٰ النبي صلّىٰ اللهُ عليه.

وحرَّم التَّخَلُّفَ عنه، فقال: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَقْسِهِ عَن نَقْسِهِ عَن نَقْسِهِ عَن نَقْسِهِ عَن نَقْسِهِ عَن نَقْسِهُ عَن نَقَسِهُ عَن نَقَسُهُ عَن نَقَسُهُ عَن نَقَلُوا عَن رَسُولِ اللّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِ مَا عَن نَقَسِهُ عَن نَقَسِهُ عَن نَقَسِهُ عَن نَقَسُهُ عَنْ نَقَسِهُ عَن نَقَسُهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ لَعُن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ لَكُونُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَن رَسُولِ اللّهُ عَلَيْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَرَا عَلَيْ عَلْمَ عَنْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَن رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَن رَبُولُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

وحرَّم نداءَهُ مِن وراء الحُجُرات، ونَسَب مَن يفعلُ ذلك إلى عدمِ العقل<sup>(۱)</sup>.

ولا سبيلَ إلىٰ أن نستوعِبَ هاهنا الآياتِ الدالّة علىٰ ذلك وما فيها مِنَ التصريحِ والإشارةِ إلىٰ عُلُو قَدْرِ النبيِّ عَلِي ومَرتبتِه، ووجوبِ المُبالغةِ في حفظِ الأدبِ معه، وكذلك الآياتِ التي فيها ثناء اللهِ تعالىٰ عليهِ وقسَمُهُ بحياتِه، ونِداؤهُ بالرسولِ والنبيِّ ولم يُنادِهِ بأسمِهِ بخلافِ غيرِه مِنَ الأنبياء ناداهم بأسمائهم، إلىٰ غير ذلك مما يشيرُ إلىٰ إنافة قدرِهِ العَلِيِّ عندَه، وأنه لا مَجْدَ يساوي مجدَه.

فكان تعظيمُنا له وبَذْلُنا النفوسَ والمُهَجَ بين يدَيه، وتوقيرُنا إيّاه [٣] ونُصْرَتُنا له: عبادةً واجبةً علينا لامتثالِ / أمر الله تعالىٰ ونفوسُنا منقادةٌ إليه لِمَا له علينا مِنَ الإحسان، والقلوبُ مَجبُولةٌ علىٰ حُبِّ مَن أحسنَ إليها، والمَحبّةُ بالقلب، والنُّصْرةُ باليدِ واللسان، فإذا عَجَزَتِ اليدُ فلا أقلَّ مِنَ اللسان.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَّتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [الحجرات: ٤].

## وهذا تصنيفٌ سَمَّيْتُه:

## السيف الميلول على من سبّ الرّسول

وكان الداعي إليهِ أنّ فُتيا رُفِعَتْ إليَّ في نصرانيِّ سَبَّ ولم يُسْلِم، فكتبتُ عليها: يُقْتَلُ النصرانيُّ المذكورُ كما قَتلَ النبيُّ ﷺ كَعْبَ بنَ الأشرف، ويُطهَّرُ الجَنابُ الرفيعُ مِن ولوغِ هذا الكلب:

لَا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرفيعُ مِن الأذى حتى يُراقَ على جَوَانِبهِ الدَّمُ (١)

وكتب معي جماعة من الشافعية والمالكية، فأنكر ذلك بعض الناس محتَجّاً بقولِ الرافعيِّ وغيرِهِ مِنَ الأصحاب: إن في انتقاض عهده بذلك خلافاً، وظن أنه إذا لم ينتقض عهده لا يُقتل، وتعجّب من استدلالي بقصة كعب بن الأشرف، وقال: هذه واقعة عَيْن (٢) لا يُستدلُّ بها لاحتمال أنه وَتَلَهُ بغير السَّب، ورُبَّما زعم بعض المجادلين في ذلك أن كعب بن الأشرف كان حربياً.

وإني لأتعَجَّبُ من المجادَلةِ في ذلك ممّن له أدنى إلمام بالسِّير أو أُنْسٍ بالفقه! وأتعجَّبُ من شافعيٍّ عَجَباً آخرَ وإمامُهُ قد قال ما تُقُلْتُهُ واحتجَّ

<sup>(</sup>۱) هو للمتنبِّي، انظر «ديوانَه» بشرح أبي البقاء العكبريّ (ت٢١٦) (١٢٥:٤). وقال أبو البقاء هناك: «المعنىٰ: يقول: لا يسلمُ للشريفِ شرفُهُ من أذى الحسّاد والمُعاندين حتىٰ يقتُلَ أعداءه، فإذا أراقَ دماءهم سَلِمَ شرفُه، لأنه يصيرُ مَهِيباً، فلا يتعرَّضُ له. قال أبو الفتح [ابنُ جِنِّي]: أشهدُ بالله لو لم يقُل إلا هذا لكان أشعرَ المُجيدين، ولكان له أن يتقدَّمَ عليهم».

<sup>(</sup>٢) أي أنّ حكمَها لا يتعدَّىٰ إلىٰ غيرها مِن الوقائع.

بما احتجَجْتُ به من خبرِ كعبِ بن الأشرف، وكذلك الأكابرُ من أصحاب مذهبه، ولم يصرِّح أحدٌ منهم بخلاف ذلك، وقال الغزالي: إنّ المذهَبَ [٣] أنه لا تُقْبَلُ توبتُهُ (١)، فلا وجه لإنكار ذلك إلا المجادلةُ بالباطل.

وحُقَّ عليَّ وعلىٰ غيري مِن أهل العلمِ القيامُ في ذلك وتبيينُ الحقِّ فيه، فإنَّ فيه نُصرةً للنبيِّ ﷺ، واللهُ تعالىٰ يقول: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ فِيه نُصرةً للنبيِّ عَلِيْلًا اللهُ تعالىٰ يقول: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وليس لي قدرة أن أنتقِمَ بيدي من هذا السابِّ الملعون، واللهُ يعلمُ أنّ قلبي كارِه / مُنْكِرٌ، ولكنْ لا يكفي الإنكارُ بالقلبِ هاهنا، فأجاهِدُ بما أقدِرُ عليه مِنَ اللسانِ والقلم، وأسألُ اللهَ عدمَ المؤاخذةِ بما تقصُرُ يدِي عنه، وأن ينجِّيني كما أنجىٰ الذي ينهَون عن السُّوء (٢)، إنه عفوٌ غفورٌ.

<sup>(</sup>١) قاله في كتابه «الخلاصة»، انظر ما سيأتي ص١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تأمَّلُ عظيمَ غَيرة المصنف رحمه الله على حرمةِ جَنابِ النبيِّ عَلَيْهُ، وانظر مبلغ قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعُدُّ نفسَه مع ذلك مقصِّراً. فما أحرى أهلَ العلم والمنتسبين إليه في هذا الزمان أن يقتدوا بهذا الإمام وغيره مِن العلماء العاملين فيقوموا أتمَّ القيامِ في حراسة حُرُمات الشريعة والنكيرِ على مَن يتجرَّأُ أو يحاولُ النيلَ منها، خاصةً في عصرنا هذا الذي كَثرُ فيه الناعقون. وبئسَ ما يقوله بعضُ مَن ينتسِبُ إلى العلم مُهوَّنا من خطر المتطاولين على الشريعة المطهَّرةِ بدعوىٰ: أنهم لن يؤثِّروا على المسلمين! أو أنّ الكلام فيهم يُشهرُهم! أو أنّ الزمان كفيلٌ بهم! مع أنّ قيام العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطعُ دابِرَ هؤلاء من كفيلٌ بهم! مع أنّ قيام العلماء بواجبهم في هذا الشأن هو الذي يقطعُ دابِرَ هؤلاء من شبُهاتٍ دون وجود من يزَيقُ لهم ذلك البَهْرَج، وذلك من تقصيرِ كثيرٍ من حَمَلةِ الشرع الشريف، ردَّنا اللهُ وإيّاهم إلى سواء السبيل.

ورتبتُ هذا الكتابَ على أبوابِ أربعةٍ:

الأولُ: في حكم السابِّ من المسلمين.

الثاني: في حكم السابِّ من أهل الذمّةِ وسائر الكفّار.

الثالث: في بيان ما هو سبٌّ.

الرابع: في شيءٍ من شَرَفِ المصطفىٰ ﷺ نختِمُ به الكتاب؛ ليكونَ ختامُهُ مِسْكاً.

والله تعالى أسألُ أن ينفَع به وأن يجعلَهُ خالصاً لوجهه، وأن يُسَدِّدَ أَقُوالَنا وأفعالَنا وزيّاتِنا، ويجمع لنا ولآبائنا وأمهاتِنا وأولادِنا وأهلِينا خيرَ الدنيا وخيرَ الآخرة، ويصرِف عنا شَرَّ الدنيا وشَرَّ الآخرة، ويَحْشُرَنا في زَمْرةِ هذا النبيِّ الكريم، بفضله ومَنِّهِ الجَسِيم؛ إنه هو الغفورُ الرحيم.

\* \* \*

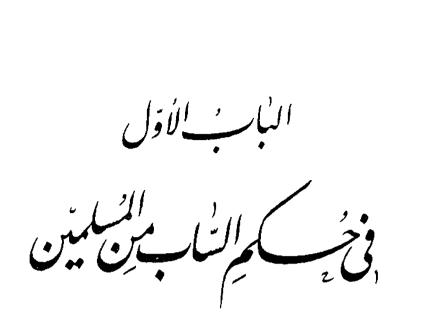

وفيه فصلان:

أحدهما: في وجوب قتلِهِ إذا لم يَتُب.

والثانمي: في توبته واستتابته.





## الفصالاً وَل فِي وُجُولِ الْجَيِّ فَنْلِهِ

وذلك مُجْمَعٌ عليه، والكلامُ في مسألتين، إحداهما: في نقلِ كلامِ العلماء في ذلك ودليلِه، والثانيةُ: في أنه: يُقتل كفراً أو حَدّاً مع الكفر؟

المسألة الأولى في فقل كلام لعب المارو وليله

أما النقلُ: فقال القاضي عِياض (١): "أجمعت الأمّةُ على قَتْلِ مُتَنَقِّصِهِ مِن المسلمين وسابّه»(٢).

وقال أبو بكر بنُ المُنذر<sup>(٣)</sup>: «أجمعَ عوامُّ أهل العلم علىٰ أنَّ علىٰ مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ القتلَ. وممّن قال ذلك مالكُ بنُ/أنس، والليث، وأحمد، [1 أ]

<sup>(</sup>۱) الإمام الكبير مفخرة المغرب أبو الفضل عياض بن موسىٰ اليَحْصُبي السَّبْتي المالكي (۲۷ – ۲۵ هـ)، من كبار الأثمة المحقِّقِين الجامعين للعلوم.

<sup>(</sup>٢) «الشُّفا بتعريف حقوق المصطفى ﷺ» (٢١١:٢).

<sup>(</sup>٣) الإمام الكبير الحافظ المجتهد المطلق، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٣) الإمام الكبير الحافظ المحمدين الأربعة عند الشافعية البالغين درجة الاجتهاد، هم: محمد بن نصر، ومحمد بن جرير، وابن خزيمة، وابن المنذر. انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠٢:٣).

وإسحاق، وهو مذهب الشافعي»(١).

قال عياضٌ: «وبمثلِهِ قال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ وأهلُ الكوفة، والأوزاعيُّ، في المسلم»(٢).

وقال محمدُ بن سَحْنُون (٣): «أجمعَ العلماءُ أنّ شاتمَ النبيِّ عليه السلامُ المُتَنَقِّصَ له كافرٌ، والوعيدُ جارٍ عليه بعذابِ الله، وحُكْمُهُ عندَ الأُمَّةِ القتلُ، ومَن شَكَّ في كُفْرِهِ وعذابِهِ كَفَرِ» (٤).

<sup>(</sup>۱) قاله في كتابه «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (١٦:٣)، وكذلك في «الإقناع» (١٦:٣). وقد ذكر هذا الإجماع أيضاً في كتابه اللطيف «الإجماع» ص٧٦، الفقرة ٧٢٠. ونقل عبارتَه هذه القاضي عياض في «الشفا» (٢١٥:٢).

<sup>(</sup>۲) «الشفا» (۲:۰۱۵).

 <sup>(</sup>٣) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام (سَحْنُون) بن سعيد القيرواني (٢٠٦-٢٦٥هـ)،
 فقيةُ المغرب وشيخُ المالكية، من أجمع أهل عصره لفنون العلم.

وسَحْنون: بفتح السين علىٰ التحقيق، نصَّ علىٰ ذلك ابنُ مَكِّي الصَّقِلِي (ت ٥٠١هـ) في كتابه «تثقيف اللسان وتلقيح الجَنان» ص٢٩٦، وعدَّه مما العامّةُ فيه علىٰ الصواب والخاصّةُ علىٰ الخطأ! قال: «أخبرني الثقةُ عن أبي عمران [الفاسي، وستأتي ترجمته] رضيَ الله عنه أنه ما لفظ به قط إلا مفتوحَ السين، وكان لا يلحَنُ في كلامه، وأنكر أبو على الجَلُولي رحمه الله الضمَّ فيه حين سألتُهُ عنه، وقال: ما سمعتُ أحداً من علمائنا \_ ابنَ السمينِ وغيرَه \_ يقولُ إلا: سَحْنُون بالفتح . . »، ثم ذكر مبحثاً صرفياً في ذلك انظره هناك.

و(سَحْنُون) ممنوعٌ من الصرف للعَلَمية وشِبْهِ العُجْمة كما قاله المعرِّي في كتاب «ذكرى حبيب». قاله الخفاجي في «شرح الشفا» (٢:٧٣٤).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه عياضٌ في «الشفا» (٢:٥١٢) وابنُ دِحْية في «نهاية السُّول في خصائص الرسول ﷺ ص٢٦١. ولعل كلامَ ابنِ سَحنون هذا من رسالته فيمن سبَّ النبيّ ﷺ التي سَتَّ النبيّ الله التي سبقت الإشارةُ إليها في مقدمة التحقيق ص١٧.

وقال أبو سليمانَ الخَطَّابي (١): «لا أعلمُ أحداً من المسلمين اختلفَ في وجوبِ قتلِهِ إذا كان مسلماً»(٢).

وعن إسحاقَ بنِ راهَوَيْهِ أحدِ الأئمةِ الأعلام (٣) قال: «أجمعَ المسلمون أن مَنْ سَبَّ اللهُ أو سَبَّ رسولَه ﷺ أو دفعَ شيئاً مما أنزلَ اللهُ أو قتلَ نبياً من أنبياء اللهِ عزَّ وجَلَّ أنه كافرٌ بذلك وإن كان مُقِرًا بكلِّ ما أنزلَ اللهُ (٤).

وهذه نقولٌ مُعتضِدةٌ بدليلها، وهو الإجماع، ولا عبرةَ بما أشارَ إليه ابنُ حزمِ الظاهري من الخلافِ في تكفير المُستخِفِّ به (٥)، فإنه شيءٌ لا يُعرَفُ

<sup>(</sup>١) الإمام البارع الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حَمْدُ بن محمد الخَطَّابي البُسْتي البُسْتي السُنتي السُنتي الشافعي (٣١٩–٣٨٨هـ).

<sup>(</sup>٢) «معالم السُّنَن» له (١٩٩:٦ مع «مختصر السنن» للمنذري) دون قوله: إذا كان مسلماً، ولكن تتمة العبارة هناك تعيِّن هذا القيد.

<sup>(</sup>٣) أبو يعقوبَ إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن مَخْلَد الحَنْظَليّ المَرْوَزِيّ (١٦١–٢٣٨هـ)، إمامٌ جامعٌ بين الحديث والفقه والوَرَع، من كبار الحفّاظ.

<sup>(</sup>٤) نقله عن إسحاق: ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٢٦:٤).

<sup>(</sup>٥) في «المُحَلَّىٰ» (٢١:١١)، ولذا لم يذكر في «مراتب الإجماع» كفرَ السابّ. وأشار الني خلافِهِ هذا وعدمِ اعتبارِه القاضي عياضُ في «الشفا» (٢١٥:٢). ومن أشنع ما وقع لابن حزمٍ في هذه المسألة هناك (٢١:١١) نسبتُهُ للأشاعرةِ أهلِ السنة أنهم يصرِّحون بأنّ سبّ الله تعالىٰ وإعلانَ الكفر ليس كفراً! وقرَنَهم في ذلك بالجهمية! بانيا ذلك علىٰ أنّ الإيمانَ عندهم هو التصديقُ بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر! كَبُرت كلمة يقولها! وحاشىٰ أثمة السنة أن يقولوا ذلك، بل صرَّحوا بأنّ مَن صدَّق بقلبه ولم يُقرَّ بلسانه لا لعذر ولا لإباءِ بل اتفق له ذلك فهو مؤمنٌ عند الله غيرُ مؤمنٍ في الأحكام الدنيوية، وأمّا من أبىٰ بأن طُلِبَ منه النطقُ بالشهادتين فأبىٰ فهو كافرٌ فيهما و أي الدنيا والآخرة ولو أذعنَ في قلبه، فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. هذا الأبي؛ فكيف بمَن صرَّح بالكفر؟! "بل لا خلافَ عندَ الأشعري وأصحابه، بل =

لأحدٍ مِن العلماء، ومَن استقرأ سِيَرَ الصحابةِ تحقَّقَ إجماعَهم علىٰ ذلك، فإنه نُقِلَ عنهم في قضايا مختلفةٍ منتشِرةٍ يستفيضُ مثلُها، ولم يُنكره أحدٌ.

روى أبو داودَ والنَّسائيُّ (١) عن أبي بَرْزةَ قال: كنتُ عندَ أبي بكر رضي الله عنه، فتغيَّظَ على رجلٍ \_ وفي رواية: من أصحابه (٢) \_ فاشتدَّ عليه، فقلتُ: تأذَنُ لي يا خليفة رسول اللهِ أضرِبْ عُنْقَه؟ قال: فأذهبَتْ كلمتي غَضَبَه، فقام فدَخَلَ، فأرسلَ إليَّ فقال: ما الذي قلتَ آنفاً ؟ قلتُ: ائذن لي أضرب عُنُقَه. [فقال:] أكنتَ فاعلاً لو أمرتُك؟ قلتُ: نعم، قال: لا واللهِ، ما كانت لبَشَر بعدَ محمدٍ ﷺ (٣).

وسائر المسلمين أنّ مَن تلفّظ بالكفر أو فعلَ أفعالَ الكفّار أنه كافرٌ باللهِ العظيم، مخلّدٌ في النار، وإن عَرَفَ بقلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد، ولا تغني عنه شيئاً، لا يختلف مسلمان في ذلك» كذا يقول الإمامُ تاجُ الدين السبكي في «طبقاته» (٩١:١)، وقد ردَّ على ابن حزمٍ هناك ردّاً مشبعاً في كلامٍ متينٍ طويل حول مسألة الإيمان وبيان المذاهب فيها.

والحقُّ في ابن حزمٍ ما قاله الإمام السَّكُوني فيه: «وليُحترَز من كلام ابن حزمٍ إذا تكلم فيما يتعلَق بأصول الدين وقواعد العقائد، ومما يتعلق بالمعاني والحقائق، لأنّ هذا الرجل لم يكن من أهل هذا العلم». انتهى من رسالته «لحن العامة والخاصة في المعتقدات» (مجلة معهد المخطوطات ٢٧٦:١٧هـ).

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۲۳)، والنسائي (۱:۹۰۱-۱۱۱). وأخرجه أيضاً أحمد (۹:۹)، والحاكم (٤:٥٠)، وصحّحه، والبيهقي في «السنن الكبير» (۲:۰۱)، والحميدي في «مسنده» (برقم ۲۰-۸۲)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) وهي إحدىٰ روايات النسائي (۲:۹۰۱).

<sup>(</sup>٣) قال الإمامُ أحمدُ رحمه الله تعالىٰ في شرحه لكلام أبي بكر رضيَ الله عنه: «أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتُلَ رجلاً إلا بإحدىٰ الثلاثِ التي قالها رسولُ الله ﷺ: كفرٍ بعدَ إيمان، أو زنىً بعدَ إحصان، أو قتلِ نفسٍ بغير نفس، وكان للنبيِّ ﷺ أن يقتل». =

فهذا الكلامُ مِن أبي بكرٍ رضيَ الله عنه يدلُّ علىٰ أنّ النبيَّ عَلَيْهُ له أن يَقَالُمُ له أن يَقَالُمُ له بخلافِ غيره مِنَ البشر، ولا شَكَّ أنّ سَبَّهُ يُغِيظُه.

وروى سَيفُ (۱) وغيرُهُ أَنَّ المُهاجِرَ بنَ أَبِي أَميّة \_ وكان أَميراً على اليمامةِ أو نواجِيها (۲) \_ رُفِعَتْ إليه امرأتانِ غَنَّتْ إحداهما باسمِ النبيِّ عَلَيْهِ فقطع يدَها فقطع يدَها ونزَعَ ثَناياها (۲)، وغَنَّت الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدَها ونزَعَ ثَنيَتها /، فكتبَ إليه أبو بكر: بلغني الذي سِرْتَ به في المرأةِ التي [٤ ب] تغنَّت وزَمَرَت باسمِ النبيِّ عَلَيْهُ، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتُكَ بقتلها، لأن حَدَّ الأنبياء ليس يُشْبِهُ الحُدود، فمَنْ تعاطىٰ ذلك مِن مسلمٍ فهو مرتد، أو معاهدٍ فهو مُحاربٌ غادِرٌ (٤).

الله أبو داودَ في «سُننه» عند روايته لهذا الحديث، وذكره كذلك في جمعه لمسائل الإمام أحمد ص٢٢٦ بنحوه.

<sup>(</sup>۱) ابنُ عمرَ التميمي الكوفي، صاحبُ التآليف التي منها «الردّةُ» و «الفتوح» و «الجَمَل» وغيرُها. وفي «تاريخ الطبري» جملةٌ وافرة من مرويات سيف. قال الحافظ في «التقريب» ص٢٦٢: «ضعيفُ الحديث، عمدةٌ في التاريخ». قال الذهبي في «الميزان» (٢٠٦:٢): مات سيفٌ زمنَ الرشيد.

قلت: وعليه فوفاته في حدود ١٩٠هـ لا تزيدُ علىٰ ذلك، كما يُستفاد من كلامِ الذهبي ـ فوفاة الرشيد سنة ١٩٣ ـ والنظرِ في طبقتَي شيوخه والرواةِ عنه، بل قال بعض المحقِّقين ـ وهو الأستاذ أسعد تيّم ـ إنّ وفاته لا تجاوز حدودَ سنة ١٨٠هـ، وذلك كله خلافاً لتأريخ الزركلي (٣:١٥) لها في سنة ٢٠٠هـ.

<sup>(</sup>٢) وهو أخو السيّدة أمِّ سلمةَ زوج النبي ﷺ شقيقُها، وفاته بعد سنة ١٢هـ.

<sup>(</sup>٣) جمع ثَنِيّة، وهي الأربعُ التي في مقدَّم الفم، ثنتان من فوق وثنتان مِن أسفل، قاله في «القاموس».

<sup>(</sup>٤) وأخرجه ـ من طريق سيفٍ ـ الطبريُّ في «تاريخه» (٣٤١:٣).

فإن قيلَ: لِمَ لا كتب إليه أبو بكرٍ بقَتْلِها؟ قلنا: لعلّها أسلمَت (١)، أو لأنّ المهاجِرَ حدّها باجتهاده فلم يَرَ أبو بكرٍ أن يجمعَ بين حَدّين.

وعن عمرَ رضيَ الله عنه أنه أُتيَ برجلٍ سَبَّ النبيَّ ﷺ فقتلَه، ثم قال عمر: مَنْ سَبَّ اللهَ أو سَبَّ أحداً مِنَ الأنبياء فاقتلوه (٢).

وعن ابنِ عبّاسِ قال: أيُّما مسلمِ سَبَّ الله أو سَبَّ أحداً مِنَ الأنبياء فقد كذَّب برسول اللهِ عَلِيُّةٍ، وهي رِدَّةٌ، يُستتابُ فإن رجع وإلا قُتِلَ، وأيُّما معاهدِ عانَدَ فَسَبَّ اللهَ أو سَبَّ أحداً مِنَ الأنبياء أو جَهَرَ به فقد نقضَ العهد فاقتلوه (٣).

وعن خُلَيدٍ أنّ رجلًا سَبَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيز فكتبَ عمرُ: أنه لا يُقْتَلُ إلا مَن سَبَّ رسولَ الله ﷺ (1).

<sup>(</sup>۱) جاء على هامش هذا الموضع من النسخة الفَيْضية بقلم بعض أهل العلم، ولم يُعرَف: «قوله: لعلها أسلمت، هذا الجوابُ فيه ما فيه بعدَ قول الصدِّيق: فلولا ما سبقتني. . . إلخ، إلاّ أن يُقالَ إنّ الصدِّيق ظنّ أنها أسلمت خلالَ إقامة الحدِّ بالقتل بعد أن أرادَ المهاجرُ إذاقة أنواع التعذيب قبلَ القتل، والله أعلم الصواب». انتهىٰ.

<sup>(</sup>٢) هذا الأثر عن عمرَ رضي الله عنه ممّا يُستدركُ على الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في «مسند الفاروق» حيث لم يُورده فيه، وعزاه المصنف في ص ٢٨٥ الآتية إلى حرب في «مسائله»، وهو أبو محمد حرب بن إسماعيلَ الكرماني (ت ٢٨٠هـ)، من تلاميذُ الإمام أحمد، و«مسائلُهُ» هذه مِن أنفسِ كتب الحنابلة كما يقول الإمامُ الذهبي في «السّير» (٢٤٥:١٣).

<sup>(</sup>٣) عزاه المصنف في ص ٢٨٥ الآتية إلى حرب في «مسائله» أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابنُ حزم في «المحلّى» (٤١:١١) عن غير خُليد، فرواه بإسناده إلى عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطّاب \_ عاملِ عمرَ بن عبد العزيز على الكوفة \_ أنه كتب إلى عمرَ بن عبد العزيز: إني وجدتُ رجلًا بالكوفة يسُبُّك، وقامت عليه البينة، فهممتُ بقتله، أو قطع يديه، أو قطع لسانه، أو جلده، ثم بدا لي أن أراجعكَ فيه. فكتبَ إليه عمرُ بن عبد العزيز: «سلامٌ عليك، أمّا بعد: =

والإكثارُ من ذلك لا حاجةَ إليه مع العلم بقيامِ الإجماعِ عليه.

وهكذا وردَ عن الشافعيِّ رضيَ الله عنه أنه سُئِلَ عَمَّن هَزَلَ بشيءٍ من آياتِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ قُلَّ أَبِاللَّهِ وَمَايَانِهِ ـ وَرَسُولِهِ ـ اللهِ تعالىٰ: ﴿ قُلَّ أَبِاللَّهِ وَمَايَانِهِ ـ وَرَسُولِهِ ـ اللهِ تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَمَايَانِهِ ـ وَرَسُولِهِ ـ اللهِ تعالىٰ عَمْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَمَايَانِهِ ـ وَرَسُولِهِ ـ كُذُنُمُ مَا لَكُ مُعَلَّدُ إِيمَانِكُمْ ۖ [التوبة: ٢٥-٢٦].

وَنَقَلَ القاضي عِياضٌ عن إبراهيمَ بنِ حسينِ بن خالدِ الفقيهِ<sup>(١)</sup> أنه احتَجَّ بِقَتْلِ خالدِ بنِ الوليدِ مالكَ بنَ نُويرةَ لقولِهِ عن النبيِّ ﷺ: صاحبُكم (٢).

والذي نفسي بيده لو قتلته لقتلتُك به، ولو قطعته لقطعتُك به، ولو جلدته لأقَدْتُه منك، فإذا جاءك كتابي هذا فاخرج به إلى الكناسة [موضع بالكوفة] فسُبّه كالذي سَبّني، أو اعف عنه فإن ذلك أحبُّ إليّ، فإنه لا يحلُّ قتلُ امرىء مسلم يسُبُ أحداً من الناس إلا رجلاً سبَّ رسولَ الله ﷺ، ورواه بنحوه ابن سعدٍ في «الطبقات الكبرى» (٣٦٩:٥).

وروى ابن سعد (٣٧٩:٥) بسنده إلى عمرَ بن عبد العزيز قولَه: «لا يُقتَلُ أحدٌ في سبّ أحدٍ إلا في سبّ نبيّ». وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة عمرَ من «السّير» (١٢١:٥) فتوى له أنّ سابّ غير رسولِ الله ﷺ - كخلفاء المسلمين ـ إنما يُنكّل.

<sup>(</sup>۱) أبو إسحاق إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتيل القرطبي المالكي (ت ٢٤٩هـ)، كان عالماً بالفقه والتفسير، بصيراً بالحجة، صارماً في حكمه وعدله، أخذ عن سَخنون ومطرّف ـ الآتية ترجمته ـ وغيرهما. ترجمته في «الديباج المذهب» (١:٢٥٩-٢٦٠) وترجم له قبل ابنِ فرحون: ابنُ الفَرَضي في «تاريخه» (١:١٦)، والحميدي في «جذوة المقتبس» ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) "الشفا" (٢١٦:٢). وقول ابن نويرة: "صاحبكم" يشيرُ به إلىٰ تبرُّئه من النبيِّ ﷺ كما يُستفاد من قرائن القصة. وقد ورد في قصة قتل ابن نُويرةَ هذه بعضُ الروايات التي استغلها بعض خبثاء المستشرقين للطعن في شخصية سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضيَ الله عنه، انظر تحريرَها والكلامَ عليها في مقالةٍ تاريخيةٍ نفيسة للعلامة الكوثري رحمه الله تعالىٰ في "مقالاته" ص٥٥٥-٤٦٢.

قال: وقال ابنُ القاسم (۱) عن مالكِ \_ في «كتاب ابنِ سَحْنونَ» (۲)، و «المبسوط» (۳)، و «العُتْبِية» (٤)، وحكاه مطرِّفٌ (٥) عن مالكِ في كتاب ابن حبيب (٢) \_: مَنْ سَبَّ النبيَّ عَلِيْ قُتِلَ ولم يُسْتَتَبْ. وقال ابنُ القاسم في

 (١) الإمام القُدوة فقيهُ مصرَ أبو عبد الله عبد الرحمٰن بن القاسم بن خالد العُتَقِيّ المصريّ (١٢٨-١٩١هـ)، وارثُ علمِ الإمام مالك وخليفتُه.

- (۲) أي فيما نقله ابن سَحْنُون في «كتابه» عن ابن القاسم عن مالك، وهذا تعبيرٌ شائعٌ عندَ المالكية عند ذكرهم للروايات عن الإمام مالك. والمقصودُ بـ «كتاب ابن سَحْنون» هنا هو: تصنيفه الكبير الذي خصَّه بجمع أقوال الإمام مالك ومسائله، وهو من أقدم وأوثق مصادر الفقه المالكي. ولم يُطبع من تصانيف ابن سحنون ـ فيما أعلم ـ إلا كتابُهُ اللطيف «آداب المعلمين» بتحقيق العلامة حسن حسني عبد الوهّاب رحمه الله تعالىٰ.
- (٣) للإمام الكبير شيخ الإسلام أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المالكي (٣) للإمام الكبير شيخ الإسلام أبي إسماعيل القاضي. ويقع اسم كتابه هذا في بعض المصادر بالتأنيث: «المبسوطة»، والمعتمدُ الأول.
- (٤) التي جمعها الفقية المالكي أبو عبد الله محمد بن أحمد العُتْبي القرطبي (ت٢٥٥هـ)، وتُعرف بالمستخرَجة، جمع فيها المسائلَ عن الإمام مالك، وقد وقع فيها كثيرٌ من المسائل الغريبة والروايات المطروحة، ومع ذلك اعتُنِيَ بها وصار لها شهرةٌ عظيمة، خصوصاً عند أهل الأندلس وإفريقيا، وتصدَّىٰ لشرحها الإمامُ ابن رشد الجدّ في كتابه الجليل «البيان والتحصيل»، فحرَّر رواياتها، وأوضح مسائلها، وحلَّ مشكلها.
- (٥) هـ و الفقيه الراوية الثقة أبو مصعب مطرّف بن عبد الله اليَساري الهـ الله (١٣٧) (١٣٧هـ)، ابنُ أخت الإمام مالك وأحدُ الحَمَلة عنه.
- (٦) فقيه الأندلس أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي (ت٢٣٨هـ)، أحدُ الأئمة الأعلام، وهو من تلامذة مطرّف بن عبد الله السابق الذكر، والمقصودُ بكتابه هنا هو «الواضحة»، وهو في عدّة مجلدات، انظر حول محتواهُ ونُسخِهِ الخطّية ما كتبه ميكلوش مُوراني (الألماني) في كتابه «دراسات في مصادر الفقه المالكي» ص٣٦-٦٧.

"العُتبية" (١): أو شتَمَه أو عابَهُ أو تَنَقَّصَهُ فإنه يُفْتَلُ، وحكمُهُ عندَ الأُمّةِ القتلُ كَالزُّنديق. وفي "المبسوط": عن عثمانَ بن كِنانة (٢): مَن شتمَ النبيَّ ﷺ مِنَ المسلمين قُتِلَ أو صُلِبَ حيّاً / ولم يُستتب، والإمامُ مُخيَّرٌ في صَلْبِهِ حيّاً أو [٥] المسلمين قُتِلَ أو صُلِبَ حيّاً / ولم يُستب، والإمامُ مُخيَّرٌ في صَلْبِهِ حيّاً أو [٥] قتله. ومن رواية أبي مُصْعَبِ (٣) وابنِ أبي أُويس (٤): سمعنا مالكاً يقول: مَن سَبَّ رسولَ الله ﷺ أو شتمَهُ أو عابهُ أو تَنقَصَهُ قُتِلَ مسلماً كان أو كافراً ولا يُستتاب. وفي "كتاب محمّدٍ" (٥): أخبرنا أصحابُ مالكِ أنه قال: مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ أو غيرَه مِن النبيين مِن مسلم أو كافرِ قُتِلَ ولم يُسْتتب. وقال

<sup>(</sup>١) والمقصود بقوله: «قال ابن القاسم في العتبية..» أي كما نقله عنه صاحب «العتبية»، وكذلك المقصودُ في العبارة التي قبلَها كما سبق التنبيهُ عليه.

<sup>(</sup>٢) الفقيه المتقِن أبو عمرو عثمان بن عيسى بن كِنانة (ت ١٨٦هـ)، قال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة، أخذ عن مالك، وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر". القله القاضي عياض في ترجمة ابن كنانة من «ترتيب المدارك» (٢١:٣).

<sup>(</sup>٣) الإمامُ الفقيهُ شيخُ المدينة وقاضيها أبو مُصْعَب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زُرارة بن مُصْعَب بن عبد الرحمٰن بن عَوف \_ رضي الله عنه \_ القرشي الزُهْري المَدَني (١٥٠-٢٤٢هـ)، لازم الإمامَ مالكاً وتفقّه به وحملَ عنه «الموطّأ»، وروايتُهُ للموطّأ متقَنةٌ من أتم الروايات، فيها زياداتٌ تنُوفُ على مئةِ حديثٍ عمّا في موطّأ يحيى الليثي، وهي مطبوعةٌ في مجلدين.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أُويس (ت ٢٢٦هـ)، ابنُ أخت الإمام مالك، كان عالماً محدِّثاً صدوقاً، احتجّ به الشيخان فجاز القنطرة، وإلا ففيه كلامٌ.

<sup>(</sup>٥) المقصودُ عندَ المالكية بقولهم: «وفي كتاب محمد»: كتابُ محمد بنِ سَخْنُون، كذا أفادنيه الأستاذ جلال الجهاني المالكي لا زال بالخير موصولاً، وانظر كتاب «دراسات في مصادر الفقه المالكي» لِمُوراني ص١٦١-١٧٠.

أَصَبِغ (١): يُقْتَلُ على حالِ أسرَّ ذلك أو أظهرَه، ولا يُستتاب، لأنّ توبتَهُ لا تُعْرَفُ. وقال عبدُ الله بن عبد الحَكَم (٢): مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ مِن مسلمٍ أو كافرٍ قُتِلَ ولم يُستتب. وحكى الطَّبَرِيُّ (٣) مثلَهُ عن أشهب (١) عن مالك. وروى ابنُ وهب (٥) عن مالك: مَنْ قال: إنّ رداءَ النبي ﷺ - ويُرُوى: زِرَّ النبي ﷺ - ويُرُوى: زِرَّ النبي ﷺ - ويُرُوى: زِرَّ النبي ﷺ - وسَخٌ، أرادَ به عَيْبَهُ، قُتِلَ (٢).

قال القاضي عياض: وقال بعضُ علمائنا: أجمعَ العلماءُ علىٰ أنّ مَن دعا علىٰ نبيًّ مِنَ الأنبياءِ بالوَيْلِ أو بشيءٍ مِنَ المكروه أنه يُقْتَلُ بلا استتابة، وأفتىٰ أبو الحَسَن القابِسِي(٧) فيمَن قال في النبيِّ ﷺ: يتيمُ أبي طالبٍ،

<sup>(</sup>۱) الإمام الكبير الفقيه أَصْبَغ بن الفَرَج المصري المالكي (ت ٢٢٥هـ)، تفقه بابن وَهْبٍ وابن القاسم، ولم يدرك مالكاً ولا الليث لتأخُّر طلبه.

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أغين بن الليث المصري (١٥٥-٢١٤هـ)، الإمام الفقيه الحجّة، سمع مالكاً ـ وكان أعلمَ أصحابه بمختَلِفِ قوله ـ والليث، وأفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب، وهو جدُّ عائلة بني عبد الحكم المصرية المشهورة. وفي بيته نزل الإمامُ الشافعي لما حَلَّ بمصر.

<sup>(</sup>٣) الإمام المعروف أبو جعفر محمد بن جرير (٢٢٤–٣١٠هـ)، ولم أقف علىٰ نقله هذا في مظانً كتبه المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) أبو عمرو أشهَب بن عبد العزيز القيسي العامري المصري (١٤٠-٢٠٤هـ)، إمامٌ فقيهٌ من كبار أصحاب الإمام مالك بمصر.

<sup>(</sup>٥) الإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن وَهْب الفِهْري المصري (١٢٥–١٩٧هـ)، من أكابر تلامذة الإمام مالك، إمامٌ جامعٌ بين الفقه والحديث.

<sup>(</sup>٦) سائرُ هذه الأقوال من قوله: «ونقل القاضي..» إلى هنا: في «الشفا» (٢١٦-٢١٦). وستأتي بعض التعليقات والتدقيقات على هذه الأقوال في الباب الثالث (في بيان ما هو سبٌّ من المسلمين والكفار) ص٤٠٥-٤١٠.

<sup>(</sup>٧) الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المَعَافري القَرَويّ القابِسي المالكي (٧) (٣٢٤-٣٠٥هـ)، إمامُ المالكية في عصره.

بالقتل. وأفتى فقهاءُ الأندلس بقتلِ [ابن] حاتم المتفقّهِ الطُّلَيْطِليِّ وصَلْبِهِ السَّنَفَة الطُّلَيْطِليِّ وصَلْبِهِ السَّنَخفافه بحقِّ النبيِّ ﷺ وتسميتِهِ إيّاه أثناءَ مناظرته باليتيم، وزَعْمِهِ أَنَّ وَالسَّبَاتِ أَكْلَها (١). ولو قَدِر على الطيِّباتِ أَكْلَها (١).

وقال حبيبُ بن ربيعِ القَرَوي<sup>(٢)</sup>: مذهبُ مالكِ وأصحابِهِ أن مَن قال فيه عليه السلامُ ما فيه نَقْصٌ قُتِلَ دون استتابة.

وقال ابنُ عَتَابِ<sup>(٣)</sup>: الكتابُ والشُّنَةُ موجبانِ أنَّ مَن قَصَدَ النبيَّ ﷺ بأذى أو نَقْصٍ معرِّضاً أو مُصَرِّحاً وإن قَلَّ فقَتْلُهُ واجبٌ<sup>(٤)</sup>.

قال القاضي عياض: وكذلك أقولُ حكمُ مَن غَمَصَهُ (٥) أو عَيَّره برعاية الغنم أو السَّهْوِ أو النسيانِ أو السَّحرِ، أو ما أصابه مِن جرحٍ أو أصابَ

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل واقعة ابن حاتم هذا في «المعيار المعرب» (٣٢٦-٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) فقية قيرواني (ت في حدود ٣٣٥هـ تقديراً)، بحثت عن ترجمته فلم أظفر بها إلىٰ الآن، ثم وجدتُ الأستاذ محمد الطالبي ذكره في فهرس الأعلام لكتابه «تراجمُ أغلبيةٌ مستخرجةٌ من مدارك القاضي عياض» ص٤٤٦ وقال: فقيهٌ قيرواني سمع من ابن بطريقة (وهذا الأخير تُوفي بين ٣٠٣ و٣٠٤هـ)، لم أقف له على ترجمةٍ خاصةٍ به.

قلت: يروي عنه الإمامُ ابن أبي زيد (٣١٠-٣٨٦هـ) «المجموعة» لابن عبدوس كما صرَّح بذلك في صدر كتابه «النوادر والزيادات»، انظر «دراسات في مصادر الفقه المالكي» لمُوراني ص١٠٥، وبهذا وما سبق قدّرتُ سنة وفاته.

<sup>(</sup>٣) الإمام العلاّمة المحدِّث المتفنِّن أبو عبد الله محمد بن عتّاب بن مُحْسِن (٣٨٣- ٤٦٢هـ)، مفتى قرطبة وعالِمُها.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «قال القاضي عياض. . » إلىٰ هنا في «الشفا» (٢: ٢١٧-٢١٩).

<sup>(</sup>٥) أي: عابه أو استصغره.

بعضَ جيوشه، أو شِدَّةٍ من زمنه أو عدوّه، أو بالمَيل إلىٰ نسائِهِ، فحكمُ [٥ ب] هذا كُلِّه لِمَن قَصَدَ به: القَتْلُ(١). /

وقال أحمدُ بنُ حَنبل في رواية عبدالله (٢): مَن شَتَمَ النبيَّ قُتِلَ، وذلك أنه إذا شَتَم فقد ارتدَّ عن الإسلام، ولا يشتُمُ مسلمٌ النبيَّ ﷺ (٣).

وقال في رواية حَنْبلِ<sup>(٤)</sup>: كل مَن شتمَ النبيَّ ﷺ أَو تَنَقَّصَهُ مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، وأرى أن يُقْتَلَ ولا يُستتاب<sup>(٥)</sup>.

وقال في روايةٍ أخرىٰ: مَن شتمَ النبيَّ ﷺ مسلماً كان أو كافراً يُقْتَلُ.

وقال عبدُ الله بن أحمد: سألتُ أبي عمَّن شَتَمَ النبيَّ ﷺ: يُستتابُ؟ قال: قد وَجَبَ عليه القتلُ ولا يُستتاب؛ خالدُ بن الوليدِ قتلَ رجلًا شتمَ النبيَّ ﷺ ولم يَسْتَتِبُهُ (٢).

وهكذا قال أصحابُ أحمدَ: إنّ مَن سبَّ الله كفرَ سواءٌ أكان مازحاً أم جادّاً للآيةِ التي استدلَّ بها الشافعي.

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲۱۹:۲). وانظر في بيان مذهب المالكية: «البيان والتحصيل» لابن رشد (۱۲: ۳۹۹-۳۹۹، ۴۱۳-۲۷)، «الذخيرة» للقرافي (۱۲: ۲۸-۲۷)، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (۲:۹:۳۰۹)، «مِنَح الجليل» لعُلَيش (۲:۶۷۶) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ابنُ الإمام أحمد (٢١٣-٢٩٠هـ)، من الحقّاظ.

<sup>(</sup>٣) «مسائل الإمام أحمد» برواية ولده عبد الله (٣: ١٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) الحافظ أبو على حنبلُ بن إسحاقَ بن حنبل الشيباني (ت٢٧٣هـ)، ابن عمِّ الإمام أحمدَ وتلميذُه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو بكرٍ الخلاّل في كتابه «أحكام أهل المِلُل» ص٢٥٥–٢٥٦ برقم ٧٢٤.

<sup>(</sup>٦) عزاه ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (١٨:٢-١٩) إلى «الشافي» لغلام الخَلاّل، و«الشافي» غيرُ مطبوع فيما أعلم.

وقال أبو يَعْلَىٰ (١) مِنَ الحنابلةِ: مَن سَبَّ اللهَ أو سَبَّ رسولَهُ فإنه يكفُرُ سواءٌ استَحَلَّ سَبَّهُ أم لم يَسْتَحِلَّه، فإن قال: لم أَسْتَحِلَّ ذلك لم يُقْبَل منه في ظاهرِ الحكم، رواية واحدة، وكان مرتداً. قال: وليس كالقاتل والشارب والسارق إذا قال: أنا غيرُ مُسْتَحِلِّ، حيثُ يُصَدَّق، لأنّ له غَرَضاً في فعل هذه الأشياء مع التحريم، وهو اللّذة. قال: وإذا حَكَمنا بكفرهِ فإنما نحكُمُ به في الظاهر، فأمّا في الباطنِ فإن كان صادقاً فيما قالَ فهو مسلمٌ كما في الزّنديق (٢).

وذكر أبو يَعلىٰ عن بعضِ الفقهاء: إن كان مستحِلًا كفرَ، وإن لم يكن مستَحِلًا فَسَقَ ولم يكفر كسَابً الصحابة.

<sup>(</sup>۱) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي (۳۸۰-8۰۸هـ)، شيخ الحنابلة في وقته. وانظر في بيان مذهب الحنابلة: «المغني» لابن قُدامة (۱۰:۲۳۱)، «كشاف القناع» (۲:۱۲۸)، «معونة أُولي النهى» لابن النجّار الفُتُوحي (١٤٤٨، «كشاف القناع» (٢:١٦٨)، «معونة أُولي النجي» لابن النجّار الفُتُوحي (٥٤٤٨، «كشاف القناع» (٢:١٦٨)، «عيرَها.

<sup>(</sup>٢) قاله القاضي أبو يعلىٰ في كتابه «المعتمد» كما عزاه إليه ابنُ تيميّةً في «الصارم المسلول» (٩٥٧:٣)، وللمعتمد اختصارٌ لأبي يعلىٰ نفسِه، له نسخةٌ خطيةٌ بظاهرية دمشق (برقم ٤٦) (كانت موقوفةً للمدرسة العمرية بالصالحية). وعنها طبع هذا المختصر سنة ١٩٧٤ بتحقيق د. وديع حدّاد، ويبدو أنّ هذا النصَّ الذي بين أيدينا هو مما أُهمِلَ عندَ الاختصار لعدم وروده في المختصر. وقد أخطأ ـ ولا شكَّ ـ الدكتور حدّاد في عنونة نشرته للكتاب بد كتاب المعتمد في أصول الدين» متابعة منه لما جاء علىٰ طُرّة المخطوطة، ذلك أنّ مصنفه ـ أبا يعلىٰ ـ نفسه قد صرّح في المقدمة بقوله: «سألتموني.. اختصارَ مقدِّمةٍ في أصول الدين من كتابنا المعتمد».. فأجبتكم إلىٰ ذلك..»، فكان ينبغي تسميتُه: «مختصرٌ من كتاب المعتمد» أو نحو ذلك، والله الموفق.

وهذا نظيرُ ما يُحكىٰ أنّ بعض الفقهاءِ مِن أهلِ العراق أفتىٰ هارونَ الرشيدَ فيمَن سبَّ النبيَّ ﷺ أنْ يُجْلَدَ، حتىٰ أنكَرَ ذلك مالكٌ رضيَ الله عنه وردَّ هذه الفُتيا(١).

وهذا نظيرُ ما حكاه ابنُ حزمٍ، وقد ذكر القاضي عياضُ بعدَ أن ردَّ هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي أشار إليه ابنُ حزمٍ بما نقله مِنَ الإجماع عن غير واحدٍ، وحمل الحكاية علىٰ أنّ أولئكَ لم يكونوا ممّن شُهِرَ بالعلم، أو لم يكونوا مِمَّن يُوثَقُ بفتواهُ لمَيْلِ الهوىٰ به، أو أنّ الفتيا الهرى كانت في كلمةٍ اخْتُلِفَ/ في كَوْنِها سَبّاً أو كانت فيمَن تاب (٢).

وما حُكِيَ عن بعضِ الفقهاءِ مِن أنه إذا لم يستحِلَّ لا يكفُرُ: زَلَةٌ عظيمةٌ وخطأٌ صربحٌ لا يثبُتُ عن أحدٍ من العلماءِ المعتبَرين، ولا يقومُ عليه دليلٌ صحبحٌ (٣).

يرتُ عن إسلامه مَنِ ٱنتهَكُ حرَّمةَ ذي العرشِ ورُسُلِ ومَلَكُ وشَرْطُ قَصْدِ الكفرِ مَنْ ينتهِكُ مع الصحيح مذهَبٌ لا يُسْلَكُ وشَدَدُوا تَاديبَ مُفْتِ أَخَبَرا بعَدَمِ الكفرِ لمَنْ قد كفَرا بل ذا مِنَ الكفرِ عليه يُرهَبُ إذ لازمُ المذهبِ قيلَ مذهَبُ

وانظر «فتح العلي المالك» للإمام محمّد عُلَيْش رحمه الله تعالىٰ (٣٤٨:٢). ومن الأقوال الساقطة كذلك في هذا الباب العُذرُ بالجهل أو الغضب، قال الإمام الدَّردير في «الشرح الصغير» (٤:٣٩٤ مع الصاوي): «(ولا يُعذَرُ) السابُّ (بجَهْل) =

<sup>(</sup>١) نقله القاضي عياض في «الشفا» (٢٢٣:٢)، وقال: هذه الحكايةُ رواها غيرُ واحدٍ مِن أصحاب مناقب مالك ومؤلِّفي أخباره وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) «الشفا» (٢: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) ومثله القولُ باشتراط قصدِ الكفر، قال العلامة عبد الله العَلَوي الشنقيطي (ت ١٢٣٥هـ) في نظم نوازله ـ كما في شرحه «مرجع المشكلات» لأبي القاسم التواتي ص١٦٥:

وأمَّا الدليلُ: فالكتابُ والسنةُ والإجماعُ والقياس.

أَمَّا الكتابُ: فقولُه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُنْهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَاكُ ٱلِّيمٌ ﴾ [التوبة: ٦١].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُيِّلُواْ تَفْتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦١].

فِهذه الآياتُ كُلُّها تدلُّ علىٰ كفرِهِ وقتلِه.

والأذى هو: الشرُّ الخفيف، فإن زادَ كان ضرراً، كذا قال الخطّابيُّ (۱) وغيرُه، ويدلُّ له قولُ اللهِ تعالىٰ فيما حكىٰ عنه نبيُّهُ: «يا عبادي إنكُم لن تبلغُوا ضُرِّي فتضرُّوني» (۲) مع إثباتِهِ الأذىٰ في هذه الآيات، وفي ذلك تعظيمٌ لقَدْرِ النبيِّ ﷺ أنّ نَيْلَهُ بشيءٍ يسيرٍ من الشَّرِّ كفرٌ، والضَّرَرُ في حقِّ اللهِ تعالىٰ محالٌ، والأذىٰ في حقِّهِ وحقِّ رسولِهِ كفرٌ، لأنّ العذابَ المُهِينَ إِنما يكونُ للكُفّار، وكذلك القطعُ بالعذابِ في الدنيا والآخرةِ إنما يكون المُفار، وكذا العذابُ الأليم.

وكذلك قولُه بعدَ ذلك: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ . . . ﴾ [التوبة: ٦٣]، الآية ، فإنَّهُ مع الآية قبلَهُ يدلُّ علىٰ أنّ الأذى محادةٌ، وقد قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ كُبِنُوا ﴾ [المجادلة: ٥]، وقولُه: ﴿ أُولَاتِهَكَ فِي

لأنه لا يُعذَر أحدٌ في الكفر بالجهل (أو سكرٍ) حراماً (أو تهوُّرٍ): كثرة الكلام بدون ضبط، ولا يُقبَل منه سبقُ اللسان (أو غَيظ) فلا يُعذَرُ إذا سبَّ حالَ الغيظِ بل يُقتَل». انتهىٰ.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الشهاب القسطلاني في «المواهب اللدنية» (٢: ٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٧).

ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِقٌ ﴾ [المجادلة: ٢٠-٢١]، وقوله: ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا ۞ ﴾ [النساء: ٥٢].

وإذا عُلِمَ هذا فنركِّبُ دليلاً، وهو: أنّ السابَّ مُؤذِ، والمؤذي مُحَادُّ، والمُحَادُّ مُحَادُّ، والمُحَادُّ مكبوتٌ أذلُّ مغلوبٌ، ومَن كان كذلك لا يكونُ منصوراً، فلو لم يَجُزْ قتلُهُ لوجبَ علىٰ المسلمين نُصْرَتُه، وقد ثبتَ بطلانُه.

وأيضاً نقول: السابُّ مُؤذٍ، والمُؤذي كافرٌ بالآياتِ الأُوَل، وغير ذلك مِن وجوهِ تركيبِ الاستدلال.

وأمّا السُّنة: فقولُ النبيِّ ﷺ في الحديثِ الثابتِ في «الصحيحين» لمّا خطبَ في قضيةِ الإفكِ واسْتَعْذَرَ مِن عبدِالله بن أُبيِّ بنِ سَلُولٍ فقال: «مَن آل بِي يَعْذِرُني مِن رجلٍ بلغني/ أذاهُ في أهلي»، فقال سعدُ بن معاذٍ سيِّدُ الأوس: أنا يا رسول اللهِ أعذِرُك منه، إن كان مِن الأوسِ ضَرَبتُ عُنُقَه، وإن كان مِن إخواننا الخَزْرَج أمرتَنا ففعَلنا أمرَكَ (١).

فقولُ سعد بن معاذ هذا دليلٌ علىٰ أنّ قَتْلَ مُؤذيه كان معلوماً عندَهم، وأقرَّه النبيُّ عَلَيْهِ ولم يُنْكِرهُ ولا قال له إنه لا يجوزُ قَتْلُه، والمُسْتَعْذَرُ منه ابنُ أبَيّ، وكان ظاهرُهُ الإسلام، ولم يكن قَصْدُ سَعْدٍ قتلَهُ لنِفاقٍ، وإنما كان لأذاهُ لرسولِ اللهِ عَلَيْمٌ.

فإن قلت: قد كان مِن جُمْلةِ مَن خاضَ في الإفكِ مِسْطَحٌ وجماعةٌ مِن خِيارِ المسلمين ممَّن يُقْطَعُ بأنهم لا يُحكَمُ عليهم بكفرٍ ولا قتل، ولو كان ما استدللت به على ظاهره لوَجَبَ إجراءُ ذلك عليهم، ولكان سَبُّ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ مُوجباً للكفر أو للقتل.

<sup>(</sup>١) البخاريُّ (٤١٤١، ٧٥٠،)، ومسلمٌ (٢٧٧٠) من حديث السيّدة عائشةَ رضي الله عنها.

قلتُ: الأذى على قسمَين: أذى مقصودٌ، وأذى غيرُ مقصود، فَمِسْطَحٌ وَحَمْنةُ وحَسّانُ (١) لم يكُنْ مقصودُهم أذى النبيِّ ﷺ، فلذلك لا يجري عليهم كُفْرٌ ولا قتلٌ، وأمّا ابنُ أُبيّ فكان مقصودُهُ بالأذى النبيَّ ﷺ، فلذلك يستحِقُ القتل، ولكنَّ الحقَّ للنبيِّ ﷺ، فله تركُه.

وهذه القاعدةُ واعتبارُ القصدِ فيما يحصُلُ به الأذى مما يجبُ التنبُّه له، فإنّ الشخصَ قد يفعَلُ فعلاً أو يقولُ قولاً فيحصُلُ لآخرَ منه أذى لا يكونُ ذلك الفاعلُ أو القائلُ قصدَ أذاه ألبتة، وإنما قصدَ أمراً آخرَ ولم يحضُرُ عنده أنّ ذلك يستلزِمُ الأذى لذلك الشخصِ ولا كان لزومُهُ له بيّناً، فهذا لا يترتبُ عليه حكمُ الإيذاء.

وهذا قد وقع لجماعة مِن جُفاةِ الأعراب ومَن لم يتأمَّلُ مواقع الكلام، فلم يُؤاخِذُهم النبيُّ ﷺ وحالُ مِسْطَحٍ ورُفقتِهِ يَحتملُ أن يكونَ مِن هذا الضرب، ويَحتملُ أنه قبلَ أن يتبيَّنَ لهم أنها زوجتُهُ في الدنيا والآخرة وأنّ زوجاتِ الأنبياء تجبُ براءتهنّ، وجوّزوا أنه سيفارِقُها.

<sup>(</sup>۱) مِسْطَحٌ هو: ابنُ أَثاثةَ المُطَّلبي، من المهاجرين البدريين، وفاته في خلافة عثمان رضيَ الله عنه سنة ٣٤ هـ، وقيل: بقيَ حتىٰ شهدَ صِفِّين ومات في سنتها. وحَمْنةُ: بنتُ جحشِ الأسَدية، أختُ أمَّ المؤمنين زينب رضيَ الله عنها. وحسّان: ابن ثابتٍ شاعرُ رسول الله ﷺ، معروفٌ. وانظر شرحَ قصة الإفك في «فتح الباري» (٨: ٤٨٢-٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث الأعرابي الذي جَبَذَ رداءَ النبيِّ ﷺ حتىٰ أثَّرَ ذلك في عاتقه الشريف ﷺ، وقولِهِ لرسولِ الله ﷺ: يا محمّد، مُرْ لي مِن مالِ الله الذي عندَك. . الحديث، وهو في البخاريِّ (٥٨٠٩)، ومسلم (١٠٥٧) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

وكما في حديث ذلك الأعرابي الذي جاء النبيَّ ﷺ يستعينُهُ فأعطاه، ثم قال له ﷺ: أحسنتُ إليك؟ فقال: لا، ولا أجملتَ! . . الحديث، وسيأتي تخريجه.

وممّا يدلُّكَ على هذا قولُهُ تعالى في شأن الذين قعدوا في وَليمةِ زَينب (١): ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنِّيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَن لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْر نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَا كُنْ إِذَا دُعِيمُ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ فَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَا كُنْ إِذَا دُعِيمُ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ فَيْر نَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَا عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّحِنابِ ١٥٥]، فهؤلاء مِن خِيارِ الصحابة لم ذَلِكُمْ كَان يُوّذِي ٱلنَّيِيِّ . ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، فهؤلاء مِن خِيارِ الصحابة لم يَتْ بَعليه حكمُه، وأمّا/ عبدُ اللهِ بن أُبيً فما حَمَلَهُ على ذلك إلا نِفاقُهُ وبُغْضُهُ للنبيِّ عَلِيهٍ وقَصْدُهُ الإيذاءَ، فلذلك كان يستحقُّ القتل، إلا أنّ النبيَّ عَلَيْهُ حَلُمَ عليه.

ولهذا قال جماعة من المفسّرين: إنّ قولَه تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ومِن السنَّةِ أيضاً حديثُ عبدِالله بنِ سعدِ بن أبي سَرْح (٣)، وهو في

<sup>(</sup>١) وقصتهم في «صحيح البخاري» (٤٧٩١).

<sup>(</sup>۲) وممن ذهب إلىٰ ذلك ابنُ عباس وسعيد بن جُبير ومقاتل بن حيّان والضحّاك وأبو الجَوْزاء وغيرهم، انظر «تفسيرَ ابن كثير» (۳: ٣٦٦–٣٦٧)، و«جامع البيان» لابن جرير (۱۸: ١٠٥–١٠٥). وذهب ابنُ جرير إلىٰ عموم الآية كما هو مذهبُ الجمهور، قال ابن كثير: وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٣) وهو أبو يحيى القُرشيِّ العامري، أسلم قديماً قبلَ الفتح، وهاجر، وكان يكتبُ الوحيَ لرسول الله ﷺ، ثم ارتدَّ فأهدرَ النبيُّ ﷺ دمَه، ثم عادَ مسلماً عامَ الفتح \_ =

"سنن أبي داود" (١) مِن حديث أسباط بن نصرٍ عن السُّدِي عن مُصعبِ بن سعدٍ عن سعدٍ قال: لما كان يومُ فتح مكّة أمّن رسولُ اللهِ على الناسَ إلا أربعة نفرٍ وامرأتين، وسمّاهم وابنَ أبي سَرْح. . فذكرَ الحديثَ، قال: وأمّا ابنُ أبي سَرْح فإنه اختبأ عندَ عثمانَ بن عقان، فلمّا دعا رسولُ الله على الناسَ إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسولِ اللهِ على فقال: يا نبيَّ اللهِ بايعْ عبدَ الله، فرفعَ رأسَهُ فنظرَ إليه ثلاثاً، كلُّ ذلك يأبى، فبايعَهُ بعدَ ثلاث، ثم أقبلَ على أصحابِهِ فقال: «ما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا حينَ رآني كَفَفْتُ أصحابِهِ فقالَ: يا نبيَّ عبدَ الله ما في نفسِك، ألا يري عن بَيعتِهِ فيقتُلَهُ؟ »، فقالوا: ما ندري يا رسولَ اللهِ ما في نفسِك، ألا أومأتَ إلينا بِعَيْنِك؟ قال: "إنه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكونَ له خائنةُ الأعين (٢).

وسيأتي مفصّلاً \_ وحَسُنَ إسلامُه، فلم يظهر منه شيءٌ يُنكَر عليه بعدَ ذلك. وكان أحدَ النُجباء العقلاء الكرماء من قريش، وكان فارسَ بني عامر، وهو أخ لعثمانَ بن عفّان رضيَ الله عنه من الرّضاع. ولاّه عثمانُ مصرَ سنةَ ٢٥هـ، ففتح اللهُ علىٰ يدَيه إفريقيةَ، وغزا بعدَها الأساوِدَ بالنُّوبة، ثم ذاتَ الصَّواري في البحر. أقام بعسقلان \_ وقيل بالرّملة \_ فراراً من الفتنة بعدَ مقتل عثمانَ رضيَ الله عنه، حتىٰ مات سنة حتى بالرّملة \_ فراراً من الفتنة بعدَ مقتل عثمانَ رضيَ الله عنه، انظر المصادرَ عنه حتى بهامش ترجمته من "سِيرَ النبلاء" (٣٣:٣).

<sup>(</sup>۱) «ستن أبي داود» (۲۶۸۳) و(٤٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الخطّابي في بيان معنى خائنة الأعين: «هو أن يُضمرَ في قلبه غيرَ ما يُظهره للناس، فإذا كَفَّ لسانَه وأوماً بعينه إلىٰ ذلك فقد خان، وقد كان ظهورُ تلك الخيانة مِن قبيلِ عينه فسُمِّيت خائنة الأعين» نقله العلامة السِّندي في حاشيته علىٰ «سنن النسائي» (١٠٦:٧). وقد عدَّ العلماءُ في كتب الخصائص النبوية تحريم خائنة الأعين من خصائصه على في المحرَّمات، قالوا: لا يحرمُ ذلك علىٰ غيره إلا في محظور. وانظر «الفتاوى الكبرى» للمؤلف (١٢٣١).

وأخرجه النَّسائيُّ أيضاً (١). وإسماعيلُ السُدِّيُّ وأسباطُ بنُ نصرِ روىٰ لهما مسلمٌ، وفيهما كلامٌ، لكنّ الحديثَ مشهورٌ جداً عندَ أهل السَّير كلِّهم (٢).

وكان ابنُ أبي سَرْحِ يكتبُ الوحيَ لرسول اللهِ ﷺ ثم ارتدَّ مشركاً وصارَ إلىٰ قريشِ بمكّةَ فقال لهم: إني كنتُ أُصَرَفُ محمّداً حيثُ أريد، كان يُمْلِي عليَّ: ﴿عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ فأقول: أو ﴿عَلِيمُ مَكِيمُ ﴾، فيقول: نعم كل صوابٌ. فلمّا كان يومُ الفتح أمرَ رسولُ الله صلىٰ اللهُ عليه بقتلِه وقتلِ عبدِ الله بن هلال بنِ خَطَل، ومِقْيسِ بن صُبَابة، وإن وُجِدُوا تحتَ أستارِ الكعبة، وكذلك أمرَ بقتلِ الحُويْرِثِ بن نُقيد (٣)، وهَبَارِ بن الأسود، وابن الرّبَعْرىٰ، وعكرمة بن أبي جَهل، ووَحْشِيّ، وقَيْنتَي ابنِ خَطَل، وهما فَرْتَنا وأَرْنَب، كان يقولُ الشعرَ يَهْجُو رسولَ الله ﷺ ويأمرُهما تغنيان به، وسارة وأرْنَب، كان يقولُ الشعرَ يَهْجُو رسولَ الله ﷺ ويأمرُهما تغنيان به، وسارة

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي» (۷:٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) لذلك رواه \_ سوى أبي داود والنسائي \_ الحاكم (٢٠:٥)، وقال: صحيحٌ على شرط مسلم، والبيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠:٥)، وفي «دلائل النبوة» (٥،٥٥)، وعبد الرزّاق في «المصنف» (٥:٧٧)، وأبو يعلى (٧٥٧)، والبزّار (١٨٢١ كشف)، قال في «المجمع» (٢:١٦٩): «رواه أبو يعلى والبزّار.. ورجالهما ثقات»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣:٠٣٠)، والطبريُّ في «تفسيره» (٥:٣٧٧)، والطحاوي في «المرخ» (٣:٥٥-٥٩)، وذكره الواقديُّ في «مغازيه» (٢:٥٥٨)، وتلميذه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢:١٤١)، وابن هشام في «السيرة النبوية» (٤:٤١)، وغيرهم. وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (٣:١٣٠): إسنادُهُ صالحٌ.

<sup>(</sup>٣) كتب المؤلف رحمه الله تعالىٰ بخطّه علىٰ الهامش هنا: «حاشيةٌ من الدارقطني في السّير: فأمّا الحُوَيرثُ فقتله عليّ، وأمّا مِقْيَسُ فقتله ابنُ عم له، وأمّا هلال بن خَطَل فقتله الزبير». قلت: وسننقل تفصيلَ مصائرهم قريباً إن شاء الله تعالىٰ.

مولاة عمرو بن هاشم، مُغَنِّيةٌ نَوّاحةٌ بمكة، كانت يُلْقَىٰ عليها هجاءُ النبيِّ وَلاَةِ عَمرِه بن هاشم، مُغَنِّيةٌ نَوّاحةٌ بمكة، كانت يُلْقَىٰ عليها هجاءُ النبيِّ وَلاَةُ بَعْرِيٰ وَقُتِلُوا إِلاَ ابنَ أبي سَرْحٍ وهبّارَ بنَ الأسود وابنَ الزَّبَعْرِيٰ

أمّا الحُويرث بن نُقيد فقتله عليٌ عليه السلام، وأمّا هبّارُ بن الأسود فجاء النبيّ عليه السلام، وأمّا هبّارُ بن الأسود فجاء النبيّ في المدينة معتذِراً مسلماً فقبِلَ منه رسول الله علي ذلك، وأمّا وحشيٌ فهربَ إلىٰ الطائف فلم يزل مقيماً حتىٰ قَدِمَ في وفد الطائف علىٰ رسول الله عليه مسلماً، وقبِلَ منه النبيُّ عليه ذلك. هذا ملحّصُ ما ذكره الواقديُّ في «مغازيه» (٢: ٨٥٧، ٨٦٢).

وأما عبد الله بنُ الزِّبَعْرَىٰ فهربَ إلىٰ نجران، وبلغه بيتٌ قاله حسّان فيه، فقدمَ علىٰ رسول الله ﷺ فأسلم واعتذر، فقبلَ عذرَه، ثم شهد ما بعدَ الفتح من المشاهد، وقد مدح النبيَّ ﷺ بأشعار كثيرةٍ نسخ بها ما قد مضىٰ من شعره في كفره، وكان يُقال: إنه أشعرُ قريشِ قاطبةً. «الاستيعاب» (٢:٢٣).

وأمّا قَيْنتا ابن خَطل: أرنب وفَرْتنا، فقُتِلت أولاهما، أمّا فَرْتَنا فاستؤمِنَ لها حتىٰ آمنت، وعاشت حتى كُسِرَ ضِلَعٌ من أضلاعها زمّن عثمان بن عفّان رضيَ الله عنه فماتت منه، فقضىٰ فيها عثمان بثمانيةِ آلافِ درهم، ستةِ آلافِ دِيَتِها، وألفَين تغليظاً للجُرْم.

أما سارة مولاة عمرو بن هاشم فكانت مغنية نواحة بمكة، وكانت قَدِمَت على رسول الله على الله عنائك ونياحِكِ ما يغنيك! فقالت: يا محمّد، إن قريشاً منذ قُتل من قُتل منهم =

<sup>(</sup>۱) فأمّا عبدُ الله بن خَطَل فأدركَ وهو متعلِّقٌ بأستار الكعبة، فاستبقَ إليه سعيدُ بن حُريث وعمّارُ بن ياسر، فسبق سعيدٌ عمّاراً وكان أَشَبَّ الرجلين \_ فقتله. وأمّا مِقْيَسُ بن صُبابة فأدركه الناسُ في السوق فقتلوه، وأمّا عكرمة فركبَ البحرَ فأصابتهم عاصفٌ، فقال أصحابُ السفينة: أخلصوا فإنّ آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ها هنا، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجّني مِن البحر إلا الإخلاصُ لا ينجّيني في البَرّ غيرُه، اللهم إنّ لك عهداً إن أنتَ عافيتني ممّا أنا فيه أن آتيَ محمداً \_ ﷺ \_ حتى أضع يدي في يده فلأجدنّه عفواً كريماً، فجاء فأسلم [ثم ذكر ما حدث لابن أبي سَرْح]. انتهى بحروفه من "سنن النسائي" (١٠٦٠٧)، وأخرجه كذلك البيهقي في «السنن الكبير" (٢٠٥٠٨).

وعكرمةَ ووَحْشي وفَرْتَنا إحدىٰ القَيْنَتَيْن، فأسلموا.

وقيل إن ابنَ خَطَلٍ كان قَتلَ أنصارياً كان رفيقَهُ، وذكر الواقديُّ (١) أن ابنَ أبي سَرْحِ لمّا جاء مع عثمان جاء تائباً، وظاهرُ حالِهِ يقتضي ذلك.

وهؤلاء الذين أهدرَ النبيُّ عَلَيْهِ دَمَهُم منهم من كان مسلماً فارتَدَّ كابنِ أبي سَرْح، وانْضاف إلىٰ رِدَّتِهِ ما حصلَ منه في حقِّ النبيُّ عَلَيْهِ، فلذلك أهدرَ النبيُّ عَلَيْهِ دَمَهُ، حتیٰ جاء به عثمانُ واستحیا النبیُ عَلَیْه فبایعه، وهو بلا شكِ دلیلٌ علیٰ قتل السابِّ قبلَ التوبة، أما بعدَ التوبة فسنتكلمُ علیه، ونتكلمُ أیضاً هناك ـ إن شاء الله ُ ـ علیٰ قولِ النبیِّ عَلیْهُ: «أمَا كان منكم رجلٌ رشیدٌ یقوم إلیٰ هذا فیقتُلَه».

ومنهم مِقْيَسُ بنُ صُبَابة، ارتد وقتلَ نفساً (٢)، ومنهم ابن خَطَلٍ أيضاً،

ببدر تركوا سماع الغناء. فوصلَها رسولُ الله وأوقَرَ لها بعيراً طعاماً، فرجعت إلى قريش وهي علىٰ دينها. ثم إنها كانت يُلقىٰ عليها هجاءُ رسول الله ﷺ فتُغنّي به، فأمر بها رسولُ الله ﷺ يومَ الفتح أن تُقتلَ فقتلت يومئذ. هذا ما ذكره الواقديُ في «مغازيه» (٢:٠٤). وقد خالف ابنُ هشام في «سيرته» (٤٢٤٤) في شأن سارة، فذكر أنها استُؤمِنَ لها فأمِّنت، وأنها بقيت حتىٰ ماتت زمنَ عمر! وما عندَ الواقدي هو الذي اعتمده المصنف الإمام السُّبكي وابن تيميّةَ في «الصارم المسلول» هو الذي اعتمده المصنف للسَّب.

فهذه هي مصائرٌ هؤلاء السابِّينَ بالتفصيل.

<sup>(</sup>۱) في «مغازیه» (۲: ۸۵۵).

<sup>(</sup>٢) قال الواقدي في «مغازيه» (٨٦١:٢): وكان جُرْمُهُ أنّ أخاه هاشمَ بن صُبابةَ كان قد أسلم وشهدَ المُرَيسِعَ مع رسول الله ﷺ، فقتله رجلٌ من بني عمرو بن عوف خطأ ولا يدري فظنّ أنه من المشركين، فقدم مِقْيَسُ بن صُبابة فقضىٰ له رسول ﷺ بالدِّيةِ علىٰ بني عمرو بن عوف، فأخذها وأسلم، ثم عدا علىٰ قاتلِ أخيه العَمْريّ فقتله، وهربَ مرتداً كافراً يقولُ شعراً.

ارتدَّ وقتل نفساً (۱)، فقتلَهما اللهُ، ومنهم عكرمةُ بنُ أبي جَهل انضاف إلىٰ كفرِهِ الأصليِّ شدَّةُ عداوتِهِ للنبيِّ ﷺ، ولا أعلمُ هل صَدَرَ منه سبُّ أو لا، وصار بعدَ ذلك مِن ساداتِ المسلمين (۲).

ومنهم مَن كان كافراً أصلياً ولكن ما كان إهدارُ دمِهِ لكفرِهِ ولا لِشِدَةِ عداوةٍ بل بما صدر منه مِنَ السبّ، ألا ترى أنّ النساءَ لا يُقْتَلْنَ بالكفر! (٣) فلم يكن الأمرُ بقتلِهنّ إلا للوقيعة، ولم يقتلِ النبيُّ ﷺ يومَ الفتحِ أحداً لمجرّدِ الكفر، لكنْ قيل: إنه أذِنَ لخزاعة أن تنتقمَ مِن بني بكرٍ الذين أغارُوا عليهم، فقتلوا منهم، ثم حَرَّمَ النبيُ ﷺ كُلَّه بعد ذلك.

وقيل: إنّ الأنصارَ قاتلوا، وللكلام في تحقيقِ ذلك محلٌ غيرُ هذا، وأما إذنُهُ لخزاعةَ فروى أبو عُبيدٍ (٤) في كتاب «الأموال»: ثنا عبدُ الوهّاب

<sup>(</sup>١) قال الواقدي رحمه الله تعالى في «مغازيه» (١٠٩٠): «وكان جُرْمُهُ أنه أسلم وهاجر إلى المدينة وبعثه رسولُ الله على ساعياً، وبعث معه رجلاً من خُزاعة، فكان يصنع طعامة ويخدمُه، فنزلا في مجمع فأمره يصنع له طعاماً، ونام نصف النهار، فاستيقظ والخزاعيُّ نائمٌ ولم يصنع له شيئاً، فاغتاظ عليه فضربه فلم يُقلع عنه حتى قتله، فلمّا قتله قال: والله ليقتلني محمدٌ به إن جئتُه، فارتدَّ عن الإسلام، وساق ما أخذ من الصدقة وهرب إلى مكّة، فقال له أهلُ مكة: ما ردَّكَ إلينا؟ قال: لم أجد ديناً خيراً من دينكم. فأقام على شركه، وكانت له قينتان. .» انتهى، ونحوه بأخصر منه في «السنن الكبير» للبيهقي (٨: ٢٠٥)، و«السيرة النبوية» لابن هشام (٤: ١٤)، وقينتاهُ سبق الكلامُ عنهما.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمةَ عكرمةَ رضيَ الله عنه في «الاستيعاب» (٢: ١٠٨٢)، و «الإصابة» (٢: ٤٩٦)، و «سِيَر النبلاء» (٢: ٣٢٣)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر ما سيأتي حول هذه المسألة ص٣٣٤-٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) القاسمُ بن سَلام (١٥٧-٢٢٤هـ)، إمامٌ حافظٌ مجتهدٌ متفنن، صنف التصانيفَ الفائقة .

- يعني: ابنَ عطاء - عن حسينِ المعلِّم: عن عمرو بن شُعيب: عن أبيه: عن جَدِّه قال: الكُفُوا السلاحَ إلا عن جَدِّه قال: الكُفُوا السلاحَ إلا خُزاعة عن بني بكرٍ فإنّ لهم حَقّاً»، حتى صلى العصرَ، ثم قال: الكُفُوا السلاحَ»، فلَقِيَ رجلٌ مِن خُزاعة رجلاً مِن بني بكرٍ بالمُزدَلِفة فقتلَه، فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ، فلمّا كان مِنَ الغَدِ قام خطيباً مُسنِداً ظهرَهُ إلى الكعبة، فقال: "إنّ أعتىٰ الناسِ علىٰ اللهِ مَن عدا في الحَرَم، ومَن قتلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتلَ غيرَ قاتلِه، ومَن قتلَ بندُولُهُ.

وأبو عُبيدٍ يرى أنّ مكةَ فُتِحَت عَنْوةٌ (٣)، والشافعيُّ رحمه اللهُ مَعَ قوله: «فُتحت صُلْحاً» قالَ: إنّ الذين قاتلوا بها بَنُو نُفاثةَ فأُذِنَ في قتلِهِم، ولا مالَ لهم ولا سَبْيَ لهم بها فيُؤخَذَ، إنما هم قومٌ مِن غير أهلِها لجؤوا إليها،

<sup>(</sup>١) الذَّحْل: الثأرُ والعداوة.

<sup>(</sup>۲) «كتاب الأموال» ص ١٤٥. وأخرجه كذلك أحمد في «المسند» (۲۰۷،۱۷۹:۲)، وابن حبّان (۹۹۲)، وابن أبي شيبة في «المصنّف» (۱۸۷:۱٤ برقم ۱۸۷۰)، وابن أبي شيبة في «المصنّف» (۱۸۷:۱٤ برقم ۱۸۷۰)، وغزاه في «مجمع الزوائد» (۱۷۸:۱۷) إلى الطبراني وقال: رجاله ثقات وأخرجه كذلك عبد الرزاق في «مصنّفه» (۳۷۷:۵)، والفاكِهيُّ في «أخبار مكّة» (١٩٠٥ من الملحق)، وغيرُهم.

وأخرج قولَه ﷺ: "إن أعتىٰ الناس..» دون القصة: أحمدُ (١٨٧:٢)، والدارقطني في «سُنَنه» (٩٦:٣)، وغيرُهما.

<sup>(</sup>٣) أي: قهراً، ولها في ذلك أحكامٌ خاصة. وكونُها فُتحت صُلحاً أو عنوةً خلافٌ بين العلماء، قال أبو حنيفة ومالكٌ وأحمدُ في أظهر روايتَيه: عَنوة، وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: صلحاً. قاله العثماني ـ وهو من تلامذة المصنف الإمام السبكي ـ في كتابه "رحمة الأمّة» ص٥٣٩-٥٤٠، وغيرُه.

ذَكَرَ ذلك في «الأمّ»(١) جواباً عن قولِ أبي يُوسُفَ: إنّ السَّبْيَ لا يجري عَلَىٰ أهل مكّةَ، في الجزءِ السابعَ عَشَرَ من «الأُمّ»(٢).

والاستدلالُ بحديثِ ابن أبي سَرْحِ هذا قويٌ عندَ مَن يرىٰ أنّ/ استتابة [٨ أ] المرتد واجبة ، فإن قتله لو كان للرِّدة لاسْتَتَابه على قولِ هؤلاء، ولم يقع ذلك، وليس بكافِرٍ أصلي حتى يقولَ إنّ الإمام مُخَيَّرٌ فيه قبلَ الإسلام، فلا مُحْمَلَ لقتلِه إلا السبُّ، وأنّ السابَّ يُقْتَلُ بغير استتابةٍ، أعني: لا نَعرِضُ عليه التوبة، أمّا إذا أُنْذِرَ فأسلمَ فسيأتي حكمُه.

ومَن لا يرى الاستتابة واجبة يقول: إنّها سُنّةٌ، فتركُ النبيِّ ﷺ إيّاها يُدلُّ على أنّ هذا القتلَ عن السَّب، وأنّه أعظمُ مِن قتلِ الرِّدّة، إذ يُسْتَتابُ في ذلك وجوباً أو استحباباً ولا يُستتابُ في هذا.

ومما يدلُّ على أنّ جُرْمَ السابِّ أعظمُ مِن جُرْمِ المرتدِّ ما روى البُخاريُّ (٢) عن أنسِ قال: كان رجلٌ نصرانياً (٤) فأسلم، وكان يكتُبُ للنبيُّ البُخاريُّ (٣) عن أنسِ قال: كان رجلٌ نصرانياً، فكان يقول: ما يدري محمّدٌ إلا ما كتبتُ له، فأماتَهُ اللهُ، فدفنوه، فأصبحَ وقد لَفَظَتْهُ الأرضُ، فقالوا: هذا فِعْلُ محمّدٍ وأصحابه نَبَشوا عن صاحبنا فألقَوه، فحفروا له وأعمَقوا، فأصبحوا وقد لفظتهُ الأرض، فعلموا أنه ليس مِن الناس فألقَوه.

<sup>(</sup>١) «الأمّ» (٣٨٩:٧)، باب المستأمن يُسلم ويخرج إلى دار الإسلام وقد استودع ماله.

<sup>(</sup>٢) هكذا كان يعزو العلماء إلى «الأم» قديماً، ولكن رتبها بعد ذلك غيرُ واحدٍ من العلماء، منهم شيخ الإسلام سراج الدين البُلْقيني \_ وهو من تلامذة المصنف، وشاعَ ترتيبُه، وعنه طُبعَ الكتاب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦١٧). وبنحوه مسلم (٢٧٨١)، وأحمد (٣: ٢٢٢)، ولم يذكرا افتراءه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: نصراني، والمثبَّتُ من الصحيح، ولكلِّ وجهٌ.

فانظرَ عنِايةَ اللهِ بإظهار كذبِ مَن افترىٰ علىٰ نبيّه، وعَدَمَ قَبولِ الأرض له، حتىٰ يَظْهَرَ للناسِ أمرُه، وإلا فكثيرٌ من المرتدِّين ماتوا ولم تلفِظْهُمُ الأرض، ولكنّ اللهَ أراد أن يَفْضَحَ هذا الملعونَ ويُبيِّنَ كَذِبَهُ للناس، ولو لم يُسْلِمْ ابنُ أبي سَرْحِ لكان كذلك.

وقد اختلف الناسُ فيما قاله ابنُ أبي سَرْحٍ وهذا النصرانيّ، فقيل: إنّ ذلك كذبٌ وافتراءٌ لم يكُنْ منه شيءٌ (١)، وقيل: إنّ القرآنَ أُنْزِلَ على سبعةِ أحرفٍ ثم نُسِخَتِ السِّتةُ وثبتَ السابعُ في العَرْضةِ الأخيرةِ التي عَرَضَها النبيُ على جبريل، وكان في الأوّلِ يجوزُ: ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ ونحوهُ موضِعَ: ﴿ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ ونحوهُ موضِعَ: ﴿ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴾ ونحوهِ ما لم يَختِمْ آية رحمةٍ بعذاب، ولا آية عذاب برحمة (٢)، وقيل غيرُ ذلك مِن التأويلاتِ الصحيحةِ التي لم يفهمها ابنُ أبي برحمة (٢)، وقيل غيرُ ذلك مِن التأويلاتِ الصحيحةِ التي لم يفهمها ابنُ أبي

<sup>(</sup>١) قال الحافظ أبو الخطّاب ابن دِحْية في كتابه «نهاية السول في خصائص الرسول ﷺ» ص١١١:

<sup>&</sup>quot;واعلموا رحمكم الله أنّ مثلَ هذه الحكاية لا تُوقع في قلب مؤمنٍ رَيباً لعصمة رسول الله ﷺ، وإنما هي حكايةٌ عمن ارتدَّ وكفر بالله، فقد أجمعنا على إسقاط خبر المسلم المتهم، فكيف بكافرٍ مبغِضٍ للدِّين مُفترٍ على الله ورسوله مشكِّكِ للمسلمين! ولم يصعَّ عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنه شاهدَ ما قاله وافتراه، ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكِينَ لَا يُوْمِنُونَ مِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ مِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ الدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ مِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ الدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ مِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ الدِّينَ لَا يُوْمِنُونَ مِثَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>(</sup>٢) ودليلُه ما جاء في حديث أُبِيّ بن كعب رضيَ الله عنه قال: قال النبيُّ ﷺ: "يا أُبِيّ، إِنِي أُقرِئتُ القرآنَ فقيلَ لي: على حرفِ أو حرفين؟ فقال المَلكُ الذي معي: قل على حرفين، قلت: على حرفين، فقيلَ لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال المَلكُ الذي معي: قل على ثلاثة، قلتُ: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس معي: قل على ثلاثة، قلتُ: سميعاً عليماً، عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب». رواه أبو داود (١٤٧٧)، وأحمد (١٢٤٥)، وغيرُهما. =

سَرْحِ وَلَا النصرانيُّ حَيثُ أَضَلَّهُما اللهُ تعالىٰ، وكان ذلك مِن أعظمِ الجُرْم، لأنه يؤثِّرُ في القلوبِ المَرِيضة رَيْباً، فكانت عقوبَتُهُ أَشدَّ (١)./

وابنُ خَطَلِ أيضاً كان مسلماً واستعملُه النبيُّ ﷺ على الصَّدَقة، وأَصْحَبَهُ رجلًا مِنَ الأنصار يخدُمُه، فغَضِبَ عليه لكَوْنِهِ لم يصنع له طعاماً فقتله، ثم خاف أن يُقْتَلَ فارتَدَّ، وكان يقولُ الشَّعْرَ يهجُو به رسولَ اللهِ ﷺ، ويأمُرُ جاريتَيهِ أن تغنيا به (٢)، وقتلُهُ لو كان قصاصاً لَسُلَمَ إلىٰ أولياء المقتول، ولو كان ردّةً لاسْتُتِيْبَ، فلم يكن إلا للسَّب.

فإن قلتَ: الهِجاءُ بالشَّعْرِ مِن أَفحشِ السَّبِّ، فَلِمَ يَعُمُّ السَّبِّ بالكلمة الواحدة؟

قلتُ: سيأتي عمومُ الحكمِ في السَّبِّ بغير الشعر والتعليلُ بالأذىٰ، وهو مُقتَضَىٰ العموم، وأيضاً فالمُبِيحُ للدَّمِ لا فَرْقَ في الجنسِ الواحدِ منه بين قليلِهِ وكثيره.

ومِن السُنّةِ أيضاً: ما اشْتُهِرَ أَنَّ بُجَيرَ بن زُهَيْرِ بنِ أبي سُلْمَىٰ كتبْ إلىٰ أخيه كَعْبِ بن زُهَيْرِ بنِ أبي سُلْمَىٰ كتبْ إلىٰ أخيه كَعْبِ بن زُهَيْرٍ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قد قتلَ رجالاً بمكّةَ مِمَّن كان يهجُوهُ ويؤذِيه (٣).

<sup>=</sup> وللحديث عدة ألفاظِ انظرها في «مجمع الزوائد» (٧: ١٥٠) وغيره. وبحثُ الأحرف السبعة واسعٌ متشعّب، كُتِبَ فيه كثيراً، وليس هذا محلّه.

<sup>(</sup>١) أمّا ابنُ تيميّة في «الصارم» (٢٣٦-٢٣٩) فأسهبَ في الجواب عن فعل ابن أبي سرح والنصراني هذا، وذكر عدة أجوبة، اختار منها أن ذلك كان لاختلاف الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآنُ الكريم.

<sup>(</sup>٢) وسبق نقلُ قصته كاملةً عن «مغازي» الواقدي (٨٥٩:٢).

<sup>(</sup>٣) انظر أحداث هذه القصة وإسلام كعب وإنشاده «بانت سعاد» الشهيرة بالبردة في «المستدرك» للحاكم (٣: ٥٧٨ - ٥٨٤)، و «الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم (٥: ١٦٨)،=

ومن السُنّةِ أيضاً: حديثُ الأعرابيِّ الذي قال للنبيِّ ﷺ لمّا أعطاهُ: ما أحْسَنْتَ ولا أَجمَلْتَ، فأراد المسلمون قتلَه، ثم قالَ النبيُّ ﷺ: «لو تُرِكْتُمْ حينَ قالَ الرجلُ ما قال فقتلتمُوهُ دخلَ النار»(١).

ولمّا قَسَمَ غنائمَ حُنينِ قال رجلٌ: إنّ هذه لَقِسْمةٌ ما أُرِيدَ بها وَجْهُ الله، فقال عمر: دَعْني يا رسولَ الله فأقتلَ هذا المنافِق، فقال: «معاذَ اللهِ أن يتحدَّث الناسُ أني أقتلُ أصحابي»(٢). وفي هذا إشارةٌ إلىٰ أنه كان مُسْتَحِقّاً للقتل بإذن النبيِّ عَلِيْ لو أَذِنَ.

فائدة: قال ابنُ الأعرابي: «كان لزهير في الشعر ما لم يكن لغيره، وكان أبوه شاعراً، وخاله شاعراً، وأخته سلمى شاعراً، وابناه كعب وبُجَيرٌ شاعرين، وأخته الخنساء شاعرة، وابنُ ابنه المضرَّبُ بن كعب بن زهير شاعرٌ». «الأغاني» (١٠: ٣١٤).

قلت: وكذلك عُقبةُ والعوّام ابنا كعبِ كانا شاعرين. «الاستيعاب» (٣: ١٣١٥).

و «السيرة النبوية» لابن هشام (١٦٠٤-١٢٥)، و «الإصابة» (٢٩٥:٣)، وغيرها. وقد جمع العلامةُ الأديبُ زين الدين محمد بن شعبان الآثاري (٧٦٥-٨٢٨) هذه القصة في مصنفِ لطيف، منه نسخةٌ خطيةٌ بمكتبة بشير آغا بالمدينة المنوّرة في أربع أوراق، وهو مصوّرٌ في الجامعة الإسلامية تحت الرقم ٢٠٧٨. وأملىٰ فيها أبو القاسم بنُ بِشُران (ت٤٠٠هم) مسندُ بغدادَ مجلساً (منشورٌ في مجلة عالم الكتب بالرياض - مج٢، رجب ١٠٤١هم). وللجمال ابنِ عبد الهادي الحنبلي: «الإرشاد، إلىٰ اتصال (بانت سعاد) بزكيُّ الإسناد»، في الظاهرية (٢٢١٤) بخطه، إلا أنّ في إسنادِ هذه القصة نظراً، فتحتاج إلىٰ تحقيق. أما شروح «البردة» لكعبِ فكثيرةٌ للغاية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزّار (۲۱۰۶ كشف)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ» ص۸۲-۸۳، ومن طريقه البَغَويُّ في «الأنوار في شمائل النبيّ المختار» (۱:۱۸۲)، وعزاه ابنُ تيميّةَ في «الصارم» (۲:۳۹) لأبي أحمدَ العسكري. وفي إسناده إبراهيمُ بن الحكم بن أبان، متروكٌ، قال في «الميزان» (۲:۲۷): تركوه وقلَّ مَن مشّاه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۶۳) من حديث جابر، وفيه: «يا محمد، اعدل»، أما لفظ: «إن
 هذه لقسمةٌ..» فروايةٌ أخرىٰ في مسلم (۱۰۲۲). وهي قصة ذي الخويصرة.

ولمّا قال ابنُ أُبِيّ: «لَئن رجَعْنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنّ الأعزُّ منها الأذَلَّ» (١): اسْتَأْمَرَ عمرُ في قتلِه، فقال: «إذن تُرعِدُ له آنُفٌ كثيرةٌ بالمدينة» (٢)، وقال: «لا يتحدَّثُ الناسُ أنّ محمّداً يقتلُ أصحابَه» (٣).

وفي مغازي سعيدِ بن يحيىٰ بن سعيد<sup>(٤)</sup>: عن أبيه: عن أبي المُحالِدِ<sup>(٥)</sup>: عن الشَّعْبِيِّ قال: لمَّا افتتحَ رسولُ اللهِ ﷺ مكةَ ودعا بمالِ

<sup>(</sup>١) كما حكاه الله تعالىٰ عنه في قوله: ﴿ يَقُونُونَ لَهِن رَّجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَـ وَلَيُحْرِجَ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ ولِهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۲) ليست هذه الجملة في «الصحيحين»، إنما أوردَها ابن هشام في «سيرته» (٢٣٠)، بعد ذكر حادثة ابن أُبيَّ هذه، حيث قال: «وجعلَ بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومُه الذي يعاتبونه ويأخذونه ويُعَنَّفونَه، فقال رسولُ الله ﷺ لعمرَ بن الخطّاب حين بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يومَ قلت ليَ اقتُله لأرْعَدَتْ له آنُفٌ لو أمرتُها اليومَ بقتله لقتلته»، قال: قال عمر: قد والله علمتُ لأمرُ رسول الله ﷺ أعظمُ بركةً من أمري». واللفظ بنحوه كذلك في «المغازي» للواقدي (٤١٨:٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاريّ (٤٩٠٧، ٤٩٠٥)، ومسلمٌ (٢٥٨٤) من حديث جابرٍ رضيَ الله عنه. قال الإمام ابن العربي في «العارضة» (١٢: ١٠١): قولُ النبيُّ عَيُّ في ذكر سببِ امتناعه من قتل عبد الله بن أُبيّ: «لا يتحدَّثُ الناسُ أنّ محمداً يقتل أصحابه» إخبارٌ عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم لِمَا يُرجئ من تأليف الكلمة بالعفو عنه، والاستدراك لِمَا فاتهم في المستقبلِ من أمرهم، وتوقياً لسُوء الأحدوثة المنفَّرة عن القبول للنبي عَيِّلِ والإقبال عليه.

<sup>(</sup>٤) الراوية الثقة أبو عثمان الأُمُوي (ت ٢٤٩هـ)، من شيوخ الجماعةِ إلا ابنَ ماجه.

<sup>(</sup>٥) كذا وقع في أصل المصنف بزيادة: (أبي) وهو سبقٌ قلم منه رحمه الله تعالى، وهو المحالِدُ بنُ سعيدِ الكوفي (ت ١٤٤هـ)، محدِّثٌ ليس بالْقويّ.

العُزَّىٰ فنشره بينَ يدَيه، ثم دعا رجلاً قد سمّاه فأعطاه، ثم دعا رَهْطاً مِن قُريشٍ فأعطاهم، فقام رجلٌ فقال: إنكَ لَبَصِيرٌ حيثُ تَضَعُ التَّبْرَ. ثم قام الثانية فقال مثله، فأعرض عنه النبيُّ عَلَيْهُ، ثم قام الثالثة فقال: إنكَ لتَحْكُمُ وما نرى عَدْلاً، قال: «وَيْحَكَ! إذا لا يعدِلُ أحدٌ بعدي». ثم دعا نبيُّ الله عَيْلِةُ أبا بكرٍ فقال: اذهبْ فاقتُلُهُ، فذهب فلم يجِدْهُ، فقال: «لو قَتَلْتَهُ لَرَجَوْتُ أن يكونَ أولَهُم وآخِرَهُم».

ومن السُنّةِ أيضاً: ما روى القاضي عِياضٌ (١): ثنا ابنُ غَلْبُون: عن أبي ذَرِّ إجازةً قال: ثنا أبو الحَسَنِ الدّارَ قُطْنِيُّ وأبو عمرَ بنُ حَيَّويُهِ (٢): ثنا محمدُ ابنُ نوح (٣): ثنا عبدُ الله بنُ ابنُ نوح (٣): ثنا عبدُ الله بنُ محمّد بن الحسن بن زبالة: ثنا عبدُ الله بنُ موسى [بن جعفر: عن عليّ بن موسى [٤): عن أبيه: عن جَدِّه: عن محمّدِ بنِ علي بن الحُسَين: عن أبيه: عن أبيه: أنّ رسولَ بن علي بن الحُسَين: عن أبيه: عن الحسينِ بن علي: عن أبيه: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَن سَبَّ نبيّاً فاقتلوه، ومَن سَبَّ أصحابي فاضرِبُوه" (٥).

<sup>(</sup>۱) في «الشفا» (۲: ۲۲۰-۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) ضبطها الخفاجي في «شرح الشفا» (٤:٣٥٣): حَيْوَيَة، والقاري (بهامش الخفاجي): حَيُّويَة، والقاري (بهامش الخفاجي): حَيُّويَهُ! والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الجندَيسابوريّ (ت ٣٢١هـ)، قال تلميذه الدارقطني: كان ثقةً مأموناً. «تاريخ بغداد» (٣:٣).

<sup>(</sup>٤) من «الشفا» (٢: ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥: ٣٠٥ برقم ٤٥٩٩)، و«الصغير» (١: ٣٩٣- ٣٩٤ برقم ٢٥٩ من الروض الداني)، وقال في كليهما: «لا يُروىٰ عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به ابنُ أبي أُويس». قلت: ولا يُقال لم يتفرَّد به ابنُ أبي أُويس عن موسىٰ بن جعفر [الكاظم] بل رواه عن موسىٰ أيضاً ولدُه عليٌ الرِّضا كما في سند القاضي عياض هنا، وذلك: لتأخُّر طبقةِ القاضي عياض وروايتِه ما لم يُعرَف في =

في هذا الحديثِ نَظَرٌ مِن جهةِ الراوي عن أهل البيتِ فيه (١)، وعبدُ العزيزِ بن محمّدِ بن الحَسَنِ بن زَبالةَ، جَرَحَهُ ابنُ حِبّانَ وغيرُه (٢).

= كتب المتقدِّمين كالطبراني، خاصةً مع حكم الطبراني ـ وهو من المتقدمين ـ بتفرد ابن أبي أويس، بخلاف ما لو روى معاصر للطبراني فيُعتبر به. قال في «المجمع» (٢:٠٠٦) عن روايتي الطبراني: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه عبيد الله بن محمد العمري، رماه النسائي بالكذب». وساق هذا الحديث في مناكير عبيد الله العمري: الحافظُ ابن حجر في «اللسان» (١١٢:٤)، وقال في رجاله: كلّهم ثقات إلا العمري.

- (۱) يعني عبد الله بن موسى، ولا يعني ابن زبالة لأنه عاد فتكلّم عليه استقلالاً. أما عبد الله فهو أبو العباس عبد الله بن موسى الهاشمي (ت ٢٧٤هـ)، قال ابن أبي الفوارس: كان فيه تساهل شديد، وقال البَرْقاني: ضعيف له أصول ردية، ووثقه ابن الفرات. انظر «الميزان» (٢:٩٠٥). وجرحُهما مقدَّمٌ على توثيق ابن الفرات، لأنهما فسراه. ثم عبد الله بن موسى هذا لم يدرك عليَّ بن موسى الرِّضا (ت ٢٠٣هـ)، فالسند منقطع من أما بقيته إلى منتهاه فمسلسل بساداتنا أهل البيت: الرضا عن الكاظم عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن الحسين الشهيد عن الإمام علي بن أبي طالب، عليهم السلام. وقد رُكِّبت كثيرٌ من المتون الباطلة على هذا الإسناد الشريف.
- (٢) قال ابن حبّان في كتابه «المجروحين» (١٣٨:٢): «يأتي عن المدنيين بالأشياء المعضلات، فبطل الاحتجاج به». وذكره الحافظ الذهبي في «الميزان» في موضعين، الثاني منهما (٢: ١٣٤) نقل فيه كلام ابن حبّان فقط، والأول منهما (٢: ٢٢٢) قال فيه: «عبد العزيز بن الحسن بن زبالة: عن عبد الله بن موسى بن جعفر الصادق بحديث منكر عن آبائه، لا أعرف هذا، فلعله أخّ لمحمد».

قلت: محمدٌ الذي يُحتَمَلُ أن يكون هذا أخاه هو: ابنُ الحسن بن زَبالة المدني المخزومي، ترجم له الذهبيُّ في «الميزان» أيضاً (٥١٤:٣)، كذّبه أبو داود، وقال يحيىٰ: ليس بثقة، وقال النسائي والأزدي: متروك. ولكنِ الظاهرُ \_ كما يقولُ الحافظ في «اللسان» (٢٨:٤) \_ أنّ الترجمتين اللتين في «الميزان» هما لرجلٍ واحد، وهو راوي هذا الحديث، بدليل أن الاسم في الموضع الثاني (٢٣٤:٢) =

وقد رواه أيضاً الخَلاّلُ<sup>(۱)</sup> والأزَجِيُّ<sup>(۲)</sup> من حديث عليِّ بن أبي طالبٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَن سَبَّ نبيّاً قُتِل، ومَن سَبَّ أصحابَهُ جُلِد»<sup>(۳)</sup>.

وابنُ الصَّلاح<sup>(٤)</sup> قال في كلامِهِ علىٰ «الوَسِيطِ»: «هذا حديثٌ لا يُعْرَفُ» (٥)، وهذا الكلامُ من ابنِ الصَّلاح لأنه لم يقف علىٰ إسنادِهِ، فينبغي

مطابقٌ لما في سند القاضي عياض، فهو هو، وفي الموضع الأول (٦٢٧:٢) ذكرَ
 الحديث \_ مدار البحث \_ ضمن منكراته، فيكون إنما نُسِبَ إلىٰ جدّه فيه.

<sup>(</sup>۱) وليس هذا هو الإمام أبا بكر الخلال الحنبليَّ جامع علوم الإمام أحمد، وقد صرَّح ابنُ تيميّة في «الصارم» (۱۸۹:۲) بتكنيته بأبي محمد، وهو الحافظ الحسنُ بن أبي طالب محمد بن الحسن البغدادي الخلال (۳۵۲–۳۹۹هـ)، مترجّمٌ في «سِير النبلاء» (۱۷:۹۳) وغيره. ويغلُبُ علىٰ الظنّ أنّ أبا محمدِ الخلالَ قد رواه عن عبد الله بن موسىٰ بالسند نفسه، لأنّ عبد الله مِن شيوخه. والذي وقفتُ عليه من تصانيف أبي محمدِ الخلال المطبوعة: «كرامات الأولياء» و«فضائلُ شهر رجب». وبمكتبة خدابخش بالهند أحاديثُ له في جزءٍ قديم كُتِبَ سنةَ ۱۸۷هـ، برقم ۳۱۷، وله في كوبرولو (۲۵۲/۸) أمالٍ في عشرة مجالس، ومجلسان بالظاهرية (ضمن المجموع كوبرولو (۲۵۲/۸) أمالٍ في عشرة مجالس، ومجلسان بالظاهرية (ضمن المجموع من فله أقف علىٰ شيءٍ من ذلك لأكشف عن الحديث فيه.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم عبد العزيز بن علي البغدادي الأزَجيّ (٣٥٦-٤٤٤هـ)، محدِّثٌ صدوق.

<sup>(</sup>٣) وعزاه ابنُ تيميّة في «الصارم» (١٨٩:٢) كذلك لأبي ذر الهَرَوي (ت ٤٣٤هـ) راوي الصحيح ومحدِّث الحرم، وقد طبع شيءٌ لأبي ذرِّ مؤخَّراً وليس الحديث فيه، ومن المخطوط له فوائدُ بأوقاف بغداد (١٨/ ٢٨٨٦ مجاميع) في ١٣ ورقة، وجزءٌ فيه أحاديثُ من مسموعاته، بدار الكتب المصرية (٢٥٥٥٤ ب)، ولم يتيسَّر لي الكشفُ عن الحديث فيها.

<sup>(</sup>٤) الإمامُ الحافظُ الفقيه شيخُ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمٰن الشهرزُوريّ الشافعي (٥٧٧-٦٤٣هـ).

<sup>(</sup>٥) «الوسيط» وبهامشه «مشكلُ الوسيط» لابن الصلاح \_ وغيرُه من الحواشي \_ (٧:٧).

النظرُ فيه، فإن كان محفوظاً فهو عمدةٌ قويّةٌ في المسلم والكافر، وقد أطلنا في الاستدلالِ في هذا المكان، ولا ضرورة إليه لأنه حكمٌ مُجْمَعٌ عليه. وأمّا الإجماعُ: فقد تقدّمَ نقلُه.

وأمّا القياسُ: فلأنّ المرتدَّ ثَبَتَ قتلُهُ بالإجماعِ والنصوصِ المُتظاهِرة (١)، ومنها قوله ﷺ: «مَن بَدَّلَ دينَهُ فاقتُلُوه» (٢)، والسابُ مُرْتَدُّ مُبَدِّلٌ لدينهِ، فَلَكَ أَن تُدْخِلَهُ في عمومِ قوله: «مَن بَدَّلَ دينَهُ» فيكون ثابتاً بالنّصِّ، ولَكَ أَن تَجْعَلَ السَّبَ مَقِيساً على الرِّدةِ بطريقِ الأوْلىٰ لأنه أَفْحَشُ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وقد نقل الإجماع على قتل المرتد كثيرٌ من العلماء، وهو حكمٌ ثابتٌ معروف، وحلا لبعض أدعياء الاجتهاد والتجديد أن يزعموا أنّ المرتد لا يُقتل، بدعوىٰ أنّ قتلَه يتعارض مع الحرية الدينية! وهو كلامٌ متهافتٌ لا قيمة له في موازين الفقه والفهم، وللعلامة الكبير الشيخ عيسىٰ مَنُون الفلسطيني (ت ١٣٧٦هـ) رحمه الله تعالىٰ مقالةٌ بديعةٌ في الردِّ علىٰ قائلٍ قال بهذا القول في وقته، وهي منشورةٌ ضمن كتاب «حياة علم من أعلام الإسلام: الشيخ عيسىٰ مَنُون» ص١٢٦-١٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٢٢،٣٠١٧)، والأربعة إلا مسلماً، من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة الأولى التي خصصها المؤلف رحمه الله تعالى لنقل كلام العلماء ودليله: لخصها الإمام المحقق ابن عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام» (٢:١٦-٣١٨ من مجموعة رسائله)، وختمها بقوله: وتمام الأدلة في «السيف المسلول» وغيره، اقتصرنا منها على هذه النبذة اليسيرة. انتهى.

## المنالة السقيانية في أقب ش ل الناب للجُفرُ وللحِدِ

وأُقَدِّمُ عليه مُقَدِّمةً، وهي: أنّ المرتَدَّ يُقتلُ للنصِّ والإجماعِ كما سَبَق، وتوبتُهُ مقبولةٌ بإجماع أكثرِ العلماء إذا لم يَكُن زنديقاً، وقال الحَسَنُ في روايةٍ: لا تُقْبَلُ توبتُهُ ويُقتلُ وإن أسلمَ كالزاني (١)، وقاله أحمدُ فيمَن وُلِدَ في الإسلام (٢)، وهو قولُ عطاء (٣) وإسحاق (٤). والمشهورُ من مذاهب الصحابةِ والتابعينَ: قَبولُ توبتِه، ولعلَّ الذي رُوِيَ عن الحَسَن لا يثبُتُ، أو المحابةِ واقعةٍ خاصة (٥).

ولا شَكَّ أَنَّ قَتلَهُ إِذَا لَم يَتُبُ لِيسَ كَقَتلِ الْكَافرِ الأَصلِيّ، لأَنَّ الْكَافِرَ الأَصليّ، لأَنَّ الْكَافِرَ الأَصليّ الْحَرْبيّ إِذَا أُسِرَ يَتَخيَّرُ الإِمامُ فيه بينَ القتلِ والاسترقاق والمَنِّ والْضِليّ الْحَرْبيّ والْفِداء، وإن كانت امرأةً لم والفِداء، وإن كانت امرأةً لم

<sup>(</sup>١) قولُ الحسن البَصري هذا ذكره الماوردي في «الحاوي» (١٥٨:١٣)، وابنُ قدامةَ في «المغني» (١٥٨:١٠)، والعثماني في «رحمة الأمة» ص٤٩١، وغيرُهم.

<sup>(</sup>٢) أي: إن كان مولوداً على الإسلام ثم ارتد فإنه لا يُستتاب، وإن كان كافراً فأسلم ثم ارتد فإنه يُستتاب. «رحمة الأمة» ص٤٩١، «المغني» (٧٦:١٠)، وفيه روايةٌ أخرى عن الإمام أحمد أنه لا تجب استتابته لكن تُستحب.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي رباح المكّي الإمام الفقيه (ت ١١٥هـ).

<sup>(</sup>٤) ابن راهَوَيه.

 <sup>(</sup>٥) ومما يرجح هذا أن عنه رواية أخرى، وهي أن الاستتابة لا تجب ولكن تستحب، ذكرها ابن قدامة في «المغني» (٧٦:١٠).

تَقْتَلُ إلا إن قاتلَت، والمرتدُّ بخلاف ذلك في جميع هذه الأحكام، ويُجْبَرُ على الإسلام رجلاً كان أو امرأةً، ولا يُقْبَلُ منه غيرُه، فإن لم يُسْلِم قُتِل.

فعَلِمْنا بهذا أنّ العِلّة في هذا الحكم ليس هو مطلَقَ الكفر، بل خصوصُ الرِّدة، ولذلك جعلها الغزاليُّ من الجناياتِ الموجبةِ للعقوبة، وهي سَبْعٌ: البغيُ، والرِّدةُ، والزنا، والقَذْف، والسَّرقة، وقَطْعُ الطريق، والشَّرْب. وفسَّرَها بأنها عبارةٌ عن قطع الإسلام مِن مكلَّف، وقال: احترزنا بالقطع عن الكفر الأصليّ (۱۱)، وهكذا وقع في كلام القاضي حسين في «تعليقته» (۱۲)، والرُّوْيانيِّ في «البَحْر» (۱۳)، حيثُ حكيا ما سنذكُرُهُ عن أبي بكرِ الفارسِيّ (۱۵) أنّ قتلَ المرتدِّ حدُّ يسقُطُ بإسلامِه، وهكذا في كلام غيرِهما، وهذا هو التحقيق، وهو أنّ القتلَ عقوبةٌ خاصةٌ رتَّبَها الشرعُ على خصوصِ الرِّدة كما رتَّبَ الرَّجْمَ على زنا المُحْصَن.

<sup>(</sup>١) كلام الإمام الغزالي في «الوسيط» (٦: ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) القاضي الحسين بن محمد المَرْوُرُوذِيّ (ت ٤٦٢هـ) الإمامُ الكبير، وهو المعنيُّ عند الطلاق لفظ «القاضي» في كتب الشافعية علىٰ الأغلب، و«تعليقته» ما تزال مخطوطةً.

<sup>(</sup>٣) الإمام الفقيه أبو المحاسن عبدُ الواحد بن إسماعيل الرُّوياني (٤١٥-٢-٥هـ)، القائلُ: لو احترقت كتبُ الشافعي لأمليتُها من حفظي!، و«البحر» لا يزال مخطوطاً، وبدار الكتب المصرية تحت الرقم (٢٢ فقه شافعي) ١٢ مجلداً منه لعل الكتابَ يكمُلُ بها، فضلاً عمّا في غيرها من الخزائن. وانظر فائدةً مهمةً حول «البحر» تأتى ص٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن الحسين بن سهل، الإمامُ الجليل صاحب «عيون المسائل»، وفاته في حدود ٣٠٥هـ، والنقلُ عنه متوافرٌ في كتب المذهب، انظر أمثلةً عليه في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شُهبة (١٢٣:١)، وقال الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (١٩٥:٢): تكرر ذكره في «الروضة».

وبهذا يظهَرُ لكَ أنّ قتلَ المرتَدِّ حَدُّ، والرِّدَّةُ كفرٌ خاصٌّ يوجِبُ القتلَ الذي لا خِيَرةَ فيه إلا الإسلام، بخلاف غيرِها من أنواع الكفر.

وليس يلزَمُ من كِونِ قتل المرتدِّ حَدَّاً أن لا يَسْقُطَ بالإسلام، ألا ترىٰ أنّا اختلفنا في حَدِّ الزِّنا هل يسقُطُ بالتوبة أو لا؟ مَعَ الإجماع علىٰ تَسْمِيتِهِ حَدَّا، فلا يَمتنِعُ أن يكونَ قتلُ المرتدِّ حدّاً وإن سَقَطَ بالإسلام، ومَن ظَنَّ أنه متىٰ سمَّيْناهُ حدّاً لا يسقُطُ بالإسلام فهو غالِطٌ.

والحدُّ هو: العقوبةُ المقدَّرةُ من جهةِ الشارع، ولكَ أن تجعَلَ المُعاقَبَ عليه في الرِّدةِ خصوصَ الكفرِ بعدَ الإسلام، ولكَ أن تجعَلَه قطعَ الإسلام بالكفر كما تُشيرُ إليه عبارةُ الغزالي، وهو معنىً غيرُ الأوّل، وهو أحسن.

[11 أ] فرتَّبَ الشارعُ/ على قَطْعِ الإسلام القَتْلَ، ثم يسقُطُ بالإسلام، لقولِهِ: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ولقولِه عَلَيْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، ولقولِه عَلَيْ: «الإسلامُ يَجُبُ ما قبلَه»(١)، ولا يلزَمُ من التردُّدِ في سقوطِ الحَدِّ بالتوبةِ التردُّدُ في سقوطه بالإسلام، لأنّ الإسلام أعلىٰ.

إذا عرفتَ هذا فنقولُ:

السابُّ المسلمُ مُرتَدُّ، فالكلامُ فيه كالكلامِ في قتلِ المرتدّ، فيكونُ حدّاً أيضاً وإن كان كافراً كالمرتد، وفي هذا بَحْثٌ زائدٌ، وهو أنّ القتلَ هل هو لعُمُوم الرِّدةِ أو لخُصُوصِ السَّبِ؟ أو لهما معاً؟ هذا محلُّ نَظَرِ الفقيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في «مسنده» (۲۰۶،۱۹۹:۶) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأخرجه مسلم (۱۲۱) عنه بلفظ: «الإسلام يهدمُ ما كان قبلَه» وزاد فيه: «وأنّ الهجرةَ تهدمُ ما كان قبلَها، وأنّ الحجّ يهدمُ ما كان قبله».

أمّا عمومُ الكفر فلا، لِمَا قدّمناه من اختلاف الآثار، لأنّ هذا لا يُسْتَرَقُ ولا يُؤمَّنُ ولا يُفادىٰ بِهِ ولا يُقَرُّ بجزيةٍ، ولا يَفترِقُ الحالُ بينَ أن يكونَ رجلاً وامرأةً، ولكنِ النَّظَرُ: هل هو لعمومِ الرِّدةِ أو لخُصوصِ السَّبِّ؟ أو لمجموعِهما؟

ولا شك أن الرِّدة موجبة للقتل بالإجماع والنصوص، وخصوص السَّب موجب للقتل بحديث: «مَن سَبَ نبيّاً فاقتلوه» (۱) وبترتيب الحكم على خصوص الوَصف يُشعِرُ بأنه هو العِلّة، على الأذى، وترتيب الحكم على خصوص الوَصف يُشعِرُ بأنه هو العِلّة، وقد وُجِدَ في السّاب المسلم المعنيانِ جميعاً، أعني: الرِّدة والسَّب، فيكون قد اجتمع على قتلِه عِلَّتان، كل منهما موجبة للقتل، والقتل حَدُّ لكل منهما، وقد تجتمع عِلَّتانِ شرعِيّتانِ على معلولٍ واحد، ولهذا البحثِ أثرٌ يظهَرُ فيما إذا صدر السَّبُ مِن كافِر، فإنه انفرد فيه السَّبُ عن الارتداد، وفيما إذا تابَ السّابُ وأسلم، وسنذكرُه إن شاء الله تعالىٰ. هذا تحريرُ البحث في قتل السابِ والمرتد.

وقد قال القاضي عِياضُ<sup>(۲)</sup> رحمه الله بعد أن حكى قتلَه عن جماعةٍ ثم قال: ولا تُقبَلُ توبَتُهُ عندَ هؤلاء، وبمثلِهِ قال أبو حنيفة وأصحابُه، والثوريُّ، وأهلُ الكوفة، والأوزاعِيُّ، في المسلم، كُلُّهم قالوا: هي رِدَّةً. ورَوَىٰ مثلَهُ الوليدُ بن مسلم<sup>(۳)</sup> عن مالكِ.

<sup>(</sup>۱) مرّ الكلامُ عليه ص١٤٨-١٤٩.

<sup>(</sup>۲) في «الشفا» (۲: ۲۱٥).

<sup>(</sup>٣) الْحافظُ عالمُ أهلِ الشام (ت ١٩٥هـ)، ولكن كان مدلِّساً فتُتَّقَىٰ عنعنتُه.

[١٠] وقال بعدَ ذلك: ذكرنا الإجماعَ على قتله، / ومشهورُ مذهبِ مالكِ وأصحابِهِ وقولُ السَّلَفِ وجمهورِ العلماءِ قتلُهُ حَدّاً لا كُفْراً إن أظهرَ التوبةَ، ولهذا لا تُقبَلُ التوبةُ عندَهم(١).

فأشارَ القاضي في هذا الكلامِ إلىٰ أنّ مأخَذَ قبولِ التوبةِ جعلُ قتلِهِ للكفر، ومأخَذَ عدم قبولِها جعلُهُ للحَدّ، وقد بيَّنّا أنّ ذلك غيرُ لازِم.

ويمكنُ تأويلُ كلامِ القاضي علىٰ فَرْضِ الخلاف فيما إذا أسلمَ لا فيما قبلَ ذلك.

وقد نقل القاضي حسينُ من الشافعيةِ عن أبي بكر الفارسيِّ أنه قال: أجمعت الأمَّةُ علىٰ أنّ مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ يُقَتَلُ حَدَّاً ٢٠٠٠. قال: وإنما ذاك لأنّ مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ فقد خرجَ عن الإيمان، والمرتَدُّ يُقتَلُ حدّاً، فإن تابَ يُعبَّلُ توبَتُهُ.

وقال الرُّوْيانيُّ: ذكر أبو بكر الفارسيُّ أنّ الأمّةَ أجمعت علىٰ أنّ مَن شتمَ رسولَ الله ﷺ فحَدُّهُ القتلُ، بخلاف ما لو قَذَفَ غيرَه يُحَدُّ ثمانين.

قال الرُّوْياني: قال أصحابُنا: معناه أنَّ بِقَذْفِهِ يَكَفَرُ فَيُقْتَلُ بِالرِّدَة، وقتلُ المُرتَدِّ حَدُّ القَذْفِ عليه ثمانون، لأنَّ المرتَدِّ حَدُّ القَذْفِ عليه ثمانون، لأنَّ مَن قَذَفَ غيرَه ثم ارتدَّ ثم أسلمَ فحَدُّ القَذْفِ عليه باقٍ، وقيل: أراد به أنه

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲۵٤:۲) باختصار.

<sup>(</sup>٢) قاله الفارسي في كتابه «الإجماع»، كما في كلام إمام الحرمين الآتي في ص١٦٨، وكما عزاه إليه في كتابه هذا ابنُ حجر في «الفتح» (٢٨: ١٢)، وغيره، وهو منقولٌ كذلك في «الروضة» (١٠: ٣٣٠) وغيرها من كتب المذهب. وسيأتي للمصنف كلامٌ مطوّلٌ في تحرير عبارة الإمام الفارسي هذه.

يُقتَلُ حَدّاً لأنّ النبيّ ﷺ أمر بقَتْلِ ابنِ خَطَل، وهذا الاستدلالُ لا يصح، لأنّ ذاك كان مشركاً لا أمانَ له، فلهذا قُتِلَ، بخلاف هذا. انتهىٰ كلامُ الرُّوْياني.

وسنعودُ إلىٰ كلام الفارسيِّ، وإنما قصَدْنا بذِكْرِهِ هنا قولَه: إنه يُقتَلُ حدّاً، وحكايتَهُ الإجماعَ علىٰ ذلك، وموافقةَ القاضي حسين والرُّوْيانيِّ والأصحابِ له علىٰ تسميتِهِ حدّاً، وإنْ خالفوهُ في شيء آخرَ نذكُرُهُ في سَبِّ الكافر إن شاءَ الله.

فقد تحرَّرَ مِن هذه المسألةِ أنّ السابَّ يُقتَلُ إن لم يَتُبُ حَدَّا مع كفرِه، والخلافُ هنا في كونهِ حدّاً أو كفراً لفظِيُّ لا يكادُ يظهَرُ له فائدةٌ في هذا المحلّ، وإنما تظهرُ فائدةٌ في البحثِ وفي سَبِّ الكافر، وقد أشرنا إلىٰ أنه لا يظهَرُ له أثرٌ في قبولِ إسلامه، بل قد يكونُ حدّاً ويُقبَلُ/ إسلامُه (١٠). [١١]

نعم، إذا أُخِذَ بالنسبةِ إلى ما قاله الناسُ وأفهَمَه كلامُهم وإشارةُ بعضهم إلىٰ أنّ قتلَه حَدّاً مستلزمٌ لعدم سقوطِه بالإسلام فقد يظهر أثرُه، ومحلُّ الكلام علىٰ ذلك عندَ الكلام في قبولِ توبته (٢)، ويظهرُ أيضاً أثرُهُ في هذا المحلِّ في شيء آخر، وهو أنّا لا نعلمُ أحداً قال فيما إذا كان السَّبُ قَذْفاً إنه يُجْمَعُ فيه بين الجَلْدِ والقتل، وقد يُقالُ: لِمَ لا جُمِعَ بينهما كما لو وجبَ عليه لشخصِ قِصاصٌ وحدُّ قَذْفٍ؟

وتحقيقُ الجواب عن هذا يرجِعُ إلىٰ تحرير ما كُنّا فيه، فنقول: إن قلنا: القَتلُ لخصوص السَبّ، وإنّ خصوصَ السَبّ مُوجِبٌ للقتل مِن حيث هو سبّ،

<sup>(</sup>١) من أول المسألة الثانية في ص١٥٢ إلىٰ هنا: لخّصه الخفاجيُّ في «شرح الشفا» (٤: ٣٦٥ و٤٤٦) نقلاً عن المصنف.

<sup>(</sup>٢) الآتي في ص١٦١.

فيكونُ وجوبُ حَدِّ القَذْفِ به مُخَرَّجاً علىٰ قاعدةٍ، وهيَ: أنَّ ما أوجبَ أعظمَ الأثرَين بخصوصِهِ هل يوجبُ أَهْوَنَهُما بعُمُومِهِ ؟ (١)، وعلىٰ قاعدةٍ أخرىٰ، وهيَ: إذا اجتمع أمران مِن جِنْسٍ واحدٍ هل يدخُلُ أحدُهما في الآخر؟ (٢). وعلىٰ هاتَين القاعدتَين تَتَخَرَّجُ مسائلُ:

منها: أنّ المَنِيَّ يُوجِبُ خروجُهُ الغُسْلَ، فهل يُوجِبُ مَعَ ذلكَ الوضوءَ؟ فيه خلافٌ، المشهورُ في المذهب أنه لا يجبُ للقاعدة الأولىٰ (٣).

\_ ومنها: زنا المُحْصَن يُوجِبُ الرَّجْم، ولا خلافَ عندَنا أنه لا يوجِبُ الجَلْدَ (٤)، عملًا بالقاعدةِ الأولَىٰ أيضاً، وقد قال به بعضُ العلماء (٥)، ويمكنُ أن يُقالَ بأنّ مُوجِبَ الجَلْد زنا البِكْرِ لا عمومُ الزِّنا.

<sup>(</sup>۱) انظر الكلام حول هذه القاعدة وأمثلتها في: «الأشباه والنظائر» للتاج ابن السبكي (۱: ۱۶)، و«المنثور في القواعد» للزركشي (۱: ۱۳۱)، و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (۱: ۱۳۱)، وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) انظر حول هذه القاعدة وأمثلتها: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (۱:۱۹۰)،
 وللسيوطي (۱:۲۸۸)، ولابن نُجيم ص۱٤۷، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الروضة» (١:١١)، و«المجموع» (٢:٤)، و«نهاية المحتاج» للرملي (١:١١)، و«مغنى المحتاج» للرملي (٢:١١)، وغيرَها.

<sup>(</sup>٤) انظر «الحاوي» للماوردي (١٩٥:١٣)، و«كفاية الأخيار» (٣٣٥:٢)، و«مغني المحتاج» (١٤٦:٤)، وغيرَها. وهذا هو مذهبُ الجمهور، انظر «رحمةَ الأمة» ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) أي الجمع بين الجلد والرجم، ومنهم الإمام أبو بكر ابن المنذر، انظر كتابه «الإقناع» (٢: ٣٣٥)، وانظر: «طبقات الشافعية الكبرىٰ» (١٠٣:٣). وكذلك ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وإسحاقُ ابن راهويه وداودُ بن علي الظاهري كما حكاه عنهم الحازمي في «الاعتبار» ص٢٠٠ وغيرُه، قال: خالفهم في ذلك أكثرُ أهل العلم.

\_ ومنها: خروجُ الحَيْضِ يُوجِبُ الغسلَ والوضوءَ معاً، وهو يَرِدُ علىٰ القاعدة الأولىٰ(١).

\_ ومنها: إذا وجبَ عليه وضوءٌ وغُسْلٌ أجزأه الغُسْلُ على ظاهر المذهب للقاعدة الثانية (٢).

ومنها: إذا أحرم قارناً بالحجِّ والعُمرة دخلَت أعمالُ العمرةِ في أعمالِ الحجِّ عندَنا وعندَ جمهور العلماء للقاعدة الثانية (٣).

جئنا إلى مسألتنا:

يمكنُ تخريجُها علىٰ القاعدتين فيُقال:

يجبُ القتلُ وحدَه، ويَسقطُ الحدُّ. أمّا للقاعدة الأولى فإنّ هذا القَذْفَ الخاصَّ أوجبَ القتلَ، وهو أعظمُ الأثرينِ بخصوصِ كَوْنِهِ في هذا المحلِّ الخاص، فلا يوجِبُ أهْوَنَهُما وهو الجلدُ بعموم كَوْنه قذفاً.

أو يُقالُ: إنهما وَجَبا، ولكن دخلَ الأصغرُ في الأكبر كما/ دخلَ [١١] ب] الوضوءُ في الغُسْل، وكما دخلت العمرةُ في الحج.

<sup>(</sup>١) قال الإمام الشربيني في «مغني المحتاج» (٣٢:١): وإنما أوجبه \_ أي الوضوء \_ الحيضُ والنفاسُ مع إيجابهما الغسلَ لأنهما يمنعان صحةَ الوضوء فلا يُجامعانه، بخلاف خروج المنيّ يصحُّ معه الوضوءُ في صورة سَلَسِ المنيّ فيُجامعه.

<sup>(</sup>٢) كما نصَّ عليه الإمام النووي في «المجموع» (١٩٤:٢)، و«المنهاج» (٧٦:١) من «المغني»، و(٢:٠٣١) من «النهاية»، وغيره.

<sup>(</sup>٣) انظر «المجموع» (١٧١:٧)، «مغني المحتباج» (٥١٤:١)، «الحاوي الكبير» للماوردي (٣٧:٤)، وغيرها.

أو يُقال: إنّ القذف في هذا المحلِّ الخاصِّ حَدُّهُ القتلُ، فلا حاجةَ للتمسُّك بشيءِ منِ القاعدتين في إسقاط الجَلْد، لكنّ هذا يُوجِبُ تخصيصَ أنه القذف، ولا دليلَ عليه.

هذا كلُّه إذا قلنا: القتلُ لخصوصِ السَّبِّ مِن حيثُ كونُهُ سَبّاً، وإن قلنا: القَتْلُ به لكونِهِ ردّةً فيُحتَمَلُ أن تُسلَكَ المباحثُ المذكورة.

ويُحتَمَلُ أِن يُقال: لا وَجْهَ حينئذِ لسقوط الجَلْد، لأن المحذورَ علىٰ القاعدة الأولىٰ أن يكونَ الشيءُ الواحِدُ مُوجِباً لشَيْئين، وهذا مفقودٌ هنا علىٰ هذا التقدير، وإنما المُوجِبُ للجلدِ القذفُ، والموجِبُ للقتلِ ما الشملَ عليه مِن الكفر.

ومع هذا كُلِّهِ فلا أعلمُ أحداً يُوجِبُ الجَمْعَ بين القتل والجلد في مسألتنا، وإنما الواجبُ قبلَ التوبة القتلُ وحدَه، وبعدَ التوبة: قال بعض أصحابنا: سقطَ القتلُ وبقي حَدُّ القذف (١)، وهذا كأنّه أعرض عن القاعدة الأولى ولاحَظَ الثانية، فيجعَلُ القذف موجِباً لهما، فإن استُوفِي الأعظمُ دخلَ فيه الأصغرُ، وإلاّ انفردَ الأصغر، والمذهبُ سقوطُ الحدّ (٢)، وكأنه نظرَ إلى القاعدة الأولى وأنه لم يجب من أصلِهِ إلا القتلُ، فتخريجُ الوجهين علىٰ هٰذين المأخذين.

وأما الوجهُ الثالثُ القائلُ بأنه يُقْتَلُ بعدَ الإسلامِ فسنذكره (٣)، وحينئذِ لا يُجْلَدُ معه كما قبلَ التوبة، ولم يَقُلُ أحدٌ بإلغاء القاعدتين جميعاً في هذا المحل، لأنه يلزمُ منه أن يُجلَدَ ويُقتلَ قبلَ التوبة وكذا بعدَها علىٰ وجهٍ.

<sup>(</sup>١) وهو قول الصيدلاني كما في «الروضة» (١٠: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) مطلقاً بالتوبة كما سيأتي تحريرُهُ في كلام المصنف رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٣) ص١٧١، وهو قول أبي بكرِ الفارسي رحمه الله.

## الفصالثاني في تونبت وانتيابتر

وَفيه مسألتان، إحداهما: في قُبول توبته، والثانية: في استتابته.

## الميألةُ الأولىٰ بى قبوٰلِ توسَّتِ

ولا خلافَ أنّ توبَتَهُ لا تكونُ بغير الإسلام، وحيثُ أطلقنا توبَتَهُ فالمُرادُ بها إذا أسلمَ.

وقد اختلفَ العلماءُ في قبولِها مَعَ اتفاقِهم أو أكثرِهم علىٰ قَبولِ توبة المرتَدِّ غيرِ الزِّنْدِيق، / وقد قدَّمْنا عن القاضي عياض أنّ مشهورَ مذهبِ [١٢] مالكِ وأصحابِهِ وقولَ السَّلَفِ وجمهورِ العلماء أنه لا تُقْبَلُ توبَتُهُ وأنه يُقتَلُ حدّاً. قال (١٠): وحُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنديقِ ومُسِرِّ الكفرِ في هذا القول، سواءٌ أكانت توبَتُهُ بعدَ القدرةِ والشهادةِ علىٰ قولِهِ أم جاء تائباً مِن قِبَلِ نفسِه، لأنه حَدٌّ وجَبَ لا تُسْقطُهُ التوبةُ، كسائر الحدود.

<sup>(</sup>۱) في «الشفا» (۲:۲٥٤).

قال القابِسيُّ: إذا أقرَّ بالسَّبِّ وتابَ وأظهرَ التوبةَ قُتِلَ بالسَّبِ، إذ هو حَدُّه. وقال ابنُ أبي زيدٍ<sup>(١)</sup> مِثْلَه.

وأما فيما بينه وبينَ اللهِ تعالىٰ فتوبَتُهُ تنْفَعُه.

وقال ابنُ سَحْنُونَ فيمَن شتمَ النبيَّ ﷺ مِن المُوَحِّدين ثم تابَ: لم تُزِلْ توبتُهُ عنه القتلَ.

وكذلك اختُلِفَ في الزنديق إذا جاء تائباً، فحكى ابنُ القَصّارِ<sup>(٢)</sup> قولَين، قال: مِن شُيُوخِنا مَن قال: أَقْتُلُهُ بِإقرارِه، ومنهم مَن قال: أقبلُ توبتَه، بخلافِ مَن أَسَرَتْهُ البيِّنة<sup>(٣)</sup>.

قال القاضي عياضٌ: وهذا قولُ أَصْبَغ، ومسألةُ سابِّ النبِيِّ عَيْلِهُ أقوىٰ لا يُصَوَّرُ فيها الخلافُ على الأصلِ المتقدِّم، لأنه حقٌ متعلِّقٌ للنبيِّ عَيْلِهُ ولأُمَّتِهِ بِسَبَهِ لا تُسْقِطُهُ التوبةُ كسائرِ حقوقِ الآدميين. والزِّنديقُ إذا تابَ بعدَ القدرةِ عليه فعندَ مالكِ والليثِ وإسحاقَ وأحمدَ لا تُقْبَلُ توبَتُه، وعندَ الشافعيِّ تُقْبَلُ، واخْتُلِفَ فيه عن أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ، وحكىٰ ابنُ الشافعيِّ تُقْبَلُ، واخْتُلِفَ فيه عن أبي حنيفةَ وأبي يوسُفَ، وحكىٰ ابنُ المُنْذِرِ عن عليٍّ: يُستتابُ، وقال ابنُ سَحْنُون: لم يَزُل القتلُ عن المسلمِ المُنْذِرِ عن عليٍّ: يُستتابُ، وقال ابنُ سَحْنُون: لم يَزُل القتلُ عن المسلمِ

<sup>(</sup>١) القيرواني (٣١٠-٣٨٦هـ)، صاحب «الرسالة» وغيرها، من مشاهير أئمة المالكية.

<sup>(</sup>٢) الإمام الفقيه الأصولي النظّار أبو الحسن علي بن أحمدَ البغدادي المعروفُ بابن القصّار (ت ٣٩٨هـ)، معاصرٌ لابن أبي زيد.

<sup>\*</sup> لطيفة: قال بعضُهم: لولا «الشيخان» (وهما: ابن أبي زيد والأبهري) و«المحمدان» (وهما: محمد بن سَحنون ومحمد بن المَوّاز) و«القاضيان» (وهما: ابن القصّار هذا وأبو محمد عبد الوهّاب المالكي): لذهب المذهب المالكي. نقله مخلوف في «شجرة النور الزكية» ص٩٢.

<sup>(</sup>٣) إلىٰ هنا من «الشفا» (٢: ٢٥٥)، وكذلك النقول الآتية الآن حتىٰ ص ١٦٥.

بالتوبة مِن سبِّهِ عليه السلام، لأنه لم ينتقِلْ مِن دِينٍ إلى دِين، وإنما فعلَ شيئاً حَدُّهُ عندَنا القتلُ لا عَفْوَ فيه لأحدٍ، كالزنديق، لأنه لم ينتقل مِن ظاهرٍ إلى ظاهر.

وقال القاضي أبو محمّدٍ بنُ نَصْرِ (١) مُحتجّاً لسقوطِ اعتبار توبَتهِ: والفَرْقُ بينَهُ وبينَ مَن سَبَّ اللهَ تعالىٰ علىٰ مشهورِ القولِ باستنابَتِهِ أَنَّ النبيَّ ﷺ بَشَرٌ، والبَشَرُ جِنْسٌ تَلْحَقُهُ المَعَرّةُ إلا مَن أكرمَهُ اللهُ / بِنُبُوّتِه، واللهُ تعالىٰ مُنزَّهٌ عن[١٢] ب] جميع المَعايبِ قطعاً، وليسَ مِن جنسٍ تُلْحَقُ المَعَرّةُ بجنسِه، وليس سَبُّهُ عليه السلامُ كالارتدادِ المقبولِ فيه التوبةُ، لأنّ الارتدادَ معنى ينفردُ به المرتَدُّ لا حَقَّ فيه لغيره من الآدميين فقُبِلَتْ توبته، ومَن سَبَّ النبيَّ ﷺ النبي ﷺ لا تُعلَّقُ فيه حَقٌ لآدمي، فكان كالمرتد يَقتلُ حينَ ارتدادِهِ أو يَقذِفُ، فإن توبتَهُ لا تُسقِطُ عنه حدَّ القتل والقَذْف. وأيضاً فإن توبةَ المرتَدِّ إذا قُبِلَتْ لا تُسقِطُ لكن لا تُسقِطُ لكن يرجِعُ إلىٰ تعظيمِ حُرمتهِ وزوالِ المَعَرّةِ به، وذلك لا تُسقِطُهُ التوبةُ.

قال القاضي أبو الفضل (٣): يريد \_ واللهُ أعلم \_ لأنّ سَبَّهُ لم يَكُنْ بكلمةٍ تقتضي الكفر، ولكن بمعنى الإزراءِ والاستخفاف، أو لأنّ بتوبَتِهِ وإظهارِ إنابَتِهِ ارتفَعَ عنه اسمُ الكفرِ ظاهراً، والله أعلم بِسَرِيرتِهِ، وبَقِيَ حكمُ السَّبِ عليه.

<sup>(</sup>۱) يعني به الإمام الشهير القاضي عبد الوهاب المالكي، وهو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (٣٦٣-٤٢٢هـ)، صاحب «التلقين» و«شُرْحه» و«الإشراف علي مسائل الخلاف»، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: غيره، والمثبَّتُ من «الشفا» (٢٠٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) وهي كنيةُ القاضي عياضِ نفسِه.

وقال أبو عمرانَ الفاسِيُّ (١): مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام قُتِلَ ولم يُستَتَب، لأنَّ السَّبَّ مِن حقوقِ الآدميين التي لا تسقُطُ عن المرتد.

وكلامُ شُيُوخِنا هؤلاءِ مبنيٌّ علىٰ القول بقَتْلِهِ حَدَّاً لا كُفْراً، وهو يَحتاجُ إلىٰ تفصيلٍ، وأمّا علىٰ رواية الوليدِ بنِ مسلم عن مالكٍ ومَن وافقه علىٰ ذلك مِمّن ذكرناه وقال به مِن أهلِ العلمِ فقد صَرَّحوا به أنه ردّةٌ، قالوا: ويُسْتتابُ منها(٢)، فإن تابَ نُكِّلَ، وإن أبىٰ قُتِلَ، فحُكِمَ له بحكمِ المُرتَدِّ مطلقاً في هذا الوجه، والوجهُ الأوّل أشهرُ وأظهرُ لِمَا قَدّمناه، ونحنُ نبسُطُ الكلامَ فيه فنقولُ:

مَن لم يَرَهُ رِدّةً فهو يُوجِبُ القتلَ فيه حدّاً، وإنما يقولُ ذلك مع فصلَيْن: إمّا مَعَ إنكاره ما شُهِدَ عليه به أو<sup>(٣)</sup> إظهارهِ الإقلاعَ والتوبةَ عنه، اللهُ عنه أَنْ أَلَّهُ حدّاً لثبات كلمةِ الكفرِ عليه في حقّ النبيِّ ﷺ وتحقيرهِ ما عَظَمَ اللهُ مِن حَقِّه، وأجرينا حكمَهُ في ذلك وغيرهِ حكمَ الزنديق إذا ظَهَرَ عليه وأنكرَ أو تابَ.

فإن قيل: كيف تُثبتونَ عليه الكفرَ ويُشْهَدُ عليه بكلمةِ الكفر ولا تحكمون عليه بحكمِه ِمِن الاستتابة وتوابعها؟

<sup>(</sup>۱) الإمام الجليل أبو عمران موسى بن عيسى الغَفَجُوميّ الفاسي القيرواني المالكي (ت ٤٣٠هـ)، تفقّه بالقابسي، وأخذ الأصولَ عن سيف السُّنة الباقِلاني، استوطن القيروان، وانتهت إليه رئاسةُ العلم بها، رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فيها، والمثبّت من مطبوعة «الشفا».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: و، والمثبّت من مطبوعة «الشفا»، فتكون هناك حالتان، الأولى: ثبتَ ذلك عليه بالشهود مع إنكاره، والثانية: أظهر التوبة، وهو إقرارٌ بوقوعه منه.

قلنا: نحنُ وإن أثبتنا له حكمَ الكافر في القتل فلا نقطَعُ عليه بذلك لإقراره بالتوحيد والنبوّة وإنكاره ما شُهِدَ به عليه، أو زَعْمِهِ أن ذلك كان منهُ وَهَلاً<sup>(۱)</sup> ومعصيةً وأنه مُقْلعٌ عن ذلك نادمٌ عليه، ولا يَمتنعُ إثباتُ بعضِ أحكام الكفرِ على بعضِ الأشخاصِ وإن لم يثبُت له خصائصُه، كقتل تاركِ الصلاة.

وأمّا مَن عُلِمَ أنه سَبّهُ معتقِداً لاستحلاله فلا شَكَّ في كفره، وكذلك إن كان سَبّه في نفسه كُفْراً كتكذيبه أو تكفيره ونحوه فهذا ما لا إشكال فيه، ويُقتلُ وإن تابَ منه، لأنا لا نَقْبَلُ توبَتَهُ ونقتُلُهُ بعدَ التوبة حَدّاً [لقوله](٢) ومُتَقَدِّم كفره، وأمرُهُ بعدُ إلى الله، المُطّلع على صحة إقلاعه، العالم بسَرِيرَتِه، وكذلك مَن لم يُظْهِرِ التوبة واعْتَرَفَ بما شُهِدَ به عليه وصَمَّمَ عليه فهذا كافرٌ بقولِه واستحلالِه هَنْكَ حُرْمة الله وحُرْمة نبيّه يُقتلُ كافراً بلا خلاف، فعلى هذه التفصيلاتِ حُمِلَ كلامُ العلماء(٣).

هذا كلامُ القاضي أبي الفضلِ عياضٍ رحمه اللهُ في كتاب «الشّفا بتعريفِ حُقُوقِ المصطفىٰ»، وقد تَضَمَّنَ إشارةً إلىٰ أنّ عَدَمَ قبولِ توبيهِ مبنيٌ علىٰ أنه ردّةٌ، وقد بيّنًا (٤) أنّ هذا البناءَ لا يُحتاجُ إليه، والصوابُ أن يُذْكَرَ الحكمُ المذكورُ واختلافُ العلماءِ فيه مِن غير بناءٍ.

<sup>(</sup>١) أي غلطاً وسَهُواً ونسياناً، من: وَهِلَ كَفَرحَ.

<sup>(</sup>Y) سقطت من أصل المؤلف، واستدركتها من «الشفا».

<sup>(</sup>٣) انتهى كلام القاضى عياض من «الشفا» (٢٥٦-٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) فيما تقدَّمَ ص١٥٧.

وقَدَّم القاضي عياضٌ في أول كلامِه (١) أن جميع مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ أو عابَهُ أو أَلْحَقَ به نقصاً في نفسِهِ أو نَسَبِهِ أو دينهِ أو خَصْلةٍ من خصالِهِ أو عَرَّض به أو شَبَّهَهُ بشيءٍ على طريقِ السَّبِّ له أو الإزراءِ عليه أو التصغير لشأنِهِ أو الغضِّ منه والعَيْبِ له: فَهُوَ سابٌ له، والحكمُ فيه حكمُ السابِّ ١٣] يُقتَلُ/ ولا يُمْتَرَىٰ فيه، تصريحاً كان أو تلويحاً، وكذلك مَن لَعَنهُ أو دعا عليه أو تمنىٰ مَضَرةً له، أو نَسَبَ إليه ما لا يليقُ بمَنْصِبِهِ علىٰ طريقِ الذَّم، أو عَبِثَ في جِهَتِهِ العزيزةِ بسُخْفِ مِن الكلامِ وهُجْرٍ ومُنْكرِ مِن القولِ وزورٍ، أو عَيَرَه بشيءٍ ممّا جرىٰ مِن البلاءِ والمِحنةِ عليه، أو غَمَصَهُ ببعضِ العوارض البَشَريّةِ الجائزةِ والمعهودةِ لدَيه.

وهذا كُلُّهُ إجماعٌ مِن العلماءِ وأئمةِ الفتوىٰ مِن لَدُنِ الصحابةِ رضوانُ اللهِ عليهم وإلىٰ هَلُمَّ جرّاً.

قال ابنُ المُنذِر: أَجمَعَ عَوَامُّ أَهلِ العلمِ علىٰ أَنَّ مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ وَقُولُ وَهُو يُقْتَلُ، ومِمّن قال ذلك: مالكُ بنُ أنس، والليث، وأحمدُ، وإسحاقُ، وهو مذهَبُ الشافعيّ.

قال القاضي عِياضٌ: وهو مقتضىٰ قولِ أبي بكرِ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه، ولا تُقبَلُ توبَتُهُ عندَ هؤلاء، وبِمثلِهِ قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والثوريُّ، وأهل الكُوفةِ، والأوزاعيُّ، في المسلم، لكنّهم قالوا: هيَ رِدّةٌ، وروىٰ مَثْلَهُ الوليدُ بن مسلم عن مالك. انتهىٰ كلامُ القاضي عياض.

وإنما قصدتُ بنَقْلِهِ هنا لكونِهِ نقَلَ عن الشافعيِّ موافقةَ مالكِ في القَتْلِ ثم قال: ولا تُقْبَلُ توبَتُهُ عندَ هؤلاء، ومقتضىٰ ذلكَ أنّ الشافعيَّ لا يَقبَلُ

<sup>(</sup>۱) في «الشفا» (۲:۲۱۵–۲۱۵).

تُوبَّتُه، ولم أَرَ مِن أصحابِهِ مَن صَرَّح عنه بذلك على الإطلاقِ إلا ما سأحكِيه، وهو ما حكاهُ إمامُ الحرمَين عن أبي بكرِ الفارسيِّ (١). قال الإمامُ (٢) في كتاب الجِزية (٣) بعدَ أن ذكر حكمَ الذمّيِّ:

«نختِمُ الفَصْلَ بأمرٍ يتعلَّقُ بالمسلمين، قال الأئمةُ: مَن ذكر اللهَ تعالىٰ بسُوءٍ \_ وكان ذلك ممّا يوجِبُ التكفيرَ بالإجماع \_ فالذي صَدَرَ منهُ رِدّةٌ،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً علىٰ كلام القاضي عياض: ينبغي التنبية لما وقع في «الشفا» نقلاً عن أصحاب الشافعي رضي الله تعالىٰ عنه أنّ مَن سبّ النبيّ ﷺ في يُقتَلُ إن تاب، فإنّ هذا وَهُمٌ منه علىٰ أصحاب الشافعي لاتفاقهم علىٰ عدم قتله في سبّ غير قذف، وأمّا السب الذي هو قذف فجمهورُهم \_ كما قاله غيرُ واحدٍ من المتأخرين \_ مرجِّحون لعدم قتله أيضاً. انتهىٰ من «الإعلام بقواطع الإسلام» له ص١١٤. وسبقه إلىٰ توهيم القاضي عياض شيخه شيخ الإسلام زكريا في «فتاويه» ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) إذا أُطلق «الإمام» في كتب الشافعية فهو إمام الحرَمين الجُويني (٤٩١-٤٧٨هـ) رحمه الله تعالىٰ، وإذا أُطلق «الإمام» في كتب الأصول فهو الإمام الشهير فخر الدين الرازي (٥٤٤-٢٠٦هـ) رحمه الله تعالىٰ. انظر «الفوائد المكية» للسقّاف ص٤١، وغيرَها.

<sup>(</sup>٣) من كتابه "نهاية المَطْلُب في دراية المذهب"، وهو من أوسع كتب المذهب على الإطلاق ومن أعظمها شأناً، ولا يزال مخطوطاً، وبخزانة أحمد الثالث باستانبول تحت الرقم ١١٣٠ يوجد منه ٢٦ مجلداً، وبدار الكتب المصرية ٧ مجلدات تقريباً، وهذه كلها مصورة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة، بالإضافة إلى مجلدات متفرقة في غيرها من الخزائن، كالظاهرية والأحمدية بالشام، والبلدية بالإسكندرية، وغيرها. ولضخامة هذا السفر العظيم عكف على اختصاره غير واحد من العلماء، انظر شيئاً عن هذه المختصرات في كتاب الدكتور محمد الزحيلي «الإمام الجويني، إمام الحرمين» ص١٢٦-١٢٧.

فإذا تابَ قُبِلَتْ توبتُهُ. ولو سَبَّ رسولَ الله عِلَيْ بما هو قذف صريحٌ كَفَرَ باتفاقِ الأصحاب. قال الشيخ أبو بكر الفارسيُّ في «كتاب الإجماع»: لو تابَ لم يسقُطِ القتلُ عنه، فإن حَدَّ مَن يَسُبُّ النبيَّ عَلَيْ القتلُ، فكما لا يسقُطُ حَدُّ القَدْف بالتوبة كذلك لا يسقُطُ القتلُ الواجبُ لسَبِّ النبيِّ عَلَيْ بالتوبة. وادّعىٰ فيه الإجماع، ووافقَهُ الشيخُ أبو بكر القَفّالُ(١)، وقال الأستاذُ أبو إسحاقَ(١): كَفَرَ بالسَّبُ وتَعَرَّض للسَّيْفِ تَعَرُّض المرتد، فإذا تابَ سَقَطَ القتلُ عنه. وقال الشيخُ أبو بكر الصَّيْدلاني (٣): إذا سَبَّ الرَّسولَ استوجَبَ القتلَ للرِّدة وقال اللسَّبُ، فإذا تابَ زالَ القتلُ الذي هو موجَبُ الرِّدة، وجُلِدَ ثمانين».

## ثم قال الإمام:

«ولا يَتَجِهُ عندَنا إلا مسلكانِ، أحدُهما: ما قالَهُ الفارسيُّ، وهو في نهايةِ الحُسْن، ولكنَّهُ مُبْهَمٌ بعدُ، فإنّه أَطْلَقَ فقالَ: حَدُّ مَن يَسُبُّهُ القتلُ،

 <sup>(</sup>١) الإمام الكبير أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيلَ القَفّال الكبير الشاشي (٢٩١-٣٦٥هـ)،
 إمام الشافعية في عصره فيما وراء النهر، وأحدُ أفراد زمانه فقها وأصولاً وتفسيراً
 وأدباً وحديثاً وزهداً ووَرَعاً.

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (ت ٤١٨هـ)، أحدُ أئمة الدين كلاماً وأصولاً وفقها، مع الاجتهاد في العبادة والوَرَع، له «الجامع» في أصول الدين، ومصنف في مسألة الدَّوْر، وتعليقة في أصول الفقه، وللمصنف رحمه الله تعالىٰ «منتخَب» لهذه التعليقة.

<sup>(</sup>٣) الإمام محمد بن داود بن محمد، أبو بكر المَرْوَزِيّ الصيدلاني، من أئمة أصحاب الوجوه الخراسانيين وكبار تلامذة الإمام أبي بكر القفّال الذي سبقت ترجمته، وعلى طريقته صنّف شرحَه على «مختصر المُزني». ترجم له ابن السبكي في «الطبقات» (٤٠٤هـ، وانظر لزاماً ما يأتى حول الصيدلاني في ص٢٧٦.

وَهِذَا فَيه نَظُرٌ، فإنّ الحدودَ لا تثبُتُ بالرأي، وقد وردَ في الأخبار: «مَن سَبُّ نبياً فاقتلوه»(١)، ولكن مع هذا لا يمكن القضاءُ بأنه حَدُّ قَذْفٍ، ولكنّهُ قَتلٌ بِسَبِّ هو رِدّةٌ، وهو متعلِّقٌ بتعظيم رسولِ الله ﷺ، ولا تصحُّ التوبةُ عمّا يتعلَّقُ بحقً آدميٌّ، وهذا مرادُ الفارسيّ.

والثاني: أنه رِدَةٌ، والتوبةُ عنها كالتوبةِ عن الردّة، وما ذكره الصيدلانيُّ مِن بقاء ثمانينَ جلدةً تعرُّضٌ منهم لقياسٍ جُزْئيٍ في الفقه، والدليلُ عليه أنه لو لم يَتُب لَلَزِمَ أن يُجلَدَ ويُقتَل.

ولو تعرَّضَ متعَرِّضٌ لرسولِ الله ﷺ بوقيعةٍ ليست قذفاً صريحاً ولكنّها تعريضٌ يوجِبُ مِثْلُهُ التعزيرَ فالذي أراهُ أنه كالسَّبِ الصريح، فإنّ الاستهانة بالرسولِ كفرٌ (٢)، ثم يَنْقَدِحُ فيه تَحَتُّمُ القتلِ حتىٰ لا يسقطَ بالتوبة».

هذا كلامُ الإمام، وتكلَّمَ في أنه لو عفا بعضُ يَنِي أعمامِهِ ﷺ هل يَسقُطُ؟ وهذا ليس بشيء، لأنّ الأنبياءَ إنما ورّثوا العلمَ (٣)، وكذا في أنّ استيفاءهُ يتوقَّفُ على طَلبِ بعضهم.

<sup>(</sup>١) وقد مرّ الكلامُ عليه ص١٤٨–١٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في «الروضة» (١٠: ٣٣٣): هذا الذي قاله الإمامُ متعيِّنٌ، وقد قاله آخرون، ولا نعلمُ فيه خلافاً.

<sup>(</sup>٣) تكلّم المصنّف رحمه الله تعالى بكلام متين على أنّ الأنبياء إنما يُورَّثُون العلم لا المال في أوائل كتابه القيّم «غَيرة الإيمان الجليّ لأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ» المطبوع ضمن "فتاويه» (٢: ٥٦٥) دون ذكر اسمه، وقد وقفتُ على اسمه في نسخة مخطوطة مستقلة له نُقِلَت من خطه. وقد ظهر لي أن من عادته رحمه الله أنه قد يصنف التصنيف أحياناً دون تسمية، ثم يسميه بعد ذلك في نُسخٍ أخرى، وقد تكلّمت على ذلك في غير هذا المحل.

فهذا الذي قاله الفارسيُّ واستحسنَه الإمامُ مِن عدمِ سقوطِهِ بالتوبة وحكايةِ الإجماع علىٰ ذلك قد يشهَدُ لِمَا اقتضاهُ كلامُ عياضٍ مِن عَدِّ الشافعيِّ/ مع القائلين بعَدَمِ قبولِ التوبة، ويَقرُبُ منه قولُ الغزاليِّ في «الخلاصة» في أهل الذِّمة إذا صَدَرَ منهم ذلك أنّ المذهبَ عدمُ قَبول توبتِهم (١) إذا أُخِذَ علىٰ إطلاقه، لكنّ الأقربَ أنّ مرادَهُ بالتوبة غيرُ الإسلام.

ولكنّ المشهورَ على الألسنةِ وعندَ الحُكّام \_ وما يزالونَ يحكمونَ به \_ أنّ مذهبَ الشافعيّ قبولُ التوبة (٢)، وأمّا الرافعي (٣)، فإنه قال: «المسلمُ إذا

(۱) «الخلاصة» (و۱۰۱ ـ نسخة الأقصىٰ ۳۷۱، وهي نسخةٌ قديمةٌ حسنة)، وعبارةُ الإمام الغزالي هناك: «ثم لا يَختلِفُ القولُ أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضوا عهدهم، وكذلك إن ذكروا رسولَ الله أو كتابَ الله بسُوء، والمذهبُ أن لا تُقبَلَ في ذلك توبتهم..».

و «الخلاصةُ» اسمُها الكامل: «خُلاصة المختصر ونُقاوة المُعتَصَر»، وهي إعادةُ ترتيب وتهذيب وصياغةٍ لكتاب «مختصرِ مختصرِ المُزني» للإمام أبي محمدِ الجُوَيني (ت٤٣٨هـ) والدِ شيخه إمام الحرمين، كذا صرَّح الإمام الغزالي في مقدِّمة «الخلاصة»، فمن ظنَّ «الخلاصة» اختصاراً لكتاب «الوجيز» فقد وهم. ومما أنشد أبو حفصٍ عمرُ بن عبد العزيز الطَّرابُلُسِيُّ لنفسه في مدح حجّة الإسلام الغزالي:

هَــنَّبَ المــنهَ المــنهَ حَبْـرٌ أحســنَ اللهُ خَــلاصَــه بِ «بَسِيــط» و «وَجِيــنٍ» و «وَجِيــنٍ» و «خُــلاصَــه» نقله ياقوت في «معجم البلدان» (٢:٢٣)، وابنُ المصنف في «طبقات هانه تاك ما » (٢:٣٠٠)

الشافعية الكبرئ» (٢:٢٢٣).

(٢) وهو المعتمدُ المفتىٰ به عند متأخري أئمة المذهب، قال الإمام الرملي في «نهاية المحتاج» (٤١٩:٧) بعد كلام الإمام النووي أن توبة المرتد مقبولة: وشمل كلامه كفر مَن سبّه عليه الصلاة والسلام أو سبّ نبياً غيره، وهو كذلك علىٰ الأصحّ. انتهىٰ. وانظر أيضاً «مغنى المحتاج» (١٤١:٤)، وغيره.

(٣) الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (٥٥٧-٦٢٣)، الملقّب =

ذَكَرَ اللهَ تعالىٰ بما يقتضي التكفيرَ فهو مرتَدُّ مدعوٌ إلىٰ الإسلام، وكذا لو كَذَ اللهِ عَلَيْهِ، فإن عادَ وتابَ قُبِلَت توبتُه، ومَن قَذَفَ النبيَّ عَلِيْهِ وَصَرَّح بنسبتِهِ إلىٰ الزنا فهو كافرٌ باتفاقِ الأصحاب، فإن عادَ إلىٰ الإسلام ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها \_ ونظمُ «الوجيز» (١) يقتضي ترجيحَه، وبه قال الأستاذ أبو إسحاقَ \_ : أنه لا يلزمُهُ شيءٌ، لأنه صار مرتداً بذلك وقد عاد إلى الإسلام.

والثاني \_ وبه قال أبو بكر الفارسيُّ \_: أنه يُقْتَلُ حدّاً، لأنّ قَذْفَ النبيِّ عَدُه القتل، وحدُّ القَذْفِ لا يسقُطُ بالتوبة.

والثالث: قال الصيدلانيُّ: يُجْلَدُ ثمانين حَدَّاً، لأن سَبَّ النبيِّ عَلَيْهُ كُفْرٌ مُوجِبٌ للقتل، فإذا عاد إلىٰ الإسلام سَقَطَ القتلُ الواجبُ بالرِّدَةِ ويبقىٰ حَدُّ القذف علىٰ قياسِ ما إذا قَذَفَ إنساناً وارتدَّ ثم عاد إلىٰ الإسلام»(٢).

فَصَدْرُ كَلَامِ الرافعيِّ جازِمٌ بقبولِ توبة المُكَذِّب، وآخرُهُ مُتَرَدِّدٌ في قبول توبةِ القاذفِ تردُّداً قوياً، بحيثُ إنه ما نَقَلَ ترجيحَ قبولِها إلا عن اقتضاءِ

إمام الدين، إمامُ المذهب في زمانه بالإطلاق، ومن أثمة وقته تفسيراً وحديثاً وأصولاً، مع الورع والتقوى والسيرة المرضية والكراماتِ الكثيرة الباهرة. وكتابه «العزيز» المشهور بـ«فتح العزيز» و«الشرح» و«الشرح الكبير» من أعظم كتب المذهب، وفيه يقول الإمام النووي ـ مختَصِرُه في «الروضة» ـ في كتابه «دقائق المنهاج» ص٢٨: بأنه لم يصنَّف في المذهب مثله. وانظر الثناء العاطرَ لتاج الدين السبكي على هذا الكتاب في «طبقاته الكبرى» (٨:٢٨٢). وقد طبع كاملاً في ١٤ مجلداً، بدار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤١٧ -١٩٩٧.

<sup>(</sup>١) أي سياقُهُ وألفاظُه.

<sup>(</sup>٢) "فتح العزيز شرح الوجيز» (١١: ٥٥٠–٥٥١).

نَظْمِ «الوجيز»، فيُحْتَمَلُ أن يُقالَ إنّ هذا التَّرَدُّدَ خاصِّ بالقذف، فإنّ حَدَّ القذفِ في غيرِ النبيِّ ﷺ لا يسقطُ بالتوبة، ولا يتخيَّرُ فيه الحاكم، ويفتقر إلىٰ طَلَبِ المقذوف، وينتَقِلُ لورثتِهِ، كلُّ ذلك ممّا لا خلافَ فيه.

والسبُّ لغيرِ النبيِّ عَلَيْ بِهَا سوى القذفِ إنما يوجِبُ التعزير، واختلفوا [١٥] في أنّ الإمامَ هل يتخيَّرُ فيه / أو لا، فعلمنا بهذا أنّ الحدَّ أقوى مِن التعزير، وهما في حقِّ النبيِّ عَلَيْ مقتضِيانِ ومُوجِبُ الحدِّ أقوى من مُوجِبِ التعزير، وهما في حقِّ النبيِّ عَلَيْ مقتضِيانِ للتكفير، مستويانِ في ذلك قبلَ التوبةِ والإسلام، أمّا بعدَهُ فيجوزُ أن يظهرَ أثرُ اختلافِهِما، ويكون حكمُ الأول أنه لا يسقُطُ كسائرِ الحدود، أعنى حدَّ القذف، في غيره لا يسقُطُ إلا بعَفْوِ المقذوفِ أو وارثه، وهو هنا متعذَّر، أعني العفو، والحدُّ هنا القتل، فلذلك لا تُقبَلُ التوبةُ على وجه، وعلى وجه تُقبَلُ بالنسبةِ إلى القتل، ويُحَدُّ حدَّ القذف. وحكم الثاني: السقوطُ.

ويُحتَمَلُ أن يُقال: إنّ كلاً منهما يسقطُ بالإسلام، لأنّا نعلمُ مِن شفقةِ النبيِّ عَلَيْ على أُمّتِهِ ورحمتِهِ لهم ورأفتِهِ بهم ورغبتِهِ في هدايتهم أنه لو كان حيّاً لَقَبِلَ إسلامَهم وعفا عنهم وأنّ ذلك يُرضِيه، ولم يصحَّ أنّ النبيَّ قَتَلَ أحداً بعدَ التلقُظِ بالشهادتين بغيرِ الزنا والقِصاص، وحينئذٍ تكونُ مسألتان:

إحداهما: السبُّ بغير القذف، ولا خلاف بين الشافعية في سقوطِهِ بالإسلام.

والثانيةُ: السبُّ بالقذف، وهو محلُّ الخلاف، والراجحُ فيه السقوطُ أيضاً. هذا وجهٌ من البحث بحسب ما يقتضيه كلامُ الرافعي.

ويُحْتَمَلُ أَن يُقال: إِنَّ الوجهَ الثالثَ القائلَ بجلدِ ثمانين لا يأتي في غير القذفِ بلا إشكال، لكن يأتي بَدَلَهُ أَنه يُعَزَّرُ، لأنّ القتلَ حقُّ الرسالةِ المتعلَّقةِ

بِالرُّبُوبِية، فيسقُطُ بالإسلام، والحدُّ والتعزيرُ كلاهما حَقُّ البَشَرية، ويُرَدُّ على هذا أنّ هذا البشرَ الخاصَّ حدُّه والتعزيرُ لأجله إنما هو القتل.

والوجهانِ الآخرانِ مُطَّرِدان سواءٌ أكان السبُّ قذفاً أم غيرَه، ومُسْتَنَدُ السقوطِ أنه رِدَّة، ومستندُ عدم السُّقُوطِ أنه حَقُّ آدميّ. ألا ترى كلامَ الإمامِ حيثُ استعملَ لفظَ السبِّ تارةً ولفظَ القذف أخرى وجرى على حكم واحدٍ ولم يُفَرِّق بينهما في الحكم وتعليلهِ بتعظيم قَدْرِ النبيِّ ﷺ وأنَّ حَقَّ الآدميِّ لا يَسقُطُ بالتوبة!

ولهذا اختلفت عباراتُ الناقلين لكلامِ الفارسيّ، فالإمامُ ذكرَهُ بلفظِ القذف، وصَرَّح بعدمِ قَبولِ التوبة، والقاضي الحسينُ ذكرهُ بلفظ السبّ، واقتضاءُ كلامِهِ قبولُ التوبة، واضطربتْ عبارة/ الناقلينَ لعبارة الفارسيّ،[١٥] ب] وسأجمَعُها عندَ الكلامِ في الذمّي، والذي يتعلَّقُ منها بهذا الموضع قد ذكرتُه.

فالمُتَلَخِّصُ أَنَّ القَاذِفَ في قبولِ توبتِهِ خلافٌ قويٌّ، وليس فيها من حيثُ النقلُ ترجيحٌ قويٌّ، لكنّ الدليلَ يقتضيه لما ذكرتُهُ وأذكرُهُ إن شاءَ الله.

والسابُّ غيرُ القاذِفِ أولَىٰ بقبولِ التوبةِ من القاذف.

وحاصِلُ المنقولِ عندَ الشافعيةِ أنه متىٰ لم يُسلِمْ قُتِلَ قطعاً، ومتىٰ أسلمَ: فإن كان السبُّ قذفاً فالأوجُهُ الثلاثةُ: هل يُقتَلُ، أو يجلدُ، أو لا شيءَ. وإن كان السبُّ غيرَ قذفٍ فلا أعرفُ فيه نقلًا للشافعية غيرَ قبولِ توبته.

ويَتَجِهُ تخريجُ وجهين، أحدُهما: القتلُ، والثاني: التعزير، ولكني لم أَجِدْ مَن صَرَّح بهما من الشافعية، وقد يُفَرَّقُ بأنّ التعزيرَ يدخلُ في الحَدِّكُ كُمُقَدِّماتِ الزنا مع الزنا، وأحَدُ الحَدَّين لا يدخلُ في الآخر، فلذلك لم يَدخُلُ حدُّ القذفِ في القتل، هذا ما حَضَرَني نقلاً وبحثاً.

ولم أجد في مذهبِ الشافعيِّ شيئاً غيرَ هذا وغيرَ قولِ الخَطّابيِّ في «مَعَالِمِ السُّنَنِ»: إذا كان السّابُ ذِمِّياً قال مالكُّ: مَن شَتَمَ النبيَّ ﷺ من اليهود والنصارى قُتِلَ إلا أنْ يُسلِمَ، وكذا قال أحمدُ. وقال الشافعيُّ: يُقتَلُ الذَّمِيُّ إذا سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه، وتَبْرَأُ منه الذِّمة. واحتجَّ في ذلك بخبرِ كعب بن الأشرف، وحُكِيَ عن أبي حنيفة قال: لا يُقتَلُ الذَّميُّ بشَتْمِ النبيِّ عَلَيْهِ (١).

فهذا الكلامُ من الخطّابي يُشْعِرُ بأنّ الشافعيَّ يقولُ بقتلِهِ ولو أسلم، وإذا كان ذلك في الذمّيِّ ففي المرتدِّ أُولَىٰ، إلا أنّ كلامَ الخطّابيّ يمكنُ حملُهُ علىٰ أنه أرادَ حكايةَ لفظِ الشافعي، وهو ساكتٌ عن حُكْمِهِ إذا أسلم.

هذا ما وجدتُهُ للشافعيةِ في ذلك، والحنفيّةُ في قبولِ التوبةِ قريبٌ من الشافعية، ولا يوجَدُ للحنفيةِ غيرُ قبولِ التوبة (٢)، وكلتا الطائفتين لم أَرَهُم تكلَّموا في مسألة السَّبِّ مستقِلةً، بل في ضِمْنِ نقضِ الذمّيِّ العهدَ (٣)، وكأنَّ

<sup>(</sup>١) «معالم السُّنَن» (٢:١٩٩-٢٠٠) المطبوع بهامش مختصر المنذري لسنن أبي داود.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما حرّره خاتمة المحقّقين الإمام ابن عابدين حول مذهب الحنفية في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام على أحكام شاتم خير الأنام» المطبوعة ضمن «مجموعة رسائله» (١:٣١٣-٣٧١)، معتمداً في ذلك على تحرير نصوص أئمة مذهبه، وعلى كلام غيرهم، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، واعتد بكلامه للغاية، حيث قال هناك (١:٣٢٤):

<sup>&</sup>quot;فقد اتفقَ علىٰ نقل ذلك عن الحنفية القاضي عياض والطبري والسبكي وابن تيميّة . . بل يكفي في ذلك الإمامُ السُّبكي وحده، فقد قيل في حقَّه: لو دَرَسَت المذاهبُ الأربعة لأملاها مِن صدره . . » .

<sup>(</sup>٣) من متقدمي الحنفية من ذكر المسألةَ في كتاب المرتد، وهو الإمام الطَّحاوي في «مختَصَرِه» ص٢٦٢.

الحامِلَ علىٰ ذلكَ أنّ المسلمَ لا يسب، ولم أرَ أحداً من الشافعيةِ صَرَّح بأنّ السابَّ مطلقاً لا تُقبَلُ توبتُه، لأنَّ الإمامَ حيثُ صَرَّحَ عن الفارسيِّ بعَدَمِ قبولِ التوبة إنما نَقلَهُ في القذفِ وإن كان في غُضُونِ كلامِهِ ما يقتضي تعميمَهُ، وغيرُ الإمامِ نقلَهُ في السبِّ واقتصرَ علىٰ قولِهِ: «يُقتَلُ حدّاً»، وقد قدّمتُ أنّ قتلَهُ حدّاً لا يُنافي قبولَ توبته.

وأما الحنابلةُ فكلامُهم قريبٌ من كلامِ المالكية، المشهورُ عن أحمدَ عدمُ قبول توبتِه، وعنه روايةٌ بقبولها/، فمذهبه كمذهب مالكِ سواءُ (١٦ أ]

هذا تحريرُ المنقولِ في ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر في بيان مذهب الحنابلة: «المغني» لابن قُدامة (۱۰: ۷۸)، «شرح الشمس الزركشي علىٰ الخِرَقي» (٤: ٧-٨)، «معونة أولي النُّهیٰ» للفُتُوحي (١٠٥٨)، «كشّاف القِناع» للبُهُوتي (١٠٧١)، وغيرها.

وقولُهُ ﷺ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه، والتوبةُ تَجُبُّ ما قبلَها»(١)، ولأنّا لا نَحْفَظُ أنّ النبيَّ ﷺ قَتَلَ أحداً بعدَ إسلامِهِ، والتّأسّي به واجبٌ.

ولقولِهِ ﷺ: «لا يَحِلُّ دَمُ آمْرِيءِ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللهُ وأنّ محمّداً رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَيِّبُ الزاني، والنَّفْسُ بالنَّفْس، والتارِكُ لدِينهِ المُفارِقُ للجماعة»(٢)، وهذا الحديثُ عمدةٌ في منع القتل إلا بهذه الجهاتِ الثلاثة، وبعدَ الإسلامِ ليس بواحِدِ من الثلاثة، فلا يُقتل، وبالقياسِ علىٰ الثلاثة، فلا يُقتل، وبالقياسِ علىٰ سَبِّ اللهِ تعالىٰ فإنه يُقتَلُ بالإجماع إذا لم يَتُب، وإن تابَ فالصحيحُ المشهورُ من مذهب مالكِ قبولُ توبتهِ وسقوطُ القتلِ عنه (٣).

فإنْ قلتَ: قد تقدَّمَ الفرقُ بأنّ هذا حَقُّ آدميًّ، وحَقُّ الآدميِّ لا يسقُطُ بالتوبة، قلتُ: صحيحٌ، لكِنّا عَلِمْنا مِنَ النبيِّ صلىٰ اللهُ عليه ورأفَتِهِ ورحمتِهِ وشَفَقَتِهِ أنه ما انتَقَمَ لنفسِهِ قطُّ إلا أن تُنتَهَكَ حُرُماتُ الله، فينتقِمُ لله (٤)، وهذا السابُّ قد انتهَكَ حُرُماتِ اللهِ بِسَبِّهِ أنبياءه، فيجِبُ قتلُهُ ما دامَ مُقِيماً

<sup>(</sup>۱) تقدَّمَ تخريجه ص١٥٤، ولفظه: "إنّ الإسلامَ يجُبُّ ما كان قبلَه، وإنّ الهجرةَ تجُبُّ ما ما قبلَه،، وإنّ الهجرةَ تجُبُّ ما قبلَه،، ولم أجد في ألفاظه: "التوبةُ تجُبُّ ما قبلَها».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) عن ابن مسعود، ومسلمٌ (١٦٧٦) عنه وعن السيّدة عائشةَ رضيَ الله عنهما. وغيرُهما.

<sup>(</sup>٣) انظر مذهبَ المالكية في قبولِ توبة سابِّ الله تعالىٰ في: «الذخيرة» للقرافي (٣) انظر مذهبَ المالكية في علىٰ الشرح الكبير» (٣١٢:٤)، «مِنَح الجليل» للإمام عُلَيش (٤٤:٨)، «الخرشي علىٰ خليل» (٧٤:٨)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ففي البخاري (٣٥٦٠) ومسلم (٢٣٢٧) عن السيدة عائشةَ رضيَ الله تعالىٰ عنها: «.. ما انتقم رسولُ الله ﷺ لنفسه، إلا أن تُنتهَكَ حُرِمةُ الله فينتقم لله بها».

علىٰ كَفَرِهِ بِالسَبّ، / فإذا أسلمَ وتابَ سقطَ حَقُّ اللهِ تعالىٰ، وقد عَلِمْنا أنّ [١٦ ب] النبيَّ ﷺ لرأفَتِهِ بأمّتِهِ ورحمتِهِ ما انتَقَمَ لنفسِهِ، فكيفَ يُنتَقَمُ له بعدَ موته! (١٠)، وكأنه ﷺ جَعَلَ حقَّهُ تابعاً لحقَّ اللهِ تعالىٰ، فإذا سَقَطَ المتبوعُ سَقَطَ التابعُ.

ولا شَكَّ أنّ رسولَ اللهِ عَلَيْ ليس له قَصْدٌ إلا هداية العالَم وتعظيم عُرُماتِ الله تعالى بالاتفاق، بل كان له عُرُماتِ الله تعالى بالاتفاق، بل كان له عَلَيْ أن يعفُو عنه، ألا ترى أنه عفا عن ابن عمّه أبي سفيانَ بن الحارث (٢)، وكان بعد ذلك مِن خِيار المسلمين، وعفا عن ابنِ أبي سَرْح وجماعة، ولم يقتُلْ أحداً بعد إسلامه، فلو كان قتلُ السابِّ لِحَقِّ اللهِ حَتْماً لم يَترُكُهُ، فَعَلِمْنا أنّ قتلَهُ في حالِ بقائِهِ على الكفرِ إنما كان لِحَقِّ اللهِ تعالى، لأنه لم يُكُن يَنتَقِمُ لنفسِه، وبعد الإسلام زالَ هذا المعنى، ولو كان لله حَقُّ في أن يُقتلَ سَابُ نَبيّهِ بعدَ رُجُوعِهِ إلى الإسلام لَمَا تَرَكَهُ النبيُّ عَلَيْهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَتْلُهُ قَبْلَ الإسلامِ حَقٌّ للهِ ورسولِه، ولم يُتْرَك، وبالإسلامِ مَقَّطً حِقُّ اللهِ وبَقِيَ حَقُّ الرسولِ ﷺ فَلَهُ العَفْوُ والقَتْلُ، فلذلك عفا عن أبي

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش أصل المصنف هنا بخطه: «حاشيةٌ من تاريخ ابن الأثير: عكرمةُ بن أبي جهل كان يُشبِهُ أباه في أذى رسول الله وعداوته، ثم أسلمَ وسألَ رسولَ اللهِ ﷺ أن يستغفرَ له فاستغفرَ له».

قلت: هي كذلك في مطبوعة تاريخ ابن الأثير «الكامل» (٢٤٨:٢).

<sup>(</sup>٢) انظر قصته مفصَّلةً في «المغازي» للواقدي (٢:١٠٨-٨١٢) و«الطبقات الكبرى» لتلميذه ابن سعد (٤:٥٠)، وأبو سفيانَ بنُ الحارث بن عبد المطلب: ابنُ عمِّ رسول الله ﷺ وأخوه من الرضاعة أيضاً عند السيِّدة حليمةَ السعدية، وكان أحد الذين يُشبَّهون بالنبي ﷺ، ووفاته بالمدينة سنة عشرين، ودفِنَ بالبقيع. ترجمته في الموضع السابق من طبقات ابن سعد، و«الاستيعاب» (١٦٧٣:٤)، و«سير النبلاء» (٢٠٢:١)، وغيرها.

سفيانَ ابن عمِّهِ وجماعةٍ منهم ابنُ أبي سَرْحٍ بعدَ مراجعةِ عثمانَ فيه، وكان يجوز له قتلُهُ، ولهذا قالَ: «أما كان فيكُم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إليه فيقتلُه؟»، وقد وَرَدَ أنّ ابنَ أبي سَرْحٍ أسلمَ قبلَ قدومِ النبيِّ ﷺ، ورَجَعَ عن رِدَّتِه.

قلتُ: أمّا كونُهُ رَجَعَ عن الرِّدةِ وأسلمَ قبلَ ذلك فلم يثبُت، وإنما رواهُ بعضُ أهلِ السِّير (١)، والأكثرونَ لم يذكُرُوه، والأقربُ أنه لم يقع ذلك، وقولُ الواقِدِيِّ: إنه جاءَ تائباً (٢)، معناهُ: راجعاً عن ذنبه، ولا يكفي ذلك في الإسلام حتى يتلفَّظَ بالشهادتين، ولم يُنقَل قَطُّ في طريقٍ صحيحٍ أنّ أحداً ممّن أَهْدَرَ النبيُّ ﷺ دَمَهُ تَلَفَّظَ بالإسلام قبلَ ذلك، ولا أنّ الذينَ المناموا منهم / قُتِلُوا.

فإن قلتَ: فلِمَ لا تفطَّنَ عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ ولَقَّنَ أَخاهُ ابنَ أبي سَرْحِ المبادرةَ بكلمةِ الشهادةِ ليعصِمَ دَمَهُ ولَم يُراجِع النبيَّ ﷺ؟

قلتُ: لأمرَين:

أحدهما: أنَّ عثمانَ كان أعلمَ باللهِ تعالىٰ ورسولِهِ مِن ذلك، فلَم يَكُن ليتقدَّمَ بين يدَيهِ ولا لِيَقطَعَ أمراً دونَه، وقد يكونُ النبيُّ ﷺ يريدُ قتلَ ابنَ أبي سَرْحٍ، فتعليمُهُ ما يَدْرَءُ عنه القتلَ افتِئاتٌ علىٰ النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۱) عن عكرمة كما سيأتي في كلام المصنف ص١٨٩، وممن رواه عنه الطبريُّ (٢٧٣:٧) في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا. ﴾ [الأنعام: ٩٣]، ولا يصح ذلك عن عكرمة لأنه من رواية ابن جُريج عنه، وهو لم يسمع منه كما قال الحافظُ المزَّيُّ في ترجمة ابنِ جريج من «تهذيب الكمال» (٣٤٢:١٨). فالأمرُ كما قال المصنف الإمام السُبكي بأنه لم يثبت.

<sup>(</sup>٢) «المغازي» (٢:٥٥٨)، وقد تقدُّم.

والثاني: أن العادة كانت جَرَت بالمبايعة، ولعلَّ ذلك كان شرطاً في الإسلام في أول الإسلام، فلذلك أتى به ليُبايعَه، ولهذا كان أبو سفيان بن الحارث وغيرُهُ ممّن صَدر منه ما صَدر لمّا جاؤوا مسلمين صاروا خائفين إلى أن قبل النبيُ عَلَيْ إسلامهم، فإمّا أن يكونَ ذلك لأنَّ المبايعة في ذلك الوقتِ كانت شرطاً في صحةِ الإسلام، وإمّا لأنّ بها يُعلَمُ أنّ النبيَ عَلَيْ عَلِمَ صحةَ الإسلام، وإمّا لأنّ بها يُعلَمُ أنّ النبيَ عَلَيْ عَلِمَ صحةَ الإسلام، وإمّا لأنّ بها يُعلَمُ أنّ النبي عَلَيْ عَلِمَ صحةَ الإسلام وليس بنفاق، وإمّا لقصدِ أنه مقبولٌ عندَ اللهِ تعالىٰ، كما في توبة كعب بنِ مالكِ ورفيقيه (١)، فإنهما كانا نادمَين تائبين، ومَعَ ذلك لم توبة الله عليهم إلا بعدَ خمسينَ ليلةً.

وهذا ذكرناه هنا استطراداً لقضية أبي سفيانَ بنِ الحارث وأضرابه، وأمّا ابنُ أبي سَرْح فلم يكن كذلك، بل لم يصحَّ إسلامُهُ ظاهراً وباطناً حتى بايعَهُ النبيُّ ﷺ، ولم يتلفَّظ قبلَه بكلمةِ الإسلام إلا على ما ذكرَهُ بعضُ أهل السِّير، ولم يثبُت.

فإن قلت: فإذا كان الحكمُ أنّ بالإسلامِ يَسقُطُ القتلُ وتصِحُّ التوبةُ، وابنُ أبي سَرْحٍ قد جاء لذلك، فَلِمَ أعرضَ النبيُّ ﷺ عنه وأراد أنّ بعضَ أصحابِهِ يَتفَطَّنُ فيقتلُه، وهو أعظمُ الخَلْقِ شفقةً ولا ينتقِمُ لنفسه وإنما ينتقمُ لله؟

قلتُ: نعم هو ﷺ كذلكَ أعظمُ الخَلْقِ شفقةً ورحمةً ورأفةً وتَحَبُّباً وتَعَطُّفاً، ولا يَنتقِمُ لنفسِهِ وإنما ينتقمُ لله، وكان الإعراضُ عن ابنِ أبي سَرْحٍ

<sup>(</sup>۱) وهما: هلالُ بنُ أُميّة ومُرارةُ بن الرَّبيع، وثلاثتُهم من الأنصار، وهم الثلاثةُ الذين تخلَّفوا عن رسولِ الله ﷺ في غزوةِ تبوك، وتاب الله عليهم، ونزل فيهم قولُهُ تعالىٰ: ﴿وَعَلَ ٱلثَّلَثَةُ ٱلَّذِينَ خُلِّقُولًا . ﴾ [التوبة: ١١٨] الآيةَ ، وقصتُهم في «الصحيحين» من حديث كعب بن مالكِ في قصة توبته.

[١٧ ب] ذلك الوقتِ/ حقّاً للهِ تعالىٰ لاجترائِهِ علىٰ أنبياءِ اللهِ ورُسُلِهِ بأَقْبَحِ أَنواعِ اللهِ الكفر، فإنّ مراتِبَ الكفر ثلاثةٌ:

أحدها: الكُفرُ الأصليّ، وصاحِبُهُ يتديَّنُ به ومَفطورٌ عليه.

وثانيها: الرجوعُ إليه بعدَ الإسلام، وهو أقبحُ، ولهذا لم يُقْبَل منه إلا الإسلامُ بخلافِ الأول حيثُ كان فيه الجزيةُ والاسترقاقُ والمَنُّ والفِداء(١).

وثالثها: السَّبُ، وهو أقبحُ الثلاثة، فإنه لا يُتَدَيَّنُ به، وفبه إزراءٌ بأنبياء اللهِ تعالىٰ ورُسُلِه، وإلقاءٌ للشُّبْهةِ في القلوبِ الضعيفة، فلذلك كانت جريمتُهُ أقبحَ الجرائم، ولا تُعرَضُ عليه التوبة، بخلاف القسم الثاني، لأنّ في الثاني قد يكونُ له شُبهةٌ فَتُحَلُّ عنه، والسَّبُ لا شُبهة فيه، وإذا لم يكُن عرضُ التوبةِ عليهِ واجباً ولا مستحباً فلا يَمتنعُ الإعراضُ عنه حتىٰ يُقتَلَ عرضُ التوبةِ عليهِ واجباً ولا مستحباً فلا يَمتنعُ الإعراضُ عنه حتىٰ يُقتَلَ

<sup>(</sup>۱) «المرتدُّ يفارقُ الكافرَ الأصليَّ في عشرين حكماً: لا يُقرُّ ـ أي: على ردّته، فلا يُقبَلُ منه إلا الإسلام ـ ولا بالجزية، ولا يُمهَلُ في الاستتابة ـ على المعتمد في المذهب ـ، ويُوخذُ بأحكام المسلمين ـ لالتزامه لها أصلاً بالإسلام ـ، ومنها: قضاء الصلوات، ولا يصحُّ نكاحُه، ولا تحلُّ ذبيحتُه ـ أما الكافر فتحل بشرط حِلِّ مناكحتنا لأهل مِلته ـ، ويُهدَرُ دمُه، ويُوقفُ مِلكُه، وتصرفاته، وزوجته بعدَ الدخول، أما من عقدَ عليها فقط ولم يدخل بها ثم ارتد فإنّ النكاحَ ينفسخ حالاً، ومعنىٰ أنّ ملكه وتصرفاته ونكاحه موقوف: أنه إنْ أسلم فملكه مستمر، وكذلك نكاحه وتصرفاته، أما إذا قتل مرتداً فملكُه يزول، ونكاحُه ينفسخ، وكذلك تصرفاته ـ ولا يُسبَىٰ، ولا يُقدىٰ، ولا يُمنَّ عليه، ولا يَرِث، ولا يورَث، وولدُهُ مسلمٌ في قول، وفي استرقاق أولاده إذا قُبلَ علىٰ الردة أوجة، ويَضمنُ ما أتلفَهُ في الحرب في قول». انتهىٰ. من «الأشباه والنظائر» (٢: ٨٨١) للإمام السيوطي، وما بين علاماتِ الاعتراض من إيضاحي، أفدتُهُ من «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير» علاماتِ الاعتراض من إيضاحي، أفدتُهُ من «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير» علاماتِ الاعتراض من إيضاحي، أفدتُهُ من «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير»

تطهيراً للأرض عنه، فإن أسلمَ عَصَمَ نفسَه، فهذا ما ظهرَ لي في سببِ الإعراضِ مع القولِ بقبولِ التوبة.

وقريبٌ مِن هذا الكُفّارُ الأصليُّون، لا يُقاتَلُون في الأول حتى يُنذَرُوا، فإذا بلغتهم الدعوةُ والنِّذارةُ جازتِ الإغارةُ عليهم وتَبْيِيتُهُم من غيرِ افتقارِ إلىٰ الدعاء إلىٰ الإسلام في كلِّ مرة، لأنه قد بلغَهم وزالَ عُذْرُهم، فإن أسلموا عَصَمُوا أنفسَهم.

وإنما استثنينا المرتدَّ بغيرِ السبِّ لأنَّ الغالبَ أن الرِّدَّةَ إنما تحصُلُ لشُبهة، فتُزالُ بالاستتابة، ولهذا تردَّدَ العلماءُ في توبةِ الزنديق وتوبةِ مَن وُلِدَ في الإسلام: هل يُقتَلُ أو لا؟ لأنه لا شُبهةَ لهما(١).

فإن قلتَ: القاعدةُ أنّ حقوقَ الآدميين لا تسقُطُ بالتوبة وإنما تسقُطُ بعَفْو صاحبها..

قلتُ: كذلك هو، ولفظُ العَفْوِ إنما اعتُبِرَ للدلالةِ على الرضا بالسقوط، فإذا عُلِمَ مِن كَرَمِ النبيِّ ﷺ أنه لا ينتقمُ لنفسه، وأنه أرحمُ بأُمّتِهِ مِن أنفسِهم: كان ذلك دليلاً على رضاه، فيقومُ مقامَ اللفظ، وبالإسلام يُحَقَّقُ رضاهُ وسقوطُ الحَقَّين جميعاً، أعني حقَّ القتل(٢)، وأمّا بقاءُ عقوبةٍ دونَ القتل فسأتعرَّضُ لذِكْرها إن شاءَ اللهُ تعالىٰ (٣).

<sup>(</sup>١) نقل هذه الفائدة النفيسة في مراتب الكفر: العلامة الشَّبْرامَلِّسِيُّ في «حاشيته علىٰ التحفة لابن نهاية المحتاج للرملي» (٢: ٤٣٢)، والعلامة الشَّرْواني في «حاشيته علىٰ التحفة لابن حجر» (٣: ٨٨).

<sup>(</sup>٢) لجانب الله تعالىٰ وحقَّ القتل لجانب النبيِّ ﷺ، فيسقط بالإسلام القتلُ بموجِبَيه.

<sup>(</sup>٣) وقد تعرَّض سابقاً في ص١٥٧ إلىٰ عقوبة الجلد عند سقوط القتل، فيُنظَر.

فإن قلت: قد وردَ أنَّ عثمانَ قال للنبيِّ ﷺ بعدَ ذلك في ابنِ أبي سَرْحٍ: إنه يَفِرُ منكَ كلما لَقِيَكَ، قال: «ألم أُبايِعْهُ وأُوَّمَّنْه؟» قال: بلئ، ولكنه يتذكَّرُ عظيمَ جُرْمِهِ في الإسلام، فقال: «الإسلامُ يجُبُّ ما قبلَهُ»(١). فهذا يبيِّنُ أن خوفَ القتلِ سقطَ بالبَيعةِ والأمان، وأنّ الإثمَ زالَ بالإسلام.

قلتُ: بل فيه بيانٌ أنّ الكُلَّ زالَ بالإسلام، ودَفعٌ لِمَا توهَّمَهُ ابنُ أبي سَرْحِ من بقاءِ الإثم.

فإن قلتَ: إن صَحَّ أنّ ابنَ أبي سَرْحِ أسلمَ قبلَ ذلك الوقتِ هل يكونُ فيه دليلٌ علىٰ عَدَمِ قبولِ التوبةِ وأنّ القتلَ مُتَحَتِّمٌ؟

قلت: لا، لأمرين:

أحدهما: ما أشرنا إليه أنه يجوزُ أن يكونَ في ذلك الوقتِ كان يُشتَرَطُ في الإسلامِ قبولُ النبيِّ عَلَيْم له ومبايعتُه، بخلافِ ما بعدَ النبيِّ عَلَيْم، والفَرْقُ أنّ في زمن النبيِّ صلّىٰ الله عليه الوحيُ يَنزلُ ويُطلِعُهُ الله علىٰ ما لم يُطلِع عليه غيرَه.

الثاني: أنّ فيما قدّمناهُ (٢) مِن حديث أبي بكرٍ ما يقتضي أنّ للنبيِّ ﷺ أن يقتلُ مَن أغضبَه، فقد يكونُ هذا الحكمُ يستمِرُّ ما دام الغضبُ موجوداً، فإذا رضي زالَ وإن لم يتوقَّف على لفظ العَفو، ولا القتلُ على لفظ السَّب، بل يدورُ مع الغضبِ وجوداً وعدماً.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجُ هذه القطعة من الحديث ص١٥٤، وقصةُ ابنِ أبي سَرْحٍ هذه ذكرها الواقدي في «المغازي» (٨٥٦:٢ ٨٥٨).

<sup>(</sup>۲) ص۱۲۲.

وابنُ أبي سَرْحِ لَمّا جاء لم يكن غضبُ النبيِّ ﷺ زال، فلمّا استحيا من عثمان زالَ الغضب، وكذلك ابنُ عمّهِ أبو سفيانَ بنُ الحارث وإن لم يُرِق دَمَهُ لَمّا حَضَرَ إليه مسلماً أقامَ مدّةً حتى رضيَ عنه.

فلا مانع مِن أن يُرتِّبَ اللهُ على غَضَبِ رسولِهِ عقوبةً قتلاً أو غيره، والغضبُ والرِّضا أمرانِ باطِنانِ لا يَطَّلعُ عليهما إلا هو، والمعلومُ من أحوالِ النبيِّ ﷺ وأخلاقِه أنه إذا استُرضِيَ رَضِيَ، فالسّابُ بعدَ موتِه إذا رَجَعَ إلى الإسلام لا يتحقَّقُ غضبُ النبيِّ ﷺ عليه، فكيفَ يُقتَل؟! وسنعودُ إلى الكلامِ على ابنِ أبي سَرْح.

فإن قلتَ: حديثُ: «مَن سَبَّ نبياً فاقتُلُوه»(١) يكفي في ذلك.

قلتُ: إن صَحَّ فهو مثلُ: «مَن بدَّلَ دينَهُ فاقتُلُوه» (٢)، ولم يَلزم من ذَلك أن لا تُقبَلَ توبةُ المرتد، فكذلك هذا، وقد ارتدَّ الحارثُ بنُ سويدِ ثم تابَ، وقبِلَ النبيُّ ﷺ توبتَه، وهو الذي نزَل فيه قولُهُ تعالىٰ: ﴿كَيْفَ[١٨] تابَ، وَقَبِلَ النبيُّ ﷺ [١٨] ﴿كَيْفَ [١٨] يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا..﴾ الآية [آل عمران: ٨٦] (٣).

فإن قلت: هل مِن شيءِ زائدٍ على هذا؟

قلتُ: نعم، قالَ تعالىٰ: ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَدُ إِللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَىٰ هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِيمًا فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُدُمُ [التوبة: ٧٤].

<sup>(</sup>١) تقدّمَ تخريجه ص١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تقدّمَ تخريجه أيضاً ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمة الحارثِ بن سويدٍ الأنصاري الأوْسي وتخريج قصتِهِ وسببِ نزول الآياتِ في «الإصابة» (٢٨٠:١).

نزلتُ هذه الآيةُ في عبد الله بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُول المنافِقِ لمّا قال: ما مَثلُنا ومَثلُ محمَّدٍ إلا كما قال القائل: سَمِّنْ كلبكَ يأكُلْكَ، لَئِنْ رجعنا إلىٰ المدينةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ. وكانوا في تَبُوكٍ إذا خلا بعضُهُم إلىٰ بعضٍ \_ أعني المنافقينَ \_ سَبُّوا رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ وطَعَنُوا في الدِّين، فنُقِلَ ذلك إلىٰ رسولِ الله ﷺ (1).

فقد شَهِدَت الآيةُ الكريمةُ أنّ المنافقينَ السابِّينَ: ﴿ إِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُكُّ وَاللَّهِ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: ٧٤]، وذلك دليلٌ على أنّ توبتَهم مقبولةٌ رافعةٌ عنهم العذابَ في الدنيا والآخرة.

فإن قلت: هل الحكم في توبة السابِّ كالحكم في توبة الزِّنديق؟

قلتُ: في كلام القاضي عِياضٍ (٢) ما يقتضي التسوية بينهما، ويَظهرُ أنّ المأخَذَ مختَلِفٌ، فَإِنّ مأخذَ القتل في السابِّ كونُهُ حَقَّ آدمي، حتىٰ لو فُرِضَ مَن يعفو عنه سَقَطَ، ومأخذُ القتلِ في الزنديقِ عدمُ الوثوقِ بإسلامه، لكني سأبيّنُ بعدَ ذلك تقارُبَ الحكمين.

<sup>(</sup>۱) واستأذن سيدُنا عمر رضي الله عنه عند ذلك في قتل ابنِ أُبيّ، ولكن النبيّ عَلَيْ قال: «دَعْهُ، لا يتحدَّثِ الناسُ أن محمّداً يقتلُ أصحابَه» كما سبقَ تخريجه ص١٤٧، وفي روايةٍ خارج الصحيح أنه قال على «لا، ولكن أذَّن بالرحيل»، كما ذكرها الحافظ في «الفتح» (٨: ٦٥٠). وأمّا كونُ الغزوةِ هي تبوك فالذي حرّره الحافظُ في «الفتح» (٨: ٦٤٩- ٢٥٠) أنها غزوة بني المصطلق، ووَهَّمَ من قال بأنها تبوك، وكذا ذهب إليه ابن كثير في «تفسيره» (٢: ٤٨٧). وبذلك صرّح سفيان كما في رواية الترمذي لهذا الحديث (٣٣١٥)، حيث قال: «يرَونَ أنها غزوة بني المصطلق».

<sup>(</sup>۲) في «الشفا» (۲:۲۵۲).

فإن قلتَ: هل لِمَا قالَهُ الإمامُ والغَزَاليُّ (١) مِن عَفْوِ بعضِ أقاربِ النبيِّ وَجُهُ ؟

قلتُ: قال ﷺ: "إنّ الأنبياء لم يُورِّثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورَّثوا العلم والعلم موروث عنهم، وما العلم والعلم موروث عنهم، وما سوى ذلك من الحقوق فصدرُ الحديثِ ساكتٌ عنها، وآخرُ الحديث يمنع إرْثها، وهو الظاهرُ عملاً بعموم الحَصْر، فوجهُ الذي قالهُ الإمامُ النَظرُ إلىٰ صدرِ الحديث، وإذا قلنا به فيجبُ النظرُ إلىٰ الأقرب لا إلىٰ الجميع، وينبغي أيضاً أن يَتوقَّفَ استيفاؤه علىٰ الطَّلَب، وما أظنُّ أحداً يقولُ بهذا، والصوابُ منعُ الإرث، وأنّ هذا الحقّ يقومُ فيه/ سائرُ المسلمينَ مَقامَه [١٩] وقبلَهُ ليس لأحدِ العفوُ.

فإن قلتَ: فإذا كان السَبُّ قذفاً؟

قلتُ: المختارُ أنه كالسَبِّ بغيرِ القذف، وأنَّ موجَبَهُما جميعاً القتلُ، ولا يجبُ معه الجلدُ لِمَا نبَّهنا عليه في القاعدتين المتقدمتين، والمختارُ

<sup>(</sup>۱) كلام الإمام سبقت إشارة المؤلف إليه ص١٦٩، وذكرتُ هناك أنه قاله في كتابه «نهاية المطلب»، وكلامُ الغزالي قاله في «الوسيط» (٧:٨٨ مع حواشيه).

<sup>(</sup>۲) هذه قطعة من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أوله: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً..»، أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣)، والمرد وأحمد (١٩٦٠)، والدارمي (٣٤٨) وابن حبّان (٨٨ إحسان)، وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» (١٠٠١): «أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصحّحاً من حديث أبي الدرداء، وحسّنه حمزة الكِناني، وضعّفه غيرهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها». وانظر ما تقدّم ص١٦٩ حول هذا الحديث.

منهما الثانية، وهي اندراجُ الأصغرِ في الأكبر، فإنه قامَ الدليلُ عندَنا علىٰ الاندراج في مثل ذلك، ولم يَقُم الدليلُ عندَنا علىٰ أنّ ما أوجبَ أعظَمَ الأثرين بخُصُوصِهِ لا يوجبُ أهونَهُما بعمومِه.

فإن قلتَ: أيُّما أقوىٰ: القولُ بقتلِ الزنديق أو السابِّ إذا تاب؟

قلتُ: القاتِلُ للزنديق يزعُمُ أنه كافرٌ ويَتَّهِمُهُ في الإسلام، فلا يُخالِفُ قولَهُ ﷺ: «لا يَجِلُّ دَمُ امرىءِ مسلمِ إلا بإحدىٰ ثلاث..»(١)، وأمّا القاتلُ للسابِّ التائبِ مع صحة إسلامهِ فمخالِفٌ لهذا الحديث.

والحاصِلُ أنّ هذا قبلَ السبِّ مُجمَعٌ علىٰ عصمةِ دمه، وبعد السبِّ قبلَ التوبةِ مُجمَعٌ علىٰ الله ولا قاتلاً ولا التوبةِ مُختَلَفٌ فيه، وليس زانياً ولا قاتلاً ولا كافراً، فلا يُقتَلُ للحديثِ المذكورِ إلا أن يَثبُتَ تخصيصُهُ بنَصِّ صحيح.

فإن قلتَ: أجمعنا على قتلهِ قبلَ التوبة، فمَنِ ادّعىٰ سقوطَ القتل بالتوبة فعليه الدليل..

قلتُ: قد أقمناهُ، وهو الحديثُ المذكور، فإنّهُ مُسلِمٌ غيرُ زانٍ ولا قاتل.

فإن قلتَ: هذا الحديثُ يقتضي أنه لا يُقتَلُ إلا بإحدى ثلاثِ: الزنا، أو الكفر، أو القتل، فقتلُ السابِّ قبلَ التوبةِ إن كان حَدَّاً فقد خالفتم الحديث، وإن كان كفراً فقد قدّمتُم خلافَه!

قلتُ: السّابُ كافِرٌ بعدَ إيمان، ولفظ الحديث: «لا يَحِلُّ دَمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرٍ بعدَ إيمان، وزناً بعدَ إحصان، وقتلِ نفسٍ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۱۷٦.

بغيرِ نفس»، والمُرادُ بالمسلم مَن تقدَّمَ منه الإسلامُ حتىٰ يصحَّ أن يُستثنىٰ منه مَن كفرَ بعدَ إيمان، والسبُّ كفرٌ بعدَ إيمان، فدَخَلَ في الحديث.

يبقىٰ أن يُقال: السبُّ فيه جهتان، إحداهما: خصوصُهُ، والأخرىٰ: عمومُ كونِهِ كفراً بعدَ/ إيمان، والحديثُ يقتضي أنّ هذه الجهةَ هيَ العلةُ،[١٩] ب] فلا يكونُ خصوصُ السبِّ علةً، وقد قدَّمْنا أنه علةٌ، فنقولُ وبالله التوفيقُ:

إنّ بين السبّ والكفرِ عموماً وخصوصاً مِن وجه، لأنَّ السبّ قد يَقَعُ من الكافر الأصلي، وذلك زيادةٌ على الكفر لا إنشاءُ كفرٍ، وقد يقعُ ممّن كان مسلماً، وذلك إنشاءُ كفرٍ، وبين السبّ والكفرِ بعدَ الإيمانِ عمومٌ وخصوصٌ مُطلَق، فكُلُّ سَبّ بعدَ الإيمانِ كفرٌ، وليس كلُّ كفرِ بعدَ الإيمانِ سبّاً.

ولمّا كان مَورِدُ الحديثِ النبويِّ ـ الذي أُوتِيَ قائلُهُ جَوامعَ الكَلِمِ ـ في المَسلم أتى بالأعَمِّ لِيَسْمَلَ السبَّ وغيرَه ممّا هو كفرٌ بعدَ إيمان، واقتَصَرَ في التعليل على المعنى الأعمّ، وفيه لَطِيفةٌ وفائدة:

أمّا اللطيفةُ: فالأدَبُ مَعَ جانبِ الرُّبُوبيّة والإعراضُ عن خصوصِ حَقِّه، وهو كما صَحَّ أنه لم ينتقم لنفسه إنما ينتقِمُ لله (١).

وأمّا الفائدةُ: فالسقوطُ بالإسلام، ولا يُنافي ذلك أنّ القتلَ قبلَهُ حَدٌّ، كما يُسَمّىٰ قتلُ المرتد حَدّاً، والنزاعُ في ذلك لفظيٌّ، وبُحِثَ فيما سَبَق (٢).

وقولُنا: «إنّ خصوصَ السبِّ علَّهُ» أردنا به ما يشملُ السبَّ بعدَ الإيمان وقبلَه، حتىٰ ننتفعَ بذلك الاستدلالِ في سَبِّ الذمّيِّ والمُعاهدِ كما سيأتي (٣).

<sup>(</sup>١) كما وصفَته بذلك أمُّ المؤمنين عائشةُ رضيَ الله عنها، وسبقَ عزوه إلى الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) ص١٥٤–١٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الباب الثاني، وانظر ص٤٢٧ الفصلَ الثاني فيما هو سبٌّ من الكافر.

وهذا الحديثُ الذي فيه حصرُ أسبابِ قتلِ المسلمِ في ثلاثةٍ لم يتعرَّض لغيرِ المسلم، فلا جَرَمَ لم يَكُن ما ذكرناهُ مخالفاً للحديث، واللهُ أعلم.

فإن قلت: قولُهُ: «لا يَحِلُّ دَمُ امرىءِ مسلم يشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنّ محمّداً رسولُ اللهِ إلا بإحدى ثلاثٍ: كفرِ بعد إيمان، وزناً بعد إحصان، وقتلِ نفسٍ بغيرِ نفس» لا دلالة فيه على سقوطِ القتل بالإسلام لا عن السابِّ ولا عن المرتدِّ بغير السبّ، بل قد يكون فيه دليلٌ على القتل وإن أسلم كما ذهبَ إليه الحسنُ والظاهريةُ في المرتد (۱)، وجماعةٌ غيرُهم في السبّ (۲)، لأنه صَدَقَ أنه حصلَ منه كفرٌ بعدَ إيمانٍ سواءٌ أَرَجَعَ عنها أم لم يرجع، وليس في المحديثِ أنه كفرٌ موجودٌ حالة القتل، فقد يكون وَصْفُ طَرَيانِ الكفر علىٰ الكفر علىٰ الإسلام، بخلافِ الكفر الأصليّ.

قلتُ: صَدَّنا عنه أمورٌ، أقواها: توبةُ الحارثِ بن سُويدِ من الرِّدة، وقَبولُ النبيِّ ﷺ لها، ونزولُ القرآنِ العظيمِ فيه (٣)، وكان بعدَ ذلك مِن خيارِ المسلمين مع النبيِّ ﷺ ولم يقتله، فعَلِمْنا أنّ المرادَ كفرٌ موجودٌ حالةَ القتل، ولا التفاتَ إلى الخلافِ في ذلك مع القرآنِ والسُّنةِ الصحيحة، دَعْ (٤) ما يرشِدُ إليه المعنى ويَفهمُهُ كلُّ عربي صحيحِ الطّبع مِن أنّ المُرادَ ذلك، وتقتضيهِ القواعدُ الأصوليةُ من ترتيبِ الحكمِ على العلّة وأنه يُوجَدُ

<sup>(</sup>١) وقد سبقَ الكلامَ علىٰ قول الحسن هذا ص١٥٢، وانظر في مذهب الظاهرية «المحلَّى» لابن حزم (١١:١٩٢-١٩٣).

<sup>(</sup>٢) وهم المالكية والحنابلة كما سبق تحريره من مذهبهم ص١٦١–١٧٥،١٦٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدّم ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) أي: فَضْلاً عن..

بوجودها ويُعدَمُ بعَدَمِها، والمعنى المناسِبِ في ذلك، وهو تَلَبُّسُهُ بالكفرِ والمعنى المرتدّ، والكلامُ في السابِّ مثلُه. / [٢٠ ب]

فإن قلت: هذا الحديث عامٌ، فيُخَصُّ بحديث ابن أبي سَرْح، فإنه إمّا أن يكونَ أسلمَ قبلَ مجيئهِ أو لم يُسلمْ ولكن جاء قاصِداً للإسلام، وعلى كلا التقديرين: مَن يقولُ بسقوطِ القتلِ بالإسلام لا يرى قتلَ مثلِه، وقد قال النبيُّ عَلَيْهُ: «ما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إليه فيقتُلَه؟» فذلَّ على أنّ قتلهُ جائزٌ لا يسقُطُ إلا بعَفوهِ عَلَيْ أسلمَ أو لم يُسلم.

قَلْتُ: هذا الآنَ محلِّ يجبُ النظَرُ فيه، وقد تَمَهَّلْتُ ونظرتُ وتتبَّعْتُ رواياتِ هذا الحديثِ فوجدتُها مُتَّفِقةً في أنه ارتدَّ وقال ما قال، وجاء يومَ الفتح مَعَ عثمانَ إلىٰ النبيِّ ﷺ، هذا لا شَكَّ فيه.

وكذلك تضافَرَت الرواياتُ على أنّ النبيّ ﷺ قال: «ما كان فيكم مَن يَقْطِهُمُ إليه فيقتُلُه؟»(١).

وأمّا كونُهُ أسلمَ قبلَ مجيئِهِ أو في ذلك الوقتِ عندَ النبيِّ ﷺ أو بَعْدَهُ فَهذا محلُّ النظر:

رُوِيَ عن عكرمة أنه أسلمَ قبلَ ذلك، وهذا لم يثبُتْ كما نبَّهْنا عليه من بلُرُن عن عكرمة أنه أسلمَ قبلَ ذلك، وهذا لم يثبُتْ كما نبَّهْنا عليه من بلُ (٢).

وقولُ الواقدي: «إنه جاء تائباً»(٣) ليس نَصّاً في الإسلام، ولا الواقديُّ

<sup>(</sup>١) وقد تقدم تخريجُ رواياتِ قصة ابن أبي سرح وعزوُها ص١٣٨.

<sup>(</sup>۲) ص۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) الذي سبق نقله عن "مغازیه" (٢: ٨٥٥).

ممَّن يُحتَجُّ بحديثه وإن كان إماماً في السِّير (١).

والحديثُ الذي في «سُنَنِ أبي داودَ» (٢) يقتضي أنّ قولَ النبيِّ عَلَيْ تلكَ المقالة بعد مبايعتِه، وقدَّمنا أنّ في سندِهِ أَسْباطَ بن نَصْرٍ وإسماعيلَ السُدِّي، والسُدِّيُ فيه كلامٌ كثيرٌ وإن كان مسلمٌ روى له، وكذلك أسباطُ (٣)، فبهذا السببِ ليس الحديثُ على شرطِ الصحيح، فيُحتَمَلُ أن يكون عثمانُ لمّا أتى به قصدَ الأمانَ له فأمَّنهُ النبيُ عَلَيْ وانطلق كافراً، فقال النبيُ عَلَيْ تلكَ المقالة، ثم أسلمَ بعدَ ذلك.

ولفظُ أبي عمرَ ابنِ عبدِ البَرِّ في حكايةِ قصّته في «الاستيعاب» يقتضي ذلك أو يحتَمِلُهُ، فإنه قال:

<sup>(</sup>۱) هذا الذي قاله الإمامُ المصنف رحمه الله تعالى هو الذي استقر عليه رأيُ العلماء في الإمام أبي عبد الله محمد بن عمرَ الواقدي المَدَنيّ (ت١٠٧هـ). وللإمام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ـ وهو من أقران ورفقاء الإمام السُّبْكي ـ كلمةٌ جامعةٌ نفيسةٌ في بيان حال الواقدي ختمَ بها ترجمته في «سِيرَ النبلاء» (٢٩:٩)، حيث قال:

<sup>&</sup>quot;وقد تقرَّرَ أنّ الواقديَّ ضعيفٌ، يُحتاج إليه في الغَزَوات والتاريخ، ونوردُ آثارَه من غير احتجاج، أمّا في الفرائض فلا ينبغي أن يُذكر، فهذه الكتبُ الستةُ ومسئلُ أحمدَ وعامّةُ مَن جمعَ في الأحكام نراهم يترخّصون في إخراج أحاديثِ أُناسِ ضعفاء، بل ومتروكين، ومع هذا لا يُخرجون لمحمد بن عمرَ شيئاً، مع أنّ وزنّه عندي أنه مع ضعفه يُكتبُ حديثه ويُروئ، لأني لا أتهمه بالوضع، وقولُ من أهدره فيه مجازفةٌ من بعض الوجوه، كما أنه لا عبرة بتوثيق مَن وثقه كيزيدَ وأبي عُبيدٍ والصاغاني والحربي ومَعْن، وتمام عشرةِ محدّثين، إذ قد انعقدَ الإجماعُ اليومَ علىٰ أنه ليس بحجّة، وأنّ حديثة في عِداد الواهي، رحمه الله».

<sup>(</sup>٢) في قصة ابن أبي سرح هذه.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمتَي أسباطٍ ومشيخه السُّدِّي والكلام فيهما في «تهذيب التهذيب» (١: ١٨٥،
 ٢٧٣)، وغيره.

"فَغَيْبَهُ عَثْمَانُ حَتَىٰ أَتَىٰ به رسولَ اللهِ ﷺ بعدَمَا اطمأنَّ أَهْلُ مَكَّة، فَاسَتَأْمَنَهُ له، فَصَمَتَ رسولُ اللهِ ﷺ طويلًا، ثم قال: "نعم"، فلمّا انصرف عثمانُ قال رسولُ الله/ ﷺ لِمَن حولَهُ: "مَا صَمَتُ إلاّ لِيقومَ إليه بعضُكم [٢١] فيضربَ عُنُقَه"، فقال رجلٌ من الأنصار: فَهَلا أومأتَ إليَّ يا رسولَ الله؟، فيضربَ عُنُقَه"، فقال رجلٌ من الأنصار: فَهَلا أومأتَ إليَّ يا رسولَ الله؟، فقال: "إنّ النبيَّ لا ينبغي له أن يكون له خائنُ عَيْنٍ"، وأسلمَ عبد اللهِ بن سعدِ بن أبي سَرْحٍ أيّامَ الفتح فَحَسُنَ إسلامُه"(١).

هَذَا لَفَظُ ابنِ عبدِ البَرِّ، وهو مُحتَمِلٌ لِمَا قلناه.

ولفظُ الواقديُ في «مغازيه»: جاء ابنُ أبي سَرْح إلىٰ عثمانَ ـ وكانَ أخاه من الرَّضاعة ـ فقال: يا أخي، إنِّي واللهِ اخترتُكَ فاحتَبِسني هاهنا، واذهب إلىٰ محمّدِ فكلِّمهُ فيَّ، فإنّ محمّداً إن رآني ضربَ الذي فيه عينايَ، وإنّ جُرْمي أعظمُ الجُرْم، وقد جئتُ تائباً، فقال عثمان: بل اذهب معي، قال عبدُ الله: واللهِ إن رآني ليضربَنَّ عُنقي ولا يُناظِرَني، قد أهدر دمي، وأصحابُهُ يطلبوني في كلِّ موضع. فقال عثمانُ: انطلقْ معي، فلا يقتُلكَ إن شاءَ الله، فلم يُرع (٢) رسولُ الله على النبيِّ الإ بعثمانَ آخِذاً بيدِ ابنِ أبي سَرْح واقفَينِ بين يدَيه، فأقبلَ عثمانُ على النبيِّ عَلَيْ فقال: يا رسولَ الله، أن أُمّهُ كانت تَحمِلُني وتُمشِّيه، وتُرضِعُني وتَفطِمُهُ (٢)، وكانت تُلْطِفُني (٤) وتتركُه، فهَبْهُ لي، فأعرضَ عنه رسولُ الله عَلِيْ، وجعلَ عثمانُ كلما أعرضَ وترضَعني وتَفطِمُه على عثمانُ كلما أعرضَ

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۹۱۸:۳).

<sup>(</sup>٢) أي: يُفاجَأ.

<sup>(</sup>٣) في «المغازي»: تقطعُه.

<sup>(</sup>٤) تَبَرُّني وتقرُّبُني.

عنه النبيُّ عَلَيْهِ بوجهه استقبله، فيُعِيدُ عليه هذا الكلام، وإنّما أعرض عنه النبيُّ عَلَيْ إرادة أن يقوم رجلٌ فيضرِبَ عُنُقَه، لأنّهُ لم يُومّنه، فلمّا رأى ألا يقوم أحدٌ؛ وعثمانُ قد أكبَّ علىٰ رسولِ الله عَلَيْ يُقبِّلُ رأسه وهو يقول: يا رسولَ الله، تُبايعُهُ فداكَ أبي وأمِّي؟ فقال رسولُ اللهِ عَلَيْ: «نعم». ثم التفت إلىٰ أصحابه فقال: «ما مَنعَكُم أن يقوم رجلٌ منكم إلىٰ هذا الكلبِ فيقتُلَه؟» أو قال: «الفاسق». فقال عبّادُ بن بشر: ألا أومأت إليَّ يا رسولَ الله؟ فوالذي بعثكَ بالحقِّ إني لأنبَعُ طَرْفَكَ مِن كُلّ ناحيةٍ رجاء أن تُشيرَ إليَّ فأضربَ عُنُقَه. ويُقال: قال هذا أبو اليَسَر (١)، ويُقال: عمرُ بن الخطّاب. فأضربَ عُنُقَه. ويُقال: قال هذا أبو اليَسَر (١)، ويُقال: عمرُ بن الخطّاب. [٢١] فقال: «إنِّي لا أقتُلُ بالإشارة». وقائلٌ يقولُ: إن النبيَّ عَلَيْ قال يومَئِذِ: إن النبيَّ عَلَيْ قال يومَئِذِ:

هذا لفظُ مغازي الواقدي، وظاهرُهُ يقتضي أنّ المبايعةَ بعدَ تلكَ المقالة، وأنّ عثمانَ إنما قال أولاً: هَبْهُ لي، ولم يطلب المبايعة، فأعرضَ عنه، فلمّا قال عثمانُ في المرةِ الأخيرة: تُبايِعُه؟، قال: «نعم»، لأنه طلبَ الإسلامَ.

ويشهَدُ لهذا قولُهُ: «ما منعكم أن يقومَ رجلٌ منكم إلى هذا الكلب..» أو: «الفاسق..»، ولو كان قد أسلمَ لم يُطلق هذه العبارةَ عليه، لأنّ المسلمَ الذي كما أسلمَ ولم يَتَدَنَّس بمعصيةٍ ليس بفاسِقِ بإجماعِ المسلمين، فالظاهِرُ أنّ هذه المقالةَ وقعتْ قبلَ إسلامِهِ وبعدَ تأمينهِ.

<sup>(</sup>۱) بفتحتَين، كعبُ بن عمرو الأنصاريّ السَلَميّ ـ بفتحتَين أيضاً، شهد بيعةَ العَقَبة، وبدراً وهو ابنُ عشرين سنةً، وهو آخرُ مَن توفي من أهل بدر رضيّ الله عنهم، وذلك بالمدينة سنةَ خمسٍ وخمسين، وله في كتاب الزهد والرقائق من "صحيح مسلم» حديثٌ طويل، انظره فيه (١٨: ١٣٣ – ١٤٧ برقم ٣٠٠٦ بشرح النووي).

<sup>(</sup>۲) «المغازي» (۲:٥٥٨-٥٥٨).

ولو ثبت أنه أسلمَ قبلَ هذه المقالةِ وبايَعَ لكُنّا نقولُ إنّ الله تعالىٰ أَطْلَعَ نبيَّهُ ﷺ علىٰ أنّ باطِنَهُ خلافُ ظاهره، وأنه أسلمَ نِفاقاً ثمّ حَسُنَ إسلامُهُ بعدَ ذلك حتىٰ يصحَّ إطلاقُ الكلبِ والفاسِقِ عليه ويتمَنَّىٰ النبيُ ﷺ قَتْلَه، والمسلِمُ الصحيحُ الإيمانِ لا يحصُلُ فيه ذلك.

وقد روى أبو داود في «سُننِه» أيضاً عن ابن عبّاس قال: [كان] (١) عبدُ الله بن سعدِ بن أبي سَرْح يكتُبُ لرسولِ الله عَلَيْ ، فأزلَهُ الشيطانُ فَلَحِقَ بالكفّار، فأمَرَ به رسولُ اللهِ عَلَيْ أن يُقتلَ يومَ الفتح، فاستجارَ له عثمانُ بن عفّان، فأجارَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ (٢).

فانظر هذا الحديث ليس فيه أنه أسلم، وإنما فيه أنه استجار له فأجاره، وهو يُؤيِّدُ ما قلناه.

وعلى الجملة فمَعنا حديثٌ مُجْمَعٌ على صحَّتِهِ يقتضي أن لا يجلَّ دَمُ مسلم إلا بِزِناً بعد إحصان، أو قتلِ نفسٍ بغير نفس، أو كفرٍ بعد إيمان، فلا نخرُجُ عنه ولا نُخَصِّصُهُ بحديثٍ رواهُ السُدِّيُّ مَعَ ما قيلَ فيه من الضعف.

فإنْ قلتَ: فأنتَ احْتَجَجْتَ به في قتله قبلَ التوبة!

قلتُ: ذلكَ ممّا لا خلافَ فيه، وممّا اتّفقتْ طرقُ الأحاديثِ وألفاظُ حديث ابنِ أبي سَرْح/ عليه أنه ارتدَّ وتكلّم، فلذلكَ احتججتُ به تَمَسُّكاً [٢٢ أ] بما اتفقت عليه الطرقُ لا بتلكَ الطريقِ وحدَها، ونحنُ هنا في جواز قتلهِ بعدَ التوبة ولم تَتَفقِ الطرقُ عليه ولا صَحَّ صِحّةٌ تقاوِمُ صحةَ حديثِ التحريم.

<sup>(</sup>۱) من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «سنن أبي داود» (٤: ۱۲۸ برقم ٤٣٥٨).

فإن قلت: يُخصُّ بشيءِ آخر، وهو قولُهُ تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا جَرَّوُوْا الَّذِينَ عَكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا.. ﴾ [المائدة: ٣٣] الآية، والسابُ محاربٌ مُشاقٌ مُحادٌ عدوٌ لله ولرسوله ساع في الأرضِ بالفساد، قالَ تعالىٰ في المنافقين: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ [البقرة: ١٦]، بل السَبُ أصلُ كلَّ فساد، الأنهُ فسادُ النبوّةِ التي هي صلاحُ الدِّين والدنيا، وإذا كان السابُ محارباً ساعياً بالفسادِ وَجَبَ أن يُعاقبَ بإحدىٰ العقوباتِ المذكورةِ في الآية بالقتل، وأنّ السبَّ ذَنْبٌ مقتطَعٌ عن الكفر(١)، وهو من جنس المحاربة، بالقتل، وأنّ السبَّ ذَنْبٌ مقتطَعٌ عن الكفر(١)، وهو من جنس المحاربة، والتوبةُ التي تَحقِنُ دَمَ المرتدِّ هي التوبةُ عن الكفر، فأمّا إن ارتدَّ محاربةً كما فعلَ مِقْيَسُ بنُ صُبابةَ والعُرَيْتُونَ فلا(٢٠). وممّا يُحقِّقُ أنّ السَبَّ كالمحاربةِ أنّ مفسدَتَهُ جنايةٌ وقعت في الوجود، ولا يَرتفعُ أثرُها، فهي كالمحاربة، والزنا والقتلُ ذنوبٌ ماضيةٌ ليست كالكفر الذي هو عليه الآن كتي تَصِعَ التوبةُ عنها ويَسقطَ أثرُهُ بها.

قلتُ: الآيةُ الكريمةُ عندَ أكثرِ العلماءِ واردةٌ في قُطّاع الطريقِ مسلمينَ كانوا أو كافرين (٣)، واحتجوا علىٰ ثبوتِ معنىٰ الحِرابة في المسلم بقولِهِ

<sup>(</sup>١) أي قدرٌ زائدٌ علىٰ مجرد الكفر.

<sup>(</sup>٢) سبقت قصةً مِقْيَس في ص١٤٠، وقصةً العُرَنيين في البخاري (٢٣٣)، ومسلم (٢)، ومسلم (٢٦٢). وهذا الاستدلالُ بآيةِ الحرابة علىٰ قتل السابِّ وإن أسلمَ ذهبَ إليه ابنُ تيميّةَ في «الصارم المسلول» (٣: ٦٣٧-٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «أحكامَ القرآن» لأبي بكر ابن العربي (٢: ٩٢-٩٤)، و«البحر المحيط» لأبي حيّان (٢: ٣٠)، والفسيرَ القرآن العظيم» لابن كثير (٦٨: ٢)، وقال هناك: الوالصحيحُ أنّ هذه الآيةَ عامةٌ في المشركين وغيرهم ممّن ارتكب هذه الصفات».

تعالىٰ: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ [البقرة: ٢٧٩]، ومَن يقولُ بأنها واردةٌ في الكفّار يريدُ الذّين ضَمُّوا إلىٰ كفرِهم قطع الطريق، مثل العُرَنيِينَ الذّين نزلتْ فيهم الآية، فإنهم ارتَدُّوا وقطعوا الطريق، أمّا الكافرُ الذي لم يحصُل منه قطع طريقٍ فليس مراداً من الآيةِ وإن كان حربياً، فإن المحارِبَ صار لهُ معنى خاصٌ غيرُ الحربيّ.

قال ابنُ قُتَيبة (١): المحاربون للهِ ورسولِهِ هم الخارجونَ على الإمامِ وعلى جماعةِ المسلمين يُخِيفون السبيلَ ويسعَونَ في الأرض بالفساد (٢).

وقال الشيخُ أبو حامدِ الإسفراينيّ (٣):

«ذهبَ بعضُ السَّلَفِ إلىٰ أنها نزلت في أهل الذِّمَةِ إذا نَقَضُوا العهدَ ولحقوا بدارِ الحرب، فَلِلإمامِ والمسلمينَ أن يفعلوا كلَّ ذلك بهم. وعن

<sup>(</sup>١) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قُتَيبةَ الدِّيْنَوَريّ (٢١٣-٢٧٦هـ)، علاّمةٌ متفننٌ كثيرُ التصانيف، من أثمة الأدب.

<sup>(</sup>٢) قاله ابنُ قتيبةَ في كتابه «تأويلُ مشكِل القرآن» ص٣٩٩.

<sup>(</sup>٣) الإمام الكبير أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينيّ (٣٤٤-٢٠٦هـ)، المعروف في كتب المذهب بالشيخ أبي حامد، شيخُ طريقة العراقيين من الشافعية، وأحدُ عُظماء المذهب وجبال العلم. غالبُ ما يُنقل عنه هو من «تعليقته»، وهي غير مطبوعة.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه "تهذيب الأسماء واللغات» (٢١٠:٢): "واعلم أنّ مدار كتبِ أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعاتٍ من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبي حامد، وهو في نحو خمسين مجلّداً، جمع فيه مِن النفائس ما لم يُشارَك في مجموعه من كثرة المسائل والفروع، وذكر مذاهبَ العلماء وبسط أدلتها والجوابَ عنها، وعنه انتشر فقهُ طريقة أصحابنا العراقيين».

ابن عمرَ أنها نزلتْ في المرتدِّين، وذكرَ قصّةَ العُرَنيّين (١). وذهبَ الفقهاءُ كُلُّهُم إلىٰ أنّ المرادَ بالآيةِ قُطَّاعُ الطريقِ الذين يُخِيفون السبيلَ ويُشْهِرُون السلاحَ، ويُقاتلون القوافل (٢)، وإلىٰ هذا ذهبَ ابنُ عبّاس (٣). والدليلُ عليه قولُهُ: ﴿ إِلّا ٱلّذِيبَ تَابُوا مِن قَبَلِ آن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم ﴿ [المائدة: ٣٤]، والذي يختَلِفُ حكمُهُ إذا تابَ قبلَ القدرةِ وبعدَها هو قاطعُ الطريق، أمّا الحربيُّ فسواءٌ تابَ قبلَ أن يُقدَرَ عليه أم بعدَه حكمُهُ واحدٌ، وكذا المرتدّ». انتهىٰ.

وقال غيرُهُ: ﴿ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ أي: حِزْبَ اللهِ ورسولِه، وهم المؤمنون (١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو داودَ (٤٣٦٩) والنَّسائي (٧: ١٠٠) وغيرهما عن ابن عمرَ رضيَ الله عنهما ذكرَ قصةَ العُرَنيين، وقال: ونزلت فيهم آية المحاربة.

<sup>(</sup>٢) وما ذهبَ إليه الفقهاءُ في هذه الآية هو قولُ جمهور العلماء. انظر «الحاوي» للماوردي (٣٠٢:١٣-٣٥٣)، «المغني» لابن قدامة (٣٠٢:١٠)، «فتح الباري» (١٠٩-١٠٩). ونقل الإمام أبو بكر الجصّاص في كتابه «أحكام القرآن» (٢٠٢:٢) اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن حكم الآية جارٍ في أهل الملة إذا قطعوا الطريق، ونقل إجماع الصحابة على ذلك الإمامُ محمد بن الحسن التميمي الجوهري في كتابه «نوادر الفقهاء» ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري في «تفسيره» (٢١٤:٦) عن ابن عباس قال: «من شهر السلاح في قُبّة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظُفِرَ به وقُدِرَ عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتلَه وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله». لكن روى أبو داود (٤٣٧٢) واالنّسائي (١٠١:٧) عنه أنها نزلت في المشركين.

<sup>(</sup>٤) قال الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» (٩١:٢):

<sup>﴿</sup> إِنَّمَا جَزَّ وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ظاهرُها محالٌ، فإنّ الله سبحانه لا يُحارَب ولا يُغالَب، لما هو عليه من صفاتِ الجلال وعموم القدرة والإرادة، ولتنزُّهه عن الأضداد والأنداد، ولأنّ ذلك يقتضي كونَ كل واحدٍ من المتحاربين في جهة من =

وقال البُخاري: المحارَبةُ للهِ: الكفرُ به (١).

وقال الواحِدِيُّ (٢): كُلُّ مَن أظهرَ السلاحَ على المسلمينَ فهو مُحارِبٌ اللهِ ولرسولهِ (٣).

هذه أقوالُ العلماءِ في الآية.

ولو سُلِّمَ أنّ المحارِبَ يَصدُقُ علىٰ الكافرِ فالآيةُ شَرَطَتْ مَعَهُ أن يَسعىٰ في الأرضِ فساداً، ولا شَكَّ أنّ كلَّ عاصٍ مُفسِدٌ، وليس بِمُرادٍ،/ بل المُرادُ[٢٢ ب] فسادٌ خاصٌ، وهو قطعُ الطريق، يُرشِدُ إليهِ سببُ الآيةِ وتفسيرُ العلماءِ لها.

وكلُّ مرتدٌ فهو ساعٍ في الأرضِ بالفسادِ إذا أُخِذَ بعمومِ اللفظ ولم يُنظَر إلى سببِهِ وتفسيرِهِ وما يرشدُ السياقُ إليه، وكلُّ منافقٍ مفسِدٌ، لِمَا ذُكِرَ في السؤال، وحكمُ الآيةِ لا يَثبُتُ في المرتدِّ والمنافقِ بالإجماع، وكذلك لا يثبُتُ في السابِّ سواءٌ أَجَعَلناهُ داخلاً تحتَ اسمِ المحاربِ أم لم نجعلهُ داخلاً في الاسمِ ولكن قِسْناهُ عليه، لأنهُ علىٰ كِلا التقديرينِ يلزمُ أن يَثبُتَ له حكمُ الآية، وهو التخييرُ عندَ قومٍ والتنويعُ عندَ آخرين، فعلىٰ قولِ

الآخر، والجهةُ علىٰ الله تعالىٰ محالٌ، فوجب حملُ الآية علىٰ المجاز، فيكون المعنىٰ: يحاربون أولياء الله، وعبَّر بنفسه العزيزة سبحانه عن أوليائه إكباراً لإذايتهم». انتهىٰ باختصار.

<sup>(</sup>۱) قاله البخاريُّ رحمه الله تعالىٰ في الباب الخامس من تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير من «صحيحه» (۲۷۳:۸ فتح) وقال الحافظ هناك: هو قولُ سعيد بن جُبير والحسن، وصله ابنُ أبي حاتم عنهما.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي الشافعي (ت ٤٦٨هـ)، الإمام المفسّر اللغوي العلامة.

<sup>(</sup>٣) قاله في كتابه «الوسيط في تفسير القرآن المجيد» (٢: ١٨١).

التخييرِ يجوزُ أن يُعدَلَ عن القتلِ إلىٰ قطع الأيدي والأرجُلِ مِن خِلافٍ أو النفيِ من الأرض، وعلىٰ قولِ التنويع لا يُقتَلُ مَن لم يَقتُل، وكلا الحُكمَينِ لم يَقلُ به أحدٌ في السابّ.

وقولُ السائلِ: "إنّ الأدلة قامت على أنّ عقوبة السابِ القتلُ» لا يُفيدُهُ هنا، لأنّا إذا أردنا إدراجَهُ في الآية نصّاً أو حكماً لا بُدّ أن نُثبِتَ له حكمها المنصوص، ولا يجوزُ أن نُدرِجَ في الآية أو في حكمها شيئاً ونُثبِتَ له حكماً آخَرَ مغايراً لحكمِها، هذا شيءٌ لا يُجوِّزهُ أحدٌ مِن النُظّار ولا يقتضيهِ عِلمٌ، ولا عاقبَ النبيُّ ﷺ أحداً مِن الكفّارِ ولا مِن المرتدّينَ السابِّينَ ولا الكفّارِ والمرتدّينَ السابِّينَ ولا الكفّارِ والمرتدّينَ السابِّينَ ولا الكفّارِ والمرتدّينَ السابِّينَ ولا الكفّارِ والمرتدّينَ غيرِ السابِّينَ بشيءٍ من العقوباتِ المذكورةِ في الآية غيرِ القتل، ثم إنّ هذا لو كان كحد الحِرابة لم يَجُز العفوُ عنه بعدَ القدرة عليه، وقد عفا النبيُّ ﷺ عن ابنِ أبي سَرْح وغيره.

وقد تَقرَّرَ في حَدِّ الحِرابةِ أنه لا يسقُطُ بعفو صاحبِ الدَّمِ لما فيه من حَقِّ اللهِ تعالىٰ، فهاهُنا أولىٰ لِمَا قدَّمنا أنّ النبيَّ ﷺ لا ينتقمُ لنفسهِ وإنما ينتقمُ لله، فلو كان السَبُّ كالحِرابةِ لوَجَبَ الانتقامُ منه قبلَ الرجوعِ إلىٰ الإسلام وبعدَهُ ولم يَجُز العفوُ عنه، ولَمَا عفا النبيُّ ﷺ عن ابنِ أبي سَرحِ الإسلام وبعدَهُ ولم يَجُز العفوُ عنه، ولَمَا عفا النبيُّ ﷺ عن ابنِ أبي سَرحِ الإسلام وبعدَهُ واستمرَّ معهُ اللهِ اللهِ قبلَ إسلامَهُ وحَسُنت صحبتُهُ واستمرَّ معهُ اللهِ آخر حياتِه.

بل أعرضَ عن ذي الخُوَيْصِرةِ وقد قالَ: إنّ هذه لَقِسمةٌ ما أُريدَ بها وَجُهُ الله! وكان قادراً على الانتقام منه، وهذه القضيةُ كانت في غزوة حُنينِ بعدَ فتح مكة وقد أعزَّ اللهُ الإسلامَ وقوّاه (١)، ولو قتلَهُ لم يحصل بسببه

<sup>(</sup>١) تقدمت قصة ذي الخويصرة مخرَّجةً ص١٤٦.

فتنة ، ولكنه تركه للمصلحة ، ولا نقول إنّ انتقامه وتَرْكه في الحالتين لأنّ الحقق له فله أن يعفو وله أن يترك ، صحيح أنّ له ذلك ولِكنّا عَلِمْنا أنه لم ينتقم لنفسه قط ، فعلِمْنا أنه إنما راعىٰ حَقَّ الله في الحالتين ، وأنّه حيثُ انتقم انتقم لله وقتل ابن خَطَلٍ والقَيْنتَينِ ومِقْيَسَ بنَ صُبابة ، وحيثُ نزلَ نزلَ لله في ابنِ أبي سَرْحٍ وذي الخُويْصِرةِ وجماعةٍ كثيرة .

وحالُ الأئمة بعدَهُ كحالِهِ في أنهم يجبُ عليهم الانتقامُ لله فيمَن لم يُسلِم، وليس لهم التَرْك، لأنهم لا يَطَّلِعُونَ على المصالح، والنبيُّ ﷺ كان يطَّلِعُ عليها ويَخُصُّهُ اللهُ بما شاءَ مِن علمِهِ وحكمهِ فيها، ولهذا لم يَسْتَتِبْ ذا الخُويصرةِ وشِبْهَه، ولو صدرَ مِن أحدِ اليومَ ما صدرَ من ذي الخُويصرةِ لأوجبنا استتابته.

ولعلَّ تَرْكَ الاستتابةِ في ذلك الوقتِ لأحدِ أمرَين:

إِمَّا أَنَّ النبيَّ ﷺ أُطلِعَ علىٰ بَواطِنِ أُولئكَ القومِ وأنهم لا يَتُوبون كَالمنافقين الذين عَلِمَ نِفاقَهم، فلم يكُنْ للاستتابةِ فائدةٌ.

وإمّا لأنّ أولئكَ القومَ كانوا جُهّالاً حَدِيثي عهدِ بإسلام، لم تَتَقرَّر عندَهم أحكامُ الشريعةِ ولا عرفوا دلائلَ العِصمةِ ووجوبَ تعظيمِ الأنبياء وصيانةِ مَنصِبِهم العَلِيِّ عن ذلك، فلم يُؤاخِذْهُم بذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فلا يكونُ ذلكَ رِدّةً في حَقّهِم، اللهُ أعلمُ بمُرادِ رسولِه.

فإن قلتَ: لا شَكَّ أَنَّ النبيَّ ﷺ لم يكُن ينتقمُ لنفسه، لكن له أن ينتقمَ وإنْ تَرَكهُ تكرُّماً، فبعدَ موتِهِ ﷺ الحَقُّ ثابتٌ له، وليس لغيرِهِ أن يترك، فبماذا يَسقُطُ الحقُّ؟

ب] قلتُ: أمّا قبلَ العَودِ إلىٰ الإسلامِ والتوبةِ فلا يَسقط، ويجبُ القتلُ،/ وأمّا بعدَهُ فمتىٰ تَحقَّقَ الإسلامُ فلا نُعدَمُ أدلةً علىٰ ذلك، منها:

ا \_ قولُهُ ﷺ: «الإسلامُ يَجُبُ ما قبلَه»(١)، وكما أنّ هذا خبرٌ عن حكم شرعي فإنه يصلُحُ أن يُتَمَسَّكَ بعُمُومِهِ فيما كان مِن حَقّهِ ﷺ، لأنه هو المتكلِّمُ بذلك، فكان في ذلكَ عفوٌ عن حَقِّهِ بالإسلام، ولو قال: «مَن أسلَمَ فقد عَفَوتُ عنه» صَحَّ، فكذلك هذا.

ولا يُقالُ: إنّ هذا إبراءٌ قبلَ ثبوتِ الحَقّ، لأنّا نقولُ: بل هو حكمٌ شرعيّ، والحكمُ الشرعيُّ يَصِحُّ تعليقُه.

وممّا يُقوِّي التمسُّكَ بقولهِ: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه» أنه وَرَدَ في قصّة هَبّارِ بن الأسود بن عبدِ المُطَّلبِ، وكان النبيُّ ﷺ أمرَ بقتلِه، ثم جاء فوقَفَ عليه وتلفَّظَ بالشهادتين وقال: قد كنتُ مُوضِعاً (() في سبّكَ وأذاك، وكنتُ مخذُولاً فاصفَحْ عني، قال الزُّبيرُ: فجعلتُ أنظرُ إلىٰ رسولِ الله ﷺ وإنه ليُطأطِيءُ رأسَهُ مما يعتذرُ هبّار، وجَعلَ رسولُ الله ﷺ يقول: «قد عفوتُ عنكَ والإسلامُ يَجُبُ ما كان قبلَه» (())، فقولُهُ ﷺ ذلك في هذه الواقعة يقتضي أنه يَجُبُ ما كان قبلَهُ مِن السبّ وغيره، لأنّ خصوصَ السبب لا يجوزُ إخراجُهُ من العموم.

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجه ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أي: مسرعاً مُوغِلاً.

<sup>(</sup>٣) صفةُ إسلام هَبَارٍ هذه أخرجها الواقدي في «مغازيه» (٨٥٨-٢)، ولهبّارٍ ترجمةٌ متقَنةٌ جمعها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣:٥٩٧-٥٩٩).

وهبّارٌ وإن لم يَكُن حينَ السَبِّ مسلماً ولكنّا ذَكَرنا قصتَهُ هنا لأجلِ ورودِ لفظِ الحديثِ فيها علىٰ هذا السببِ لِنعلمَ دخولَهُ في العموم.

٣ ـ ومنها: أنّه تَحقَّقَ أنه مِن أُمّةِ النبيِّ ﷺ، والنبيُّ ﷺ اختباً دعوتَهُ شفاعةً لأمّته (٣)، وليس له هِمّةٌ يومَ القيامةِ إلا الشفاعةُ لهم، فلو كان حقَّهُ باقياً على مَن مات مسلماً بحيثُ أنه يطالِبُهُ به في عَرَصاتِ القيامةِ (٤) لَتعوَّقَ بسببهِ عن الجنةِ إذا لم يكُنْ قد أُخِذَ بِهِ في الدنيا حتى يعفُو عنه في القيامة، ولا نَشُكُ أنّ النبيَّ ﷺ لا يرضى أن يتأخّرَ أحدٌ من أُمّتهِ عن الجنة لِحق غيرهِ فضلاً عن أن يكونَ لحقه، ولا يطالبُهُ به وهو يجتهدُ في خَلاصِ لِحَقّ غيرِهِ فضلاً عن أن يكونَ لحقه، ولا يطالبُهُ به وهو يجتهدُ في خَلاصِ أُمّته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلمٌ في «صحيحه» (١٦: ٩٨-٩٩ برقم ٢٣٤٦ من شرح النووي).

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) كما في حديث مسلم (١٩٨) عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ قال: «لكلّ نبي دعوةٌ يدعوها، فأريدُ أن أختبىءَ دعوتي شفاعةً لأمّتي يومَ القيامة».

<sup>(</sup>٤) ساحاتها.

٤ ـ ومنها: قولُهُ: «عليكم بسُنتي..»(١)، ومن سُنتهِ أنه لم يقتُل مسلماً قَطّ، هذا ما لا شَكَّ فيه، ولو كان ذلك جائزاً لبيَّنَه.

٥ ـ ومنها: عِلمُنا برضاهُ عن كلِّ مَن حَسُنَ إسلامُه، وأنه لا يَقصدُ من أُمّتهِ غيرَ ذلك.

٦ \_ ومنها: كمالُ شَفَقتهِ عليهم.

المتعلّقة بمصحلة الخَلْق، فاستيفاءُ هذا الحقّ إمّا أن يكونَ لخصوصِ النبيّ المتعلّقة بمصحلة الخَلْق، فاستيفاءُ هذا الحقّ إمّا أن يكونَ لخصوصِ النبيّ المتعلّقة بمصحلة الخلق، فاستيفاءُ هذا الحقّ إلى دليل، ولم يُوجد، وإمّا أن يكونَ لمصلحة الخَلْق فيلزمُ أن لا يكونَ له إسقاطُهُ في حياته، وقد عفا عن ابنِ أبي سَرح، وإمّا أن يكون لحقّ اللهِ تعالىٰ لاجترائه علىٰ أنبيائِه ورُسُلِهِ وأُمناءِ وَحْيهِ وما يجرُ ذلك مِنَ الطعنِ في دينه، وكل ذلك حقّ اللهِ تعالىٰ،

<sup>(</sup>۱) وهو حديث العِرْباض بن سارية رضي الله عنه، وأوله: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حَبَشياً، فإنه مَن يَعِش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسُنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسّكوا بها وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثاتِ الأمور، فإنّ كلَّ محدَثة بدعة ، وكلَّ بدعة ضلالة ». رواه أبو داود (٤٦٠٧) واللفظ له، والترمذي (٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (٢٤، ٤٣٠٤) والخفظ له، والترمذي (٢٦٧٦)، والحاكم (١٥٩-٩٦) وصححه، وابن حبّان في "صحيحه» (٥ من الإحسان)، وغيرهم. وصححه جماعة من الأئمة سوى مَن تصحيحه عن البرزار، والبغويُّ في "جامع بيان العلم وفضله» (٢١٢١)، ونقل تصحيحه عن البرزار، والبغويُّ في "شرح السنة» (١٠٢)، وأبو نُعيم الأصبهاني كما نقله عنه ابن رجب في "جامع العلوم والحِكم» (١٠٩١)، وغيرهم. وبالجملة فهو حديث ثابت جليلٌ غزيرُ الفوائد، وإنما أطلتُ بعضَ الشيء في الكلام عليه تنبيها علىٰ غَلَط مَن ضعَفَه من المعاصرين.

فيسقُطُ بالإسلام عملاً بقولِ نبيّهِ المُبلِّغ عنه: «الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه»، وقولِهِ هو: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨](١).

فإن قلتَ: السَبُّ جريمةٌ كالزنا والقتلِ لا يذهَبُ أثرُهُ بالإسلام بخلافِ الردّةِ المجرّدة، فإنها اعتقادٌ يزُولُ بالإسلام...

قلتُ: السَبُّ أيضاً إنما قُتِلَ به لأنه يدلُّ علىٰ خُبْثِ باطنِ وسُوءِ عقيدة، فإذا أسلمَ زالَ ذلك.

وَإِن قَلْتَ: أَمَا قُلْتَ فِي المَسْأَلَةِ الثَّانَيَةِ مِن الفَصَلِ الأُولُ(٢): إِنَّ خَصُوصَ السَّبِّ وَحَدَهُ مُوجِبٌ للقتل لا لعموم الكفر؟

قلت: بلی، ولکن فیه مزیدُ بحث، وهو أنّ خصوصَ [السَّبً]<sup>(۳)</sup> کفرٌ خاص، وفیه اعتبارانِ:

أحدهما: مِن حيثُ كونُهُ كفراً، وهذا يزولُ أثرُهُ بالإسلام، كما أنّ الردّةَ قطعُ الإسلام، وهو شيءٌ وقعَ في الوجودِ لا يمكنُ زوالُه، ومع ذلك يذهبُ أثرُهُ بالإسلام نظراً إلىٰ ما قطعَهُ به وهو الكفر المستمر.

<sup>(</sup>۱) وفي المسألة اعتراض آخر: وهو أنّ سبّه على حقّ له، وحقوق العباد مبنية على المشاحّة، فكيف جاز لنا مع ذلك إسقاطه بالتوبة؟ أجاب عنه الإمام ابن حجر الهيتمي فقال: لا يُقال ذلك، لأنّا نقول: حقوقه على تُشبه حقوق الله تغليظاً من حيث إنّ تنقيصه كفر كتنقيص الله تعالى، فلتكن مثلها تخفيفاً من حيث إنّ الإسلام يرفع تحتّم قتل فاعل ذلك، مع أنّ قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٢٨]، دليل ظاهر على ما قلناه. انتهى من كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١١٣. وسيأتي نحو هذا الجواب في كلام المصنف ص٢٠٦ بقوله إن حقه على المعنف ص٢٠٦ بقوله إن حقه على المنتوت والسقوط.

<sup>(</sup>٢) ص١٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سقط من أصل المؤلف، والسياقُ يقتضيه.

والثاني: مِن حيثُ كونُهُ سَبّاً فقط، مع قطع النظرِ عن كونه كفراً، وهذا المعنىٰ لا شكَّ أنه لا يَذهبُ بالإسلام، ولكن ترتيبَ القتلِ عليه مِن جهةِ هذا المعنىٰ يَحتاجُ إلىٰ دليل، والأدلةُ التي قدَّمْناها ـ كقولِهِ: «مَن سَبّ نبيّاً فاقتلُوهُ» ـ وغيرُها صحيحٌ أنها تقتضي ترتيبَ الحكم علىٰ خصوصِ السَبِّ الخاصِّ، ولكنْ في السبِّ الخاصِّ معنيان، أحدُهما: كونُهُ سبّاً هو كفرٌ يزولُ بالإسلام، والآخر: مطلقُ السَبّ، وإذا كان في محلِّ النصِّ معنى مُعتبرٌ لا يجوزُ إلغاؤه، ولا شكَّ أنّ جهة كونه كفراً معنى معتبرٌ صالحٌ لأن يكونَ عِلّة أو جزءَ علّة، فالإعراضُ عنه بالكلّيةِ وجعلُهُ لمطلقِ السبِّ يتوقَّفُ علىٰ دليل (۱).

وهذا لا يُنافي قولَنا فيما تَقدَّم: إنّ القتلَ لِعلَّتين: إحداهما: عمومُ الردّة، والثانيةُ: خصوصُ السّب، لأنّا أردنا به السّبّ الخاصَّ الذي هو كفر، وهو مشتَمِلٌ علىٰ المعنيين اللّذينِ ذكرناهما هنا، وهما: جهةُ الكفرِ من حيثُ هو، بحيثُ لو فُرِضَ عدمُ التكفيرِ به اقتضىٰ القتل، وهذا المعنىٰ هو الذي يبقىٰ أثرُهُ بعدَ الإسلام، ولا يتمُّ البحثُ لمُدَّعي القتلِ بعدَ الإسلام، ولا يتمُّ البحثُ لمُدَّعي القتلِ بعدَ الإسلام، العبرات (٢) أو

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: على أنه لو فُرِضَ أنه [ﷺ] قتلَ مسلماً بالسب لم يكن فيه دليلٌ، لأنّا نقول بقتله أيضاً لكفره، وإنما الدليلُ أنْ لو وردَ قتلُ السابِّ بعدَ إسلامه بسبب سبّه من غير قبولٍ لتوبته، ولم يَرِد ذلك. انتهىٰ من «الإعلام بقواطع الإسلام» ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) هذا اقتباسٌ من المؤلف رحمه الله تعالىٰ لقولِ النبي ﷺ لعمرَ رضيَ الله عنه \_ فيما أخرجه ابن ماجه (٢٩٤٥) وغيره \_: "يا عمر، لههنا تُسْكَبُ العَبَرات". وهو كنايةٌ عن خطورة المقام هنا لمَن ادّعىٰ القتلَ بعدَ الإسلام، وعن عظيمِ الندامة إن حكمَ به مع ما يُلاحَظُ من وُعُورة إثباته، وذلك لِعِظَمِ شأن دم المسلم عند الله تعالىٰ.

تُتَجَاذَبُ الاحتمالات، فالأولىٰ الكَفَّ عن الدِّماء بعدَ الإسلام، وامتطاءُ حبل العصمة، وحسابُهُ علىٰ الله.

وقولُنا: «لو فُرِضَ عدمُ التكفيرِ به» نعني على سبيل الفَرْضِ والتقدير للأمورِ المستحيلة، فإنّ التكفيرَ بكلِّ سَبِّ لا شكَّ فيه، ولكن فيه جهتانِ يُمَيِّزُ العقلُ إحداهما عن الأخرى، فأردنا بالفَرْض تحريرَ إحدى الجهتين.

فإن قلتَ: هل ثبوتُ القتلِ لمجرَّدِ السَّبِّ مِن حيثُ كونُهُ سَبَّاً مع قطعِ النظرِ عن كونهِ سَبَّاً مُكَفِّراً: محتمَلٌ أو لا؟

قلتُ: نعم، هو محتمَلٌ، ولكن يُحتاجُ في إثباته ِ إلىٰ دليلِ بيِّنِ من الشرع، فإذا لم نَجِدْهُ ووَجدْنا أدلّةً قويةً عاصِمةً لكلِّ مسلِمٍ فالأولىٰ التمسُّكُ بها، والواجبُ الوقوفُ عندها.

فإن قلتَ: هل تقولُ هذا في كلِّ مَن تلفّظَ بكلمتَي الشهادتين أو فيمَن انضمَّ إلىٰ ذلك قرائنُ تدلُّ علىٰ صدقه ِ وحُسْنِ سَرِيرته ِ وصحّةِ إسلامه؟

قلتُ: هذا هو الذي كنتُ وعدتُ (١) بأني أتكلَّمَ عليه وأبيِّنُ تَقارُبَ حكمِ السابِّ والزنديق، فإنّ في السابِّ مأخذين، أحدُهما: حَقُّ الأدميّ، والثاني: الزندقة، والذي أقولُهُ بعَونِ اللهِ تعالىٰ بعدَ أن قدَّمتُ قولي: «اللهمَّ فاطِرَ السمواتِ والأرض، عالمَ الغيبِ والشهادة، أنت تحكُمُ بينَ عبادِكَ فيما كانوا فيه يختلفون، اهدِني لِمَا اختُلِفَ فيه مِن الحقِّ بإذبِك، إنّ تهدي مَن تشاءُ إلىٰ صِراطٍ مستقيم»(٢)، وسألتُ اللهَ أن يسدِّدني

<sup>(</sup>١) فيما تقدَّمَ ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢) عملاً بدعاء النبي ﷺ الثابت في «صحيح مسلم» (٧٧٠) وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

ويعصِمَني مِنَ الزَّيغِ والهوىٰ، ويحفظَ قلبي ولساني وقلمي في هذا المقامِ العظيمِ عن الخطأ في حكمِه، إنّه علىٰ كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا عاصِمَ إلا هو، فأقولُ وباللهِ التوفيقُ:

إنّ مَن ظهرَتْ قرائنُ تدلُّ علىٰ حُسْنِ سريرتهِ وصفاءِ باطِنهِ ومعاملتِهِ مع اللهِ تعالىٰ وإخلاصِهِ وندمِهِ وإقلاعِهِ علىٰ ما فَرَطَ منه فلا شَكَّ عندي في سقوط القتل عنه للأدلةِ التي قدَّمتُها.

وحقُّ الأدميِّ في هذا المقامِ لمّا كان لأشرفِ الأدميينَ بل لأشرفِ الخُدميينَ بل لأشرفِ الخَدْق وأكرمِهِم علىٰ الله؛ والجنايةُ عليه جنايةٌ علىٰ اللهِ باعتبار صفةِ النبوّةِ ١٤٦ ب] والرسالةِ التي هي أَخَصُّ مِن/ البشرية، ولذلكَ كانت عقوبتُها القتلَ بخلاف غيرهِ من البشر؛ وكان هذا البشرُ الذي هو سيَّد ولدِ آدمَ لم ينتقم لنفسهِ قطّ، ولا يُلاحِظُ بهمَّتهِ العَلِيةِ إلا حَقَّ الله تعالىٰ: كان حقَّه في القتل تابعاً لحق الله تعالىٰ في الثبوتِ والسقوط، فإذا سقطَ حقُّ اللهِ بالإسلامِ سقطَ الأَخَرُ تَبَعاً كما ثبتَ تَبَعاً.

وهكذا إذا لم تَقُم قرائنُ تدُلُّ القاضيَ علىٰ ذلك، ولكن عَلِمَ اللهُ مِن حال هذا الشخصِ ذلكَ، فحكمُهُ عندَ اللهِ هذا وإن لم نطّلع نحنُ عليه، بل هو يَعرفُ من نفسهِ ذلك، ونعلمُ أنه ليس كمَن عَلِمَ من نفسهِ أنه زنى وهو مُحصَنٌ، أو قَتلَ ولم يطّلعِ القاضي ولا أولياءُ المقتولِ عليه، فإنّ دمَهُ مُستحَقُّ مع إسلامه، أمّا في مسألتنا فالقتلُ ساقطٌ عنه فيما بينَهُ وبينَ الله، بخلاف الزاني والقاتل، وكذلك عندَ القاضي إذا دَلَّت قرائنُ علىٰ صدقه.

أمّا مَن لم تَقُم قرائنُ على صدقِهِ وقد أُتِيَ به إلىٰ القاضي الذي لا يعلمُ باطنَ حالِهِ ولا ما في قلبهِ فهذه فيها شَبَهٌ مِن مسألةِ الزنديقِ مِن جهةِ أنّ سَبّهُ دَلَّ علىٰ خُبْثِ باطنِه، فهو كمَن عُلِمَ منه أنه يُخفي الكفرَ ويُظهِرُ الإيمان، وهو الزنديق.

وبهذا الشَبهِ أَخَذَتِ المالكيةُ والحنابلةُ فألحقوه بالزنديق، وحكمُوا بقتله، ومقتضى كلامِ الشافعيةِ والحنفيةِ أنهم لا يُراعُونَ هذا الشَبهَ من جهةِ أَنّ السابَّ جاهَرَ بسَبِّهِ وأظهرَ ما في نفسه، فهو كالمرتد، وليس كمَن قامت البيّنةُ عليه بأنه يُخفي خلاف ما يُظهِر، فإن صحَّ هذا الفرقُ \_ وهو الظاهرُ \_ قُطِعَ بقَبولِ توبته.

وإن رُوعِيَ الشَبَهُ فهذه هيَ مسألةُ الزِّنديق، والخلافُ في قَبولِ توبتهِ مشهورٌ(۱)، والصحيحُ قَبولُها، لقولهِ ﷺ: «هلا شَقَقْتَ عن قلبه؟!»(۲)، ولقوله: «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتىٰ يقولوا لا إلهَ إلا الله»(۳).

<sup>(</sup>١) ذهب أبو حنيفة \_ في أظهر روايتيه \_ والشافعيُّ إلىٰ قَبول توبة الزنديق، وقال مالكٌّ وأحمد يُقتَلُ ولا يُستتاب، هذا ملخصه، وسيأتي عزوه مفصَّلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلمٌ في «صحيحه» (٩٦)، وأبو داود (٢٦٤٣)، وغيرهما، وهو بغير هذا اللفظ في البخاري (٤٢٦٩). وقد قاله النبيُّ ﷺ لأسامة بن زيدٍ رضي الله عنه عندما قتل رجلاً من الكفار قال: «لا إله إلا الله» عند رؤية سيف أسامة، فظنه أسامة قالها تعوُّذاً فقتله، وكان ذلك في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الحرُقات من جُهينة في السنة السابعة للهجرة.

<sup>(</sup>٣) وهو في الصحيحين، بل هو متواتر كما صرّح بذلك الحافظ جلال الدين السيوطي في «الجامع الصغير» (١٨٨:٢) من فيض القدير)، وغيرُه، وللحافظ أبي الفَيض الغُماري فيه جزء سمّاه: «تعريف الساهي الله»، بتواتر حديث: أُمرت أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله».

وإيمانُ الزنديقِ ممكِنٌ، فإذا ادّعاهُ ولا يُعلَمُ إلا مِن جهتِهِ يُقبَلُ قولُهُ فيه، وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الشافعيِّ المنصوصُ في «المختصر»(١) الذي قَطَعَ به العراقيُّون(٢)، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة (٣).

ولنا وجه آخرُ أنه لا تُقبَلُ توبتُه (٤)، وبه قال مالكُ وأحمد (٥)، وربما يَستدلُّونَ بقولِ عمرَ في كثيرٍ من المنافقين: «دَعْني أضربْ عُنْقَه» (٦)، ولم يَرُدَّ النبيُّ ﷺ عِلْتَه، بل عَلَّلَ تركَ قتلِهم بعلّةٍ أخرىٰ.

وجوابُ هذا الاستدلال: أنّ عمرَ ما قال ذلك إلّا فيمَن ظَهرَ منه قولٌ أو فعلٌ يدُلُّ على نِفاقِه، وكلامُنا فيمَن ادّعىٰ أنه رَجَعَ عن ذلك واحتُمِلَ صدقُه، فكيف نقتلُهُ مع احتمالِ إسلامِهِ؟ وإذا دارَ الأمرُ بين تركِهِ مع

<sup>(</sup>١) «مختصر المُزَني» المطبوع مع «الأم» (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) وهو الصحيحُ من خمسةِ أوجهِ للأصحابِ فيه، انظرها في «الوسيط» (٢٠٨:٦) و«الروضة» (٧٦:١٠)، وغيرهما.

 <sup>(</sup>٣) انظر «بدائع الصنائع» للكاساني (٧: ١٣٥)، «فتح القدير» لابن الهمام (٥: ٣٠٩)،
 حاشية ابن عابدين (٢٦١-٢٦٢)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) وهو أحد الأوجه الخمسة التي سبقَ عزوُها إلىٰ «الوسيط» و«الروضة» وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) انظر في مذهب مالك: «الذخيرة» للقرافي (٢٦:١٢)، «مِنَع الجليل» لعُلَيش (٥) انظر في مذهب مالك: «الذخيرة» للقرافي (٣٠٦:٤)، «حاشية الصاوي على الشرح الكبير» (٤٠٠٤)، «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤٣٩-٤٣٩)، وغيرها. وإنما تُقبلُ توبته عندهم إذا جاء قبلَ الأطلاع عليه تائباً عما كان عليه من غير خوفٍ كما هو نص مختصر الإمام خليل.

وانظر في مذهب أحمد: «المغني» (٧٨:١٠)، «شرح الشمس الزركشي علىٰ الخِرَقي» (٨:١٠)، «كشّاف القتاع» (٢:١٧٧)، «معونة أُولي النَّهىٰ» (٨:٥٥٠)، وغيرها. وعن أحمدَ روايةٌ أخرىٰ بأنه تُقبل توبته، والأولىٰ هي المذهب.

<sup>(</sup>٦) مرت بعضُ هذه الوقائع التي قال فيها عمرُ رضيَ الله عنه كلمتَه هذه ص١٤٦-١٤٧.

احتمالِ كَفْرِهِ وقتلِهِ مع احتمالِ إسلامِهِ تَعيَّنَ تركُهُ لَخَطَرِ الدِّماء، ولأنّا رأينا الشارعَ ترَكُ كثيراً من الكفّار فلم يقتلهم، ولم نَرَه قَطُّ قتلَ مسلماً، وهذا المعنى / وحدَهُ كافٍ في عدمِ قتلِ الزِّنديقِ إذا تلفَّظَ بالإسلام.

وقولُهم: إنه يَتَّخذُ ذلك ذريعةً، كُلَّما خَشِيَ القتلَ تلفَّظَ بالإسلام، وإذا رُفعَ عنه القتلُ عادَ، جوابُهُ: بأنّا نُؤَدِّبُهُ التأديبَ البليغَ، وخوفُهُ من ذلك ومن قيام السَّيفِ كلَّ وقتٍ يمنعُهُ مِن ذلك.

وأيضاً ليس لنا أن نَنصُب زواجِرَ لم يأذَنْ بها الشرع، ونحنُ تَبَعٌ للشرع، حيثُ قال: اقتلوا، قتلْنا، وحيثُ لم نَجِد نصّاً توقَّفْنا، ولا نَنصُبُ سياساتٍ واستصلاحاتٍ من أنفُسِنا.

ولنا وجهٌ ثالثٌ قاله الأستاذُ أبو إسحاقَ الإسفراينيُّ (١): أنه إن أُخِذَ لَيُقتلَ فتابَ لم تُقبَل توبَتُه، وإن جاءَ تائباً وظهرتْ عليه مَخايِلُ الصدق قُبِلَت (٢)، ومأخَذُهُ ما تقدَّمَ في الحِرابةِ والفرقِ بين أن يتوبَ قبلَ القدرةِ عليه أو لا، ولكنه لم يَسلُك به مسلَكَ الحِرابة مِن كلِّ وجه.

وأيضاً فالحِرابةُ جريمةٌ كالزنا يُقتلُ عليها مع الإسلام، وهنا إنما يُقتلُ على الكفر، فلا وجهَ لإلحاقِ هذا بالحِرابة، لا سيِّما مع خَطَرِ الدِّماء، فالوجهُ الكَفَّ عنها وأن لا تُراق بمثلِ هذه الأقيسةِ الضعيفةِ حتىٰ يأتيَ نصُّ أو دليلٌ قويٌّ.

<sup>(</sup>۱) تقدّمت ترجمته ص۱٦۸.

<sup>(</sup>٢) «الوسيط» (٢: ٢٨٤)، «الروضة» (١٠: ٧٦)، وغيرها.

إذا عُرِفَ هذا فالصحيحُ من المأخَذينِ في مسألة السابِّ عندَ القائلين بقتلِهِ أنه مُلحَقٌ بالزِّنديق، فإنّ السبَّ دَلَّ علىٰ خُبْثِ باطنِهِ كما لو شَهِدَت البينةُ علىٰ أنه تلفَّظَ بالكفرِ في الخِفيةِ فإنه تثبُتُ به الزندقةُ.

فقد بانَ بهذا أنّ مأخَذَ القتلِ في السابِّ والزِّنديقِ سواءٌ، وأنا قد ذكرتُ تفصيلاً في السابِّ أنه إن دَلَّتِ القرائنُ على صدقِهِ قُبلَت توبتُه، وإلا ففيه تردُّدٌ، الأصحُّ القبولُ، وكذلك أقولُ في الزِّنديقِ إنه يجِبُ أن يكونَ محلَّ الخلافِ ما دُمنا نَتَهمُهُ، وإن كان الأصحُّ قبولَ توبيّه.

أمّا إذا اختُبِرَ مدّةً طويلةً وظهرتْ قرائنُ علىٰ حُسْنِ إسلامِهِ فينبغي القطعُ بارتفاعِ القتلِ عنه، وقد كان جماعةٌ مِن المؤلّفةِ قلوبُهم حَسُنَ إسلامُهم بعدَ ذلك، وصاروا مِن خِيارِ المسلمين(١١).

فالحاصِلُ أنّ السابَّ والزنديقَ كلاهما متىٰ ظَهَرتْ قرائنُ الرِّيبةِ أو اتَّهِمَ [٢٥ ب] بسُوءِ الباطِنِ اتَّجَهَ الخلافُ فيه، والأقوىٰ قَبولُ إسلامِهِ ودَرْءُ القتلِ عنه، / ومتىٰ ظهرتْ قرائنُ حُسْنِ سَرِيرتِهِ فعندي: القطعُ بقَبولِ إسلامِهِ ودرءِ القتلِ عنه.

والإقدامُ علىٰ قتلِ مثلِ هذا جُمُودٌ علىٰ غير نصِّ ولا ظاهرٍ ولا دليلٍ قوي، أخشىٰ أنّ النبيَّ ﷺ يكونُ أولَ سائلٍ عن دَمِهِ يومَ القيامة.

وأرى أنّ مالكاً وغيرَهُ من أئمّةِ المسلمين لا يقولون بذلك إلا في محلّ . التهمة، فهو محلُّ قولِ مالكِ ومَن وافقه (٢).

<sup>(</sup>۱) كحكيم بن حِزام، وسُهيل بن عمرو، ومالك بن عوف، وصفوان بن أُميّة، وغيرهم رضي الله تعالىٰ عنهم أجمعين، كما يُعرفُ من سِيرَهم وتراجمهم.

 <sup>(</sup>٢) وقد كان لقول الإمام مالكِ في أن توبة الزنديق لا تُعرَفُ أثرٌ في القضاة من أهلِ
 مذهبه رحمه الله تعالىٰ، إذ يُلاحَظُ أنهم أشدُ في الحكم بالدماء من غيرهم، انظر =

ولقد أقمتُ بُرهةً مِن الدَّهر متوقِّفاً في قَبولِ توبتِهِ مائلاً إلىٰ عَدَمِ قبولها لِمَا قَدَّمتُهُ مِن حكايةِ الفارسيِّ الإجماع، ولِمَا يُقالُ مِن التعليل بحقِّ الآدميّ، حتىٰ كان الآنَ نظرتُ في المسألةِ حَقَّ النظر، واستوفَيتُ الفِكْر، فكان هذا منتَهىٰ نظري، فإن كان صواباً فمِنَ الله، وإن كان خَطأً فمِنِي، واللهُ ورسولُهُ بَرِيءٌ منه، ولكنّا مُتعَبَّدون بما وَصَلَ إليه عِلمُنا وفهمُنا.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تعلمُ أَنَّ هذا الذي وصلَ إليه علمِي وفَهُمي لم أُحابِ فيهِ أَحداً، ولا قَلَدتُ فيه إماماً غيرَ ما فهمتُهُ من نَفسِ شريعتِكَ وسُنّةِ نبيّكَ ﷺ وأخلاقِه ومكارمِه ورحمتِه وشَفَقَتِه ورأفَتِه، فلم يحصُلْ لنا خيرٌ في الدنيا ولا في الآخرة إلا منه، واللهُ يَختِمُ لنا بخيرٍ في عافيةٍ بلا مِحْنة، وكذلكَ آباؤنا وأمهاتُنا وأولادُنا وأهلونا، بمنه وكَرَمِه إنه قريبٌ مُجِيب.

فإن قلت: قد قدَّمت أنّ في حديثِ أبي بكرٍ ما يَدُلُّ على أنه يجوزُ للنبيِّ عَلَيْ أن يَقتُلَ مَن أغضبَه، بل سألَ أبو داودَ أحمدَ بنَ حَنبلِ عن حديثِ أبي بكرٍ فقال أحمدُ: "لم يكن لأبي بكرٍ أن يقتلَ رجلاً إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله عَلَيْ: كفرٌ بعدَ إيمان، وزناً بعدَ إحصان، وقتلُ نفسٍ بغيرِ نفس، والنبيُّ عَلَيْ كان له أن يَقتل (١)، فإن كان مُرادُ أحمدَ: كان له أن يقتل مَن أغضبه، فهو الذي قلتُه، وإن كان مرادُهُ كان له أن يقتلَ بغيرِ الثلاثةِ وذلك من خصائصِهِ بمعنىٰ أنّ له أن يأمُرَ بقتلِ مَن لا يَعلمُ الناسُ له شيئاً يُبيحُ دَمَهُ وعلىٰ الناسِ أن يطيعُوهُ في ذلك لأنه لا يأمُرُ إلا بما أمرَ اللهُ 177 أ]

 <sup>&</sup>quot;بيان زغل العلم والطلب» للحافظ الذهبي والتعليق عليه للعلامة الكوثري ص١٢-١٣، وعلى ذلك شواهد لمن يُجِيلُ النظر في الوقائع التاريخية، والله أعلم.
 (١) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص٢٢٦.

به، وهاتانِ الخَصِيصتانِ ليستا لغيرِهِ ﷺ، وبعدَ موتِهِ انسَدَّ بابُ الخَصلةِ الثانية، وأمّا الخَصلةُ الأولىٰ وهيَ قتلُ مَن أغضبهُ فلم يَنْسَدَّ، فيقومُ الأئمةُ بعدَهُ مقامَهُ في استيفائه (١).

قلتُ: مَن أغضبهُ بسَبِّ أو نحوهِ ممّا حكَمنا بأنّه كفرٌ فلا شكّ أنه يُقتلُ ما لم يُسْلم، وأمّا مَن أغضبهُ مِن الجُهّالِ وجُفاةِ الأعرابِ بشيءٍ لم يقصِد قائلهُ التنقيصَ ولا حُكِمَ بكفرهِ فهذا إن ثَبَتَ جوازُ قتلِهِ وأنّ ذلك من خصائصهِ مع الحكم بإسلام قائله فإنّا نعلمُ ونتَحَقَّتُ أنّ النبيَّ عَلَيْ لم يفعل ذلك ولم يقتل مسلماً قطُّ، فإمّا أن يُحمَلَ خبرُ أبي بكرٍ علىٰ مَن أغضبهُ بما يكفرُ به، وغالبُ مَن يُغضِبُهُ كذلك، وإما أن يُحمَلَ علىٰ أنّ ذلك كان له ولم يفعلهُ تكرُّما وإغضاءً، وبعده لا يفعلُ لأمرين، أحدُهما: الاقتداءُ بشنتِه، والثاني: أنّ ذلك كان له علىٰ جهةِ الجوازِ لا علىٰ جهةِ الوجوب، والأئمةُ لا ينُوبُونَ عنهُ فيما اختُصَّ به من الجائزاتِ التي جَعلَها اللهُ تعظيماً لقدرهِ العَلِي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من أول سؤال أبي داود للإمام أحمد إلى هنا نقله الحافظ السيوطي عن «السيف المسلول» في كتابه «الباهر في حكم النبي على بالباطن والظاهر» ص٢٣.

## خاتمت لفذه المألة

اعلم أنّا وإنِ اخترنا أنّ مَن أسلمَ وحَسُنَ إسلامُهُ تُقبَلُ توبتُهُ ويسقطُ قتلُهُ فذلك على سبيلِ الفَرْضِ إن وُجِد، وهو أمرٌ ممكنٌ فيما يظهر، فمَن وَجَدَ ذلكَ وعَلِمَ اللهُ منه هذا، فهذا حكمُهُ، وهو ناج في الآخرة، ولكنّا نخافُ على مَن يَصدُرُ ذلك منه خاتمةَ السُّوء، نسألُ اللهُ العافية، فإنّ التعرُّضَ لجَنابِ النَّبِيِّ عظيمٌ، وغيرةَ اللهِ له شديدةٌ، وحِمايَتَهُ بالغةٌ، فنخافُ على مَن يقعُ فيه بسَبِّ أو عَيْبٍ أو تنقيصٍ أو أمرٍ ما أن يخذُلهُ اللهُ تعالىٰ فلا يُرجِعَ له إيمانَهُ ولا يوفِقهُ لهداية (١).

"وقد وقع في سنة اثنتين وتسعين وتسعمئة في قصبة ديمترفه مِن ولاية إنكروس مِن واحدٍ مِن طائفة الرجلة مثلُ هذه القباحة، وأطالَ لسانة في شأنِه عليه السلام، وأهانَ الشريعة أيامَ التشريق [بما] تُخشى حكايتُهُ، فبعدَ الاستفتاء بمُوجَبِهِ عُرِضَ حالُهُ القبيحة إلى رئيسهِ وإلى أميرِ أمراءِ محروسةِ بُوْدِيْنْ كذلك، [ف] أفتى مُفتيه إلى مُوجَبِهِ وهو القتل، فحكى لي بعض رُفقائِهِ وكثيرٌ مِن غيرهم - وكنتُ أعرِف ذلكَ القبيحَ مِن صِغرِه - أنه حينَ أُحضِرَ إلى ميدانِ السياسةِ لَقَنَد ها بعض رُفقائِهِ الشهادة وألحُوهُ وأقدمُوهُ عليها فلم يَقدِرُ على التكلم والتفوه بها أصلاً كأنه فقدَ الحياة! حتى القوه في نهرِ طُوْنَهُ سياسة، وغرِق وصارَ بلا كلمةِ الشهادة مِن عدمِ قدرتِهِ على = القوه في نهرِ طُوْنَهُ سياسة، وغرِق وصارَ بلا كلمةِ الشهادة مِن عدمِ قدرتِهِ على =

<sup>(</sup>١) جاء في هامش نسخة برلين عند هذا الموضِع بخط مُطالعها أو مالِكِها تأريخٌ لواقعةٍ بليغةٍ تشهدُ لما ذكره المصنفُ هنا من شُوء خاتمةِ مَن يتعرَّضُ للجَنابِ النبويِّ النبويِّ الشريف، قال:

ولهذا جَرَتِ العادةُ في الحُصُونِ والقِلاع (١) أنهم متىٰ تعرَّضُوا لذلك هلكوا، وكثيرٌ مِمّن رأيناهُ وسمعنا به تعرَّضَ لشيءٍ مِن ذلك ـ وإن نجا من القتل في الدنيا ـ بَلَغَنا عنهم خاتِمةٌ رَدِيّةٌ نسألُ الله السلامة، وليس ذلك القتل في الدنيا عيرة الله لنبيّه، / وما مِن أحدٍ وقع في شيءٍ من ذلك في هذه الأزمنة ممّا شاهدناهُ أو سمعناهُ إلا لم يَزَل منكُوساً في أمورهِ كلّها في حياتِه ومماتِه، فالحذر كلَّ الحذرِ والتحقُّظُ كلَّ التحقُّظِ وجمع اللسانِ والقلبِ عن الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيمِ والإجلالِ والتوقيرِ والصّلاةِ والتسليم، وذلك بعضُ ما أوجَبَ الله لهم مِنَ التعظيمِ "، وحُكمُنا بعصمةِ دَمِ مَن عُلِم إسلامُهُ اتبًاعٌ لما أَمَرُونا به مِنَ التحليلِ والتحريم، فلا يُنافي أحدُهُما الأخرَ، واللهُ أعلم.

\* \* \*

= تكلُّمِها! اللهم إنّا نَعوذُ [بك] مِن سُوءِ الخاتمة، ونسألُكَ خيرَ العاقبةِ والعافيةَ بحَقً حبيبَكَ محمّدِ عليه السلام». انتهىٰ بحروفه.

قلت: هذه الحادثة وقعت في أوائل زمن الخلافة العثمانية، في ما يُسمّىٰ حالياً ببلغاريا، يُستفاد ذلك من تاريخ الحادثة وأسماء المواقع الواردة فيها، فنهر طُونَه هو النهر المعروف الآن بالدانوب (Danube river)، وديمترفه (Dimitrov) مدينة في بلغاريا كما هو في الأطالس الحديثة.

(١) يعنى مَن فيها من السلاطين والأمراء والنُوّاب وأضرابهم.

(٢) وكذلك الأمرُ في شأن أولياء الله وأئمة الدين وأهل الصلاح، فإن إذايتَهم تستوجبُ حربَ الله لهذا المؤذي، ولحومُهُم \_ كما قال الحافظُ ابنُ عساكر \_ مسمومةٌ، وعادةُ الله في هَتْكِ أستار مُنتقصِيهم معلومةٌ، نسألُ الله السلامةَ والعافية.

## المئالة السفّانيّ في اسِت ابرالنِّاليِّ

لا شكَّ أنَّ مَن قال: لا تُقبَلُ توبتُهُ يقولُ: إنه لا يُستتاب، وأمّا مَن قال بقَبُول توبتِهِ فظاهرُ كلامِهِم أنهم يقولون باستتابتِهِ كما يُستتابُ المرتد، بل هو فردٌ مِن أفرادِ المرتدِّين<sup>(۱)</sup>.

قال القاضي عِياض: إذا قلنا بالاستتابة حيثُ تصحُّ فالاختلافُ فيها علىٰ الاختلافِ في توبة المرتد، إذ لا فرقَ، وقد اختَلَفَ السَّلَفُ في وجوبِها وصورَتِها ومُدّتِها، فذهبَ الجمهورُ من أهل العلم إلىٰ أنّ المرتدَّ يُستتاب، وحكىٰ ابنُ القَصّارِ أنه إجماعٌ مِنَ الصحابةِ علىٰ تصويبِ قولِ عمَرَ في الاستتابة، ولم ينكِرهُ أحدٌ منهم، وهو قولُ عثمانَ وعلي وابنِ مسعود، وبه قال عطاءُ بنُ أبي رَباحِ والنَّخَعيُّ والثوريُّ ومالكُّ وأصحابُه، والأوزاعيُّ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وأصحابُ الرأي، وذهبَ طاوسٌ وعُبيدُ بن عُميرِ (٢) والحسنُ في إحدىٰ الروايتين عنه إلىٰ أنه لا يُستتاب، وقاله عبدُ العزيز ابنُ أبي سَلَمة (٣)، وذكرَهُ عن معاذ، وأنكرَه سَحْنُون عن معاذ، وحكاهُ ابنُ أبي سَلَمة (٣)، وذكرَهُ عن معاذ، وأنكرَه سَحْنُون عن معاذ، وحكاهُ

<sup>(</sup>١) نقلَ هذه الفقرة عن «السيف المسلول» الإمامُ ابنُ عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام» (٣٢١-٣٢٣ من مجموعة رسائله).

<sup>(</sup>٢) الواعظُ المفسِّر المكّي (ت ٧٣هـ)، أحد ثقاتِ التابعين وأئمتهم بمكّة.

 <sup>(</sup>٣) الإمام المفتي الكبير أبو عبد الله عبد الله عبد الله بن أبي سَلَمة المَدَني المعروفُ بالماجَشون (ت١٦٤هـ)، من أجِلّةِ فقهاء المدينة وأثمتها.

الطحاويُّ عن أبي يوسُف (١)، وهو قولُ أهلِ الظاهر (٢)، قالوا: تنفَعُهُ توبَتُهُ عندَ الله، ولكن لا تدْرَأُ القتلَ عنه لقولِهِ ﷺ: «.. فاقتُلُوه» (٣)، وحُكِيَ أيضاً عن عطاءِ أنّ مَن وُلِدَ في الإسلام لم يُستتب.

[۲۷ أ] وأمّا مُدَّتُها: فمذهبُ الجمهور/ \_ ورُوِيَ عن عمرَ (٤) \_ أنه يُستتابُ ثلاثةَ أيام، وأحدُ قولَي الشافعيّ (٥)، واستحسنه مالكٌ، وقال: لا يأتي الاستظهارُ (٢) إلا بخير، وهو قولُ أحمدَ وإسحاق، وقال مالكٌ أيضاً: الذي آخُذُ به في المرتدِّ قولُ عمرَ: يُحبَسُ ثلاثةَ أيامٍ ويُعرَضُ عليه كلَّ يومٍ فإن تابَ وإلا قُتِل. وقال ابنُ القصّارِ: في تأخيرِهِ ثلاثاً روايتانِ عن مالكِ: هل ذلك واجبٌ أو مُستحَبُ (٧). واستحسنَ الاستتابةَ ثلاثاً مالكِ: هل ذلك واجبٌ أو مُستحَبُ (٧).

<sup>(</sup>۱) حكىٰ الإمامُ الطحاويُّ في كتابه «شرح معاني الآثار» (۲۱۰:۳) قولين عن أبي يوسف، الأول: استحبابُ الاستتابة، وهو الموافقُ لما عليه صاحباه، والثاني: لا يُستتاب، وقال: «وهذا قولٌ قال به أبو يوسُفَ في كتاب «الإملاء»، قال: (أقتلُه ولا أستتيبُه، إلا أنه إن بَدَرَني بالتوبةِ خَلَّيتُ سبيلَه، ووكلتُ أمرَه إلىٰ الله)، وقد حدّثنا سليمانُ بن شُعيب عن أبيه عن أبي يوسُفَ بذلك أيضاً». انتهیٰ.

<sup>(</sup>٢) سبقَ عزوه إلىٰ «المحلِّى» (١١:١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يعنون حديث: «مَن بدَّلَ دينَه فاقتلوه».

<sup>(</sup>٤) كما سيأتي تخريجه ص٢٢٠-٢٢١.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٥٨:١٣).

<sup>(</sup>٦) يعني التحرِّيَ والأناة في التحقُّق.

<sup>(</sup>٧) ومحرَّرُ مذهب المالكية أنّ المرتدَّ يُستتابُ وجوباً ثلاثةَ أيامٍ بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع للحاكم، بلا تجويع ولا تعطيش ولا معاقبة، فإن تابَ وإلا قُتِل. انظر «حاشية الدسوقي علىٰ الشرح الكبير» (٤:٤٠٣)، «حاشية الصاوي علىٰ الشرح الحبيل» (٤:٥٠٤)، وغيرها.

أصحابُ الرأي<sup>(۱)</sup>، ورُويَ عن أبي بكر الصّدِّيق أنه استتابَ امرأةً فلم تَتُبْ فَقتلَها، وقالَهُ الشافعيُّ مرةً، فقال: إنّ لم يَتُب قُتِلَ مكانَه (۲)، واستحسَنه المُزَنيّ (۳).

وقال الزُّهْري: يُدعىٰ إلىٰ الإسلامِ ثلاثَ مرّات، فإن أبىٰ قُتِل<sup>(١)</sup>. ورُويَ عن عليِّ بن أبي طالبِ أنه يُستتابُ شهرَين. وقال النَّخَعِيُّ: يُستتابُ أبداً<sup>(٥)</sup>. وبه أخذ الثَّورِيُّ ما رُجِيَتْ توبتُه (٢).

وحكىٰ ابنُ القَصّار عن أبي حنيفةَ أنه يُستتابُ ثلاثَ مرّاتٍ في ثلاثةِ أيامٍ أو ثلاث جُمَعٍ، كلَّ يومٍ أو جمعةٍ مرةً.

وفي كتابِ محمّدٍ عن ابن القاسم (٧): يُدعىٰ المرتدُّ إلىٰ الإسلامِ ثلاثُ مراتٍ، فإن أبىٰ ضُرِبَ عنُقُه.

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح القدير» لابن الهُمام (٣٠٨:٥)، «الاختيار» (١٤٥:٤)، «حاشية ابن عابدين» (٢٤٤:٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أي في الحال.

<sup>(</sup>٣) بقوله: إنه أقيسُ على أصلِ الشافعي، انظر «الحاوي الكبير» ـ الذي هو شرحٌ لمختصر المُزَني ـ (١٥٨:١٣). وقال الإمام المحقِّق ابن الهُمام الحنفي في «فتح القدير» (٣٠٨:٥): «إنه الصحيحُ من قولَي الشافعي، وهو اختيار ابن المنذر». وسيأتي في كلام المصنف أنه الأصح من قولين في المذهب.

<sup>(</sup>٤) رواه عنه عبدُ الرزاق في «المصنف» (١٦٤:١٠)، ومن طريقه ابنُ حزمٍ في «المحلّىٰ» (١٦٤:١١)، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢:١١).

<sup>(</sup>٥) أي حتىٰ يتوب. رواه عن إبراهيم النخعي عبدُ الرزاق في «المصنف» (١٦٦:١٠).

<sup>(</sup>١) انظر «المصنف» لعبد الرزاق (١٦:١٠).

<sup>(</sup>٧) قد سبق ص١٢٧ أن المراد بكتاب محمد: كتاب محمد بن سَخْنُون رحمه الله.

واختُلِفَ علىٰ هذا: هل يُهَدَّدُ أو يُشَدَّدُ عليه أيّامَ الاستتابةِ ليتوبَ أم لا؟ فقال مالكُ: ما علمتُ في الاستتابةِ تخويفاً ولا تعطيشاً، ويُؤتىٰ مِنَ الطعام بما لا يضُرُّه(١).

وقال أَصْبَغ: يُخَوَّف أيامَ الاستتابةِ بالقتل ويُعرَضُ عليه الإسلام. وفي كتابِ أبي الحَسَن الطابِثيّ (٢): يُوعَظُ في تلكَ الأيام ويُذَكَّرُ بالجنّةِ ويُخوَّفُ بالنار، وكذلكَ يُستتابُ أبداً كُلّما رجع وارتد، وقد استتابَ النبيُّ ﷺ نَبْهانَ الذي ارتدَّ أربَعَ مرّاتٍ أو خمساً (٣).

قال ابنُ وَهْبِ عن مالك: يُستتابُ أبداً كُلَّما رَجَعَ. وهو قولُ الشافعيِّ وأحمد، وقاله ابنُ القاسم.

وقال إسحاق: يُقتَلُ في الرابعة. وقال أصحابُ الرأي: إن لم يَتُب في الرابعة قُتِلَ دونَ استتابة، وإن تابَ ضُربَ ضرباً وَجِيعاً ولم يُخرَجْ مِن السجنِ حتىٰ يَظهَرَ عليه خشوعُ التوبة (٤).

<sup>(</sup>١) وهذا هو محرّر مذهب المالكية كما سبق نقلُه في الصفحة قبل السابقة.

<sup>(</sup>٢) نسبةً إلى طابِث، بُلَيدةٌ من نواحي بغداد. «معجم البلدان» (٢:٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج قصة نَبُهانَ ورِدَتِه البيهقيُّ في «السنن الكبير» (١٩٧:٨)، وعبدُ الرزّاق في «المصنف» (١٦٦:١٠)، وعزاه البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٢١٨:٣) إلىٰ أبي يعلىٰ وقال: «في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل». وانظر «الإصابة» (٣:٥٥). قال الحافظ البيهقي (٢:٧٠٨): «قد روينا بإسنادٍ مرسَلٍ أنّ رسولَ الله ﷺ استتابَ نبهانَ أربعَ مراتِ، كل ذلك يلحق بالمشركين، وظاهرُ الأخبار الصحيحة فيما يُحقَنُ به الدمُ يَشهَدُ لهذا المرسَل ويُوافِقُه».

<sup>(</sup>٤) انظر حاشية ابن عابدين (٢٤٤:٤). وقع في الأصول هنا: «خشوع النور»، والمثبت من «الشفا».

وقال ابنُ المُنذِر: / لا نعلمُ أحداً أوجَبَ علىٰ المرتدِّ في المَرَّةِ الأولىٰ[٢٧ ب] أَدِباً إذا رجع، وهو علىٰ مذهبِ مالكِ والشافعيِّ والكوفي (١٠). انتهىٰ ما حكاهُ القاضي عِياضٌ (٢٠).

وما ذكره عن عطاء أنّ مَن وُلِدَ في الإسلام لا يُستتابُ هيَ روايةٌ عن أحمدَ أيضاً، واتَّفَقا علىٰ أنّ مَن كان مشركاً وأسلمَ يُستتابُ.

ثم هؤلاءِ الذين حكى القاضي عنهم القولَ بعدمِ الاستتابةِ يقولونَ: لو تَابَ لا تُقبَلُ توبتُه، وقد قلنا: إنه لا شَكَّ في أنَّ مَن منَعَ قبولَ التوبة لا يَستَتِيب، وإنما الكلامُ عندَ مَن يقبلُها.

ومنعُ قبولِ توبةِ المُرتدِّ بعيدٌ، وما رُوِيَ عن الحَسَنِ وغيرِهِ لعلَّهُ في الزِّنديق، فإنّ المعلومَ من أحوالِ النبيِّ ﷺ وأبي بكرِ قَبولُ توبةِ المرتدِّين.

وفي «مسندِ أحمدَ»: «لا يَقبلُ اللهُ توبةَ عبدٍ كَفَرَ بعدَ إسلامه» (٤)، وفي ابن ماجَه: «لا يَقبلُ اللهُ مِن مُشرِكٍ أشركَ بعدَ إسلامِهِ عملًا حتىٰ يُفارِقَ

<sup>(</sup>١) قاله في «الإشراف» (٣: ١٧٠)، وقال نحوه في كتابه «الإجماع» ص٧٦ (الفقرة رقم ٧٢). ويعني بالكوفي أبا حنيفةَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في «الشفا» (٢:٨٥٨-٢٦١) باختصار. وانظر «شرح مسلم» للنووي (١٢: ٢٠٨-٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام ابن المنذر في «الإشراف» (١٥٦:٣): «قالت طائفةٌ: يُستتابُ فإن تابَ وإلا قُتل. وبه قال عطاء بن أبي رباح... وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً، قال: إذا كان مسلماً ممّن وُلِدَ في الإسلام ثم ارتدَّ لم يُستَتَب، ويُقتَل، وإذا كان مشركاً ثم أسلم ثم ارتدَّ يُستتاب، والرواية الأولىٰ عن عطاء أثبتُ».

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٥:٥). وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩:١٩ برقم ١٠١٣)، قال في «المجمع» (٢٦١:٦): «رجاله ثقات».

المشركين إلى المسلمين»(١).

ومعنىٰ الحديثينِ أنه ما دامَ بينَ المشركينَ وهو قادرٌ علىٰ الخروج إلىٰ المسلمين لا يُقبَلُ إسلامُه، وأنه يُقبَلُ بعدَ ذلك.

وقصدُنا بنقلِ كلامِ القاضي عِياضٍ ما صَرَّحَ به أنّ المرتدَّ والسابَّ سواءً في ذلك، وإطلاقُ أصحابِنا يقتضي ذلك أيضاً، فإنهم مَثلُوا الرّدةَ بألفاظٍ منها السَّب، ثم تكلَّمُوا في استتابةِ المرتدِّ وجَزَموا بها، واختلَفُوا هل هي واجبةٌ أو مستحبةٌ على قولين:

أحدُهما \_ وهو الأصحُّ<sup>(۲)</sup> على ما ذَكَرَهُ القاضيانِ الطَّبَرِيُّ والرُّوْيانيُّ والرُّوْيانيُّ وغيرُهما \_: أنّها واجبةٌ، لأنه كان محتَرَماً بالإسلام، وربما عَرَضَتْ له شُبْهةٌ فيُسعىٰ في إزالتها، ورَدِّهِ إلىٰ ما كان.

هكذا عبارةُ الرافعيِّ في تعليله (٣)، وعبارةُ الشيخِ أبي إسحاقَ في «النُّكَت» (٤): لأنه لا يرتدُّ إلا لشُبْهةٍ عَرَضتْ له، فوجَبَت استتابتُهُ لإزالةِ شُبْهته.

ومِن حُجّةِ هذا القول \_ بل هو أقوىٰ حُجّته \_ ما وَرَدَ عن عمرَ بن الخَطّاب رضيَ اللهُ عنه أنّه قَدِمَ عليه رَجُلٌ مِن قِبَلِ أبي موسىٰ، فسألهُ عن

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۰۳۱)، وهو كذلك في «سنن النسائي» (٥: ٨٣-٨٣)، و«مسند أحمد» (٥: ٥)، و«المستدرك» للحاكم (٢٠٠١)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٢٠٠١)، برقم ٩٦٩). وكلا الحديثين من رواية معاوية بن حَيدة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) كما في «الروضة» (٧٦:١٠)، وهو نصُّ «المنهاج»: (٤١٩:٧) من شرحه «نهاية المحتاج» و(٤:٩٤٤) من شرحه «مغني المحتاج»، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في «فتح العزيز شرح الوجيز» (١١٦:١١).

<sup>(</sup>٤) «النكت» للإمام الشيرازي، في الخلاف بين الشافعيةِ والحنفية، له نسخةٌ بأحمد الثالث ١١٥٤ في ٣٠٩ ورقات، وأخرى بليدن ١٧٨٤، وقد طُبع في السعودية.

الناسِ فأُحبَرَه، ثم قال: هل كان فيكم مِن مُغَرِّبةِ خَبَرٍ؟ (١) فقال: نعم، رجلٌ كَفَرَ باللهِ بعدَ إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبْناهُ فضربنا عنقه. قال عمر: هَلا حبستُمُوه ثلاثاً وأطعمتُموه كلَّ يومٍ رغيفاً واستَتَبْتُموه لعلَّه يتوبُ ويراجِعُ أمرَ الله؟! اللَّهُمَّ إنِّي لم أحضُر ولم آمُرٌ ولم أَرْضَ إذ بَلغني (٢).

وقد تقدَّم ما حكاهُ ابنُ القَصّارِ المالكيُّ من إجماعِ الصحابةِ علىٰ تصويبِ قولِ عمرَ، ولم يُنكِرهُ أحدُّ<sup>(٣)</sup>.

وعن ابنِ عمرَ قال: يُستتابُ المرتدُّ ثلاثاً (١٤).

وروىٰ الدارَقُطْنيُّ من حديث عائشةَ قالت: ارتَدَّتِ امرأةٌ يومَ أُحُد، فَأَمَرَ النبيُّ ﷺ أَن تُستتاب، فإن تابَت وإلا قُتِلَت (٥). في إسنادِه محمدُ بنُ عبدِ الملك الأنصاريُّ، قال أحمد: كان يَضَعُ الحديثَ ويكذِبُ (٦).

<sup>(</sup>١) أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد. «النهاية» لابن الأثير (٣٤٩:٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالكٌ في «الموطّأ» (۲:۷۳۷ برقم ۱۱)، ومن طريقه الشافعيُّ في «مسنده» (۲:۸۷)، والإمام أبو يوسف في «كتاب الخراج» ص۱۸۰، ونقله ابنُ كثير في «مسند الفاروق» (۲:۷۵) بإسناده إلىٰ ابن أبي الدنيا، وقال: إسنادٌ جيّد. وأخرجه كذلك البيهقي في «السنن الكبير» (۸:۲۰۲)، وفي «معرفة السنن والآثار» (۲۲:۷۷)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱:۳)، وأبو عبيدٍ في «غريب الحديث» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱:۳)، وأبو عبيدٍ في «غريب الحديث» في «مصنفه» (۲۱:۱۲-۱۱۵)، وكذلك ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (۲۰:۱۲۵)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم نقلُه ص٢١٥ عن «الشفا» (٢٥٨:٢).

<sup>(</sup>٤) فإن تاب تُرك، وإن أبيٰ قُتل. أخرجه ابن أبي شيبةَ في «مصنفه» (٦:٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن الدارقطني» (٣: ١١٨)، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٨: ٣٠٣) وضَعَفه.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في «الميزان» (٦٣١:٣)، و«الكامل» لابن عَدِيّ (١٥٦:٦)، وغيرها. قال ابن عديّ: كل أحاديثه مما لا يتابعه الثقاتُ عليه، وهو ضعيفٌ جداً.

ومن حديثِ جابرٍ أنّ امرأةً يُقالُ لها أمُّ مروانَ ارتدَّت عن الإسلام، فأَمَرَ النبيُّ ﷺ أن يُعرَضَ عليها الإسلام، فإن رجَعَت وإلا قُتِلَت (١). في إسنادِهِ مَعْمَرُ بن بَكّار، قال العُقَيلي: في حديثِهِ وَهَمُّ (٢).

وعن جابرٍ قال: ارتدَّت امرأةٌ عن الإسلام، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يَعرِضُوا عليها الإسلامَ فإن أسلَمَت وإلا قُتِلَت (٣). في سَنَدِهِ عبدُ الله بن أُذَينة، جَرَحَهُ ابنُ حِبّان (٤).

[٢٨ أ] والقولُ/ الثاني \_ وبه قال أبو حنيفةَ واختارَهُ ابنُ أبي هُريرة (٥) \_ أنها مستحبةٌ، لقولِهِ ﷺ: «مَن بَدَّلَ دينَهُ فاقتلوه» (٢)، ولأنّ الكافِرَ الأصليّ الذي ظهرَ عِنادُهُ لا تجبُ استتابتُه.

(١) أخرجه الدارقطني في «سننه» (١١٨:٣)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢٠٣:٨). قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٤:٤٤): إسناداهما ضعيفان.

<sup>(</sup>٢) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (٢٠٧:٤)، وزاد: ولا يُتابَعُ على أكثره. وقال الحافظ الذهبي في «الميزان» (١٥٣:٤): شيخٌ لمُطَيَّن، صُويلح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (١١٩:٣)، والبيهقي (٢٠٣:٨). وأخرجه كذلك ابن عدي في «الكامل» (٢١٤:٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عطارد بن أُذَينة الطائي البصريّ، قال ابنُ حِبّان في «كتاب المجروحين» (٢١٤:٢): لا يجوز الاحتجاجُ به بحال. وقال ابن عَدِي في «الكامل» (٢١٤:٢): منكرُ الحديث. ولم أَرَ للمتقدمين فيه كلاماً. ونقلَ الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (٤٥٨:٣) قولَ الدارقطني فيه: متروك.

<sup>(</sup>٥) الإمام الجليل القاضي أبو على الحسن بن الحسين البغدادي (ت ٣٤٥هـ)، انتهت إليه رئاسة المذهب في وقته.

<sup>(</sup>٦) تقدّم تخريجُه ص١٥١.

والجوابُ عن الحديثِ أنه لا يَمنعُ الاستتابةَ إذا دلَّ عليها دليلٌ، وهو قولُ الصحابة.

وعن الثاني: ما قاله الشيخُ أبو إسحاقَ وغيرُه أنّ الكافرَ الأصليَّ الحربيَّ كفرُهُ ليس عن شُبْهة، والمرتدُّ بخلافه.

ولهذا لو طلبَ المرتدُّ التأجيلَ أُجِّل، ولو طَلَبَ الحربيُّ لم يُؤَجَّل، ومسألة تأجيلِ المرتدِّ فيها خلافٌ، قولانِ:

أحدُهما \_ وبه قالَ أبو حنيفةَ: يجبُ تأجيلُهُ ثلاثاً إذا طَلَبَ لأثرِ عمر (١).

والثاني: لا، وهو المنصورُ في الخلاف، كما لو طلبَ التأجيلَ بعدَ الثلاث (٢٠).

والمرادُ بالتأجيلِ إمهالُهُ ثلاثاً، فإنّ الخلافَ الأولَ في الاستتابةِ من أصلِها.

وسواءٌ أَقُلنا هيَ واجبةٌ أو مستحبّةٌ ففي مُدّتها \_ وهو المرادُ بالتأجيل \_ قولان: أحدُهما: أنه يُستتابُ ثلاثاً للأثر، وأصحُّهما \_ وهو اختيارُ المُزَنيّ<sup>(٣)</sup> \_ يُستتابُ في حالِه، فإن تابَ وإلا قُتِلَ ولم يُمهَل، ومذهبُ

<sup>(</sup>۱) هذه روايةٌ عن أبي حنيفة، وعنه أنّ التأجيلَ مستحبٌ لا واجب، وهذا هو الظاهر عند ابن عابدين، ونَصًا على الاستحباب في «الهداية» و«البدائع»، انظر «بدائع الصنائع» (۷: ۱۳۴)، «فتح القدير» (٥: ٣٠٨)، «حاشية ابن عابدين» (٤: ٢٤٤–٢٤٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر «الروضة» (٧٦:١٠)، «الوسيط» (٢:٤٠٤)، «مغني المحتاج» (١٤٠:٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (١٥٨:١٣)-١٥٩).

مالكِ وأحمدَ مثلُ القولِ الأول، وعن أبي حنيفةَ مثلُه، وقد تقدَّمَ النقلُ عنه في كلام القاضي عِياض<sup>(۱)</sup>.

ولا خلافَ أنه لا يُخلَّىٰ في هذا الإمهال، بل يُحبَس، وفي أنه لو قُتِلَ قبلَ الاستتابةِ أو قبلَ مُضِيِّ المُهلةِ لم يجب بقتلِهِ شيءٌ، لا قِصاصٌ ولا دِيَةٌ ولا كفّارةٌ، وإن كان القاتلُ مُسِيئًا بما فعلَ علىٰ قولِ الوجوب<sup>(٢)</sup>.

ولو جَرَحَهُ أجنبيٌ قبلَ الاستتابة ثم أسلمَ وماتَ فلا ضمانَ، لأنه قطعٌ مباحٌ فلم تُضمَن سِرايتُه، كقطع السارق، قاله الشافعيُّ والأصحاب<sup>(٣)</sup>.

ولو قال: حُلُّوا شُبْهَتي، فهل نناظِرُه؟ أصحُّهُما عندَ الغزاليِّ المنعُ<sup>(٤)</sup>، والمختارُ عندي أن يُناظَرَ ما لم يَظْهَر أنه يَقصِدُ التسويفَ والمُماطَلة<sup>(٥)</sup>، وإن كان الأصحابُ أطلقُوا علىٰ أحَدِ الوجهَين أنه يُناظَر.

<sup>(</sup>١) وسبق هناك عزو مذاهبهم إلىٰ كتب أصحابهم.

<sup>(</sup>٢) أي وجوب الاستتابة. وهو مسيءٌ أيضاً حتىٰ علىٰ القول باستحبابها، لأنَ ذلك منه افتئاتٌ علىٰ الإمام، فيُعَزَّر.

<sup>(</sup>٣) انظر «الحاوي الكبير» (١٦٧:١٣)، «الروضة» (١٠:٧٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) «الوسيط» (٢:٢٩:١)، ورجّحه في «الوجيز» (١٦٦:٢)، خلافاً لقول الإمام النووي في «الروضة» (٧٦:١٠) بأنّ إجابته لذلك هو الأصحُّ عند الغزالي، بل الأصحُّ عنده المنعُ كما قال المصنف رحمه الله تعالىٰ.

ووقفتُ بعد كتابه هذا على نص فيه للإمام تاج الدين السبكي، حيث قال في «طبقات الشافعية الكبرى» (١٠: ٢٥٥): والمنقولُ في «الروضة» في هذه المسألة عن الغزالي خلاف ما في «الوجيز» المنقولِ في «الشَّرْح» [يعني به «فتحَ العزيز» (١١: ١١)].

<sup>(</sup>٥) ذكر الإمامُ التاجُ السبكي اختيارَ والده هذا ضمن ما جمعه من اختياراته الفقهية في ترجمته الحافلة من «طبقاته الكبرى» (٢٥٥:١٠)، ونقلَ هناك عبارةَ «السيف المسلول» بنحو ما هنا.

ومن حُجّة القول بأنّ الاستتابة لا تجبُ ما صحَّ عن معاذِ بن جبلِ أنه قَلِمَ علىٰ أبي موسىٰ فإذا عندَه رجلٌ مُوثَقٌ، فقالَ: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلمَ ثمَّ راجَعَ دينَهُ دينَ السَّوْءِ فتهَوَّدَ، فقال: لا أجلسُ حتىٰ يُقتلَ، قضاءً اللهِ ورسولِهِ (۱). قاله ثلاثاً، قال: فأُمِرَ به فقتل. رواه . . . . . (۲).

لكن في «سنن أبي داودَ» في بعضِ طُرُقه أنه كان قد استُتِيبَ قبلَ ذلك (٢)، وفي طريقٍ أخرى: فلم يَنزِلْ (١) حتىٰ ضُرِبَ عنقُهُ وما استتابه (٥)، وفي طريقٍ أخرىٰ قال أبو داودَ: لم تُذكر الاستتابة (٢).

قال الحافظ في «الفتح» (٢٧:١٢) بعد ذكر رواية النفي: «وهذا يُعارضه الروايةُ المثبِتةُ لأنَّ معاذاً استتابه، وهي أقوىٰ من هذه، والرواياتُ الساكتةُ عنها لا تعارِضُها، وعلىٰ تقدير ترجيح رواية المسعودي [النافية] فلا حجةَ فيه لمَن قال: يُقتل المرتد بلا استتابة، لأنَّ معاذاً يكون اكتفىٰ بما تقدّم من استتابة أبي موسىٰ، وقد ذكرتُ قريباً أنَّ معاذاً روىٰ الأمرَ باستتابة المرتد والمرتدة».

<sup>(</sup>۱) قضاءً الله: يجوز بالرفع والنصب، والتقدير: هو ـ أي القتلُ ـ قضاءُ الله، أو: إقضِ قضاءَ الله. قاله السندي في «حاشية النسائي» (١٠٥:٧)، وانظر «فتح الباري» (٢٧٤:١٢).

 <sup>(</sup>۲) بیاض في أصلِ المؤلف. وقصة معاذ هذه أخرجها البخاري (٤٣٤٢)، ومسلم (١٨٢٤)، وأبو داود (٤٣٥٤)، والنسائي (١٠٥:٧)، وأحمد (٤٠٩:٤).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يَزَل، والمثبَّت من «السنن» وشرح الخطَّابي.

<sup>(</sup>٥) «سنن أبي داود» (٤٣٥٧).

<sup>(</sup>١) «سنن أبي داود» (٤٣٥٦). حاصلُ الروايات التي ذكرها أبو داودَ ثلاثُ: رواياتُ ساكتةٌ عن ذكر الاستتابة (٤٣٥٤ وهي في الصحيح)، ورواياتٌ فيها أنه استُتيب (٤٣٥٥، ٤٣٥٦)، ورواياتٌ فيها نفي وقوع الاستتابة (٤٣٥٦، ٤٣٥٦).

وذَكرَ البيهقيُّ (١) حديث عمرَ في الاستتابةِ ثلاثاً، ثمّ قال: وكان الشافعيُّ يقولُ بهذا في القديم، ثم قالَ في القولِ الآخِر: ثَبَتَ عن النبيِّ الشافعيُّ يقولُ بهذا في القديم، ثم قالَ في القولِ الآخِر: ثَبَتَ عن النبيِّ / أنه قالَ: «يحِلُّ الدمُ بثلاثٍ: كفرٍ بعدَ إيمان..» ولم يأمُر فيه بأناة مؤقّتةٍ تُتَبَع، ولم يثبت حديثُ عمرَ لانقطاعه، ثمَّ حملَهُ على الاستحباب، فإنه لم يَجعل علىٰ مَن قتلَهُ قبلَ ثلاثٍ شيئاً.

وهذا الكلامُ من البيهقيِّ يقتضي أنّ القولَ بوجوبِ الاستتابةِ ثلاثةَ أيامٍ قديمٌ، والجديدُ أنه مُستحَبٌ، وساكِتٌ عن وجوبِ الاستتابةِ في الحال الذي اقتضىٰ كلامُ الرافعيِّ أنه الأصحِّ<sup>(٢)</sup>، ويقتضي أنّ جوازَ التأخير إلىٰ ثلاثةِ أيامٍ مجزُومٌ به، وكلامُ الرافعيِّ ساكتٌ عن ذلك، بل يشيرُ إلىٰ أنه لا يجوزُ علىٰ الأصحِّ، لأنه قال: يُستتابُ في الحال، فإن تابَ وإلا قُتِلَ ولا يُمهَل.

وقال ابنُ المنذِر: اختَلفَ قولُ الشافعيِّ في هذا الباب، فقال في كتاب المرتدِّ: يُقتَلُ مكانَه، وقال في مكانٍ آخرَ قولاً ثانياً: يُحبَسُ ثلاثاً، ومالَ المُزَنيُّ إلىٰ القولِ الأول.

قال ابنُ المنذر: وقد اختلفت الأخبارُ عن عمرَ في هذا الباب، واستعمالُ ما أَمرَ بهِ النبيُّ عَيَّا يجبُ، وهو قولُه: «مَن بَدَّل دِينَهُ فاقتُلُوه»، وحَسَنٌ أَن يُستتابَ، فإن تابَ مكانَهُ وإلا قُتِل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «معرفة السُنَن والآثار» (٢٥٨:١٢).

<sup>(</sup>٢) كما سبقَ نقلُه عن «فتح العزيز شرح الوجيز» (١١٦:١١).

<sup>(</sup>٣) «الإشراف» لابن المنذر (٣:١٥٦-١٥٧).

وروى البيهقيُّ عن أبي بكرٍ وعثمانَ وعليِّ الاستتابةَ مِن غير توقيت ('). وقال ابنُ الصَّبّاغ ('): إنّ الشافعيَّ نَصَرَ القولَ بأنه يُستتابُ في الحال، فإن تابَ وإلا قُتِل (٣).

والمُتَلَخِّصُ في هذه المسألةِ من مذهبِ الشافعيِّ أنّ الاستتابة ثلاثة أيام جائزةٌ قطعاً على ما اقتضاهُ كلامُ/ البيهقيّ، وهل هيَ واجبةٌ أو مستحبة؟ [٢٩ أ] قولانِ، الجديدُ الصحيحُ: الثاني، ومستندُ الجوازِ إمّا وجوباً وإما استحباباً: قضايا الصحابة، فيتعيَّنُ القطعُ به، بخلافِ ما بعدَ الثلاث، فلم يَرِدْ إلا شاذاً مع ما فيه من تأخير الواجب إلىٰ مدّةٍ لا نهايةَ لها.

وهل يجوزُ قتلُهُ بدونِ استتابةٍ أصلاً أو لا بُدَّ من استتابتِهِ في الحال؟ قولانِ، أصحُّهما عندَ جماعةٍ: الثاني، والمختارُ عندي الأولُ، لأنّ الأحاديثَ التي ذكرناها ممّا يَدُلُّ علىٰ الوجوبِ ضعيفةٌ، وأثرُ عمرَ مختلَفٌ في ثبوته (٤)،

<sup>(</sup>۱) «السنن الكبير» (۲۰۶،۸).

<sup>(</sup>٢) الإمام المحقِّقُ الوَرع أبو نصر عبد السَّيِّد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الصَبّاغ (٤٠٠ - ٤٧٧هـ)، من كبار أئمة الشافعية.

<sup>(</sup>٣) أكثرُ النقلِ عن الإمام ابن الصبّاغ هو عن كتابه الشهير "الشامل"، وهو "من أجلً كتب الشافعية" كما يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في "فتاويه" (١٨٧:٤). ومن "الشامل" مجلدات متفرّقة في دور الكتب، ففي دار الكتب المصرية: المجلدات ٢،٣،٢، والأخير، تحت الأرقام ١٤١،١٤٠، فقه شافعي، ونسخة من المجلد الأخير أيضاً بالتيمورية برقم ٢٥٦ فقه، وبخزانة أحمد الثالث باستانبول: المجلدات ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ تحت الرقم ٧٧٨. وله "نسخة خطية بمكتبة المعهد الديني بثغر دمياط موقوفة من بعض الصالحين" كذا قال الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله في "تكملته على المجموع" (١٩٢:١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر في «معرفة السُّنن والآثار» للبيهقي (١٢. ٢٥٨:) إشارةَ الإمام الشافعي إلى قولِ مَن ضعَفَه.

وبقية تضايا الصحابة تدلُّ على الجواز لا على الوجوب، نعم لا شكَّ في استحبابها، وإذا كُنّا نقولُ في الكافرِ الأصليِّ الذي بلغَتْهُ الدَّعوةُ وعَلِمَ القتالَ: يجوزُ اغتيالُه، فهذا أولىٰ، لأنّ شُبْهتَهُ أضعف، وعِلمَهُ بتوجُّهِ القتلِ عليه أتم، وكفرَهُ أغلظ.

ولهذا إذا تعارضَ قتالُ المرتدِّين وقتالُ الكفّار الأصليين بدأنا بقتالِ المرتدِّين، نَصَّ عليه الشافعيُّ والأصحابُ<sup>(١)</sup>، ونَقَلَ الشيخُ أبو حامدِ<sup>(١)</sup> الإجماعَ عليه.

هذا حكمُ استتابةِ المرتدِّ غيرِ السابِّ، والسابُّ قد علمتَ أَن القاضيَ عِياضَ بنَ موسىٰ قال: إنّه مثلُه، وكذلك يقتضيهِ كلامُ أصحابنا وغيرهم.

ويمكنُ أن يُقالَ إنه أَولَىٰ بعدمِ الاستتابة لِمَا تقدَّم أنّ كَفْرَهُ أَعْلَظُ وَأَفْحَشُ ولا شُبهةَ فيه، وربّما يؤيّدُ ذلك بأنّ النبيّ ﷺ لم يَستَتِب ابنَ خَطَلٍ ومِقْيَسَ بنَ صُبابةَ وابنَ أبي سَرْحٍ ومَن أُهْدِرَ دَمُهُ معهم ذلكَ اليوم.

ولا يُقالُ بأنه لا يُستتابُ إلا مَن هو في قبضةِ الإمام وهؤلاءِ التحقوا بدار الحرب، لأنّا نقول: قد نصَّ أصحابُنا أنّ المرتدِّين إذا اجتمعوا وكانت لهم شوكةٌ يُقاتَلون، فإذا قُدِرَ عليهم استُتِيبُوا(٢)، وهؤلاءِ قُدِرَ عليهم بفتحِ مكّة، وقد حَضَرَ إليهِ ابنُ أبي سَرْح.

<sup>(</sup>۱) انظر «التهذيب» للبَغَوي (۲، ۲۹۰)، و«فتح العزيز» (۱۲٦:۱۱)، و«الروضة» (۸۰:۱۰)، قالوا: لأنّ كفرَهم أغلَظ، ولأنّهم أهدى إلىٰ عَوراتِ المسلمين.

<sup>(</sup>٢) الإسفراييني، تقدّمت ترجمته ص١٩٥.

<sup>(</sup>٣) نصُّوا على ذلك عند نصَّهم على تقديم قتالهم على قتال الكفّار الأصليين، وقد سبق عزوه قبلَ أسطر.

وإنما الجوابُ الصحيحُ أحدُ ثلاثةِ أجوبةٍ:

صَحَّتْ توبتُهُ أم لا، فإنّ هذا مُحتَمَلٌ.

إمّا أنّ الاستتابة مستحَبة ليست بواجبة، وهؤلاءِ قد طالت مُدّتُهم، وربّما ظَهَرَ/ مِن حالِهِم ما يُبعِدُ رجوعَهم، وذلك كافٍ في تركِ المستحَب.[٢٩ ب] وإمّا أنهم كانوا محاربين، كما وَرَدَ أنّ مِقْيَسَ بنَ صُبابة قتلَ واستاقَ المالَ والتحق بدار الحرب، وكذلك ابنُ خَطَل، لكن هذا لم يكن في جميعِهم. وإمّا أنّ السّابَ لا يُستتابُ لفُحْشِ كفرِه، سواءٌ أقلْنا إذا بادَرَ بالتوبةِ

والذي أراهُ أنّه حيثُ قَبِلنا التوبةَ نستجِبُ الاستتابة، ونتأكَّدُ ولا نَغتال، لأنه قد يكونُ تابَ فيما بينَهُ وبينَ الله تعالىٰ فنقتُلُ مسلماً، وأمّا متىٰ شُهِرَ السّيفُ عليه وهو عالِمٌ ولم يَتلفَّظ بالإسلام فإنه يُعلَمُ أنه مُصِرٌ علىٰ كفره.

وأعلم أنّا حَكَينا عن بعضِ التابعينَ أنّ المرتدَّ لا يُستتابُ وأنه لا تُقبلُ توبتُه، وأنا أخشىٰ أن تكونَ روايةُ مَن منعَ قبولَ التوبةِ غَلَطاً، وأنه روى: «لا يُستتابُ» فظنَّ أنه يلزَمُ منها منعُ قبولِ التوبة، وقد عرفتَ أنه ليس بلازم، فالصوابُ القطعُ في المرتدِّ الذي ليس بسابِّ ولا زنديقِ بقبولِ توبيّه، ولا يثبتُ فيه خلافٌ عن أحدٍ إلا بيقين (١)، إلا الروايةَ المنقولةَ عن أحمدَ في الفرقِ بين مَن وُلِدَ في الإسلام وغيره، فإنّ أصحابَهُ العارفين بمذهبهِ نقلوها عنه.

<sup>(</sup>١) هذه هي المرةُ الثالثةُ التي ينبِّهُ فيها المصنفُ رحمه الله تعالىٰ علىٰ ما رُوِيَ عن الحسن البصري من عدم قبول توبة المرتد غير السابِّ ولا الزنديق، لخطورة الأخذ بهذه الرواية ومخالفتها لما اتفقَ عليه جمهورُ فقهاء الإسلام من أنّ ذلك المرتدَّ تُقبَلُ



## وفيه ثمانية فصول:

الأول: في نقلِ كلام العلماء في قتلِه.

الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاضِ عهدِه.

الثالث: في بيانِ أنه لا يَلزمُ من القولِ بانتقاض عهدِهِ ولا بعدمِه عدمُ قتلِه.

الرابع: في الأدلة الدالَّةِ علىٰ قتلِه.

الخامس: في أنه لا تصحُّ توبتُهُ مع بقائِه على الكفر.

السادس: في أنّ توبتَهُ بالإسلام صحيحةٌ مُسْقِطةٌ للقتل.

السابع: في أنّه هل يُستتابُ بالإسلام ويُدعىٰ إليه أو لا؟

الشامن: في أنه هل يصِحُّ حكمُ الحاكم بسقوطِ القتل عنه؟

## الفصراً الأول فى نقل كلام كعُسل لمار فى قت لِيهِ

قالَ أبو سليمانَ الخَطّابيُّ رحمه الله: «إذا كان السابُّ ذِميّاً قال مالكُّ: مَن شَتمَ النبيَّ عَلَيْ من اليهود والنصارىٰ قُتِلَ إلا أن يُسْلم، وكذا قال أحمد، وقال الشافعيّ: يُقتَلُ الذميُّ إذا سَبَّ النبيَّ عَلَيْ وتَبْرَأُ منه الذمّة، واحتجَّ في ذلك بخبرِ كعبِ بن الأشرف، وحُكِيَ عن أبي حنيفةَ قال: لا يُقتَلُ الذمّيُّ بشتم النبيِّ عَلَيْ ، ما هم عليه من الشركِ أعظم»(١).

وقال ابنُ المُنذِر: «أجمَعَ عوامُ أهل المعلم أنّ على مَن سَبَّ النبيَّ عَلَيْهِ القَتلَ، وممّن قال ذلك مالكٌ والليثُ وأحمدُ وإسحاق، وهو مذهبُ الشافعي، وقد حُكِيَ عن النعمان (٢) أنه لا يُقتَلُ مَن سَبَّ النبيَّ عَلَيْهِ مِن أهل الذمّة، ما هم عليه من الشِّركِ أعظمُ» (٣).

<sup>(</sup>۱) «معالم السُّنَن» (۲۰۰۱-۲۰۰). قال الإمام الطحاوي في «مختصره» ص۲٦٢ في مسألة السب: «ومَن كان ذلك منه من الكفار ذوي العهود لم يكن بذلك خارجاً من عهده، وأُمِرَ أن لا يعاوده، فإن عاوده أُدَّبَ عليه ولم يُقتَل».

<sup>(</sup>٢) يعنى الإمامَ أبا حنيفة : النعمان بن ثابتِ الكوفي .

<sup>(</sup>٣) قاله في كتابه «الإشراف على مذاهب أهل العلم» (١٦٠:٣)، ونحوُه في «الإقناع» (٢: ٢٠).

قال ابنُ المُنذر: «وممّا يُحتَجُّ به في هذا الباب قصّةُ كعبِ بنِ الأشرف، [٣٠ أ] فإنه قد آذي/ اللهَ ورسولَه، فانتَدَبَ له جماعةٌ بإذنِ النبيِّ ﷺ فقتلوه»(١).

وقال إسحاقُ بنُ راهَوَيه: إن أظهروا سَبَّ رسولِ الله ﷺ فسُمِعَ ذلك منهم أو تُحُقِّقَ عليهم قُتِلوا، وأخطأ هؤلاءِ الذين قالوا: ما هم عليه من الشرك أعظمُ مِن سَبِّ رسول الله ﷺ (٢). قال إسحاق: يُقتَلُون، لأنّ ذلك نقضٌ للعهد.

وكذلك فعلَ عمرُ بن عبدِ العزيز<sup>(٣)</sup>، وكذلك نَصَّ الإمامُ أحمدُ علىٰ وجوبِ قتلِهِ وانتقاضِ عهدِه<sup>(٤)</sup>.

وقال الزَّمَخْشَريُّ (٥) وهو حنفيٌّ ، في سورةِ براءةَ من «تفسيره»:

«وقالوا إذا طعنَ الذميُّ في دينِ الإسلام طَعْناً ظاهراً جازَ قتلُه، لأنّ العهدَ معقودٌ معه على أن لا يطعنَ، فإذا طعنَ فقد نكثَ عهدَهُ وخرجَ من الذّمة»(٦).

وقال القاضي عياضٌ من المالكية:

أمّا الذمّيُّ إذا صَرَّحَ بسَبٌّ أو عَرَّضَ أو استَخَفَّ بقدرِهِ أو وَصَفَهُ بغير الوجهِ الذي كفرَ به، فلا خلافَ عندَنا في قتله إن لم يُسْلَم، لأنّا لم نُعطِهِ

<sup>(</sup>١) «الإشراف» (٣: ١٦٠)، ونحوه في «الإقناع» (٢: ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) يشير إلىٰ رأي الإمام أبي حنيفةَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ص١٢٤ حكاية رأي الإمام عمر في سب المسلم، ولم أقف بعدُ على كلامه في الذمي.

<sup>(</sup>٤) وسيأتي نقل نصوصه في ص٢٣٨-٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) العلاّمة البارع جارُ الله أبو القاسم محمود بن عمرَ الخُوارزمي الزمخشري (٤٦٧- ٥٥) الحنفي المعتزلي صاحبُ «الكشّاف».

<sup>(</sup>٦) «الكشاف» (٢: ١٧٧) في تفسير الآية ١٢ من سورة براءة.

الذمّة أو العهدَ على هذا، وهو قولُ عامّةِ العلماءِ إلا أبا حنيفةَ والثوريَّ وأتباعَهُما من أهل الكوفة، فإنهم قالوا: لا يُقتَل، ما هو عليه من الشركِ أعظمُ، ولكن يُؤدَّبُ ويُعزَّر.

وقال مالكٌ في كتاب ابن حبيب و «المبسوطِ» وابن القاسم وابن الماجَشُون وابن عبد الحكم وأصْبَغَ فيمن شتم نبيّنا من أهل الذِّمةِ أو أحداً من الأنبياءِ عليهم السلامُ: قُتلَ إلا أن يُسْلِم، وقاله ابن القاسمِ في «العُتْبِيّة» وعندَ محمدٍ وابن سَحْنُون.

وفي كتاب محمّد: أخبرَنا أصحابُ مالكِ أنه قال: مَن سَبَّ رسولَ اللهِ عَلَىٰ أو غيرَهُ من النبيين مِن مسلم أو كافرٍ قُتِلَ ولم يُستتب.

وروىٰ ابنُ وَهْبٍ عن ابنِ عمرَ أنّ راهِباً تناوَلَ النبيّ ﷺ، فقال ابنُ عمرَ: هلّا قتلتُمُوه؟! (١٠).

قال القاضي عياضٌ: وورد ت لأصحابنا ظواهِر تقتضي الخلاف إذا ذكر ها الذمّي بالوجه الذي كفر به. روى عيسى (٢) عن ابن القاسم في ذِمّي قال: إنّ محمّداً لم يُرسَل إلينا إنما أرسِلَ إليكم، وإنما نبيّنا موسى أو عيسى، ونحو هذا: لا شيء عليهم، لأنّ الله أقرّهم على مثله، وأمّا إن سَبّه فقال: ليس بِنبِيّ، أو: لم يُرسَل، أو: لم يُنزّل عليه قرآنٌ وإنما هو شيءٌ تَقَوّلُه (٣)، أو نحو هذا فيُقتَل.

<sup>(</sup>١) «الشفا» (٢:٢٦٢–٢٦٤) باختصار. وأثر ابنِ عمرَ هذا يأتي تخريجُه ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) الإمام أبو محمد غيسى بن دينار الغافِقي القُرطبي (ت ٢١٢هـ)، فقيهُ الأندلس ومفتيها، لَزِمَ ابنَ القاسم، وكان خيِّراً وَرِعاً مجابَ الدعوة.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: «وإنما هو تنبىء بقوله»، وأصلُ المصنف غير منقوط، والمثبتُ من مطبوعة «الشفا» (٢٦٥:٢).

قال ابنُ القاسم: وإذا قال النصرانيُّ: دِينُنا خيرٌ مِن دينِكُم، إنما دينُكم دينُ الحَمِير، ونحوَ هذا من القبيح، أو سَمِعَ المؤذِّنَ يقول: أشهدُ أنّ محمّداً رسولُ اللهِ فقال: كذلكَ يُعطِيكم الله، ففي هذا الأدبُ المُوجِعُ والسَّجْنُ الطويل. قال: وأمّا مَن شَتمَ النبيَّ شَتْماً يُعرَفُ فإنّهُ يُقتَلُ إلا أن يُسْلِم. قالةُ مالكُ غيرَ مرّةٍ ولم يَقُل يُستتاب.

قال ابنُ القاسم: ومَحْمَلُ قولِهِ عندي(١) إن أسلَم طائعاً.

٣٠] قال ابنُ سَحْنونَ في سؤالاتِ سليمانَ بنِ سالم (٢) في اليهوديِّ يقولُ للمؤذِّنِ إذا تَشهَّدَ: كذبتَ، يُعاقَبُ العقوبةَ المُوجِعةَ مع السِّجنِ الطويل.

وفي «النَّوادِر» (٣) مِن روايةِ سَحْنُونَ عنه: مَن شتمَ الأنبياءَ من اليهود والنصاري بغير الوجهِ الذي به كَفَرَ ضُربَتْ عنقُهُ إلا أن يُسْلِم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال ابن القاسم ومحمد: وله عندي..، والمثبَّتُ من «الشفا».

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: سلمان، والصوابُ المثبَت، وهو القاضي العالم الثقة أبو الربيع سليمان بن سالم القطّان (ت ٢٨١هـ)، المعروف بابن الكحّالة، كان كثيرَ الكتب والشيوخ، وله في فقه مالكِ تآليفُ تُعرفُ بالكتب السليمانية، ومن ضمنها سؤالاته هذه لشيخه ابن سَحْنُون.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الاسمُ المختصر لكتاب «النوادر والزيادات على ما في المدَوَّنة من غيرها من الأمهات»، لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (٣١٠-٣٨٦هـ)، جمع فيه بالاختصار من كتب ابن الموّاز وابن عبدوس وابن سَحنون وابن حبيب والعُتْبيةِ وغيرِها: ما زاد فيها على المدَوَّنة، فهو بمثابة التكملةِ لها، وانظر حول النسخ الخطية لهذا الكتاب: «دراسات في مصادر الفقه المالكي» لمُوراني صر٧٢-٩٩.

قال القاضي عياض : ما ذكرَهُ ابنُ سَحْنُونَ عن نفسه وأبيهِ مخالِف لقولِ ابنِ القاسم فيما خَقَفَ عقوبَتهم فيه ممّا به كفروا فتأمَّلُه ، ويَدُلُّ علىٰ أنه خلاف ما رُوِيَ عن المدنيِّينَ في ذلك ، فحكىٰ أبو المُصْعَبِ الزُّهْرِيُّ قال : أَتِيْتُ بِنَصرانيٍّ قال : والذي اصطفىٰ عيسىٰ علىٰ محمّد ، فاختُلِفَ عليَّ فيه ، فضربْتُهُ حتىٰ قَتلْتُهُ أو عاش يوماً وليلة ، وأمرتُ مَن جَرَّ برجلِهِ وطُرِحَ على مَزْبَلةٍ فأكلَتْهُ الكلاب .

وسُئِلَ أبو المُصعَبِ عن نصرانيِّ قال: عيسىٰ خَلَقَ محمّداً، فقال: يُقتَل. وقال ابنُ القاسم: سألنا مالكاً عن نصرانيٍّ بمصرَ شُهِدَ عليه أنه قال: مسكينٌ محمّدٌ، يخبرُكم أنه في الجنة، فهو الآن في الجنة؟! ما لَهُ لم ينفع نفستهُ إذ كانت الكلابُ تأكُلُ ساقيه، لو قتلُوه استراحَ الناسُ منه، قال مالكُّ: أرىٰ أن تُضرَبَ عنقُه. قال: ولقد كِدْتُ ألا أتكلمَ فيها ثم رأيتُ أنه لا يَسَعُني الصَّمت.

قال ابنُ كِنانةَ في «المبسوط»: مَن شَتَمَ النبيَّ عَلَيْهُ من اليهود والنصارى فأرى للإمام أن يُحرِقَهُ بالنار، وإن شاء قَتَلهُ ثم حَرَقَ جُثَتَه، وإن شاءَ أحرقه بالنار حيّاً إذا تهافَتُوا في سَبّه، ولقد كُتِبَ إلىٰ مالكِ [مِن] مِصْرَ \_ وذَكرَ مسألةَ ابنِ القاسم المتقدِّمةَ \_ قال(١): فأَمَرَني مالكُ فكتبتُ بأن يُقتَلَ وأن تضربَ عنقُه، ثم قلتُ: يا أبا عبدِ الله وَأَكتُبُ: ثم يُحْرَقُ بالنار؟ فقال: إنه لحقيقٌ بذلك وما أولاهُ به، فكتبتُهُ بيدِي بين يدَيه فما أنكرَهُ ولا عابَه، ونَفَذَتِ الصحيفةُ بذلك، فقُتِلَ وحُرق.

<sup>(</sup>١) أي ابن كنانة.

وأفتىٰ عُبَيدُ الله بن يحيىٰ (١) وابنُ لُبابةَ (٢) في جماعةٍ مِن سَلَفِ أصحابِنا الأندلُسِيّينَ بقَتلِ نصرانيةٍ استَهَلَّت بنَفيِ الرُّبُوبِيّة ونُبُوّةٍ عيسىٰ وتكذيبِ محمدٍ في النُّبُوّة.

هذا ما ذَكَرَهُ القاضي عياض<sup>(٣)</sup> من كلامِ المالكيين رحمهم الله، [٣] أ] وحَسْبُكَ به./

وأمّا الحنابلةُ: فقال حَنْبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: كُلُّ مَن شتمَ النبيَّ وَأَمَّا الحنابلةُ: فقال حَنْبل: سمعتُ أبا عبد الله يقول: كُلُّ مَن شتمَ النبيَّ أو تَنقَّصهُ مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، وأرى أن يُقتَلَ ولا يُستتاب.

قالَ: وسمعتُ أبا عبد الله يقولُ: كُلُّ من نقضَ العهدَ وأحدثَ في الإسلام حَدَثاً مثلَ هذا رأيتُ عليه القتل، ليس على هذا أُعطُوا العهدَ والذمّة.

وكذلك قال أبو الصَّقْر<sup>(٤)</sup>: سألتُ أبا عبد الله عن رجلٍ من أهلِ الذمّةِ شتمَ النبيَّ بَاللهُ عليه يُقتَلُ مَن شتمَ النبيَّ بَاللهُ مسلماً كان أو كافراً. رواهُما الخَلال<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: عبد الله، والمثبّتُ من «الشفا» (٢٦٦:٢)، وعبيد الله هذا هو الإمامُ الفقيه المعمَّر أبو مروان عُبيد الله بن يحيىٰ بن يحيىٰ الليثي ـ مولاهم ـ القرطبي، وفاته قُبيل رأس الثلاثمئة الهجرية، وهو ابن الإمام يحيىٰ الليثي راويةِ «الموطّأ» المشهور.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر بن لُبابة القرطبي (ت ٣١٤هـ)، من أئمة المالكية بالأندلس. وانظر تفصيل الواقعة التالية في «المعيار المعرب» (٣٤٤:٢).

<sup>(</sup>٣) «الشفا» (٢: ٢٦٣ – ٢٦٧) باختصار.

<sup>(</sup>٤) بحيى بن يزداد، من أصحاب الإمام أحمد، وله عنه جزءٌ في مسائلَ حسان. «المنهج الأحمد» للعُلَيمي (٢:١٧٤).

<sup>(</sup>٥) في كتابه «أحكام أهل المِلُل» (الحدود، برقم ٧٢٤، ٧٢٦، ٧٢٩).

وفي رواية أبي طالب<sup>(١)</sup>: سُئلَ أحمدُ عمَّن شتمَ النبيَّ ﷺ، قال: يُقتَلُ وقد نَقضَ العهد.

وقال حَرْبٌ: سألتُ أحمدَ عن رجلٍ مِن أهلِ الذمّة [شتمَ النبيَّ ﷺ]، قال: يُقتَل. رواهما الخَلاّل<sup>(٢)</sup>.

وقال الحُلْوانيُّ<sup>(٣)</sup> من الحنابلة: يُحتمَلُ أن لا يُقْتَلَ من سَبَّ اللهَ ورسولَه إذا كان ذمِّياً (٤).

وهذا الاحتمالُ الذي أبداهُ الحُلُوانيُّ غَلَطٌ سَرَىٰ إليه مِن الكلامِ في انتقاضِ عهدِه، وسأبيِّنُ أنّ القولَ بالقتلِ واجبٌ سواءٌ أقلنا بالانتقاض أم لا، فلا شَكَّ أنّ هذا الذي قالهُ الحُلُوانيُّ غَلَطٌ، ونصوصُ أحمدَ وجميعِ الحنابلةِ مِن أوّلهم إلىٰ آخِرِهم علىٰ خلافِه، فلم يكُن أحدٌ يتَنَبَّهُ لهذا الاحتمالِ إلا الحُلُوانيّ؟!، ولم نَجِد أحداً من المذاهبِ الثلاثةِ الشافعيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ قال بهذا القولِ غيرَه، وهو لم يَقُلْهُ أيضاً ولكن أبداهُ احتمالًا، وهو لو جَزَمَ به لم يُلتفَتْ إليه، فكيف بالاحتمال!

<sup>(</sup>۱) أحمد بن حميد المُشكاني (ت٢٤٤هـ)، صحب الإمامَ أحمدَ قديماً ولازمه إلىٰ أن مات، وروىٰ عنه مسائلَ كثيرةً، وكان الإمامُ أحمد يُكرمه ويعظّمه ويُقدّمه. «تاريخ بغداد» (١٢٢:٤)، «المنهج الأحمد» (١:١٩٧).

<sup>(</sup>٢) في «أحكام أهل المِلَل» (الحدود، برقم ٧٢٥، ٧٣٣)، وما بين المعقوفتين مستدرك منه.

<sup>(</sup>٣) الإمام الفقيه أبو محمد عبد الرحمٰن بن محمد بن علي الحُلُواني (ت ٥٤٦هـ)، تفقَّه بأبيه والإمام الكَلْوَذاني، وبرع في الفقه وأصوله وصنف فيهما. «المنهج الأحمد» (١٤٣:٣) وغيره.

<sup>(</sup>٤) نقله كذلك ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (٢٣:٢).

ومثلُ هذا لا يجوزُ عَدُّهُ في اختلافاتِ العلماءِ ولا في الأقوالِ ولا الوُجوهِ الشاذّةِ الضعيفةِ المُنْكَرةِ فضلًا عن المعتبَرة.

وأمّا أصحابُنا الشافعية \_ رَحِمَهُمُ اللهُ \_ فقد تَقدَّمَ (١) تصريحُ الشافعيِّ وابنِ المنذِرِ والخَطَّابِيِّ بالقتل.

وقال الشيخُ أبو حامدِ الإسفراينيُّ شيخُ أصحابنا العراقيين بعدَ أن قَرَّرَ ما تُنتَقَضُ به الذمّةُ وما لا تُنتقَض، قال:

"فمتى ارتكبَ فعلاً مِن هذه الأفعال التي قُلنا إنّ الذمّة لا تُنتَقَضُ به فإنّ نُقِيمُ عليه مُوجَبه، فإن كان يُوجِبُ القتلَ \_ كالقتلِ، والزَّنا وهو مُحْصَنٌ فإنّ الله أَوْن كان يُوجِبُ الجَلْدَ \_ كالزِّنا وهو بِكرٌ، / والقَذْفِ \_ جَلَدْنا، وإن كان يُوجِبُ العَزيرَ \_ كأن يَفتِنَ مسلماً عن دينهِ \_ عَزَّرنا، لأنه التَزمَ أحكامَ المسلمين، ولا نَحُدُهُ لِشُربِ الخَمرِ لأنها مباحةٌ عندَهم، ومَن شَرِبَ الحَمرَ معتقِداً إباحتَها لم يَجبُ عليه الحدّ، وإن كان ذَكرَ الله بما لا ينبغي أن يُذْكرَ أو كتابَهُ أو دينهُ أو نبيّه محمّداً على وقلنا إنّ الذمّة لا تُنتقَضُ بذلك فإنّا نُقِيمُ عليه الحدِّ لذلك، وحَدُّهُ القتل، لأنّ مَن سَبَّ الله تعالىٰ أو سَبَ النبيَّ عليه عليه الحدِّ لذلك، وإن ارتكبَ ما تُنتقضُ به الذمّة حُكِمَ بانتقاضِ ذمّتِهِ وأُقِيم عليه الحدُّ الواجبُ بذلك علىٰ ما ذكرناه، لأنه كان قد التزَمَ أن تجريَ عليه أحكامُ الإسلام، وهذا مِن حُكمِ الإسلام، ثم يُنظَرُ فإن كان الحدُّ الذي أمنا عليه القتلَ فلا كلامَ، وإن كان جَلْداً أو تعزيراً فالشافعيُّ هاهنا قال: أقمنا عليه القتلَ فلا كلامَ، وإن كان جَلْداً أو تعزيراً فالشافعيُّ هاهنا قال:

<sup>(</sup>۱) فی ص۲۳۳.

﴿يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ، وهُو أَقْرَبُ دَارِ الحربِ (١٠)، وقال في مُوضِعٍ آخر: ﴿إِن شَاء قَتَلُهُ وإِن شَاء استرَقَّه ﴾(٢)، ففي المسألة قولان:

أحدُهما: يُلْحَقُ بمأمَنِه، لأنه دخلَ دارَ الإسلام بحكمِ أمانٍ، فهو وإن انتُقِضَت ذمّتُهُ فحصولُهُ في يَدِنا بذلك الأصل، فلا يجوزُ إخفارُه (٣)، كالذي دخلَ دارَ الإسلام بأمانِ صبيِّ أو ذمّيِّ ونحوهما، لا يكونُ ذلك أماناً صحيحاً لكن لا يجوز إخفارُه، لأنّ ذلك كسَوْم الأمان (٤).

والقولُ الآخر: أنه فيه بالخِيارِ بينَ القتلِ والاسترقاق، لأنّ الأمانَ كان له بعقدِ الذمة، فإذا انتُقضَتْ لم يَبْقَ له أمانٌ، فهو كالحَرْبيِّ يدخلُ دارَ الإسلام مُتَلَصِّطا، ويُفارِقُ مَن دخلَ بأمانِ صبيِّ أو مجنونِ ونحوهما، لأنه غيرُ مُفَرِّط، وإذا قُلنا بالقولِ الآخر فلهُ أن يَقتُلُه وأن يَستَرِقَّه، فإن أسلمَ قبلَ أن يَفعلَ شيئاً من ذلك فقد حَقَنَ دَمَهُ ولا يجوزُ الاسترقاقُ أيضاً. ويُخالِفُ الأسيرَ، لأنّ الأسرَ سببٌ لذلك، وإن استَرَقَّهُ ثم أسلمَ لا يُؤثّرُ الإسلامُ في الرِّقِ الذي وُجدَ قبلَه».

هذا كلامُ الشيخ أبي حامد<sup>(ه)</sup>، وهو صريحٌ في أنّ السَبَّ حَدُّهُ القتل، وأنه يُقامُ عليه سواءٌ أقُلنا يُنتَقَضُ عهدُهُ أم لا./

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤: ١٩٨-١٩٩) في كتاب الجزية، باب ما أحدث أهلُ الذمة الموادعون مما لله يكون نقضاً.

<sup>(</sup>٢) وهو الذي صحّحه البَغَويُّ في «التهذيب» (٥٠٥:٧)، وسلَّمه الرافعي في «فتح العزيز» (١١:٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) أي: الغدرُ به ونقضُ أمانه.

<sup>(</sup>٤) أي المساومة عليه، وهو لا يجوز بعدَ ثبوت الأمان لما فيه من الخيانة.

<sup>(</sup>٥) في "تعليقته"، لا «الكبرى» بل التي علَّقها سُلِّيمٌ الرازي عنه، كما سيأتي ص٢٤٣.

وقال المَحَامِليُّ (۱) في «التجريد» (۲): قال الشافعيُّ: يُشْرَطُ عليهم أن لا يذكروا الله عَزَّ وجَلَّ ولا كتابَهُ ولا رسولَهُ ولا دينَه، فجرى مَجْرىٰ الشتراطِ بَذْلِ الجزيةِ وجَريانِ الأحكام، فَتَفْتَقرُ صحةُ العَقدِ إلىٰ ذكره، فإن لم يُضِحَّ، ومن أصحابِنا مَن قالَ إنه بمنزلةِ ما يتعَلَّقُ بضررِ المسلمين، فأمّا إذا سَبَّ واحدٌ منهم الله عَزَّ وجلَّ أو النبيَّ عليهِ السلامُ فإنه يُقتَل، لا لأنهُ نَقَضَ ذمّته، لكن الحَدَّ في هذا هو القتل.

## ثم قال المَحَامِليّ:

فكلُّ مَوضع قُلنا ذِمّتُهُم لا تُنتَقَضُ تُقامُ عليهم الحدودُ فيما يجبُ به الحدُّ والتعزيرُ فيما لا حَدَّ فيه، وكلُّ موضع قلنا ذِمّتُهم تُنتقضُ قال الشافعيُّ هنا: نردُّهُم إلى مأمنِهم، وقال في كتاب النكاح: له أن يَستَرقَّهُم ويقتلَهم. فإن قلنا في رُدُّون إلى مأمنِهم فإنّ الحدودَ تُقامُ عليهم ثم يُردُّون، وإن قلنا إنه بالخِيار بينَ قتلِهم واسترقاقهم فإنِ اختارَ القتلَ أقامَ الحدودَ ثم قتَل، وهكذا إنِ اختارَ الاسترقاق فإنه يقيمُ الحدودَ أيضاً، فإن أسلموا قبلَ الاسترقاق حَقَنُوا دماءهم وأموالَهم، فلا يجوزُ قتلُهم ولا استرقاقهم ولا أخذُ أموالهم، وإن أسلموا بعدَ الاسترقاق لم يُؤثّر ذلك.

<sup>(</sup>۱) الإمام الجليل أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضَّبِّي المَحَامِليّ (٣٦٨-٤١٥هـ)، من جِلَّة أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفراييني الذي تقدّمت ترجمته. له تصانيفُ مشهورةٌ في الخلاف والمذهب، منها: «المجموع»، و«المقنع»، و«اللباب» ـ وقد طبع هذا الأخير قريباً في المدينة المنوّرة ـ، و«الأوسط»، و«التجريد». وخمستُها من موارد المصنف الإمام السُّبكي في «تكملته علىٰ المجموع للنووي»، انظر مقدمتها (١٠:٥).

 <sup>(</sup>۲) في فروع المذهب. قال الحاجُّ خليفة في «كشف الظنون» (۲:۱۰۳): غالبُهُ فروعٌ
 عاريةٌ عن الاستدلال.

انتهىٰ كلامُ المَحامِليّ، وفيه زيادةٌ علىٰ ما قال الشيخُ أبو حامد، لأنّا حَكَينا كلامَ أبي حامدٍ من «تعليقتِهِ» التي عَلَّقَها عنه سُلَيمُ (۱)، وهي في هذا الموضع عندي بخط سُلَيم (۲)، و «تجريدُ» المَحَامِلِيِّ من «التعليقة الكبرىٰ»، فلذلك فيه ما ليس في تلك التعليقة.

ومضمونُ كلامِ المَحَامِلِيِّ أن الذمِّيَّ إذا سَبَّ يُقتَلُ قطعاً، ولكن هل قتلُهُ لأجلِ الحَد فقط بدون انتقاض العهد أو مَعَ انتقاض العهد؟ كلامُهُ يشيرُ إلىٰ خلافٍ في ذلك، وهو صحيحٌ علىٰ ما سنبيَّنُهُ إن شاءَ الله، وقد صَرَّح بأنّا إذا قُلنا يُرَدُّون إلىٰ مأمنِهِم أنّ الحدود تُقامُ ثم يُرَدُّون، ومِن جُملةِ الحدود حدُّ السَب، وهو القتلُ، فيُقتَلُون.

وقال سُلَيمٌ الرازيُّ في «المُجَرَّد»(٣):

«وإِنْ ذَكَرَ/ اللهَ تعالىٰ أو كتابَهُ أو دينَهُ أو رسولَهُ محمّداً ﷺ بما لا[٣٢ ب] ينبغي فمِن أصحابِنا مَن قال: يجري الكفُّ عن ذلك مجرىٰ الجزيةِ

<sup>(</sup>۱) وهي غيرُ تعليقةِ الشيخ أبي حامد الكبيرة الواسعةِ التي سبقَ وصفُها ص١٩٥، وسُليمٌ هو الإمام الفقيةُ المفسِّر أبو الفتح سُليم بن أبوب الرازي (ت ٤٤٧هـ)، من الأئمة البارعين في المذهب، ومن تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني كذلك، الحاملين عنه.

<sup>(</sup>٢) وهذه النسخة التي بخط سُليم الرازي كانت زمنَ المؤلِّف موقوفةً بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق، وهناك وقَفَ المصنفُ رحمه الله تعالىٰ عليها. انظر «طبقات الشافعية الكبرى» لولده تاج الدين (٢٨:٤).

<sup>(</sup>٣) «المجرَّد» في فروع المذهب، قال الحاجُّ خليفة في «كشف الظنون» (١٥٩٣:٢): «.. في أربع مجلدات، جرّده من تعليقةِ شيخه أبي حامد، عارياً عن الأدلة». قلت: وهو من موارد المصنف في «تكملته للمجموع»، انظر مقدمتها (١٠:٥).

والانقيادِ لجَرَيانِ أحكامِ الإسلامِ عليهم، ويلزَمُ اشتراطُهُ في العقد نُطقاً، ومنهم مَن قال: يجري مجرى ما فيه ضَرَرٌ على مُسلمٍ في نفسِهِ أو ماله، فلا يكزَمُ اشتراطُهُ في العقد، وإذا ارتكبُوا شيئاً منه فإن لم يُشترَط في العقد لم تُنتقض الذمّة، وإن شُرِطَ فهل تُنتقض? وجهانِ، وكلُّ مَوضع قلنا لم تُنتقض الذمّة بفعلِهِ فإن كان فعلُهُ يُوجِبُ القتلَ مثلَ أن ذكرَ اللهَ تعالىٰ أو رسولَهُ أو كتابَهُ أو دينَهُ بما لا ينبغي أو يَقتُلَ أو يزنيَ وهو مُحْصَنٌ: قُتِلَ. ثم قال: وكلُّ مَوضع حَكَمْنا بنقضِ الذمّةِ بفعله أُقِيمَ عليه الواجبُ».

وقالَ نَصْرُ بنُ إبراهيمَ بنِ نَصْرٍ المقدسيُّ (١) في كتاب «المقصود»:

"إن ذَكَرَ اللهَ تعالىٰ أو كتابَهُ أو دينهُ أو رسولَهُ محمّداً ﷺ بما لا ينبغي فمِن أصحابِنا مَن قال يلزمُ اشتراطُهُ في العقدِ نُطْقاً وتُنتَقَضُ الذمّةُ بالمخالفة، لأنّ ذلك أعظَمُ من الإضرارِ ببعضِ المسلمين، فينبغي أن نكونَ فيه أشدَّ، ومنهم مَنْ قال: لا تُنتَقَضُ به الذمّة. وكل مَوضع قلنا لم تُنتَقض ذمّتُهُ بما فعلَه فإن كان ما فعلَهُ ممّا يُوجِبُ القتلَ مثلَ أن يذكرَ اللهَ تعالىٰ أو كتابَهُ أو دينهُ أو رسولَهُ بما لا ينبغي أو يزنيَ وهو مُحْصَنٌ فإنه يُقتَل، لأنّ المسلمَ لو ارتكبَ شيئاً من ذلك كان عليه القتل، فالذمّيُ بذلك أولىٰ».

<sup>(</sup>۱) الإمام الفقيه الزاهد القُدوة أبو الفتح نصر المقدسي (ت ٤٩٠هـ)، من تلامذة الإمام سُلَيم الرازي المارة ترجمتُه، له من التصانيف: «التهذيب»، و«الكافي»، و«شرح الإشارة» لشيخه سُلَيم، و«الحجّة على تارك المَحَجّة»، و«المقصودُ» الذي ينقُلُ عنه المؤلف هنا، وغيرُه. والثلاثة الأولى منها هي من مصادر المؤلف رحمه الله تعالى في «تكملته للمجموع» كما في مقدمتها (١٠٠).

ثمَّ قال:

«وكلُّ مَوضع قلنا انتُقِضَت ذمّتُهُ بما فعلَهُ أُقيمَ عليه الواجبُ به علىٰ ما مُضَىٰ، ثم إن كانَ الواجبُ غيرَ القتلِ ففيهِ قولانِ، أحدُهما: يُلْحَقُ بمأمَنِهِ ويكونُ حَرْباً لنا، والثاني: يتخَيَّرُ الإمامُ بينَ القتلِ والاسترقاق».

هذا كلامُهُ في «المقصود»، وجَزَمَ في «الكافي» بأنه يلزمُ اشتراطُهُ في العقدِ وتُنفَضُ الذمّةُ بمخالَفَتِه (١).

وقال البَنْدَنِيْجِيُّ (٢) فيما حكاهُ ابنُ الرِّفْعة (٣):

<sup>(</sup>۱) جاء بعدَ هذا الموضع في أصل المؤلف: "وقال أبو الحسن علي بن محمد الطبري. " إلىٰ أن قال: ". هذا كلامُ إلكيا رحمه الله"، كتب المصنف عندَ أول هذه العبارة بقلم دقيق: "يؤخّر"، وعندَ أول ما يلي آخرَها: "يقدّم". ثم كتب بخطه علىٰ هامشِ هذا الموضع: "يؤخّر كلامُ إلكيا هذا لكونه من العراقيين إلىٰ بعد ثلاث أوراقي وصفحة وسطرٍ من الصفحة الأخرىٰ، ويُكتَبُ، ثم يُكتَبُ بعدَه: فقد ثبت التصريحُ بقتل السابِّ. . ". وقد رتبتُه كما قال رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) الإمام القاضي الفقيه الوَرع أبو على الحسن بن عبد الله البَنْدَنِيجي (ت ٤٢٥هـ)، من تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاً، قال الخطيب البغدادي في «تاريخه» (٣٤٣:٧): سمعتُ أبا عبد الكريم بن علي القَصْري يقول: لم أَرَ فيمَن صحِبَ أبا حامدٍ أديَنَ من أبي علي البندنيجي.

قلت: وللبندنيجي كذلك «تعليقة » مشهورة عن شيخه أبي حامد، وله كذلك كتاب «الذخيرة».

<sup>(</sup>٣) الإمامُ الفقيهُ الكبيرُ نجمُ الدِّين أبو العباس أحمدُ بن محمد ابن الرِّفعة (ت ٧١٠هـ)، شيخُ الشافعيةِ في زمانه، وأستاذُ المصنفِ الإمامِ السبكيّ في الفقه، وهو عند المصنف ـ كما ذكر ولدُه في «الطبقات» (٢٦:٩) ـ أفقهُ من الرُّويانيِّ صاحبِ «البحر» ـ وهذا الرُّويانيُّ هو القائل: لو احترقت كتبُ الشافعيُّ لأمليتُها من حفظي! .=

"إذا قُلنا لا يُنتَقَضُ العهدُ بذلك قَتَلْناهُ بذِكرِ اللهِ تعالىٰ ورسولِهِ وكتابِهِ [٣٣ أ] ودينهِ بما لا ينبغي، إذ كُلُّ هذا يُوجِبُ القتلَ».

وقال القاضي أبو الطَّيّبِ(١) رحمهُ الله ُ في «تعليقه»:

«ما يُشتَرَطُ علىٰ أهل الكتابِ في عَقدِ الذمّةِ علىٰ ضُرُوبٍ:

(١) ضربٌ لا يجوزُ تَركُ اشتراطِه، وهو ضمانُ أداءِ الجزية والتزامُ جَرَيانِ أحكام الإسلامِ عليهم، وهذانِ الشرطانِ لا بُدَّ مِن ذكرِهِما في عَقدِ الجزية، وإن لم يذكرهما فيه لم يصحَّ العقد.

فائدة: قال العلامة شمسُ الدِّين المُناوي السُّلَمي في كتابه "فرائد الفوائد في اختلاف القولَين لمجتهدِ واحد» ص٤٥:

"الرافعيُ رحمه الله لم يقف على "الأم" ولا على "مختصر البُوَيطي"، ولذلك ينقُلُ عنهما بواسطة . . ، والنوويُّ وقف عليهما ونقلَ عنهما القليل، وابنُ الرِّفعة في "المطلب" يتتبع مسائلَ "الأم" وينقُلُ عنها في بعضِ الأحيان نحوَ الصفحة ، ولم يترك إلا القليل، وبذلك فاق وملاً حُسْنُهُ الآفاق».

(۱) الإمام الجليل القاضي أبو الطيّب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطَّبَري (٣٤٨-٤٥٠هـ)، من أثمة المذهب ورُفعائه. قيلَ له وقد عُمِّر: لقد مُتِّعتَ بجوارِحِك! فقال: لِمَ لا وما عصيتُ اللهَ بواحدةٍ منها قطّ. نقله التاج السبكي في «طبقاته الكبرى» (٥:٥١). والقاضي ممّن حضرَ مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني أيضاً.

وقال أبنُ تيميّة عندَما ناظره ابنُ الرفعة: رأيتُ شيخاً تتقاطر فروعُ الشافعية من لحيته. «الدرر الكامنة» (١: ٢٨٥). له من التصانيفِ الكِبار: «المطلبُ العالي في شرح وسيط الغزالي \_ خ» (في خزانة أحمد الثالث برقم ١١٣٠ نسخةٌ كاملةٌ منه في ٢٦ مجلداً)، و«كفاية النبيه في شرح التنبيه \_ خ»، وهما مشهوران جليلان، وله «النفائس في هَدْم الكنائس \_ خ»، و«الإيضاح والتبيان في معرفة المِكيال والميزان \_ ط».

(٢) وضربٌ يجوزُ تَركُ اشتراطِه، وفعلُهُ نَقضٌ للذمّة، وهو قتالُ المسلمين مع أهل الحرب أو منفردين، فإذا فعلُوا هذا فقد نَقَضُوا العهدَ سواءٌ شُرِطَ عليهم تَركُ القتال في عَقدِ الذمّةِ أم لم يُشتَرَط.

(٣) وضربٌ فيه ضَرَرٌ علىٰ المسلمين، وهو ستةُ أشياءٍ نُصَّ عليها:

١ \_ أن لا يزني بمسلمة،

٢ ـ ولا يُصِيبَها باسم نكاح،

٣ \_ ولا يَفْتِنَ مسلماً ولا مسلمةً عن الدِّين،

٤ \_ ولا يَقطُعَ الطريقَ علىٰ مسلم ولا مسلمة،

٥ ـ ولا يُؤوِيَ للمشركينَ عَيْناً،

٦ ـ ولا يُعِينَ على المسلمين بدلالة.

## قال أصحابُنا:

٧ \_ ولا يَقْتُلَ مسلماً ولا مسلمةً، فتكونُ سبعةَ أشياء.

ويُنظَرُ فيها: فإن لم تكن مشروطةً في عقدِ الذمّةِ فإن فَعلَها لا تكونُ نقضاً، وإن كانت مشروطةً فعلى وجهينِ، أحدُهما: لا يكونُ نقضاً، والوجهُ الثاني: يكونُ نقضاً للذمّة، لِمَا رُوِيَ أنّ نصرانيّا استكرَهَ امرأةً مسلمةً على الزِّنا، فَرُفِعَ إلىٰ أبي عُبيدةً فقال: «ما علىٰ هذا صالحناكم!»، وضربَ عُنْقَه (۱)، وهذا يَدُلُ علىٰ أنه جَعلَهُ ناقِضاً للعهد، ولأنه معنى يتعلَّقُ وضربَ عُنْقَه (۱)، وهذا يَدُلُ علىٰ أنه جَعلَهُ ناقِضاً للعهد، ولأنه معنى يتعلَّقُ

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أبو يوسُف في «كتاب الخراج» ص١٧٨، وعزاه ابنُ تيميّةَ في «الصارم المسلول» (٣: ٧٢٠) إلى عبد الملك بن حبيب. وانظر حادثةٌ في معناها وقعت زمنَ سيدنا عمرَ بن الخطّابِ رضيَ الله عنه، أخرجها البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠١:٩)، وأبو يوسف في «كتاب الخراج» ص١٧٨، والخلاّل في «أحكام أهل =

بالإضرار بالمسلمين شُرِطَ تركُهُ في عقد الذمّة، فوَجَبَ أن يكون فعلهُ نقضاً للعهدِ أصلُهُ قتالُ المسلمين.

وأيضاً فإنّ عقوبةَ هذه الأجرامِ تُستَوفىٰ منهم إذا لم تكُن مشروطةً في عقدِ الذمة، فوجبَ أن يكونَ لها تأثيرٌ، ولا تأثيرَ إلا ما قُلنا من نقض العهد.

(٤) وضربٌ فيه تَنقُصٌ من الدِّين، وهو ذكرُ اللهِ وذكرُ رسولِهِ وذكرُ كتابِهِ ودِينهِ بما لا ينبغي، فهذه أربعةُ أشياءِ اختلَفَ أصحابُنا فيها، فذهبَ أكثرُهم إلىٰ أنها بمنزلةِ الأشياءِ السبعة، إن لم تكن مشروطةً لا تكونُ نقضاً للعهد، وإن كانت مشروطةً ففيها وجهان، ومِن أصحابِنا مَن قال ـ وهو أبو إسحاق (١) \_ يجبُ شرطُها في عقدِ الذمّة، وتركُ شرطِها يُفسِدُ العقدَ.

وكان أبو بكر الفارسيُّ يقولُ: "مَن شتمَ محمّداً ﷺ قُتِلَ حَدَّا كما أمرَ الله ﷺ قُتِلَ حَدَّا كما أمرَ الله ﷺ والله عَلَيْ بقتلِ ابنِ خَطَلٍ والقَيْنتَينِ/ ولم يُنْفِذْ لهما أماناً»، وادّعىٰ أنه إحماعٌ، وهذا ليس بصحيح، لأنّ الله تعالىٰ قال: ﴿ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴿ كَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزِيةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴿ كَتَى يُعُلُوا ٱلْجِزِيةَ عَن يَدِ وَهُمُّ صَلْغِرُونَ ﴿ كَا لَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>=</sup> المِلَل» (ص٢٦٧ برقم ٧٦٤)، وعبد الرزّاق في «مصنَّفه» (٦: ١١٤ برقم ١٠١٦) و(٢: ١٠) برقم ٢١٩٢١)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) المَرْوَزيّ، الإمام الكبير إبراهيم بن أحمد (ت ٣٤٠هـ)، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات» (١٧٥:٢): «وحيث أُطلِقَ أبو إسحاقَ في المذهب فهو المَرْوَزي. وهو إمامُ جماهير أصحابنا وشيخُ المذهب، وإليه تنتهي طريقةُ أصحابنا العراقيين والخراسانيين. تفقّه على ابن سُرَيج، ونشر مذهبَ الشافعي في العراق وسائر الأمصار».

قلت: قد يتبادرُ إلى الذهن هنا أنّ أبا أسحاقَ هو الشيرازي، وليس كذلك، لِمَا قاله النووي ولتأخر وفاة الشيرازي عن القاضي أبي الطيب صاحب هذا النص.

(٥) وضربٌ فيه إظهارُ مُنكرِ في دار الإسلام، وذلك سِتَّهُ أشياء:

ا \_ إحداثُ بيْعة (١) أو كنيسةٍ في دار الإسلام (٢)،

٢ ـ ورَفْعُ أصواتِهِم بقراءةِ كُتُبِهِم،

٣ ـ والضَّربُ بالنَّواقيس (٣)،

٤ \_ وإطالةُ البنيانِ على أبنية المسلمين أو المساواةُ فيه،

٥ ـ ومساواتُهُم في الزِّيّ،

٦ ـ وإظهارُ الخَمْرِ والخنزير.

فهذا كلَّه يَجِبُ عليهم الكَفَّ عنه شُرِطَ في العقدِ أم لم يُشرَط، ومن خالفَ في شيءٍ منه ففعَلَهُ لم يكُن ناقضاً لِعهدِه. واختُلِفَ في تعليلِه، منهم مَن قال: لأنه إظهارُ ما يتدَيَّنُون به.

فكُلُّ موضع قُلْنا لا يُنتَقَضُ عهدُهُ كان على الذمّة، ولكن تُستَوفى منه الحقوقُ التي وَجَبتْ عليه بما ارتكبَهُ من الأجرام، فإن كان فعَلَ ما يُوجِبُ القتلَ قُتِل، أو كان ممّا يُوجِبُ القطعَ قُطِع، وإن كانَ ممّا يوجِبُ الجَلْدَ أو التعزيرَ فُعِل.

<sup>(</sup>١) وهي مُتَعَبَّدُ النصاريٰ.

<sup>(</sup>٢) وقد وسَّع المصنف الإمام تقي الدين السُّبكيّ القولَ في مسألة إحداث وترميم الكنائس في رسالته النفيسة «إيضاح كشف الدسائس في منع ترميم الكنائس»، وهي مطبوعةٌ ضمن «فتاويه» (٢:٣٦٩-٤١٧) دون تسمية، وظهر ليّ اسمُها بمقابلة نصّها بنسخة خطية مستقلة لها (انظر ما سبق تعليقه ص١٦٩ حول تسمية الإمام المصنف لكته).

<sup>(</sup>٣) وهي الأجراسُ التي يضربُ بها النصارئ لأوقاتِ صلواتهم.

وكُلُّ موضع قلنا انتُقِضَ عهدُهُ فإنه تُستَوفىٰ منهُ الحقوقُ لأنهُ التَزمَها.

فإذا استُوفِيَت منه الحقوقُ فقد اختلَفَ قولُ الشافعيّ، فقال في الجزية: «يُرَدُّ إلىٰ مأمَنِه»، وقال في النّكاح: «يكونُ الإمامُ مُخيَّراً بينَ أن يَستَرِقَّهُ وأن يَقتُلَهُ لأنه حربيُّ لا أمانَ له»(١)، ومَن قالَ بالأول قال: لأنه حصلَ في دار الإسلام بأمانِ فلا يجوزُ قتلُهُ ولا استرقاقُهُ قبلَ ردِّهِ إلىٰ مأمنِه، كما إذا حَصَلَ بأمانِ صبيّ، وإذا قُلْنا لا يجبُ ردُّهُ إلىٰ مأمنِهِ فوجههُ ما رُويَ عن أبي عُبيدةَ أنّهُ ضربَ رقبةَ النّصراني(٢)، ولأنه نقضَ العهدَ بفعلِه. هذا كُلُّهُ في أهل الذمّة».

انتهىٰ كلامُ القاضي أبي الطَّيِّب، وقد استَوفَيتُهُ لأني أُريدُ أَتكلَّمُ عليه.

ومحلُّ المقصودِ منه: كلامُهُ مع أبي بكرِ الفارسيّ، وردُّهُ عليه إمّا أن يكونَ ردّاً لِمَا ادّعاهُ مِنَ القتل، أو لكونِهِ حَدّاً، أو لدعواهُ الإجماع، أو ليس لشيءٍ مِن ذلك ولكن لدعواهُ انتقاضَ العهدِ به، ويكونُ فَهِمَ عنه مِن قولِهِ: "يُقتَلُ» أنّ مرادَهُ انتقاضُ عهده، فإن كان الرابعَ فليس ممّا نحنُ فيه في شيء، والخلافُ في انتقاضِ العهدِ بذلك ثابتٌ، والترجيحُ فيهِ سيأتي، وكونُ قضيةِ ابنِ خَطَلٍ والقَيْنتَينِ دالّةً لذلك أو لا: لا يَضُرُّنا، ويُرشِدُ إلىٰ أنّ مرادَ القاضي أبي الطيّب ذلك أنه إنما ذكرَ هذا في معرِضِ انتقاضِ العهد.

ولا يَرِدُ علىٰ هذا أنه يَتَّحِدُ هو وقولُ أبي إسحاق، لأنّا نقولُ: قولُ أبي إسحاقَ في الرَّسولِ فقط أبي إسحاقَ في الرَّسولِ فقط وامتازَ بدعوىٰ الإجماع.

<sup>(</sup>١) سبقَ عزو قولَى الإمام الشافعي ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجُ حادثة أبي عبيدة رضيَ الله عنه ص٢٤٧.

فقد يكونُ الفرقُ بينَهما هذا، فإن صَحَّ إرادةُ هذا لم يَبْقَ شيءٌ يُوهِمُ جَرَيانَ خلافٍ في القتل.

وإن لم يكُن هذا الاحتمالُ الرابعُ مراداً: فإن كان الثاني أو الثالثُ فلا يلزَمُ منه إثباتُ خلافٍ في المذهبِ في القتل، لجواز أن يقولَ: يُقتَلُ كفراً بحكم نقضِ العهد، أو: يُقتَلُ حَدّاً، لكن لا إجماعَ فيه لخلافِ أبي حنيفة، وإن كانَ الأولُ فالكلامُ مع القاضي أبي الطيّبِ في ردِّهِ ودليله، أمّا دليلهُ فلا يُنْتِجُ المقصودَ، لأنّا نقولُ بمُوجَبِه، لأنّ/ اللهَ تعالىٰ شَرَطَ في إعطاء [٣٤] الجزيةِ الصَّغارَ، وأيُّ صَغارٍ مَعَ سَبِّ الرّسول؟!، والصَّغارُ إمّا أن يُفَسَرَ بجَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادِهِم لها، ولا شَكَ أنّ السّابَ ليس بجَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادِهِم لها، ولا شَكَ أنّ السّابَ ليس بحَرَيانِ أحكام الشرع عليهم وانقيادِهِم لها، ولا شَكَ أنّ السّابَ ليس

وأمّا الرَّدُّ فإذا لم يُنتِجُ دليلُهُ فلا عبرةَ بهِ، ولم يُصرِّح القاضي أبو الطيِّبِ بأنه لا يُقتَلُ حتىٰ يثبُتَ ذلك وجهاً في المذهب.

ثم إنّ أبا بكر الفارسيَّ نَقَلَ الإجماع، ونقلُ الإجماع إنما يُرَدُّ بنقلِ خلافٍ لا بدليلٍ مُتنازَع في صحَّتِه، وكفىٰ بالإجماعِ دليلاً، والإجماعُ المنقولُ بالآحادِ حُجَّةٌ (١).

وكونُ أبي حنيفةَ خالفَ قد اعتُذِرَ عنه عن الفارسيِّ بأحدِ أمورٍ: \_ إمّا أن يكونَ مرادُهُ إجماعَ الصحابةِ والتابعين،

<sup>(</sup>۱) هذا اختيار المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وإليه ذهبَ ولدُه تاج الدين في «جمع الجوامع» أيضاً، وهو قول الإمامين الرازي والآمدي ومَن تبعهما كابن الحاجب. انظر تفصيلَ ذلك في «المحصول» للرازي (١٥٢:٤)، و«نهاية السُّول» للإسنوي (٣١٨:٣)، و«الإبهاج» للتاج السبكي (٣٩٤:٢)، وغيرها.

\_ وإمّا أن يكون مرادُهُ مِن المسلمين (١)، لكن علىٰ هذا يخرُجُ عن مسألَتِنا،

\_ وإمّا أن يكونَ مرادُهُ أنه مُسَوِّغٌ للقتل في الجُملة، وأبو حنيفةَ وإن قال: لا يُنتَقَضُ عهدُ الذمّيِّ ولا يُقتَلُ به فقد قِيلَ إنّ مذهبَهُ التعزيرُ بالقتلِ فيما فَحُشَ من الجرائم(٢).

\_ وسَلَّمْنا أَنَّ أَبا حنيفةَ خارجٌ ممّا ادّعاهُ الفارسيُّ فلا أقلَّ من دلالةِ كلامِهِ علىٰ إجماعِ الشافعيّة، وهو من العارفينَ بمذهبِ الشافعّي، فكيفَ تَسُوغُ منازَعتُهُ بغيرِ نقلِ ولا دليلِ سالِم عن النزاع؟!

وقد تَبِعَ القاضيَ أبا الطيّبِ علىٰ ما قالَ جماعةٌ، منهم صاحبُهُ ابنُ الصَّبّاغ، فقالَ كقوله، قال:

«أكثرُ أصحابِنا أنه يجري مجرىٰ السَّبْعة (٣)، وقال أبو إسحاقَ: يجبُ شرطُ ذلك، وإذا تُرِكَ فَسَدَ عقدُ الذمّة. وحُكِيَ عن أبي بكرِ الفارسيِّ أنه

<sup>(</sup>١) أي أن يكونَ السابُّ من المسلمين.

<sup>(</sup>٢) وبه صرَّح غيرُ واحدٍ من أئمة الحنفية وغيرهم، ومن ذلك ما أفتىٰ به الإمام خيرُ الدين الرَّملي الحنفي في نصرانيًّ سبَّ النبيًّ عَلَيْ، حيثُ قال في فتاويه المسمّاة «الفتاوی الخيرية لنفع البرية» (١٠٣:١): «يُبالغُ في عقوبته ولو بالقتل، فقد صرَّحَ علماؤنا بأنه يجوزُ الترقي في التعزير إلىٰ القتل إذا عَظُمَ موجِبُه، وأيُّ شيءٍ من مُوجبات التعزير أعظمُ من سبِّ الرسول عَلَيْ..». وسيأتي نقلُ فتواه هذه تامة وغيرها في «الذيل علىٰ السَّيف المسلُول» آخرَ الكتاب ص٥٥٠. مع التنبيه إلىٰ أنّ المذهبَ المعتمدَ عندَهم قبولُ توبة الذميّ الساب. وفي معنیٰ ما نقلتُهُ عن الرملي تكلم ابنُ عابدين في رسالته «تنبيه الولاة والحكّام» (٢: ٣٥٥ من مجموعة رسائله) في أنه لا يلزم من عدمِ نقض العهد عدمُ قتله، وأنّ القتلَ قد يُصار إليه سياسةً.

<sup>(</sup>٣) التي سبق ذكرُها ص٢٤٧ في كلام القاضي أبي الطيّب.

قَالَ: مَن شَتَمَ منهم رسولَ اللهِ ﷺ قُتِلَ حَدّاً، لأَنّ النبيّ ﷺ لم يُؤمِّن ابَن خَطَلٍ والقَيْنَتَين، وهذا ليس بصحيحٍ، لأنّ أولئك كانوا مِن المشركينَ لا أمانَ لهم».

وهذا الذي قالهُ ابنُ الصَّبّاغ ليسَ بصحيح لثلاثةِ أوجه:

أحدُها: أنّ النبيّ ﷺ ذلكَ اليومَ أَمَّنَ الناسَ كُلَّهُم كما رواهُ الدّارقُطْنيُّ وغيرُهُ (١) إلا أولئكَ النفرَ الذين أهدر دماءهم، فقولُهُ: «إنّ المشركينَ لا أمانَ لهم» ليسَ بصحيح.

الثاني والثالث: أنّ ابنَ خَطَلٍ كان أسلمَ ثم ارتد، والقَيْنتَينِ لا تُقتَلانِ/[٣٤] بالكفرِ الأصليّ، لأنّ النّساءَ لا يُقتَلْنَ إذا لم يُقاتِلْنَ بالإجماع (٢)، فلم يكُن قتلُ القَيْنتَينِ إلا للسَّب، أو لانضِمامِ السَّبِّ إلىٰ الكفرِ الأصليّ، وقتلُ ابنِ خَطَلٍ: للسَّبِّ والرِّدة.

ومنهم: صاحبُهُ الشيخُ أبو إسحاقَ (٣)، قال في «المهذَّب»:

«قال أبو إسحاقَ<sup>(٤)</sup>: حكمُهُ حكمُ الامتناعِ من التزامِ الجزيةِ وأحكامِ المسلمين والاجتماعِ علىٰ قتالهم، وقالَ عامّةُ أصحابِنا: حكمُهُ حكمُ ما فيه

<sup>(</sup>۱) «سنن الدارقطني» (۳: ۵۹) و(٤: ١٦٧ - ١٦٨)، وأخرجه أيضاً: أبو داود (٤٣٥٩)، والنسائي (١٠٥:٧)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٧: ٤٠)، والطبري في «تاريخه» (٥٨:٣)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قال الإمامُ ابنُ حزم في كتابه «مراتب الإجماع» ص١١٩ عند الكلام على أحكام جهاد أهل الحرب: واتفقوا أنه لا يجِلُ قتلُ صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يُقاتِلون.

<sup>(</sup>٣) الشيرازيّ، الإمام الحَبْرُ الزاهد إبراهيم بن علي الفيروزابادي (٣٩٣-٤٧٦هـ)، من أعلام الأثمة.

<sup>(</sup>٤) المروزي، كما تقدُّم تعيينه ص٢٤٨.

ضَرَرٌ بالمسلمين، وهي السَّبْعة، ومِن أصحابِنا مَن قالَ: مَن سَبَّ رسولَ الله عَلَيْ وجبَ قتلُهُ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رجلًا قال لعبدِ الله بن عمرَ: سمعتُ راهباً يشتُمُ رسولَ الله عَلَيْهِ، فقال: لو سمعتُهُ لَقتلتُه، إنّا لم نُعطِهِ الأمانَ علىٰ هذا»(١).

وهكذا البَغَوِيُّ<sup>(٢)</sup> في «التهذيب»، فيه مثلُ ما في «المُهَذَّب» حَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْفاً بحَرْف، وزادَ: يُقتَلُ حدّاً (٣).

(۱) "المهذّب» للشيرازي (٥: ٣٣٩-٣٣٩ باب عقد الذمة من كتاب السّير) باختصار. أما أثرُ ابن عمرَ هذا فرواه الحارثُ بن أبي أسامة في "مسنده» (٢: ٢٥ برقم ٥١٠ بغية الباحث)، ومسدّدٌ في "مسنده». قال الحافظ البُوصِيريّ في "إتحاف المهرة» (٣: ٢١٤ النسخة المجرّدة): "رواه مسدّدٌ بسندٍ فيه راوٍ لم يُسَمَّ، والحارثُ بسندٍ رجالُه ثقاتٌ». وتقدم في كلام القاضي عياض ص٣٥٥ عزوه لابن وَهْب، وعزاه ابنُ الهمام في "فتح القدير» (٥: ٣٠٣) إلىٰ الإمام أبي يوسف.

قلت: وقد رُوي نحو هذا عن غَرَفة بن الحارث وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، فعن غَرَفة أنه مرَّ به نصرانيٌّ من أهل مصر يقال له المندقون، فدعاه إلىٰ الإسلام، فذكر النصرانيُّ النبيَّ يَكُيُّخ، فتناوله، فرُفع ذلك إلىٰ عمرو بن العاص فأرسل إليهم، فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال غَرَفة: معاذ الله أن تكون العهودُ والمواثينُ على أن يُخلَّىٰ بينهم وبين كنائسهم على أن يُخلَّىٰ بينهم وبين كنائسهم فيقولون ما بدا لهم، وأن لا نُحمَّلهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتلَ من ورائهم، ويُخلَّىٰ بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله. فقال عمرو بن العاص: صدقت. قال في «المجمع» (٢٠٠٦): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد وثق وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.

(٢) الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفَرّاء البَغَوي، الملقّبُ بمحيي السنّة (ت١٦٥هـ)، إمامٌ جليلٌ ورع، فقيةٌ محدَّثٌ مفسّر، جامعٌ بين العلم والعمل.

(٣) «التهذيب» للبَغُوي (٧: ٥٠٦ كتاب الجزية).

واستدلالُهما بقولِ ابنِ عمرَ يقتضي أنه يقولُ: يُقتَلُ كفراً لِنقضِ العهد لقولِ ابنِ عمرَ: «إنّا لم نُعطِهِ الأمانَ علىٰ هذا».

والنقلُ عن الصاحبِ المذكورِ أنه يُقتَلُ حَدّاً و «بعضِ أصحابنا» المُبْهَمِ في «المهذّب» و «التهذيب» هو أبو بكرٍ الفارسيُّ كما يَدُلُّ عليه ما في «تعليقةِ أبي الطيّب» و «الشامِل».

وبما يَتقدَّمُ تَنبيهُ على التوقُّفِ في إثباتِ الخلافِ في ذلك، بل نَجزِمُ أَنَّ القاطعِينَ بالقتل لا يُعارِضُ كلامَهُم شيءٌ.

وقال صاحب «البيان»(١):

«قال أبو بكر الفارسيُّ: مِن أصحابنا مَن قال: مَن سَبَّ الرسولَ عَلَيْهُ وَجَبَ قَتلُهُ حَدَّاً لأنه انتُقِضَتْ ذَمّتُه. ولم يذكر الشيخُ أبو حامدٍ في «التعليق» غيرَه، لأنّ النبيَّ عَلِيَّ لم يُؤمِّن ابنَ خَطَلٍ ومِقْيَساً لأنهما كانا يَشْبَانه». وذكرَ أثرَ ابنِ عمر. قال: «والأولُ أصحُّ، لأنّ ابنَ خَطَلٍ ومِقْيَساً كانا مشركين لا أمانَ لهما قبلَ هذا».

قلتُ: ابنُ خَطَلٍ ومِقْيَسٌ كانا مسلمَينِ قبلَ ذلك وارتَدّا، وكل المشركين كان له أمانٌ إلا من أُهدِرَ دَمُه، فإن كان القتلُ للشركِ فقط فغيرُهما من المشركين لم يُقتَل، وإن كان لِسَبِّ مع الشرك الذي لم يتقدَّم له أمانٌ فيقتضي أنّ الحربيَّ السابَّ يُقتَل، فالذمّيُّ أُولَىٰ، لأنه مُلتزِمٌ أحكامَ الإسلام.

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو الحسين يحيى بنُ أبي الخير العِمْراني اليماني (٤٨٩-٥٥٨هـ)، كان إماماً زاهداً خيَّراً، عارفاً بالفقه والأصول والكلام والنحو، شيخ الشافعية بإقليم اليمن. والالبيانُ في الفروع من الكتب الجليلة في المذهب، والنقلُ عنه متوافر، ولا يزال مخطوطاً، منه نسخةٌ تامةٌ بدار الكتب المصرية في ستة مجلدات.

[٣٥ أ] وقولُ صاحبِ «البيان»/: إنّ الفارسيَّ قالَ: «مِن أصحابِنا مَن قالَ..» يقتضى أنّ الفارسيَّ ناقِلٌ لا قائل، وهو خلافُ المشهور.

وتعليلُهُ بأنه انتُقِضَت ذمّتُهُ يخالفُ قولَه: «حدّاً..» بعضَ مخالفة.

وقولُهُ: ولم يذكر الشيخُ أبو حامدٍ في «التعليق» غيرَهُ ليس بصحيح، فقد ذكرنا أنه ذكرَ أنه يُقتَلُ سواءٌ أقلنا يُنتَقَضُ عهدُهُ أم لا، وإنما مرادُ صاحبِ «البيانِ» وجوبُ قتلِه، وهو صحيحٌ.

وفَهِمَ صاحبُ «البيان» أنه على الأول لا يُقتَلُ وأنه الأصحّ، وهو معذورٌ في هذا الفهم، لأنّ كلامَ «المهذّب» يُوهِمُه، ولكن ذلك لا يمكِنُ نقلُهُ عن أحدٍ من الأصحاب، ولا له دليلٌ صحيح.

وأفحشُ من هذا وأقبحُ تصريحُ يعقوبَ بنِ عبد الرحمٰنِ بن عبد الله بن أبي عَصْرُونَ (١) في «مسائلَ جَمَعَها على المهذّب» بهذا الفهم، فقالَ:

"قولُهُ: وإن ذَكَرَ اللهَ تعالىٰ أو كتابَهُ أو رسولَهُ أو دينَهُ ولم يُشتَرَط في العقدِ الكَفَّ عنه لم يُنتَقَض العهد، ويُستَوفىٰ موجَبُه، وهو التعزير، وقولُ ابنِ عمرَ محمولٌ علىٰ أنه كان مشروطاً»!

<sup>(</sup>۱) الفقية الفاضل الشيخ سعد الدين أبو يوسف يعقوب بن عبد الرحم التميمي (ت٦٦٥هـ)، درس بالمدرسة القطبية بالقاهرة مدة ، ويروي بالإجازة عن الحافظ ابن الجوزي. ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» (٣٥٩٠٨). وإنما ذكره الإمام المصنف هنا باسمه واسم أبيه وجد ليميّزه عن آخر يوافقه في كنيته (ابن أبي عصرون)، وهو الإمام الكبير شرف الدين أبو سعد ابن أبي عصرون التميمي، وستأتى ترجمته إن شاء الله تعالى .

وهذا التصريحُ من أقبَحِ ما يقعُ للمُصنَفين، ويجبُ على المصنَفِ أن يحافِظَ على أنه لا يصرِّحُ بمقتضى لفظٍ مُحتَمِلٍ إلا إذا تَتبَّعَ أصولَهُ وعَرَفَ صحَّتَه، وإلا فيأتي به على وجهِه، ومتى لم يفعل ذلك كان غيرَ مُؤدِّ للأمانة، ولا قائم بالإرشادِ للخَلْق(١)، وكلُّ هذه الفُهُومِ أصلُها بحثُ القاضي أبي الطيّبِ مع الفارسيّ، وقد بَيّنًا أنه ليس بنقلٍ صريح، ولا دليلٍ صحيح، ويعقوبُ بن أبي عَصْرُونَ هذا ليسَ بعُمْدة، وإذا كان خَفِيَ علىٰ مَن هو أكبرُ منه فهو بطريقِ الأولىٰ.

وقال الرّافِعِيُّ رحمهُ اللهُ بعدَ أن حكى الخِلافَ في انتقاضِ العهد، قالَ:

"وفي "الشامِلِ" وغيرِهِ أنّ أبا بكر الفارسيَّ قالَ: مَن شتمَ منهم النبيَّ وَقَيْلَ قُتِلَ ابنَ خَطَلِ والقَيْنتَينِ ولم يُؤمِّنْهم. وزَيَّفُوهُ وقالوا: إنهم كانوا مشركينَ لا أمانَ لهم "(٢).

قلتُ: وقد سَبَقَ تزييفُ هذا التزييف، وقد أدّى الرافعيُّ رحمهُ اللهُ الأمانةَ في النقل على صورتِه، ولم يذكُرهُ هو وغيرُهُ إلا في ضمن الكلامِ علىٰ انتقاضِ العهد، وكأنّهم يُريدون أنّ هؤلاءِ مشركونَ لم يكن لهم عهدٌ، وهذا صحيحٌ / في بعضِهم، مثلِ القَيْنتَينِ ومثلِ الحُوَيْرِثِ بن نُقيد، ولكِنّا [٣٥ ب] نقولُ: إذا جازَ قتلُ الحربيِّ والمرأةِ اللَّذينِ لا أمانَ لهم بالسَّبِّ فلأَن يُقتَلَ الذّميُّ أُولىٰ.

<sup>(</sup>١) وهذه فائدةٌ نفيسةٌ في أصول التصنيف، حَرِيّةٌ أن يُعتنيٰ بها تمامَ العناية.

<sup>(</sup>٢) "فتح العزيز شرح الوجيز" (١١:٩٤١ كتاب السَّيَر، باب: ترك القتل والقتال بالأمان).

وقال الرُّوْيانيُّ في «البحر»(١):

«ذكرَ أبو بكرِ الفارسيُّ أنّ الأمّةَ أجمعتْ على أنّ مَن شتمَ رسولَ اللهِ عَلَيْ فحدُّهُ القتل، بخلافِ ما لو قذفَ غيرَهُ يُحَدُّ ثمانينَ. قالَ أصحابُنا: معناهُ أنّ بقَذْفِهِ يكفُرُ فيُقتَلُ بالرِّدة، وقتلُ المرتَدِّ حَدُّ يسقُطُ بإسلامه، وإذا أسلَمَ هاهنا بَقِيَ حدُّ القذفِ عليه ثمانون، وقيل: أرادَ به أنه يُقتَلُ حداً، لأنّ النبيَّ عَظِيْ أَمَرَ بقتلِ ابنِ خَطَل، وهذا الاستدلالُ لا يصحُّ، لأنّ ذاك كان مشركاً لا أمانَ له، فلهذا قُتِل، بخلاف هذا».

قلتُ: مرادُ الفارسيِّ أنه أمَّنَ غيرَهُ من المشركين وقتلَه، فصارَ وصفُ الشِّرك في هذا الموضعِ لا أثرَ له، وعِلَّةُ عدمِ التأمين إنما هو السَّب، وهيَ موجودةٌ في الذميّ، وإذا سُلِّمَ على مقتضى كلامِهِ أنها عِلَّةٌ في المشركِ الذي لا أمانَ له ففي المُلتَزِمِ الأحكامَ أُولىٰ.

وقد استَوفَيتُ ما وجدتُهُ من كلام العِراقيِّين، والرُّوْيانيُّ يَنْحُو نحوَهم، فذكرتُهُ معهم، وكذلك البَغَويُّ لكونِهِ تَبعَ أبا الطيِّبِ في هذا.

وأمَّا المَراوِزةُ:

<sup>(</sup>۱) المعروف بـ «بحر المذهب»، وصفه ابنُ المصنفِ الإمامُ تاجُ الدين السبكي في «طبقاته» (۱۹۰۷) فقال: «.. هو وإن كان من أوسع كتب المذهب إلا أنه عبارة عن «حاوي» الماوردي مع فروع تلقّاها الرُّوياني عن أبيه وجدًه، ومسائلَ أُخر، فهو أكثرُ من «الحاوي» فروعاً، وإن كان «الحاوي» أحسنَ ترتيباً وأوضحَ تهذيباً». ووصفه ابنُ كثير في «تاريخه» (وفيات ۲۰۵هـ) بأنه «حافلٌ كاملٌ شاملٌ للغرائب وغيرها، وفي المَثلَ: حدُّث عن (البحر) ولا حَرَج». وقد تقدّم ذكرُ بعض أصوله الخطية ص١٥٣٠.

#### فقال القاضي حسين:

«إِن ذَكَرَ كتابَ اللهِ تعالىٰ بسُوءٍ كأن قالَ: ليس مِن عندِ الله، أو: ليس بمُعْجِزٍ، إِن لم يكُن شُرِطَ لم يَصِرْ ناقضاً، وإِن شُرِطَ صارَ ناقضاً. وإِن ذَكرَ النبيَّ عَيَالِيْ بسُوءٍ إِن كان لا يَعتقِدُ ذلك فيه كأن نسبَهُ إلىٰ زناً أو طَعَنَ في نَسبِهِ صارَ به ناقضاً، شُرِط أو لم يُشرَط، وإِن كان يعتقدُهُ كأن نسبَهُ إلىٰ الكذب وقتل اليهودِ بغير حق فكالقسم الثاني».

### ثمَّ قالَ:

«فإذا قلنا يُنتَقَضُ العهدُ في هذه المواضع، فلو ارتكبَ ما يُوجِبُ الحدَّ نَقيمُ عليهم الحدَّ، ثُمَّ إمّا أن نقتُلَهم أو نَستَرِقَهم أو نُلجِقَهُم بالمأمَن، وإذا قُلنا: لا يُنتَقَضُ فنُقِيمُ الحدَّ»(١).

وقال صاحبُهُ البَغَويُّ في «التهذيب» بعدَ أن ذكرَ الخلافَ في الانتقاض، قال:

«وعلىٰ القولينِ يُقام عليهم مُوجَباتُها، فما كان مُوجِباً للحدِّ يُقامُ حَدُّه، وما يُوجِبُ التعزيرَ يُعَزَّرُ به، لأنّه ارتكَبَهُ حينَ كان يجري عليه حكمُ الإسلام»(٢).

وقال الفُوْرانيُّ (٣) في «العُمَد»:

<sup>(</sup>١) قاله في «تعليقته» المشهورة، وما تزال مخطوطةً.

<sup>(</sup>٢) «التهذيب» (٧: ٥٠٦ كتاب الجزية).

<sup>(</sup>٣) الإمام الكبير أبو القاسم عبدُ الرحمٰن بن محمد بن أحمد بن فُوران الفُورانيّ المَرْوزي (٣) الإمام الكبير أبو القاسم عبدُ الرحمٰن بن محمد بن أحد رُفعاء أئمة المذهب، أخذ عنه الفقة الإمامُ أبو سعدِ المُتَوَلِّي صاحبُ «التتمّة». له من التصانيف: «الإبانةُ» و«العُمَدُ» المنقولُ عنه هنا، وغيرُها.

"ما يكونُ خلافُهُ نقضاً شُرِط أو لم يُشرَط، وهو: جريانُ حكم الإسلام، والكفُّ عن قتالِنا، وبذلُ الجزية، وذكرُ نَبِيِّنا ﷺ بسُوءِ لا يعتقدُونه، مثلَ إن نَسَبُوهُ إلىٰ زناً أو طعنوا في نَسَبِه. وقال الفارسيُّ: مَن سَبَّ نبيَّنا ﷺ نقتلُهُ [٣٦] حَدّاً، يعني: نقتلُهُ/ بالرِّدة، لا أنه لا تُقبَلُ توبتُه كما لو سَبَّ اللهَ تعالىٰ ".

وذَكَرَ الإمامُ الغزاليُّ في أكثرِ كُتُبِهِ الخلافَ في انتقاضِ العهدِ بذلك (١٠)، وزاد في «الخُلاصةِ» فقالَ:

"يُشتَرَطُ عليهم أن يكونوا صاغِرِين لا يذكُرُون دينَنا ونبيَّنا وكتابَ الله، ولا يتجَسَسُوا للمشركين، ولا يُؤوُا جاسُوسَهم، وما أشبَهَ ذلك، ثم لا يختَلِفُ القولُ أنهم إن امتنعوا عن الجزية فقد نقضُوا عهدَهم، وكذلك إن ذكروا رسولَ الله عَلَيْ أو كتابَ الله عزَّ وجَلَّ بسُوء، والمذهبُ أنه لا تُقبَلُ في ذلك توبتُهم وأن يُقتلُوا على مكانهم، إلا في الامتناع من الجزية فإنّ توبتَهم مقبولة، والامتناع من الجزية، وإنما مقبولة، والامتناع من الجزية، وإنما القتلُ عاجلًا \_ على الصحيح \_ بذكرِ الله أو رسوله أو كتابه بسُوء» (١).

هذا كلامُ الغزاليِّ في «الخُلاصة»، وحَسبُكَ به بياناً وتصريحِه بأنّ المذهبَ أنه لا تُقبَلُ توبتُهم ويُقتلوا على مكانهم، والظاهرُ أنّ مرادَهُ بعدمِ قبولِ توبتهم أي ما داموا كَفّاراً، ولا يُريدُ به الإسلامَ فإنه مقبولٌ منهم كما سنذكرُه.

وقولُهُ: «المذهبُ..» يُشيرُ إلىٰ خلافٍ أنه تُقبَلُ توبتُهم في ذلك، ولم أَرَ مَن صَرَّح به إلا أن يكون ما قاله القاضي أبو الطيِّب، مع أنّ الظاهرَ أنّ

<sup>(</sup>۱) «الوسيط» (۲:۲۸)، «الوجيز» (۲:۳۰۲).

<sup>(</sup>٢) «الخلاصة» (و ١٠١ ـ نسخة المسجد الأقصىٰ ٣٧١، الفقه ٦٢).

هذا غيرُه، فإنّ مقتضىٰ هذا أنه تُنتَقَضُ ذمّتُهُ قولاً واحداً، فإن تابوا مع بقائهم على الكفر يُقرُون بالجزية على وجه ولا يُقتَلُون ولا يُلْحَقُون بمأمّنِهم كما بَذَلُوا الجزية، وأنّ المذهَبَ بخلاف ذلك، وأنهم يُقتَلُون، فلم يَحْكِ الغزاليُّ خلافاً في كونِ السَبِّ مُوجِباً لنقضِ الذمّةِ والقتلِ في الجُملة، بخلافِ ما يشيرُ إليه كلامُ القاضي أبي الطيّب، فهو غيرُهُ بلا شكّ.

ولعلَّ مرادَ الغزاليِّ أنه يُقتَلُ علىٰ المذهبِ حدّاً كما قال الفارسيّ.

وعلىٰ الوجهِ الذي أشارَ إليه يَتخيَّرُ الإمامُ بينَ قَتلِهِ واستِرقاقِهِ أو يَردُّهُ إلىٰ مأمّنِهِ لأنه انتُقِضَ عهدُه، وثُبُوتُ هذا الوجهِ أيضاً بعيدٌ.

واعلم أنّ هذه الوجوه التي يُشار إليها بقولِ الأصحابِ: «المذهبُ..» ونحوهِ ينبغي أن يُتَوَقَّفَ في ثُبُوتِها، لأنه يُحتمَلُ أن يكونَ مرادُهُ أنّ هذا هو مذهبُ الشافعيِّ وإن لم يستحضِر خلافه، فالمحقَّقُ مِن نقلِ/ الغزاليِّ أنّ [٣٦ ب] المذهبَ أن السابَّ الذمّيَ يُقتَلُ ما لم يُسْلم، وأمّا إثباتُ خلافٍ فيه فلم يَتحَقَّق.

وقال أبو الحسن عليُّ بنُ محمّدِ الطَّبَرِيُّ المعروفُ بإلْكِيَا<sup>(۱)</sup> في كتابِهِ المُسَمَّىٰ «شفاءَ العليل في أحكامِ التنزيل» (٢) في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ المُسَمَّىٰ «شفاءَ العليل في أحكامِ التنزيل» (٢) في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ المُسَمَّىٰ اللهِمَ مِنْ بَعَدِعَهَدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ . . . ﴾ الآية [التوبة: ١٢]:

<sup>(</sup>۱) الإمام شمس الإسلام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري (۱) الإمام شمس الإسلام عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري (۲۵۰۱–۲۰۵۵) المعروف بإلْكِيا الهَرّاسي، «أحدُ فحولِ العلماء ورؤوس الأئمة، فقها وأصولاً وجَدَلاً وحفظاً لمتون أحاديث الأحكام.. وهو أجلُّ تلامذة إمام الحرّمين بعد الغزالي»، قاله التاج السبكي في «طبقاته الكبرى» (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) المطبوع باسم: «أحكام القرآن» في أربعة أجزاء في مجلدين.

«.. إنّ مذهبَ الشافعيِّ أنّ المُعاهِدَ إذا طَعَنَ في الدِّينِ وجاهَرَ بسَبِّ رسولِ الله ﷺ فإنه يَجِلُّ قتلُهُ وقِتالُه، وإنّ أبا حنيفةَ قال: إنّ مُجرَّدَ الطعنِ في الدِّين لا يَنقُضُ العهد». قال: «ولا شكَّ أنّ دلالةَ الآيةِ قويةٌ في تحقيقِ ما قالهُ الشافعيّ»(١). هذا كلام إلْكِيَا رحمهُ الله.

فقد ثَبَتَ التصريحُ بقتلِ السابِ الذمّيِ من كلام الشافعيّ، وابنِ المنذِر، والحَطّابيّ، والشيخِ أبي حامد، والمَحَامِليّ، وسُليم الرازيّ، ونَصْرِ المقدسيّ، وإلْكِيَا، والغزاليِّ ونسبتِهِ إيّاهُ إلىٰ المذهب، وأبي بكرِ الفارسيِّ وحكايتِهِ الإجماعَ فيه، وأبي بكرِ القفّالِ علىٰ ما نقلَ الإمامُ أنه وافقه، وإن كان الإمامُ ذكرَهُ في المُسلِم، وإن كان الغزاليُّ خالفَ إمامَهُ في النقل، فنقلَ عن القفّالِ موافقةَ الصَّيْدَلانيِّ وعن القاضي حسينِ موافقةَ الفارسيّ، واعتمادُ نقلِ الإمام أولىٰ.

ولم نَجِد أحداً قَطُّ مِن أصحابِ الشافعيِّ يُتَحَقَّقُ منه أنه يقول: لا يجبُ عليه القتل، إلا ما ذكرناه مِن ألفاظِ لا صريحةٍ ولا ظاهرة.

ثم لو ثَبَتَ ذلك عن أحدٍ من الأصحاب كان نَصُّ إمامِهِ الذي حَكَيْناهُ رادًا عليه، والأدلةُ التي سنذكرُها أيضاً، وكلُّ مَن تَوَهَمَ خلافاً في هذه المسألةِ إنّما حَمَلَهُ عليه كلامُ الرافعي، والرافعيُّ تَبعَ أتباعَ القاضي أبي الطيّب، وقد تكلّمنا على كلامِهِ وبَيَّنا الاحتمالاتِ التي فيه.

ثم لو صَرَّحَ القاضي أبو الطيِّبِ: أَهُوَ أحقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمِ الشَّافعيُّ والدليلُ؟! وأما الإشارةُ التي ذكرناها عن «الخُلاصة» فقد أَجَبْنا عنها بحمدِ اللهِ تعالىٰ.

<sup>(</sup>۱) «أحكام القرآن» المسمّىٰ به «شفاء العليل» (۳: ۱۸۲).

# الفصالاً إلى الفصالة التي الفصالة التي الفصالة المعلم الم

قد تقدَّمَت قطعةٌ صالحةٌ منه في الفصل الأول لاختلاطِها بالكلامِ في القتل، وتقدَّمَ مِن نقلِ الخَطَّابيِّ عن الشافعيِّ أنه تَبْرأُ منه الذمّة.

وقال الماوَرْدِيُّ: «سَبُّ رسولِ اللهِ ﷺ تُنتَفَضُ به الهُدْنةُ كالذمّةِ خلافاً لأبي حنيفةَ فيهما»(١). ونقَلَهُ الرافعيُّ عن الماورديّ(٢).

وقال الرُّويانيُّ في «البحر» في باب نقضِ العهدِ:

«قيل: عقدُ الهُدنة مُوجِبٌ لثلاثة أمور:

١ ـ الموادعة في الظاهر (٣)،

٢ ـ وتركِ الخيانة في الباطن (٤)،

<sup>(</sup>١) «الحاوى الكبير» (١٤: ٣٨٣ كتاب الجزية).

<sup>(</sup>٢) «فتح العزيز شرح الوجيز» (١١: ٥٦٣ كتاب السِّير).

<sup>(</sup>٣) وهي: الكفتُ عن القتال، وتركُ التعرُّض للنفوس والأموال، فيجبُ عليهم للمسلمين مثلُ ما يجبُ لهم على المسلمين، فيستويان فيه ولا يتفاضلان. قاله الماوردي في «الحاوي» (١٠٤: ٣٨٢). والموادَعة والمسالَمة والمعاهدة والمهادَنة والمصالَحة والمتارَكة بمعنىً. انظر «نهاية المحتاج» للرملي (١٠٦:٨).

<sup>(</sup>٤) وسيأتي تعريفه، وهو: أن لا يَسْتَسِرُّوا بفعلِ ما ينقُضُ الهدنةَ لو أظهروه، مثلَ أن يمايلوا في السر عدواً أو يقتلوا في السر مسلماً، أو يأخذوا له مالاً، أو يزنوا بمسلمة، وهذا ممّا يستوي فيه الفريقان في التزامه. انتهىٰ من «الحاوي» (٣٨٢:١٤).

" موالمجاملة في الأقوال والأفعال (١) ، فإن عَدَلُوا عن المُوادَعةِ انتُقِضَت هُدنتُهم ولا تَفتَقِرُ إلى حكم الحاكم بنقضِها، وأمّا تركُ الخيانة فأن لا يَستَسِرُوا بفعلِ ما يَنقُضُ الهُدنة لو أظهروه، فإذا ظهر ذلك حَكمَ الإمامُ بنقض هُدنتِهم ولم تُنتَقض بمُجَرَّد خيانتِهم، ويجوزُ أن يَبدأ بقتالِهم مجاهَرة، ولا يَشُنُ عليهم الغارة ولا البيات في الابتداء، ويفعَلُ ذلك في الانتهاء، فصارَ هذا مخالِفاً لِمَا قبلَه.

وأما المجاملة بالأقوال والأفعال فهي في حقوق المسلمين أعظم منها في حقوقهم، فإن عَدَلوا عنها سألهم الإمام، فإن ذكروا عُذراً قُبِلَ وكانوا على هُدنَتِهم، وإلا أمرَهم بالرجوع، فإن لم يرجعوا نَقَضَها بعد إعلامِهم بنقضِها، فصارت مخالفة للقِسمين.

فأمّا سَبُّ الرَّسول فمِمّا يُنتَقَضُ به عقدُ الهُدنةِ وعقدُ الذمّة، وكذلكَ سَبُّ القرآن، فإن كان جهراً فهو من القسم الأول، وإن كان سرّاً فهو من القسم الثاني، وهكذا». قاله الماوَرْدِيُّ أيضاً (٢).

وقال الماورديُّ أيضاً في باب نقضِ العهد:

«فأمّا سَبُّ رسول اللهِ ﷺ فهو ممّا بُنتَقَضُ به عقدُ الهُدنةِ وعقدُ الذمّة، وكذلك سَبُّ القرآن، فإن كان جَهْراً فهو من القسم الأوّل، وإن كان سِراً

<sup>(</sup>۱) وهي. أنه يلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكفُّوا عن القبيح من القول والفعل، ويبذلوا لهم الجميل في القول والفعل، ولهم على المسلمين أن يكفّوا عن القبيح في القول والفعل، وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول والفعل، لقولِ الله تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَمُ عَلَى اَلدِينِ حَكْلِهِ عَلَى التوبة: ٣٣]. انتهى من «الحاوي» (١٤) ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) «الحاوي الكبير» (١٤: ٣٨٣-٣٨٣)، ونظرةٌ في نَصَّي الرُّوياني والماوردي تبيِّن صحة ما قاله التاج السبكي آنفاً أن «البحرَ» هو «الحاوي» مضافاً إليه فروعٌ أخرى.

فهو من القسم الثاني، وقالَ أبو حنيفة: لا يُنتَقَضُ بها عقدُ الهُدنةِ ولا عقدُ الذّمة، لأنّ اليهودَ قالوا: «السّامُ عليك..»، فلَم يُجعَلْ نقضاً للعهد، ولأنّ قولَهم: «ثالثُ ثلاثةٍ» أعظمُ. ودليلُنا قولُ ابنِ عمرَ لمّا قِيلَ له عن راهبِ سَبّ: «لو سمعتُهُ أنا قَتلْتُه، إنّا لم نُعْطِهِ الأمانَ علىٰ هذا»(١)، وليس يُعرَفُ له مِن الصحابةِ مخالِفٌ، فكانَ إجماعاً(١).

وأمَّا الخبرُ فعنهُ جوابانِ:

أحدُهُما: أنهم قالوه ذَمّاً لا شُتْماً،

والثاني: أنه كان في ضَعْفِ الإسلام.

والجوابُ عن قولِهِم: «ثالثُ ثلاثةٍ»، من وجهَينِ:

أحدُهُما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم، والشتمُ اعتقادٌ للتحقير، والثاني: أَقْرَرْناهم عليه، ولم نُقِرَّهم على شتمِ الرّسُول»(٣).

وذكر الشيخُ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيّبِ ومَن بعدَهُما الخلافَ في انتقاضِ الذمّةِ بذلك، ولا بُدّ مِن مقدّمة، وهيَ:

أَنَّ الأشياءَ المشتَرطةَ عليهم في عقدِ الذمةِ منها: ما لا تُنتَقَضُ الذمّةُ بمخالفَتِها قطعاً، بل يُعَزَّرونَ عليه، ويُلزَمُونَ بعدمِ المخالفة، كإظهار الخمرِ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص۲۵۶.

<sup>(</sup>٢) قال الإمامُ النووي في مقدمة «المجموع» (٥٨:١): «إذا قال الصحابيُّ قولاً ولم يُخالفه غيرُه ولم ينتشر فليس هو إجماعاً، وهل هو حجةٌ؟ فيه قولانِ للشافعيّ، الصحيحُ الجديدُ أنه ليسَ بحجّة. فأمّا إذا انتشر ولم يُخالّف ففيه خمسةُ أوجه، أحدُها أنه حجةٌ وإجماع، وهو المذهبُ الصحيح». انتهىٰ باختصار.

<sup>(</sup>٣) «الحاوي الكبير» (١٤) : ٣٨٣- ٣٨٤ كتاب الجزية ، باب نقض العهد) مع بعض اختصار .

والخنزير، وإسماع المسلمين شرْكَهُم واعتقادَهُم والناقوس وأعيادَهُم وقراءَتَهُم التوراة والإنجيل، وإحداثِهم الكنائس في بلادِنا، وإطالَتِهم البناء وقراءَتَهُم التوراة والإنجيل، وإحداثِهم الكنائس في بلادِنا، وإطالَتِهم البناء أو تركِهم المخالفة في الغِيَار (١٠): فلا يُتقَضُ عهدُهُم / بهذا شُرِطَ أم لم يُشرَط، وفي النفسِ منه شيءٌ، لأنّ مُقتضى الشرطِ في سائر العُقُودِ أن ينبُتَ الخِيارُ بمخالفتِهِ كشرط الرَّهنِ في البيع ونحوِه، ولعلَّ المَدْرَكُ هاهُنا وجوبُ قبولِ الجزيةِ إذا بَذَلُوها مع هذهِ الأمور وإن مُنعُوا منها وعُزِّرُوا عليها، ولو قُلنا تُنتَقَضُ بها لأدّى إلىٰ أنّا لا نقبَلُ الجزية، وذلك مخالف عليها، ولو قُلنا تُنتَقَضُ بها لأدّى إلىٰ أنّا لا نقبَلُ الجزية، وذلك مخالف لقولِه تعالىٰ: ﴿حَقَى يُعْطُوا الْجِرِيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَغِرُون ﴾ [التوبة: ٢٩]، ويكونُ تعاطي هذه الأمورِ لا يُنافي الصَّغار، وأمّا المنعُ عليها والتعزيرُ عليها فلِلمُبالغةِ في إهانَتِهم وإذلالِهم.

ومنها: ما تُنتَقَضُ به قطعاً، هو الامتناعُ من التزامِ الجزيةِ وإجراءِ الأحكام، والمقاتَلة.

ومنها: فيه خلافٌ، وهو قسمان:

أحدُهُما: الزِّنا بمُسلمةٍ أو إصابَتُها باسمِ نكاح، أو تَطَلَّعٌ على عَورةِ المسلمين ونقلُها إلىٰ دار الحرب، أو فتنةُ مسلم أو مسلمةٍ عن دينهِ، أو يَقطعُ الطريقَ علىٰ مسلم أو مسلمة، أو يُؤوِي عَيناً للمشركين، أو يُعِينُ علىٰ المسلمين بدِلالة، أو يَقتُلُ مسلماً أو مسلمة، ففي هذه الخِصالِ طُرُقٌ، أَصَحُها \_ وهي التي قالها الشيخُ أبو حامدٍ والقاضي أبو الطيِّبِ

<sup>(</sup>١) وهو تغييرُ اللباس بما يكونُ علامةً لأهلِ الذمّة كالزُّنَار ونحوه، أو كأن يخيطَ فوق أعلىٰ ثيابه بموضع لا يُعتاد الخياطة عليه كالكتف بما يُخالف لونُهُ لونَها، ونحو ذلك. وتفصيلُهُ في أحكام الذمّةِ من كتب الفقه.

والأكثرون ـ أنه إن لم يَجْرِ لها ذِكرٌ في العقد لم يُنتَقَضْ، وإن جَرَىٰ فوجهانِ، ويُقالُ قولانِ:

أحدُهُما: يُنتَقَضُ لمخالفةِ المشروطِ ولِمَا فيه من الضَّرَرِ الظاهِرِ علىٰ المسلمين، ولِقِصّةِ أبي عُبيدةَ ابنِ الجَرّاح (١)، ولم يُنكَر عليه، وبالقياس علىٰ منعِ الجزية. وهذا قال ابنُ الصَبّاغ إنه الذي نُصَّ عليه، وقالَ القاضي الحسين: إنّهُ المذهَب. وممّن رجَّحَهُ الفُورانيُّ، وصاحبُ «الكافي»(٢)، وابنُ أبي عَصْرُون (٢)، وقال الرّافعيُّ في «المُحَرَّر»(٤): إنه الأقربُ، وصَحَّحَهُ النوويُّ في «المنهاج» (٥) و «تصحيحِ التنبيه» (٦)، وهو اختيارُ القَفّال (٧).

<sup>(</sup>١) المتقدِّم تخريجُها ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) الحافظُ الفقيه المتفنن مُظهِرُ الدين أبو محمد محمود بن محمد الخُوارِزمي (٢) الحافظُ الفقيه المتفنن مُظهِرُ الدين أبو محمد محمود بن محمد الكافي»، «كان (٤٩٢-٥٦٨هـ)، من أئمة المذهب، ويُعرَف في الكتب بـ «صاحب الكافي»، «كان إماماً في الفقه والتصوّف، فقيها محدِّثاً مؤرِّخاً، له تاريخ خوارزم»، قاله ابن المصنف في «طبقاته الكبرى» (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>٣) وهو غيرُ يعقوبَ بن عبد الرحمٰن المتقدِّمة ترجمتُه ص٢٥٦، بل هو الإمامُ الفقيه الكبير قاضي القضاة شرف الدين أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبةِ الله التميمي المعروفُ بابن أبي عَصْرون (٤٩٣-٥٨٥هـ)، كان من أعيان الأئمة، عارفاً بالمذهب والأصول والخلاف، إمامَ الشافعية في وقته، وإذا أُطلق «ابنُ أبي عَصْرون» فهو المقصود.

<sup>(</sup>٤) ولم يُطبع «المحرَّر» إلى هذا الوقت، إذ قد شُغِلَ الناسُ بمختصَره الشهير: «المنهاج» للإمام النووي. وللمحرّر نسخٌ خطيةٌ وفيرة.

<sup>(</sup>٥) «منهاج الطالبين» (٢٥٨:٤) من شرحه «مغني المحتاج».

<sup>(</sup>٦) «تصحيح التنبيه» (٢: ٢١٧ المسألة ٧٤٣).

<sup>(</sup>٧) وقال قاضي صَفَد العثماني في «رحمة الأمّة» ص٥٥٠: هو الراجح.

والثاني: لا يُنتَقَض، لأنّ ما لم يُنتَقَض العهدُ إذا لم يُشرَط لم يُنتَقَض مَعَ الشرط، كإظهارِ الخمر، ولأنّ هذه الأمورَ بالإضافةِ إلى عقد الذمّةِ كالكبائر بالإضافةِ إلى الإسلام. قال الرافعيّ: ويُنسَبُ هذا إلى اختيارِ ٣٧٠ ب] القاضي أبي الطيّب، ورجَّحَهُ صاحبُ/ «التهذيب»(١) وجماعةٌ. واغْترَّ النّوويُّ في «الروضة» بهذا، فقالَ: إنّه الأصحّ(٢)، وليس كما قال.

والطريقُ الثاني عن الشيخِ أبي محمّد (٣): إن جَرَىٰ الشرطُ انتُقِضَ، وإلا فوجهان.

والطريقُ الثالث: حكى القاضي ابنُ كَجِّ (٤) عن بعضِهم القطعَ بأنه لا يُنتقَضُ العهدُ بهذه الأسباب.

(١) «التهذيب» للبَغُوي (٧: ٥٠٦ كتاب الجزية).

قال الإمامُ الرمليُّ في «نهاية المحتاج» (١٠٤:٨):

«.. (فالأصحُّ أنه إن شُرِطَ انتقاضُ العهد بها انتُقِضَ) بمخالفته الشرطَ (وإلا) بأن لم يُشتَرَط ذلك، ومثلُه ما لو شكَّ هل شُرِط أو لا في الأوجَه (فلا) يُنتَقَضُ لانتفاء إخلالها بمقصود العقد، وهذا هو المعتمدُ وإن صحَّح في أصل «الروضة» عدمَ النقض مطلقاً».

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في «التحفة» (٣٠٢:٩): «وصحَّح في أصل «الروضة» أنْ لا نقضَ مطلقاً، وضُعِّف».

- (٣) أبو محمد هو الإمام ركن الدين عبدُ الله بن يوسُفَ الجُوَيني (ت ٤٣٨هـ)، والد إمام الحرمين، من كبار الأئمة الشافعية، وأوحدُ زمانه علماً وديناً.
- (٤) أبو القاسم يوسفُ بن أحمد بن كَجَّ الدِّيْنَوَري (ت ٤٠٥هـ)، القاضي الإمام، أحدُ أركان المذهب.

<sup>(</sup>٢) «روضة الطالبين» (١٠: ٣٢٩ كتاب عقد الجزية والهدنة).

ويُخرَّجُ من الطُّرُقِ ثلاثةُ أوجُه، ذكرها صاحبُ «الإفصاح» (١) وصاحِبُ «التقريب» (٢) والغزاليُ (٣)، ثالِثُها: الفرقُ بينَ أن يَجرِيَ شرطٌ في الابتداء فيُنتَقَضَ بمخالَفَتِهِ وبينَ أن لا يجريَ فلا يُنتَقَض، وهو الأصحُّ، والقولُ بعدم الانتقاضِ مُطلَقاً اقتضىٰ كلامُ «الروضة» تصحيحَهُ (٤)، وليس بجيِّد.

وذكر القاضي أبو الطيِّبِ إيواء عُيونِ الكفّار من جُملةِ هذه الخِصال، وقال الرافعيُّ: إنه مُلحَقٌ بالخِصالِ الثلاث، وذكرَ في قطعِ الطريق طريقينِ أَظهرُهما أنه كالزِّنا<sup>(٥)</sup>.

القسم الثاني (٦): ذكرُ اللهِ وكتابِهِ ودينهِ ورسولِهِ بسُوء، فيه طريقان:

أَحدُهُما: يُنتَقَضُ العهدُ به بلا خلافٍ كالقتال، وأظهرُهما عندَ الرافعيِّ أنه كالزِّنا بالمسلمةِ ونحوه، فيجيءُ فيه الخلاف، هكذا قال الرافعيِّ (٧).

<sup>(</sup>١) الإمام الجليل أبو علي الحسين بن القاسم الطَّبَريّ (ت ٣٥٠هـ)، تفقَّه علىٰ أبي على ابن أبي هريرة. له في المذهب وجوهٌ مشهورة.

<sup>(</sup>٢) الإمام الكبير القاسم بن محمد بن علي الشاشيّ (ت في حدود ٤٠٠هـ)، ابن الإمام الشهير أبي بكر القفّال. و«التقريبُ» من أجَلِّ كتب المذهب، قال في وصفه الإمام الحافظ البيهقي: «لم أر أحداً منهم \_ يعني المصنفين في نصوص الشافعي رضي الله عنه \_ فيما حكاه أوثق من صاحب التقريب..». نقله التاج السبكي في ترجمة القاسم صاحب «التقريب» من «طبقاته الكبرىٰ» (٣:٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) في «الوسيط» (٧: ٨٦ كتاب الجزية والمهادنة).

<sup>(</sup>٤) «الروضة» (٣٢٩:١٠٠ كتاب عقد الجزية والهدنة).

<sup>(</sup>٥) «فتح العزيز في شرح الوجيز» (١١:٥٤٨ كتاب السِّير).

<sup>(</sup>٦) مما فيه خلافٌ هل يُنتَقَضُ به العقد أم لا، وقد تقدَّم القسم الأول ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) «فتح العزيز في شرح الوجيز» (١١: ٥٤٨ كتاب السِّير).

وقال الشيخُ أبو إسحاقَ في «النُّكَت»(١):

"إذا ذَكرَ الذمّيُّ كتابَ اللهِ بما لا ينبغي أو شتمَ رسولَ اللهِ ﷺ انتُقِضَتْ ذَمّتُه، ومن أصحابنا مَن قال: إن شُرِطَ أن لا يَذكُرَ ولا يَسُبَّ انتُقِضَ وإلا فلا، وقال أبو حنيفةَ: لا يُنتَقَضَ».

فخرجَ من هذا أنَّ في السّبِّ أيضاً ثلاثةَ أوجه:

أحدُها: يُنتَقَضُ العهدُ به مطلقاً، وهو قولُ أبي إسحاقَ المَرْوَزيِّ والشيخ أبي إسحاقَ المَرْوَزيِّ والنُّكت».

والثاني: لا يُنتَقَضُ به مطلقاً، وكِلا الوجهَينِ موجودٌ في كلام الشيخ أبي حامدٍ والقاضي أبي الطيّبِ والرافعيّ وغيرهم.

والثالث: أنه إن شُرطَ انتُقِضَ وإلا فلا.

وقد نظرتُ كلامَ الشافعيِّ رحمهُ اللهُ في «الأمِّ» فوجدتُهُ على ما أحكيه [٣٨ أ] لكَ، فقالَ في باب تحديد الإمام ما يأخُذُ من أهل الذمّة في الأمصار:

"ينبغي للإمام أن يُحَدِّد بينة وبين أهل الذمّة جميع ما يُعطِيهم ويأخُذُ منهم، ويرى أنه ينوبُه وينوبُ الناس منهم، ويُسمِّي الجزية، وأن يؤدِّيها على ما وصَفْتُ، ويُسمِّي شهراً تُؤخَذُ منهم فيه، وعلى أن يجرِي عليهم إذا طلبَهم طالِبٌ حكمُ الإسلام أو أظهروا ظُلماً لأحد، وعلى أن لا يذكروا رسولَ الله على إلا بما هو أهلُه، ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا مِن حكمهِ شيئاً، فإن فعلُوهُ فلا ذمّة لهم، ويأخُذُ عليهم أن لا يُسْمِعُوا حكمهِ شيئاً، فإن فعلُوهُ فلا ذمّة لهم، ويأخُذُ عليهم أن لا يُسْمِعُوا

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف به ص٢٢٠.

المسلمينَ شِرْكَهم وقولَهم في عُزيرٍ وعيسى، فإن وجدَهم فَعلُوا بعدَ التقدُّمِ المسلمينَ شِرْكَهم على ذلك عقوبة لا تبلُغُ حدّاً»(١).

ثم ذكرَ الشافعيُّ الشروطَ كُلَّها ولم يذكُر في شيءٍ منها أنهم إذا فعلُوهُ كان نَقْضاً للعهد، وذكر قطعَ الطريقِ وغيرَهُ ولم يذكر الزِّنا بالمسلمة في هذا الباب، فانظر كيفَ لم يَنُصَّ علىٰ الانتقاض إلا في ذكرِ الرَّسولِ وَالطَّعنِ في الدِّين، وهو يَدُلُّ لأبي إسحاقَ في أنه لا بُدَّ مِن شَرطِه، وفي أنّ بالمخالفةِ يُنقَضُ العهدُ.

وقال في بابِ ما أحدَثَ أهلُ الذمّةِ المُوادِعون ممّا لا يكونُ نقضاً:

"إذا أُخِذَت الجزيةُ من قوم فقطع قومٌ منهم الطريق أو قاتلُوا رجلاً مسلماً فضربوه، أو ظلمُوا مسلماً أو مُعاهِداً، أو زنا منهم زانٍ أو أظهر فساداً في مسلم أو مُعاهِدٍ: حُدَّ فيما فيه الحَدُّ، وعُوقِبَ عقوبةً مُنكِّلةً فيما فيه عقوبةٌ، ولم يُكُن هذا نقضاً للعهدِ فيه عقوبةٌ، ولم يُكُن هذا نقضاً للعهدِ يُحِلُّ دَمَه، ولا يكونُ النَّقضُ للعهدِ إلا بمنعِ الجزيةِ أو الحكمِ بعدَ الإقرار والامتناع بذلك»(٢).

وهذا الكلامُ من الشافعيِّ يَحتَمِلُ أن يكونَ مَحَلُّهُ إذا لم يُشرَط، ويَدُلُّ له أنه في هذا البابِ لم يَذكر شرطاً وإنّما ذَكَرَ المُوادَعةَ وإعطاءَ الجزية، فيَصِحُّ الكلامُ حِينَئذٍ، وليس فيه تَعَرُّضٌ لِمَا إذا ذكروا اللهَ ورسولَهُ بسُوء، فيَصِحُّ الكلامُ حِينَئذٍ، وليس فيه تَعَرُّضٌ لِمَا إذا ذكروا اللهَ ورسولَهُ بسُوء، فمِن أينَ يُؤخَذُ أنه لا يُنتَقَضُ عهدُهم بذلك لا عندَ الشرطِ ولا عندَ عدمِه؟!

<sup>(</sup>١) «الأمّ» (٢١٨:٤ كتاب الجزية).

<sup>(</sup>٢) «الأمّ» (١٩٨:٤ كتاب الجزية).

وقال في بابِ إذا أرادَ الإمامُ أن يكتُبَ كتابَ صُلحٍ علىٰ الجزيةِ كَتَب، [٣٨ ب] فذكَرَ الشافعيُّ شروطاً ثم/ قال:

"وعلىٰ أنّ أحداً منكم إن ذَكَرَ محمّداً ﷺ أو كتابَ اللهِ عنّ وجلّ أو دينة بما لا ينبغي أن يُذكرَ به فقد بَرِئت منه ذمّة الله، ثم ذمّة أمير المُؤمنين وجميع المسلمين، ونَقَضَ ما أُعطِيَ [عليه] الأمانَ، وحَلَّ لأميرِ المؤمنين مالُهُ ودَمّهُ كما تَحِلُّ أموالُ أهلِ الحربِ ودماؤهُم، وعلىٰ أنّ أحداً من رجالهم إنْ أصابَ مسلمةً بزناً أو اسمِ نكاحٍ أو قَطعَ الطريقَ علىٰ مسلم أو فَتَنَ مسلماً عن دينهِ أو أعانَ المحاربينَ علىٰ المسلمين بقتالٍ أو دَلالةٍ علىٰ عورةِ المسلمين أو إيواءٍ لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالَه الله ومالكه الله عورةِ المسلمين أو إيواءٍ لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالكه الله ومالكه الله عورةِ المسلمين أو إيواءٍ لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالكه الله الله ومَله الله عورةِ المسلمين أو إيواءٍ لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالكه الله المنه الله المسلمين أو إيواءٍ لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالكه الله المناهين أو إيواءً لعُيُونِهم فقد نقضَ عهدَهُ وأحَلَّ دَمَهُ ومالكه الله المناه المنه المناه المنه المناه المنه أو المنه المنه

ثم ذكر باقيَ الشروطِ ولم يَذكُر في شيءِ منها نقضَ العهدِ إلا فيما تقدَّم، ثم قالَ في آخر هذا الكتاب:

"وأَيُّهُم قَالَ أَو فَعَلَ شَيئاً مَمّا وَصَفْتُهُ نَقَضاً للعهدِ وأسلمَ لم يُقتَل إذا كان قولاً، وكذلك إذا كان فعلاً لم يُقتَل، إلا أن يكونَ في دينِ المسلمين أن مَن فَعَلَهُ قُتِلَ حَدّاً أو قِصاصاً، فيُقتَلُ بحدًّ أو قِصاصِ لا نقضِ عهد، وإن فَعَلَ ما وصَفْنا وشُرِطَ أنه نقضٌ لعهدِ الذمّة فلم يُسلِم ولكنهُ قال: "أتوبُ وأعطي الجزية كما كنتُ أعطيها أو على صُلحٍ أُجَدِّدُهُ" عُوقِبَ ولم يُقتَل إلا أن يكونَ فَعَلَ فعلاً يُوجِبُ القِصاصَ أو القَوَدُلًا"، فأمّا ما دونَ هذا مِنَ الفعل أو القول: فكل قولٍ فيُعاقبُ عليه ولا يُقتَل" (٣).

<sup>(</sup>١) «الأمّ» (٢٠٩:٤ كتاب الجزية)، وما بين المعقوفتَين منه.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي في «تحرير التنبيه» ص٣٢٠: «القَوَد والقِصاصُ بمعنى».

<sup>(</sup>٣) «الأمّ» (٤: ٢١١-٢١٠ كتاب الجزية).

قال الشافعيّ: «فإن فعلَ أو قالَ ما وَصَفْنا وشُرِطَ أنه يُحِلُّ دَمَهُ فَظَفِرنا بِهِ فَاللَّهُ فَيْئاً». انتهىٰ (١٠). به فامتَنَعَ من أن يقولَ: «أُسلِمُ أو أُعطي جزيةً» قُتِلَ وأُخِذَ مالُهُ فَيْئاً». انتهىٰ (١٠).

وهذا الكلامُ أيضاً صَرِيحٌ في انتقاضِ العهدِ بذلك عندَ الشرط، وكذلك في الزِّنا بالمسلمةِ ونحوِه، وأنه بعدَ انتقاضِ العهدِ إن أسلمَ سَقَطَ ما ليس بقصاص، ويُعاقَبُ على غيرِهِ إن أَذْعَنَ لإعطاءِ الجزية، وإلا فيُقتَلُ ويُؤخَدُ مَالُهُ فَيْتاً، وإطلاقُهُ في القولِ: "إنه يُعاقَبُ عليهِ ولا يُقتَل»: عامٌ قابلٌ للتَّخصِيص، فينبغي أن يُخَصَّ منه سَبُّ النبيِّ ﷺ للنَّقلِ الصَّرِيحِ عنه أنه يُقتَل، ولعل ما أشارَ إليه الغزاليُّ في "الخلاصةِ" راجِعٌ إلىٰ ذلك وأنه تُقبَلُ تُوبتُهم علىٰ وجهٍ ضعيفٍ قبلَ الإسلام ويُعَزَّرُون، / ولستُ أَثِقُ بهذا، والتمَسُّكُ [٣٩ أ] بنقلِ الخطّابيِّ الصريح وابنِ المُنذِرِ أولىٰ مِن التعلُّقِ بهذا الإطلاق.

والتصريحُ بأنَّ حَدَّ السَّبِّ القتلُ قاضٍ علىٰ ذلك، ومُقْتَضٍ لأن يُلْحَقَ بِالقِصاصِ الذي نَصَّ الشافعيُّ عليه، يخرجُ عنه فيما بعدَ الإسلامِ لِمَا سيأتى، فيبقىٰ قتلُهُ علىٰ مقتضاه.

هذا بالنسبة إلى القتل، أمّا انتقاضُ العهدِ بذلك فنصوصُ الشافعيِّ مُتّفِقةٌ عليه إذا كان مشروطاً كما نقلناهُ من بابِ «تحديد الإمامِ ما يأخُذُ من أهل الذمّة»، ومن بابِ «إذا أراد أن يكتُبَ كتابَ صُلح»، وساكِتةٌ عنه إذا لم يُشرَط كما اقتضاهُ نَصُّهُ في بابِ «ما أحدثَ أهل الذمّةِ المُوادِعُون»، وكذلك قولُ المُزَنيِّ في «المختصر»، فإنه قال:

"ويُشرَطُ عليهم أنّ مَن ذَكَرَ كتابَ اللهِ أو محمّداً رسولَ اللهِ ﷺ أو دينَ اللهِ بَاللهِ أَن مسلماً عن اللهِ بما لا ينبغي أو زنا بمسلمةٍ أو أصابَها باسمِ نكاحٍ أو فَتَنَ مسلماً عن

<sup>(</sup>١) «الأمّ» (٤: ٢١١ كتاب المجزية).

دينهِ أو قَطَعَ عليه الطريقَ أو أعانَ أهلَ الحرب بدلالة (١) على المسلمين أو آوي عَيناً لهم: فقد نَقَضَ عهدَه، وأحَلَّ دمَه، وبَرِئتْ منه ذمّةُ اللهِ وذمّةُ محمّدٍ ﷺ (٢).

ثم ذكرَ الشروطَ بعدَها، ولم يذكر فيها نقضَ العهد، ولكنّ كلامَ «الأمّ» أصرَح، فإنه ظاهرٌ في الحكم بانتقاضِ العهدِ بذلك ومُؤيِّدٌ لقولِ ابنِ الصّبّاغ: «إنه المنصوص»، وقولِ القاضي الحسينِ في الزِّنا بالمسلمة ونحوه: «إنه المذهب»، ومُبْطِلٌ لقولِ البَغَويِّ: «إنّ الأصحَّ أنه لا يكونُ نقضاً شُرط أو لم يُشرَط».

وجَعْلُ البَغَوِيِّ ذكرَ اللهِ أو كتابِهِ أو رسولِهِ أو دينهِ كالزِّنا بالمسلمةِ وأنَّ الأصحَّ عدمُ الانتقاضِ به شُرِط أو لم يُشرَط: في غايةِ البُعْد، ولم أر مَن صَرَّحَ بهذا غيرَه، حتى شيخُهُ القاضي حسين، فقد تقدَّمَ عنه خلافُ ذلك، ولقد تعَجَّبتُ مِنَ البَغَويِّ فإنهُ رجلٌ كبيرٌ وما عادتُهُ أن يسقُطَ هذا السقوط! (٤) ثم ظَهَرَ لي جوابٌ عنه وأنه ليسَ مخالِفاً لكلام الشافعيّ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: بقتاله، والمثبَّتُ من مطبوعة «مختصر المزني».

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» المطبوع مع «الأم» (٨: ٣٨٥ كتاب الجزية).

<sup>(</sup>٣) في «التهذيب» (٧: ٥٠٦ كتاب الجزية) كما مرّ.

<sup>(</sup>٤) حُقَّ للمؤلف رحمه الله تعالىٰ أن يتعَجَّب هذا التعجُّبَ من الإمام البَغَوي وهو القائلُ فيه: «اعلم أنّ صاحبَ «التهذيب» قلَّ أن رأيناه يختارُ شيئاً إلا وإذا بُحِثَ عنه وُجِدَ أقوىٰ من غيره، هذا مع اختصار كلامه، وهو يدلُّ علىٰ نُبْلِ كبير، وهو حَرِيٌّ بذلك فإنه جامعٌ لعلوم القرآن والسنّة والفقه». نقله عنه ولده تاجُ الدين في «طبقاته الكبرىٰ» (٧٦:٧).

والحقُّ ما قالَهُ الشافعيُّ من غيرِ خلاف، وبيانُ ذلك بمقدِّمةٍ/ نَبَّهَ عليها [٣٩ ب] الرافعيّ، وهو أنّ المعتبَرَ هل هو شَرطُ الامتناعِ عن هذه الأفعال أو شَرطُ الرافعيّ، وهو أنّ المعتبَرَ الثاني، وعلى انتقاضِ العهدِ بها إذا ارتكبها؟ صَرَّحَ الإمامُ (١) بأنّ المعتبَرَ الثاني، وعلى ذلك جَرَىٰ الغزاليّ (٢)، وكثيرٌ من الأصحابِ لم يتعرَّضوا إلا للأوّل.

قال الرافعيُّ في الزِّنا بمسلمةٍ ونحوِه:

«ولا يَبعُدُ أَن يُتَوَسَّطَ فيُقالَ: إِن شُرِطَ الانتقاضُ فالظاهرُ الانتقاضُ كما خُكِيَ عن اختيارِ القَفّال، وإلا فالظاهرُ خلافُهُ كما نُسِبَ إلىٰ اختيار القاضي أبي الطيِّب»(٣).

وقال ابنُ الرِّفعة:

"إِنَّ كَلَامَ غَيْرِ الإِمَامِ طَافِحٌ بأَن المرادَ بالشرطِ شرطُ الانكِفافِ لا شرطُ الانكِفافِ لا شرطُ الانتقاض، وذلك ظاهِرٌ من كلامِ الماوَرْدِيِّ وغيرِه، وبه صَرَّحَ صاحِبُ (المُرشِدِ»(١) والبَنْدَنِيْجِيُّ وابنُ .....

<sup>(</sup>١) أي إمامُ الحرمين الجويني، كما تقدَّم التنبيهُ علىٰ أنه هو المرادُ بإطلاقِ لفظ «الإمام» في كتب الأصول عندهم هو الإمام الكبير فخر الدين الرازي رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) انظر الوسيط (٧: ٨٤) مع تعليق الإمام ابن الصلاح عليه في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) «فتح العزيز في شرح الوجيز» (١١: ٥٤٨ كتاب السّير).

<sup>(</sup>٤) وهو القاضي أبو الحسن علي بن الحسين الجُوْريّ (وفاته تقديراً في حدود ٣٦٥هـ) أحدُ الأثمة مِن أصحاب الوجوه، وكتابه «المرشد» هذا هو شرحٌ لِـ «مختصر المُزَني»، قال ابنُ المصنف تاجُ الدين في «طبقاته الكبرىٰ» (٤٥٧:٣) عندَ ذكر «المرشد»: أكثر عنه ابنُ الرِّفعة والوالدُ ـ رحمهما اللهُ ـ النقلَ، ولم يطّلع عليه الرافعيُّ ولا النووي رحمهما الله، وقد أكثرَ فيه مِن ذكر أبي علي ابنِ أبي هريرة وأضرابه.

داود (۱) وغيرُهم، حتى صاحبُ «الإبانةِ»(۲)، فإنه حيثُ حكى الأوجُهَ الثلاثةَ قال في الوجهِ الثالث: إن كُنّا شَرَطْنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان نقضاً وإلا فلا».

قلتُ: إذا عرفتَ هذه المقدِّمةَ فالبَغُويُّ رحمهُ اللهُ إنما صَحَّحَ عدمَ الانتقاضِ شُرِطَ أم لم يُشرَط، لأنه صَرَّحَ بشرطِ الامتناع فقالَ هكذا:

= قلت: وفي المذهب كتبٌ أخرى باسم «المرشد»، ولكن ليست هي المقصودة بنقل المؤلف هنا، وهي: «المرشد» للإمام شرف الدين ابن أبي عَصْرونَ المارّة ترجمتُه، و«المرشد» لأبي حامد محمد بن محمد اليمني، وقف على بعضه التاجُ السبكي، كما في «طبقاته الكبرى» (١٩٨:٤).

(۱) ابنُ داودَ هذا الذي يقع اسمهُ في هذا النقل عن الإمام ابن الرّفعة هو نفسُه الإمامُ أبو بكرٍ محمدُ بن داودَ بن محمدِ الداوودي الصيدلاني المشهور صاحبُ «شرح مختصر المُرْني»، من أتمة أصحاب الوجوه الخُراسانيين، وتلميذُ الإمام أبي بكرِ القفّال المَرْوَزيّ. قال التاج السبكي في «طبقاته الكبرىٰ» (١٤٨:٤): «كذا تحققناه بعدَ أن كنّا شاكّين فيه، فإنّ ابنَ الرّفعةِ أكثرَ النقلَ عنه في «المطلب» وتوهّمهُ غيرَ الصيدلاني». وساق التاجُ في الموضع المذكور أدلةً واضحةً على صحة ما حققه. وقد وقع في مطبوعة «الطبقات» تحريف في هذه العبارة التي نقلناها هنا، فجاء فيها: «قال ابن الرفعة: أكثرَ . . .»، فاقتضى التنبية لتُصَحَّح.

لطيفة: قال المصنفُ رحمه الله في كتابه «الابتهاج في شرح المنهاج (الفقهي)» (٢:٧٢٧-٢٢٨ نسخة دار الكتب المصرية: ٤٩٤ فقه شافعي) بعد نقلِه عن ابن الرفعة جَعْلَه قولاً لابن داود (الصيدلاني) وجها في المذهب: ولمّا جئتُ إلىٰ الشام في سنة سبع وسبعمئة قال لي بعضُ علمائها: «كيف يقول ابنُ الرفعة هذا وابنُ داود ليس له وجهٌ في المذهب!»، وظنَّ أنه الظاهريّ! فقلتُ له: ليس هو الظاهري، وإنما هو غيرُه، شرحَ «المختصر» في مجلدينِ هما عند ابن الرفعة. ثم حكيتُ هذا لابن الرفعة بعد رجوعي من الشام إلى مصر. انتهىٰ.

(٢) أبو القاسم الفُوراني، تقدّمت ترجمته ص٢٥٩.

«إن لم يَكُن شَرَطَ الإمامُ عليهم في العقدِ الامتناعَ عنها لم يَنقُض ذلك عهدَهم، وإن شَرَط فعلى قولينِ: الأصحُّ لا يُنتَقَض»(١).

والذي دَلَّت عليه نصوصُ الشافعيِّ بالانتقاضِ هو إذا شُرِط الانتقاضُ بها، فهُمَا مسألتان، وهذا شاهدٌ للتَوَسُّط الذي قاله الرافعيِّ.

لَكنّي أقول: إذا شُرِطَ الانتقاضُ بذكر اللهِ أو رسولِهِ أو كتابِهِ أو دينهِ انتُقِضَ بارتكابِهِ قولاً واحداً لدلالةِ نصوصِ الشافعيِّ علىٰ ذلك، ولم يُوجَد في كلام الأصحابِ ما يُخالِفُه، والأدلّةُ تقتضيه، وإذا شُرِطَ الامتناعُ ولم يُشرَط الانتقاضُ فهذا محلُّ الخلافِ وترتيبِ الأصحابِ المراتبَ الثلاثة، ولهذا أكثرُ الأصحابِ ذكروا شَرطَ الامتناع، ولعلَّ الحاملَ للإمامِ علىٰ شَرطِ الانتقاضِ ما رآهُ في «المختصر»، ولكنَّ الشافعيَّ لم يجعلهُ محلَّ خلاف، وبهذا يزولُ اللَّومُ عن البَغويِّ وإن كان الأصحُّ خلافَ ما قالَه، لكنهُ محلُّ خلافٍ في الجُملة.

وأمّا عندَ شَرطِ/ الانتقاضِ فلا يُعرَفُ فيه خلافٌ صريح، وقد رأينا [٤٠] الذي شَرَط الشافعي الامتناعَ عنه فقط دونَ الانتقاضِ به في كلام الشافعي لم يَحكُم بالنقضِ به كالغِيار ونحوِه، فلا يبعُدُ جَرَيانُ خلافٍ في الزِّنا بمسلمةٍ ونحوهِ أيضاً عندَ شَرطِ الامتناع وإن أمكنَ الفَرقُ بزيادةِ الضَّرَر.

هذا في الزِّنا بمسلمة ونحوه، أمّا ذكرُ الله ورسولِهِ ودينهِ وكتابِهِ ففيهِ زيادةٌ أخرى، وهو أنّ الأصحابَ اختَلَفُوا في وجوبِ اشتراطِ ذلك في العقد، ولم يختَلِفُوا في أنه لا يُشتَرَطُ ذكرُ الانكِفافِ عن الزِّنا ونحوهِ فكان

<sup>(</sup>۱) «التهذيب» (٥٠٦:٧ كتاب الجزية).

أقوىٰ، فلا يَلزَمُ مِن جريانِ الخلافِ في الزنا بمسلمةٍ إذا شُرِط: جريانُهُ في السَّبِّ إذا شُرط، وإمّا إذا لم يُشرَط فالخلافُ في الزِّنا ونحوهِ يَتَّجِه.

وأمّا في السَّبِّ فإن قُلنا يجبُ شَرطُ الانكفافِ عنه فلِلأصحابِ خلافٌ إذا لم يُشرَط: هل يَفْسُدُ العقدُ أو يتأبَّدُ ويكونُ كما لو شُرِطَ لأنهُ مشروطٌ شرعاً؟ وإن قلنا لا يجبُ شرطُ الانكفافِ عنه في العقد فلا شَكَّ أنه أعظمُ من الزِّنا، فلا يلزَمُ مِن جريانِ الخلافِ في الزِّنا الخلافُ فيه، إلا أنّ الأصحابَ ذكروه، فيُحتَمَلُ علىٰ هذا التقدير، وأمّا تصحيحُهُ فبعيدٌ، وهذا إذا تحقّقْنا عدمَ الشرط، ونحن في مسألتِنا هذهِ لا ندري أَشُرطَ أم لا.

وقد نبّه ابن أبي عَصْرون في "الانتصار" (١) على فائدة عظيمة حيث تكلّم في الزّنا بالمسلمة ونحوه والفرق بين ما إذا شُرِطَ تركُه وما لم يُعْلَم كيفَ عُقِدَ معه وَجبَ تنزيلُه على أنه مشروط، يُشرَط، فقال إنه إذا لم يُعْلَم كيفَ عُقِدَ معه وَجبَ تنزيلُه على أنه مشروط، لأنّ مطلق العقد يُحمَلُ على المتعارف، وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتَمِلاً على هذه الشرائط، ولهذا قال ابن عمر: "ما على هذا أعطيناكم الأمان»، وقال أبو عُبيدة: "ما على هذا صالحناكم» حين وَجَدَ منهم الزّنا بالمسلمة والسّب، فإذا كان هذا قولَهم في الزّنا فما ظَنّك بالسبّ؟!

ثم إنّ الأصحابَ لمّا ذَكَرُوا الخلافَ في الانتقاضِ بذكرِ اللهِ ورسولِهِ اختلفُوا في محلِّ الخلافِ علىٰ طريقين:

<sup>(</sup>۱) اسمه تاماً: «الانتصار، لِمَا جُرِّدَ في المذهب من الأخبار والاختيار»، بمعهد المخطوطاتِ العربية بالقاهرة صورة عن الجزءِ الأولِ منه (برقم ٢٥ فقه شافعي، عن أحمد الثالث ١١٠٢)، والجزءِ الثاني (برقم ٢٦ فقه شافعي، عن الفاتح ١٤٩١)، والجزءِ الثاني (برقم ٢٨ فقه شافعي، عن الفاتح ٢٨)، والجزءِ الرابعِ (برقم ٢٨ فقه شافعي، عن الفاتح ١٤٩٣)، والجزءِ الرابعِ (برقم ٢٨ فقه شافعي، عن الفاتح ١٤٩٣).

إحداهُما: أنّ الخلاف فيما إذا ذكرَ النبيَّ ﷺ بسُوءٍ يعتقدُهُ ويَتَدَيَّنُ[٤٠] ب]
به، فأمّا إذا ذكرَهُ بما لا يعتقده ولا يَتديَّنُ به فهو كما إذا نَسَبَهُ إلىٰ الزِّنا أو
طعَنَ في نَسَبهِ، فيُلحَقُ ذلك بالقتال ويُنتَقَضُ به العهدُ شُرِطَ عليهم الكفُّ
عنه أو لا.

قالَ الرافعيّ: وهذا قضيّةُ ما في تعليقةِ إبراهِيمَ المَرْوِرُّوْذِيّ (١) وما حكاهُ القاضي الرُّوْيانيُّ عن بعضِ أئمّةِ خُراسان (٢).

قلتُ: ويَشْهَدُ له أنّ الشافعيّ إنما ذَكَرَ ذِكْرَ النبيّ والدِّينِ والكتابِ ولم يُتعرَّض لذكر الله، لأنّ أحداً لا يتديَّنُ بذكرِ اللهِ بسُوء.

والطريقةُ الثانية \_ قال الرافعيُّ: وهيَ أظهرُ عندَ الصَّيْدَلانيِّ وغيرِه (٣)\_: أَنَّ الخلافَ فيما إذا طَعنُوا بما لا يَتدَيَّنُونَ به، أمّا ما هو من قضيّةِ دينهم فلا يُتقَضَ العهدُ بإظهاره بلا خلاف، كقولِهِم في القرآن: إنه ليسَ من عند الله، وهذا الذي أوردَهُ الغزاليّ(٤).

قلتُ: وهذه الطريقُ وإن رجَّحَها الصّيدلانيُّ وغيرُهُ فهيَ ضعيفةٌ، وكلامُ الشافعيِّ الذي حَكَيْناهُ يشيرُ إلىٰ خِلافِها، وأيُّ ضرورةٍ تدعُو إلىٰ

<sup>(</sup>۱) الإمام أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن أحمد بن محمدِ المَرْوُرُوذيّ (٤٥٣-٥٣٦هـ)، الإمامُ المتقِنُ المفتي المناظِر، أحدُ أئمة المسلمين، ومن كبار العلماء العاملين. «طبقات الشافعية الكبرىٰ» (٣١:٧). والمَرْوُرُّوذيّ: نسبةٌ إلىٰ مَرْوِ الرُّوذ، مدينةٌ بإقليم خراسانَ من بلاد ما وراء النهر، ويُقالُ كذلك في النسبة إليها: مَرُّوذيّ كما قالَ ياقوت في «معجم البلدان» (١١٢٠).

<sup>(</sup>٢) «فتح العزيز شرح الوجيز» (١١: ٥٤٩ كتاب السِّير).

<sup>(</sup>٣) "فتح العزيز شرح الوجيز" (١١: ٥٤٩ كتاب السّير).

<sup>(</sup>٤) في «الوسيط» (٨٦:٧ كتاب الجزية والمهادنة).

احتمالِ إظهارهم لذلك وقد شُرِطَ عليهم الصَّغار، وفي إظهارِ ذلك استعلاءٌ وامتهانٌ للمسلمين.

فَتَلَخَصَ أَنَّ هذا الشخصَ الذي سَبَّ بصريحِ اللَّعنِ مُنتَقَضُ العهدِ حلالُ الدَّم، وأَنَّ الخلافَ في حِلِّ دَمِهِ الدَّم، وأَنَّ الخلافُ في انتقاضِ عهدِهِ بعيدٌ، وأمّا الخِلافُ في حِلِّ دَمِهِ سواءٌ انتُقِضَ عهدُهُ أم لم يُنتَقَض فلا يُعرَفُ مُحَقَّقاً في مذهبِ الشافعيِّ ولا في مذهبِ أحمدَ ولا هو في مذهبِ مالك.

وممّا نذكُرُهُ هنا أنّ شَرطَ الامتناعِ يَصِعُّ العقدُ معهُ قطعاً، وشرطَ الانتقاضِ مقتَضَىٰ كلام الشافعيِّ الذي ذَكَرْناهُ صحةُ العقدِ معه، وهو الصَّواب.

وقد ذَكَرَ الإمامُ فيما إذا شُرِطَ عليهم في إظهارِ الخمرِ ونحوهِ أنهم إذا فَعَلُوها انتُقِضَ عهدُهم فقال: إنه يُبْنىٰ علىٰ أنّ عقدَ الذمّةِ هل يصحُّ مؤقَّتاً؟ إن صَحَّحناهُ صَحَّ العقدُ ويُنتَقَضُ إذا أظهروا، وإن لم نُصحِّحهُ (۱) فَسَدَ العقدُ من أصلِه، والحكايةُ عن الأصحابِ أنه لا يُنتَقَض، بل يفسُدُ الشرطُ ويتأبّدُ العقد، ويُحمَلُ ما جَرَىٰ علىٰ تخويفِهم وإذلالِهم، ووُجَّه ذلك بأنَّ ويتأبّدُ العقد، ويُحمَلُ ما جَرَىٰ علىٰ تخويفِهم وإذلالِهم، ووُجِّه ذلك بأنَ الرَّبْطَ بوقتٍ معين هو الذي يُنافي التأبيد، والفعلُ قد لا يُوجَد، فيَيَمُ العقد، وإذا لم يكن التوقيتُ بالفعلِ منافياً للتأبيدِ فيُلغَىٰ ويُؤبَّدُ العقد. انتهىٰ كلامُه.

<sup>(</sup>۱) وهو المذهبُ كما صرّحَ به الإمام النووي في «المنهاج» (٢٤٣:٤) من «مغني المحتاج»، قال الشربينيُّ هناك: «لأنه عقدٌ يُحقَنُ به الدمُ فلا يجوز مؤقَّتاً، كعقد الإسلام»، لكن سيأتي ص٢٨٣ قولُ المصنف رحمه الله: إنّ القولَ بأنّ العقدَ لا يصحُّ مؤقَّتاً بذلك: ضعيفٌ. وهو اختيارٌ للمصنف في المذهب، لذا قال الشربيني بعدَ كلامه السابق: «وفي قولٍ أو وجه: يصحّ».

جِئنا إلىٰ هذه الصُّورة: إذا شُرِطَ فيها الانتقاضُ بالسَّبِ فعلىٰ ما قالهُ الإمامُ لا ذمّة لهم إذا سَبُّوا، لأنّا إن صَحَّحناهُ مؤقّتاً فقد انقضىٰ، وإلا فهو فاسدٌ، وعلىٰ ما حَكىٰ عن الأصحاب مِن فسادِ الشرطِ وتأبُّدِ العقدِ في تلك الصُّورِ لا يجري هنا، لأنّ تلكَ الصُّورَ مِن إظهار الخمرِ وغيرهِ لم يُشرَع الصُّورِ لا يجري بها في العقد، فلذلكَ يُلغَىٰ ويَتأبَّدُ العقد، وأمّا هنا فشرطُ الانتقاضِ بها في العقد، فلذلكَ يُلغَىٰ ويَتأبَّدُ العقد، وأمّا هنا فشرطُ الانتقاضِ بالسَّبِ مشروعٌ فلا يجوزُ إلغاؤُه، والأوّلىٰ الحكمُ بصحة العقدِ مؤقّتاً وإن كان الوقتُ مجهولاً كما اقتضاهُ كلامُ الشافعيّ، ويُحتَمَلُ أن يجريَ فيه خلافٌ بعيدٌ أنه يَفسُد.

وأمّا القولُ بتأبيدِهِ ولا يُنتَقَضُ بالسَّبِّ فهذا يَستحيلُ القولُ به من فقيهٍ يَتأمَّلُ ما يقول.

وينبغي أن نذكر هنا شروط عمر رضي الله عنه، فإنه العُمْدة في هذا الباب، فإنه الذي أجلى اليهود إلى أراضي الشام وأخذ العهد عليهم وعلى النصارى بِمَحْضَرٍ من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ الذين هم صدر الأمّة وسَلَقُها، وليسَ لأحد من الأئمّة بعده أن يُصالِحَهُم بدونِ شيءٍ من الشروطِ التي شَرَطَ عمر رضي الله عنه، وجميع أهل الذمّة إنما هم جارُونَ على شروطِ عمر رضي الله عنه، لأنّا لا نعرف أحداً بعده من الأئمّة عقد لهم عقدا يُخالِف عقد، بل كلُّ الأئمّة يعتمدُونَ شروطهُ ويَجرُون عليها، ولهذا نقول: يُخالِف عقده، بل كلُّ الأئمّة يعتمدُونَ شروطهُ ويَجرُون عليها، ولهذا نقول: أنا متى جَهِلنا الحال في تلك الشروطِ هل شُرِطَت أو لا: يُحمّلُ الأمرُ على أنها شرطَت؛ لأنّ العُرفَ الشرعيَّ صار قاضياً في ذلك بالحملِ على شروط، وجميع أهلِ الذمّة اليومَ لا يُعرفُ أنّ إماماً عَقدَ لهم، فهم إما أن نقول: إنهم جارُونَ على عقد آبائهم الذين تناقلُوهُ من عهدِ عمرَ إليهم، وإمّا أن نقول: انهم جارُونَ على عَقد آبائهم الذين تناقلُوهُ من عهدِ عمرَ إليهم، وإمّا أن نقول: لا ذمّة لهم، ولم يكُن لغيرِ عمرَ من الأئمّة شَرطٌ يُعرَفُ ولا عَقدٌ يُعتَمَد.

[13 ب] وشروطُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه مَروِيّةٌ بالإسنادِ المتَّصلِ الصحيح،/ وذَكَرَها العلماءُ في كُتُبِهم بأسانيدَ صحيحةٍ إلىٰ عبدِ الرحمٰنِ بن غَنْمِ الصحابيِّ (1) قالَ:

كتَبْنا لعمرَ حينَ صالَحَ نصارىٰ أهلِ الشام:

### نِيْنِ مِالْكُمْ الْحِيْنِ فِي اللَّهِ الْحِيْنِ فِي اللَّهِ الْحِيْنِ فِي اللَّهِ الْحِيْنِ فِي اللَّهِ الْحِيْنِ فِي

"هذا كتابٌ لعبدِ اللهِ عمرَ أميرِ المؤمنينَ من نَصارىٰ مدينةِ كذا وكذا: إنّكم لَمّا قَدِمْتُم علينا سألناكم الأمانَ لأنفسنا وذَرارِينا وأموالِنا وأهل مِلَّتِنا، وشَرَطْنا لكم علىٰ أنفسِنا أن لا نُحْدِثَ علىٰ مدائنِنا ولا فيما حولَها دَيْراً ولا كَنِيسةً ولا قَلاّيةً (٢) ولا صَوْمعة راهِب، ولا نُجَدِّدَ ما خَرِبَ منها. . »، وذَكرَ شروطاً إلىٰ أن قال:

«. . ولا نُظهِرَ شِرْكاً ولا نَدعُو إليهِ أحداً. . »، وقال في آخره:

(٠. شَرَطْنا ذلك على أنفسِنا وأهلينا وقَبِلْنا عليهِ الأمانَ، فإنْ نحنُ

<sup>(</sup>۱) عبدُ الرحمٰن بن غَنْمِ الأشعري، الفقيه، الإمام، شيخُ أهل فلسطين، حدَّث عن معاذ بن جبلٍ وبه تفقّه، وعن عمرَ بن الخطّاب، وهو الذي أرسله إلى الشام ليُفقّه الناس، فتفقّه به عامّةُ التابعين بالشام، وفاتُه سنةَ ٧٨هـ. ووَصْفُ المصنفِ رحمه الله تعالىٰ له بالصحابيِّ ترجيحٌ للخلافِ الواقع في ذلك، إذ هو مختلَف في صحبته، وممّن ذهبَ إلىٰ كونه صحابياً: الليثُ بن سعدٍ وابنُ لَهِيعة، وقال الترمذي: له رؤية. انظر «سِيرَ النبلاء» (٤:٥٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ الأثير في «النهاية» (٤: ١٠٥): «القَلِيّةُ: كالصَّومَعة، كذا وردَت، واسمُها عندَ النصاري القَلَاية، وهي تعريبُ كَلَادة، وهي من بيوتِ عباداتهم».

خَالَفْنا عن شيء شرطناهُ لكم وضَمِنّاهُ على أنفسِنا فلا ذمّةَ لنا، وقد حَلَّ لكم مِنّا ما حَلَّ من أهل المُعانَدةِ والشِّقاق»(١).

وفيهِ أنَّ هذا الكلامَ الأخيرَ كان بأمرِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه.

وفي هذا دليلٌ على صحّة هذا الشرط، وأنّ القولَ بأنّ العقدَ لا يصِحُّ مَوْقَتاً بذلك: ضعيفٌ، وفيه دليلٌ علىٰ انتقاضِ العهدِ بإظهارِ الشِّرك، ولا شَكَّ أن السَّبُ أقبحُ.

(١) روىٰ هذه الشروطَ البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠٧-٢٠٩)، وابنُ حزمٍ في «المحلَّىٰ» (٣٤٦:٧)، وابنُ سعدٍ في «طبقاته» (٣٥٧:١)، وغيرُهم.

وقد أفرد غيرُ واحدٍ من العلماءِ الكلامَ علىٰ هذه الشروطِ الجليلةِ بالتصنيف، منهم الإمامُ المحدِّث الفقيهُ قاضي دمشقَ أبو محمدٍ عبدُ الله بن أحمدَ بن زبرٍ الرَّبَعيُّ منهم الإمامُ المحدِّث الفقيهُ قاضي دمشقَ أبو محمدٍ عبدُ الله بن أحمدَ بن زبرٍ الرَّبَعيُّ كشف الدسائس» (٢: ٣٩٩ من فتاويه الكبرىٰ)، ونقلَ منه كذلك ابنُ كثيرٍ في «مسند الفاروق» (٢: ٤٩٠)، وغيرُهما. وأفردَها الحافظُ أبو الشيخ ابن حَيّان الأصبهاني الفاروق» (٢: ٣٩٩هـ) بكتاب سمّاهُ «شروطَ الذمّة»، روىٰ منه ـ بإسناده إليه ـ المصنفُ في «إيضاح كشف الدسائس» (٢: ٣٧٢ من فتاويه الكبرىٰ). وتكلَّم أيضاً علىٰ هذه الشروطِ وذكرَ شواهِدَها في تصنيفِ مفردِ الحافظُ ابن كثير كما أشار إلىٰ ذلك في كتابه «مسند الفاروق» (٣: ٤٩١)، بالإضافة إلىٰ أنه نقلَ نصَّها في «تفسيره» كتابه «مسند الفاروق» (٣: ٤٩١)، بالإضافة إلىٰ أنه نقلَ نصَّها في «تفسيره»

ومن الغريبِ أنّ الأستاذَ حَمِيدَ الله في كتابه «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» ص٧٥٦ ذكرَ هذه العهدة نقلاً عن تفسير ابن كثير فقط، متوقّفاً فيها وأنّ ابنَ كثير ذكرها بلا إسنادٍ ولا مراجع! مع أنّ هذه العهدة شهيرةٌ موثّقةٌ كما سبق، فاقتضى التنبيه.

وللمحدِّث العلامة شمس الدين ابن طُولُونَ الحنفي (ت ٩٥٣هـ): "سيفُ النُقَّمة في شروطِ أهل الذِّمّة"، وهو مخطوطٌ ضمن مجموعٍ بأحمديةِ تونس (دار الكتب الوطنية حالياً).

وعن أبي مَشْجَعةَ ابن رِبْعِيِّ (۱) قال: لمّا قَدِمَ عمرُ بن الخطّابِ رضيَ الله عنه الشامَ قامَ قُسْطَنْطِينُ بِطْرِيقُ (۲) الشام، وذَكَرَ معاهدةَ عمرَ له وشروطَهُ عليهم، قال: أَكتُبُ بذلك كتاباً؟ قال عمر: «نعم»، فبَيْنما هو يكتبُ الكتابَ إذ ذَكَّرَ عمرَ فقالَ: إني أستثني عليكَ مَعَرَّةَ الجيش (۳) مَرَّتَين، قال: «لكَ ثُنْياكَ» (٤). فلمّا فَرَغَ من الكتابِ قال: يا أميرَ المؤمنين، قُم في الناسِ فأخبِرْهم الذي جعلتَ لي وفَرَضتَ عليَّ ليَتناهوا عن ظُلْمي، قال عمر: «نعم». فقامَ في الناسِ فحَمِدَ الله وأثنى عليه فقال:

«الحمدُ للهِ أحمَدُهُ وأستعِينُه، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له»، فقال النَّبَطيُّ: إنّ الله لا يُضِلُّ أحداً، فقال عمر: «ما يقول؟» قالوا: لا شيء. وعاد النَّبَطِيُّ، فقال: «أخبرُ وني ما يقول»، قالوا: يزعُمُ أنّ الله لا يُضِلُّ أحداً، قال عمرُ: «إنّا لم نُعْطِكَ الذي أعطيناك لتَدخُلَ علينا في ديننا، والذي نفسي بيدِهِ لَئِن عُدتَ لأضربَنَّ الذي فيه عَيناك»(٥).

(١) تابعيٌ من رجال ابن ماجَهُ، روىٰ عن عمرَ وعثمانَ وأبي الدرداء وسلمانَ وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) البطريق، ككبريت: القائدُ من قُوّاد الروم تحت يده عشرةُ آلافِ رجل. قاله المجد في «القاموس».

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام ابنُ الأثير في «النهاية» (٢٠٥:٣): «.. مَعَرّة الجيش: هو أن ينزلوا بقوم فيأكلوا من زروعهم بغير علم. وقيل: هو قتالُ الجيش دونَ إذن الأمير. والمُعَرّة: الأمرُ القبيحُ المكروةُ والأذى، وهي مَفْعَلة من العَرِّ».

<sup>(</sup>٤) أي: لك ما استثنيت.

<sup>(</sup>٥) عزاه ابنُ تيميّةَ في «الصارم» (٣٨٢:٢) إلىٰ رواية حرب، أي في «مسائله»، وأفادَ محققه أن المعافىٰ الجريريَّ رواه كذلك في «الجليس الصالح» (٣٠٦:٣). قلت: وروىٰ أبو عُبيدٍ في كتابه «الأموال» ص١٩٩ قطعةً منه.

فهذا/ من عمرَ بمَحضَرِ المهاجرينَ والأنصارِ من غيرِ إنكارٍ يَدُلُّ علىٰ أنَّ [٤٢ أ] الاعتراضَ في الدِّينِ موجِبٌ للقتلِ وانتقاضِ العهد، فالسَّبُّ أُولَىٰ بذلك.

وروى حَرْبٌ في «مسائلِه» عن لَيثِ بنِ أبي سُلَيم (١) عن مجاهِدٍ قال: أُتِي عمرُ برجُلٍ سَبَّ اللهَ أو سَبَّ أَتِي عمرُ برجُلٍ سَبَّ اللهَ أو سَبَّ أَمْن سَبَّ اللهَ أو سَبَّ أَحَداً من الأنبياء فاقتلوه».

قال ليث: وحَدَّثني عن ابن عبّاسٍ قالَ: «أَيُّما مسلمٍ سَبَّ اللهَ أو سَبَّ أحداً من الأنبياءِ فقد كذَّبَ برسولِ الله ﷺ، وهي ردّة، يُستَتاب، فإن رَجَعَ وإلا قُتِل، وإيُّما معاهِدٍ عاندَ فسَبَّ اللهَ أو سَبَّ أحداً من الأنبياءِ أو جَهرَ به فقد نَقَضَ العهدَ فاقتُلُوه».

فإن قلتَ: لِمَ لا قَتَلَ عمرُ ذلك النَّبَطيُّ؟

قلتُ: لأنَّ الكلامَ الذي قالهُ قد يكونُ قالهُ على سبيلِ الجهلِ ولم يقصِدْ به الطَّعنَ في الدِّين، فكثيرٌ من الجُهّال يقعُ في ذلك، فأرادَ عمرُ أن يُبَيِّنَ له ذلك، حتىٰ إن عادَ وهو يعلمُ أنه طعنٌ في الدِّين انتُقِضَ عهدُه.

وقولُ ابنِ عمرَ في راهبِ قيلَ له إنه يسُبُّ النبيَّ ﷺ: «لو سمعتُهُ لَقَتَلتُه، إنّا لم نُعطِهِم الذمّةَ علىٰ أن يَسُبُّوا نبيَّنا» (٢)؛ فهذا وغيرُهُ من كلامِ الصحابةِ يدلُّ علىٰ أنّ عليهم من الشُّروطِ أن لا يذكروا نبيَّنا ﷺ بسُوء، فمن خالفَ ذلك فقد خالفَ شَرطَ الذمّة، فلا ذمّة له.

<sup>(</sup>۱) أبو بكر القرشيُّ مولاهم، الكوفي (ت۱۳۸هـ)، روىٰ له الأربعةُ ومسلمٌ مقروناً. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «الكاشف» (۱۵۱:۲): «فيه ضعفٌ يسيرٌ من شوء حفظه، كان ذا صلاةٍ وصيامٍ وعلم كثير، وبعضُهم احتجّ به».

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تخريجُه ص٢٥٤.

ومِنَ الدليلِ علىٰ انتقاضِ العهدِ بذلكَ قولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٢]، ولا شَكَّ أنّ السابَّ ناكِثُ لأَيْمانِهِ طاعنٌ في الدِّين.

وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ﴾ [التوبة: ١٣]، فجَعَلَ الهَمَّ بإخراجِ الرَّسولِ محرِّضاً علىٰ القتالِ المُقْتَضِي انتقاضَ العهد، فالسَّبُ بطريقِ الأولَىٰ.

وتَسمِيتُهُم أَئمَةَ الكفرِ لأنّهم يُقتدَى بهم فيه، والطاعِنُ السّابُ كذلك.

وقولُهُ: ﴿ قَايَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضَرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُوَّمِنِيكُ ﴿ وَيُدْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٥-١٥]، وهذه صُدُورَ قَوْمِ مُوَّمِنِيكُ ﴿ وَيُدْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٥-١٥]، وهذه [٢٤ ب] صِفاتٌ تَقتَضِي أنه صَدَرَ منهم زيادةٌ على الكفر، وهو الطعنُ والسَّب، / ولذلكَ ضَمِنَ النُّصْرةَ عليهم، وغيرُهُم من الكفّارِ الحربُ بينَهم وبينَهم سجالٌ كما جاءَ: «نُدالُ عليهم ويُدالُونَ علينا» (١٠).

وقولُهُ: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ.. ﴾ إلى قولهِ: ﴿ . حَقَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَهِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ التوبة: ٢٩]، والصَّغارُ: الذُّلِّ والضَّيْم، وحالُ السّابِّ ليسَ كذلك.

\* \* \*

## الفصأالثالث

## فى بَهِ إِنَّ لَا يَرْمُ مِرَ الْقُولُ الْبَقِياضِ عَمْدِهِ وَلَى بَنْقِياضِ عَمْدِهِ وَلَى بَنْقِياضِ عَمْدِهِ وَلَا بِعَدَمُ الْبِيقِتُ الْضِيرِ عَدُمُ قَلْمِهِ

قد تقدَّمَ من كلامِ الشيخ أبي حامدٍ أنه يُقتَلُ على التقديرَين، وكذلكَ من كلام غيرِه، وهو صحيحٌ، لأنهُ حَدُّ على السَّبِّ لخُصُوصِهِ كحدِّ الزِّنا وحدِّ القَذْف والقِصاص، فإذا لم يُنتَقَض عهدُهُ أُقيمَ عليه كما يُقامُ على المسلم، وإذا انتُقِضَ أُقِيمَ عليه أيضاً لأنه كان التَزَمَه.

فإن قلتَ: المسلمُ إذا أُقِيمَ عليه إنما أُقِيمَ عليه لكفرِه، وهذا كافرٌ لا يزدادُ كفراً آخر، فقتلُهُ مع القول بعدمِ انتقاضِ عهده بعيدٌ، وقتلُهُ مع القول بالانتقاض أيضاً بعيدٌ، لأنّ الذمّيَّ إذا انتُقضَ عهدُهُ لنا فيه خلافٌ: هل يُلْحَقُ بمأمنِهِ أو يَتخيَّرُ الإمامُ فيه؟ وتَعَيُّنُ قتلِهِ مخالِفٌ لذلك.

قلتُ: قد بيَّنَا في المسلم أنه حَدِّ، وأنه لا يكزمُ من ذلك عدمُ سقوطِهِ بالإسلام، وأنه اجتمعَ فيه عِلْتان، إحداهُما: عمومُ الردّة، والثانية: خُصُوصُ السَّب، والعلّةُ الثانيةُ موجودةٌ هاهنا، ثم إنه لا يكزمُ مِن تَبْقِيةِ الكافر الأصليِّ الذي لم يُوجَد فيه إلا الكفرُ تَبْقِيتُهُ إذا انضافَ إليه السَّب.

وقولُ السائل: إنه لا يزدادُ كفراً ممنوعٌ، وقد قال الله تعالىٰ: ﴿ ثُمَرً كَفَرُوا ثُمُّ اَزْدَادُوا كُفْرً﴾ [النساء: ١٣٧]، والسَّبُ كفرٌ جديدٌ لم يكُن الكافرُ أُقِرَ عليه قبلَ ذلك، ولا يجوزُ تقريرُهُ عليه، فلا بُدَّ من استيفاءِ حَدِّه، وحدُّه إنما هو القتل، للإجماع الذي نقله الفارسيّ، ولأنّ النبيَّ ﷺ أعلىٰ قَدْراً من سائر الخَلْق، فلا يليقُ أن يكونَ سَبُهُ كسَبِّ غيرِه، ألا ترىٰ أنه رُوِيَ أنّ قَذَفَةَ عائشةَ \_ رضيَ الله عنها \_ حُدُّوا حَدَّين! (١) وأنّ ذلك لأزواج النبيِّ ﷺ قَذَفَةَ عائشةَ دونَ/ غيرهِنَ من المؤمنات، وإن كانت الروايةُ في ذلك مختلِفةً، فإذا كانت أزواجُهُ يَعْظُمُ الحَدُّ لأجلِهِنَّ فما ظَنْكَ به؟! والمعتَمَدُ الأدلةُ التي سنذكُرُها في فصل الدليلِ علىٰ القتل.

وقولُ السائل: "إنّ الذمّيّ إذا انتُقِضَ عهدُهُ لنا فيه خلافٌ: هل يُلْحَقُ بمأمّنِهِ أو يَتخيّرُ الإمامُ فيه» هذا: إذا لم يَصدُر منه إلا مجرَّدُ الكفِر الذي أُقِرَّ عليه، أمّا إذا صَدَرَ منه ما يُوجبُ القتلَ فإنه يُستَوفىٰ حدّاً.

وأيضاً: فهذا كفرٌ آخرُ غيرُ الذي قَرَّرناهُ عليه وأعطيناهُ الأمانَ معه، فلا يَلزمُنا تأمينُهُ مع هذا الكفرِ الذي لا يجوزُ التقريرُ به ولا إلحاقُهُ بمأمِّنهِ ولا اختيارُ خَصلةٍ فيه غيرِ القتلِ \_ إن لم يُسلِم \_ لغِلَظِ كفره.

<sup>(</sup>۱) رُوِيَ ذلك من حديث ابن عمرَ رضيَ الله عنهما عندَ الطبرانيِّ في «معجمه الكبير» (۲۳: ۲۳) برقم ۱۲۳)، وفيه أنّ ابنَ عمرَ قال: إنما ضَرَبَ النبيُّ ﷺ حدَّين لأنه مَن قذفَ أزواجَ النبيِّ ﷺ فعليه حدّان. قلت: لكنّ هذه الرواية من حديث الإفك موضوعة، ففي إسنادها أبو يحيى إسماعيلُ بن يحيىٰ بن عُبيد الله التيميّ، كذّاب، كذّبه الدارقطني والحاكم وصالح جَزَرة وغيرهم، قال الأزدي: ركنٌ من أركان الكذب لا تحلُّ الرواية عنه. وقال الحافظ الذهبي: مجمّعٌ علىٰ تركه. «الميزان» (٢٥٣١).

وحاصلُهُ: أنّ الأدلةَ الدالّةَ علىٰ قتلِهِ تدلُّ علىٰ أنّ قتلَهُ إمّا حَدُّ وإما لِعَلَظ كفرِهِ بحيثُ لا يَصحُّ فيه الاسترقاقُ والمَنُّ والمُفاداة، ومثلُ هذا لا يُلحَقُ بالمأمَنِ ولا يُتَخَيَّرُ فيه.

ولهذا إنّ العلماء رضي الله عنهم الذين قالوه بالإلحاقِ بالمأمنِ أو بالتخييرِ قالوا في هذه الصورةِ بالقتلِ من غيرِ التفاتِ إلىٰ غيره، هذا كلامُ أهلِ المذاهبِ الثلاثة، فكانَ كلامُهُم في هذه المسألةِ الخاصّةِ قاضياً علىٰ إطلاقِهم في غيرها، ومنبّها علىٰ المأخذ، وهو إمّا غِلَظُ الكفرِ جدّاً بحيثُ لا جزاء له إلا القتل، وإمّا مراعاة خصوص السّب، والفرقُ بينَ المأخذين أنّ علىٰ المأخذِ الأولِ يكون خصوصُ السّبُ جُزءَ عِلّةٍ، والجزءُ الآخرُ الكفرُ، ففي المسلم: الرّدةُ مع السّب، وفي الذمّيِّ الكفرُ الأصليُ مع السّب.

وعلى المأخذِ الثاني: خصوصُ السَّبِّ وحدَهُ هو العِلَّةُ في الموضعين، حتىٰ لو أمكنَ تجرُّدُهُ عن الكفر لاقتضىٰ القتل، وقد أشرتُ إلىٰ شيءٍ من هذا البحث في المسألة الأولىٰ من الفصل الثاني من البابِ الأولِ في أواخِرها(١).

وعلىٰ المأخَذَين يصحُّ القولُ بوجوب قتلِهِ قبلَ الإسلام سواءٌ أَقُلنا انتُقِضَ عهدُهُ أم لا، ولا يدخُلُ في قولِهِ: «مَن قَتَلَ معاهِداً لم يَرَحْ(٢) رائحةَ الجَنة»(٣)،

<sup>(</sup>۱) فی ص۲۰۵.

<sup>(</sup>٢) كذا ضَبَطه الحافظ في «فتح الباري» (٦: ٢٧٠)، وفيه أوجهٌ، نقلَ هناك أنَّ هذا أقواها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٦٦)، وأصحابُ السُّنَن.

[٣٦ ب] ولا في قولِهِ: «ولا ذو عَهْدٍ في عهدِه»(١)، / لأنّ ذاك إذا كان بغيرِ حقّ. وهذا إن قُلْنا لا يُنتَقَضُ فهو كالقتل بالزّنا والقِصاص، وإن قلنا يُنتَقَضُ فليس بمعاهِد.

وبالجُملة: قد بيَّنَا ذلك من كلام العراقيينَ والخُراسانيين، وإنَّما أردنا هذا التنبيهَ علىٰ دَفْع إشكالٍ يَعرِضُ فيه، ودفع كلامٍ مَن تَوَهَّمَ ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائيّ (١٩:١-٢٠)، وأحمد (١٢٢،١١٩:١)، وأوله: «المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يدٌ على مَن سِواهم، ويَسعىٰ بذمّتهم أدناهم، وألا لا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ بعهده..»، وهو كتابُ النبيِّ على لسيّدنا علي ابن أبي طالبٍ عليه السلام. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٦٠) من حديث ابن عبّاسٍ مرفوعاً، وليس تصحُّ هذه الرواية لأنّ في إسنادِها حَنشاً! حسينَ بن قيسٍ الرَّحبيَّ الواسطي، وهو متروك. وأخرجه أحمد (٢١١،١٩٢-١٩٢) عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعاً.

## الفصأ الزابع في الأولة ِ الذّالةُ على الشّاسِ الدّمِي

وهي أربعةَ عشرَ دليلًا:

أحدُها، وهو الذي احتَجَّ به الشافعيُّ رضيَ الله عنه وكثيرٌ من العلماءِ بعدَه:

#### قصة كعتب بن الأشرف

وهي ما روى البخاريُّ ومسلمٌ رحمهما اللهُ في «صحيحَيهِما»(١) من حديث جابر بن عبد الله قال:

قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَن لِكعبِ بن الأشرف؟ (٢) فإنّه قد آذى اللهُ ورسولَه»، فقام محمدُ بن مَسْلَمةَ فقال: أنا يا رسولَ الله، أَتُحِبُ أن أَقتُلَه؟ قال: «نعم»، قال: فأذن لي أقولُ شيئًا (٣)، قال: «قُل». قال: فأتاه وذَكَّرَهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١)، وأخرجها أبو داود (٢٧٦٨)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٢٥٣:)، والحميدي (١٢٨٧)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أي: مَن يَنتَدِبُ لقتلِه.

<sup>(</sup>٣) كأنه استأذنه أن يفتعلَ شيئاً يَحتالُ به على ابن الأشرف، ومن ثَم بوَّبَ عليه البخاريّ في كتاب الجهاد من «صحيحه»: (باب الكذب في الحرب)، وقد ظهرَ من سياق =

ما بينَهم، قال: إنّ هذا الرجل (١) قد أرادَ الصَّدَقةَ وإنه قد عَنّانا (٢)، فلمّا

ابن سعد للقصة [في «طبقاته» (٣٢:٢)] أنهم استأذنوه ﷺ أن يَشكُوا منه ويعيبوا رأية. انتهىٰ من «فتح الباري» (٣٣٨:٧) بنحوه.

فائدة: ذكر الإمامُ تاج الدين السبكي إشكالاً يتعلق بهذا الحديث، فقال في «طبقاته الكبرى» (٢٠٥:٩):

«ذكر الشيخ كمالُ الدين [ابن الزَّمْلُكاني] إشكالاً ذكره ابنُ المنيِّر في حديث قتل كعب بن الأشرف، حاصلُه أن النيَّل من عِرض النبي ﷺ كفرٌ، ولا تُباح كلمةُ الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه السلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجاً للعدو وأذِنَ لهم؟ وأجاب عنه [أي: ابن المنيّر] بأنّ كعباً كان يُحرِّضُ علىٰ قتل المسلمين، وفي قتله خلاصٌ من ذلك، فكأنه أكره الناسَ علىٰ النطقِ بهذا الكلام بتعريضِه إياهم للقتل، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم. انتهىٰ.

قال الشيخ كمال الدين: وفي هذا الجواب نظرٌ لا يخفى، ويُحتمَلُ أجوبةٌ، منها: أن النَّيلَ لم يكن صريحاً في الكفر، بل كان تعريضاً يُوهِمُ المخاطِبَ لهم فيه مقاصدَ صحيحة، وذلك في الخديعة قد يجوز. ومنها: أنه كان بإذنه ﷺ، وهو صاحبُ الحق، وقد أذِنَ في حقه لمصلحةِ شرعية، ولا نسلِّمُ دخولَ هذه الصورة فيما يكون كفراً. انتهىٰ.

قلت: [التاج]: النبيُّ ﷺ لا يأذنُ إلا في جائز، وسبُّه لا يجوزُ أصلاً، والواقعُ التعريضُ دون صريح السبّ، والحاملُ عليه المصلحةُ حيث اقتضاها الحال، وكان في المعاريض مندوحةٌ عن الكذب» انتهىٰ. وكلام التاج رحمه الله وجيهٌ متأيدٌ بما أنقله عن الإمام النووي في التعليق التالي.

- (١) يعني النبيَّ ﷺ.
- (٢) قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (١٦١:١٢): هذا من التعريض الجائز بل المستحبّ، لأنّ معناه في الباطن أنه أدّبنا بآداب الشرع التي فيها تعبّ، لكنه تعبّ في مرضاة الله تعالىٰ، فهو محبوبٌ لنا، والذي فَهِمَ المخاطَبُ منه: العَناء الذي ليس بمحبوب.

سَمِعَه قال: وأيضاً واللهِ لَتَمَلَّنَه، قال: إنا قد اتَّبعناه الآنَ ونكرهُ أن نَدَعَهُ حَتَىٰ ننظرَ إلىٰ أيِّ شيءٍ يصيرُ أمرُه، وقد أردتُ أن تُسْلِفَني سَلَفاً، قال: فما تَرْهَنُوني؟ أَرْهِنُوني نساءكم، قال: كيفَ نَرْهَنُكَ نساءنا وأنتَ أجملُ العرب؟ قال: تَرْهَنُوني أولادكم، قال: يُسَبُّ ابنُ أَحَدِنا فيُقالُ: رُهِنْتَ في وَسُقَينِ من تمر! ولكن نَرْهَنُكَ الَّلْأُمة (۱)، يعني السلاح (۱)، قال: نعم. وواعدَهُ أن يأتيه بالحارثِ وأبي عَبْسِ وعَبّادِ بن بِشْر، فجاؤوه ليلاً فدَعوهُ فنزلَ إليهم، وقالت له امرأتُه: إني لأَسْمَعُ صوتاً كأنه صوتُ دم! قال: إنما هذا محمدُ بن مسلَمة ورضيعي أبو نائلة (۱)، إنّ الكريم لو دُعي لطعنةِ بليلٍ لأجاب. قال محمّدٌ: إذا جاء فسوفَ أَمُدُّ يدَيَّ إلىٰ رأسه، فإذا استمكَنْتُ منه فدونكم، فلمّا نزلَ نزلَ وهو متوشِّحٌ، قالوا: نجدُ منكَ ريحَ الطّيب، منه فدونكم، فلمّا نزلَ نزلَ وهو متوشِّحٌ، قالوا: نجدُ منكَ ريحَ الطّيب، قال: نعم، تحتي فلانةُ أعطرُ نساءِ العرب، قال: أَفَتَأذَنُ/ لي أن أَشُمَّ منه؟ [٤٤] أقال: نعم، فشمّ، ثم قال: أتأذنُ لي أن أعودَ؟ قال: فاستمكنَ منه ثم قال: ونكم. فقتَلُوه.

وروى هذه القصة جميع أهل السِّير (٤)، قالوا: إنَّ كعبَ بنَ الأشرف

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتناها من متن الحديث.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية الواقدي في «المغازي» (١: ٨٨) أنهم إنما قالوا ذلك لئلا يُنكِرَ مجيئهم بالسلاح.

<sup>(</sup>٣) جاء على هامش هذا الموضع بخط المؤلّف رحمه الله: «حاشيةٌ: أبو نائلةَ: سلكان اللهُ: «ابن سلامةً بن وقش، ويُقال: اسمُهُ سعد».

<sup>(</sup>٤) انظر منهم: الواقديَّ في «المغازي» (١:١٨٧)، وتلميذُه ابنَ سعدِ في «الطبقات الكبرىٰ» (٢:٢١)، وابنَ إسحاقَ في «السِّيرَ والمغازي» ص٢١٦، ومختَصِرَه ابنَ هشامٍ في «السيرة النبوية» (٤٣:٣)، والطبريَّ في «تاريخه» (٤٨٧:٢)، وأخرجه الطحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (١:١٨٩-١٩٠)، وغيرُهم.

كان شاعراً، وكان يهجُو النبيَّ عَلَيْ وأصحابَهُ ويحرِّضُ عليهم كُفّارَ قُريشٍ في شعره، ويؤذيهم، وكان مهادِناً ممّن وادَعَهُ النبيُّ عَلَيْ لَمّا قَدِمَ المدينة. ولا خلاف بين أهلِ العلم بالسِّيرَ أنّ كعبَ بنَ الأشرفِ كان له هُدْنةٌ ومُوادَعة، ومن ادّعىٰ أنه كان حَرْبياً فلا عِلْمَ له، هذا متفَقٌ عليهِ بينَ أهل السِّيرَ (١).

نعم: قيلَ إنه انتُقِضَ عهدُه، وسنذكُرُ ذلك، وإنما كلامُنا الآنَ في أنه تقدمَتْ له هُدْنةٌ ومُوادَعة، فإنه مِن يهودِ المدينة، وكان عربياً من بني طَيِّىء (٢)، وأمُّهُ من بني النَّضِير (٣)، فلذلك كان فيهم ويُعَدُّ معهم (٤).

ويهودُ المدينةِ كلُّهم مُوادِعونَ باتفاقِ أهل السِّيَر، وممّن ذَكَرَ ذلك الشافعيّ، قال في «الأم» في باب المُهادَنة:

«إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وادَعَ حينَ قَدِمَ المدينةَ يهودَ علىٰ غيرِ خَرْجٍ أَخَذَه منهم»(٥).

<sup>(</sup>۱) لذا قال الإمامُ السُّهَيلي رحمه الله تعالىٰ: "في قصة كعب بن الأشرف قتلُ المعاهِدِ إذا سبَّ الشارعَ، خلافاً لأبي حنيفة» لكن اعترضَ عليه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح» (٣٤٠:٧) بأنّ كعباً كان محارباً، استدلالاً منه بتراجم البخاري، ويُعارض هذا الاعتراض بما حكاه المصنفُ من اتفاقِ أهل السِّيرَ علىٰ أنّ كعباً كان موادِعاً.

<sup>(</sup>٢) من بطن فيهم يُقال له: نَبْهان. «السِّير والمغازي» لابن إسحاقَ ص٣١٧.

<sup>(</sup>٣) وهي عقيلةُ بنتُ أبي الحُقيق، وكان زوجُها \_ الأشرف والدُ كعب \_ أصابَ دماً في الجاهلية، فأتىٰ المدينةَ فخالفَ بني النَّضِير فشَرُف فيهم، وتزوج بها فولدت له كعباً. "فتح الباري» (٣٣٧:٧).

<sup>(</sup>٤) لِمَا هو مشهورٌ عن يهودَ ـ قاتلَهم الله ولعنهم ـ من أنَّ اليهوديةَ تثبتُ من جهة الأم.

<sup>(</sup>٥) «الأمّ» (٤: ١٩٩ كتاب الجزية).

وقال في «الأم» أيضاً في بابِ الحكم بينَ أهل الذمة:

قال الشافعيّ: لم أعلَمْ مخالفاً من أهل العلم بالسِّير أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لمّا نزلَ بالمدينة وادَعَ يهودَ كافّة على غيرِ جزية، وأنّ قولَ الله تعالىٰ: ﴿ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌ ﴾ [المائدة: ٤٢] إنما نزلَت في اليهودِ الموادِعينَ الذين لم يُعطُوا الجزية ولم يُقِرُّوا أن يجريَ عليهم حكمٌ: انتهىٰ كلامُ الشافعيّ (١).

وقال الواقديُّ عن ابنِ كَعْبِ القُرَظِيّ: لمّا قَدِم النبيُّ ﷺ المدينة وادَعَتْهُ يهودُ كلُّها، فكتبَ بينَه وبينَها كتاباً، وأَلْحَقَ رسولُ اللهِ ﷺ كلَّ قوم بخُلَفائهم، وجعلَ بينَه وبينَهم أماناً، وشَرَطَ عليهم شروطاً، وكان فيما شرَطَ أن لا يُظاهِرُوا عليه عدوّاً، فلمّا أصابَ رسولُ الله ﷺ أصحابَ بدر وقَدِمَ المدينة بَغَتْ يهودُ وقطعَتْ ما كان بينَها وبينَ رسولِ الله ﷺ مِن العهد. انتهىٰ (٢٠).

وجَعَلَ الواقديُّ هذا سَبَبَ غزوةِ بني قَيْنُقاع، وأنها متقدِّمةٌ علىٰ قتلِ كعبِ بن الأشرف، وغيرُهُ يجعلُ قتلَ ابنِ الأشرفِ قبلَ غزوة بني قَيْنُقاع.

ونعودُ إلىٰ كلامِ أهل السِّير في كعبِ بن الأشرفِ بعدَ أن ثبتَ أنه كان مِن جُملة المُوادِعين، والمُوادعُ دونَ الذميّ، فإذا قُتِلَ الموادعُ بالسَّبِ فلأَن يُقتَلَ الذمّيُ أُولىٰ، لأنّ الذمّيّ التزم بجريان الأحكامِ عليه بخلافِ الموادع كما أشارَ إليه الشافعيُّ في هذا الكلام في أنّ التخييرَ في الحكم: في الموادع، يعني بخلافِ الذمّي، وليسَ هذا موضعَ تحقيقِ ذلك، إنما المقصودُ أنّ ابنَ الأشرفِ ما كان حربيّاً.

<sup>(</sup>١) «الأمّ» (٢٢٢:٤ كتاب الجزية).

<sup>(</sup>٢) «المغازي» للواقدي (١٧٦:١).

[٤٤] ب] قال أهلُ السِّير: فلمّا كان يومُ بدرٍ وانتصرَ النبيُّ عَلَيْ المسلمونَ غاظَ ذلك كعبَ بنَ الأشرف، ولَجِقَ بمكة، ورثىٰ مَن قُتِلَ من المشركينَ ببدر، وحرَّضَ المشركينَ على قتالِ النبيِّ عَلَيْ ، وفَضَّلَ دينَ الجاهليةِ على دينِ الإسلام، ونزل فيه قولُهُ تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوانَ يَعِيبُامِنَ الْحَكْتُبِ لَوْمِنُونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَءَ أَهُدَىٰ مِنَ النبيَ ءَامَنُوا لَيْ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

وأعلنَ بعداوةِ النبيِّ ﷺ وبهجائه، وقَدِمَ المدينةَ فقالَ النبيُّ ﷺ: «اللهُمَّ اكْفِني ابنَ الأشرفِ بما شئتَ»، فانتَدَبَ له محمّدُ بنُ مَسْلَمةَ وأصحابُه (١).

ورُوِيَ في معاهدة ابنِ الأشرفِ بخصوصِهِ روايةٌ عن جابرِ بن عبد اللهِ أَنَّ لا يُعِينَ عليه ولا يُقاتِلَه، فَلَحِقَ كعبَ بنَ الأشرفِ عاهدَ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ أَن لا يُعِينَ عليه ولا يُقاتِلَه، فَلَحِقَ بمكّةَ ثم قَدِمَ المدينةَ مُعْلِناً لمعاداةِ النبيِّ عَلَيْهِ، فكان أولَ ما خَزَعَ عنه قولُهُ: أَذَاهِبُ أَنتَ لَمْ تَحْلُلْ بمَرْقَبةٍ (٢) وتاركُ أنتَ أُمَّ الفَضْلِ بالحَرَمِ (٣) في أبياتٍ يَهْجُوهُ بها، فعندَ ذلك نَدَبَ رسولُ الله عَلَيْهِ إلىٰ قتلِه، رواهُ الخَطّابيُّ وغيرُه.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر مصادر القصة ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) جاء بخط المؤلف فوقَ هذه الكلمةِ كلمةُ: «بمنقبة»، يشيرُ بها إلىٰ روايةٍ أخرىٰ لهذه الكلمة، وهي رواية الطبريِّ في «تاريخه» (٤٨٨:٢)، والبيهقي في «الدلائل» (٣:٤٣)، وغيرهما. و«المَرْقَبة» هيَ: المكان المشرِفُ العالي، و«المَنْقَبة» هيَ: الطريقُ في الجبل. كذا في «القاموس» (رق ب، نق ب).

<sup>(</sup>٣) جاء بخط المؤلف في هامش هذا الموضع: «حاشيةٌ: أمُّ الفضل زوجةُ العباس شَبَّبَ بها».

<sup>(</sup>٤) في «معالم السُّنَن» (٨٣:٤).

وقولُهُ: «خَزَعَ» معناهُ: قطعَ عهدَه، يُقالُ: خَزَعَ فلانٌ عن أصحابه، أي: قَطَعَ، ومنه سُمِّيَتْ خُزاعةُ؛ لأنهم انْخَزَعُوا عن أصحابهم وأقاموا بمكّة.

وكان قتلُ ابنِ الأشرفِ لأربعَ عشرةَ ليلةً مَضَت مِن ربيعِ الأول علىٰ رأس خمسةٍ وعشرينَ شهراً من مُهَاجَرِ رسولِ الله ﷺ (١).

وقيلَ إِنَّ قُولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْذِينَ ٱللَّهِ الْمَا نَزَلَ في كعبِ بن الْأَشْرِفُ ٱلَّذِينَ اللَّهُ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَقُّواْ. . ﴾ [آل عمران: ١٨٦] كان قبلَ ذلك، فلمّا لَحِقَ بمكّةَ وبالغَ في الأذي وهَجا أُمِرَ بقتلِه.

ورُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَن لنا مِنِ ابنِ الأشرف، قد اسْتَعْلَنَ بعداوتِنا وهِجائنا، وقد أخبرني [٥] أَا يَعداوتِنا وهِجائنا، وقد أخبرني [٥] أَللهُ بذلك، ثم قَدِم على أخبَثِ ما كان، يَنتظِرُ قريشاً أَن تَقْدُمَ فَتُقاتِلَنا»(٣).

ولمّا رَجَعَ النَّفَرُ الذِين قتلوه وبَلَغُوا البَقِيعَ كَبَّرُوا وقد قامَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أي في السنة الثالثة الهجرية.

<sup>(</sup>٢) أخرج ذلك عبدُ الرزاق الصنعاني في «تفسيره» (١٤٢:١) عن معمرٍ عن الزهري قال: «هو كعبُ بن الأشرف، وكان يحرِّض المشركين على النبي ﷺ وأصحابه في شعره ويهجو النبي ﷺ وأصحابه، فانطلق إليه خمسة نفر..» ثم ساق قصة قتله. لكن المرويَّ في كتاب التفسير من «صحيح البخاري» (٨: ٢٣١-٢٣١ فتح) أنها نزلت في عبد الله بن أبيّ بن سَلُول اليهودي المنافق، لذا عبَّر المؤلفُ عن القول بأنها نزلت في كعبِ بصيغة التمريض.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة» (٣: ١٩١).

إلىٰ رسولِ الله ﷺ، فقالَ: «أفلَحَتِ الوجوه»(١)، فقالوا: [و](٢)وجهُكَ يا رسولَ الله، ورَمَوا برأسِهِ بينَ يدَيه، فحَمِدَ الله علىٰ قتلِه، فلمّا أصبحَ قال: «مَن ظَفِرْتُم به من رجالِ يهودَ فاقتلُوه»، فخافَتِ اليهودُ فلم يَطْلُع منهم أحدٌ ولم يَنظِقوا، وخافوا أن يُبيَّتُوا كما بُيِّتَ ابنُ الأشرف. كذا ذَكَرهُ ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ»(٢) وغيرُه.

ولمّا قالَ النبيُّ عَلَيْ ذلك وَثَبَ مُحَيِّصةُ بنُ مسعودٍ على ابنِ سُنيْنةَ ـ رجلٍ من تُجّار يهودَ كان يلابِسُهم ـ فقَتلَه، وكان حُويِّصةُ (٤) إذ ذاكَ لم يُسْلِم، جعلَ يقول: أيْ عدوَّ الله قَتَلْتَه! لَرُبَّ شَحْمٍ في بَطنِكَ من ماله، قال مُحَيِّصة: والله لقد أمرني بقتلِهِ مَن لو أمرني بقتلِكَ ضَربتُ عُنْقَك. قال حُويِّصة: والله إنّ دِيناً بَلَغَ بكَ هذا لَعَجَبٌ. وأسلمَ حُويِّصةُ يومَئذِ.

وقال الواقديّ: «كان ابنُ الأشرفِ شاعراً، وكان يهجُو النبيَّ عَلَيْهِ وأصحابَهُ ويُحَرِّضُ عليهم، وكان المشركونَ واليهودُ مِن أهل المدينةِ يُؤذون رسولَ الله عَلَيْهِ وأصحابَهُ أذى شديداً، فأمَرَ اللهُ عزَّ وجَلَّ نبيَّهُ والمسلمينَ بالصَّبْرِ علىٰ ذلك، فلمّا أبىٰ ابنُ الأشرفِ أن يَنْزِعَ عن أذى النبيِّ عَلَيْهِ وأذى المسلمين. . »، وساق الواقديُّ القصة إلىٰ آخرِها (٥)، ثم قال: ففَزِعَت يهودُ ومَن معها من المشركين، فجاؤوا إلىٰ النبيِّ عَلَيْهُ حينَ أصبحوا فقالوا:

<sup>(</sup>١) أخرج هذه اللفظة كذلك \_ لكن دونَ بقية القصة \_ الحاكم في «المستدرَك» (٣: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) زيادةٌ من المصادر.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرئ» (٢: ٣٣)، وغيرها من المصادر التي سبق ذكرُها.

<sup>(</sup>٤) أخو مُحَيِّصة.

<sup>(</sup>٥) «المغازي» (١٨٤:١).

قد طُرِقَ صاحبُنا الليلةَ وهو سيِّدٌ مِن ساداتِنا، قُتِلَ غِيْلةً بلا جُرْمِ ولا حَدَثِ علمناه، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنه لو قَرَّ كما قَرَّ غيرُه ممّن هو على مثلِ رأيِهِ ما اغتِيل، ولكنه نالَ منّا الأذى وهَجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيفُ».

ودعاهُم رسولُ اللهِ ﷺ إلىٰ أن يكتُبَ بينهم كتاباً ينتهُون إلىٰ ما فيه، وكتبوا بينَهم وبينَه كتاباً تحتَ العَذْقِ<sup>(۱)</sup> في دار رَمْلةَ بنتِ الحارث<sup>(۲)</sup>، فحذِرت يهودُ وخافَتْ وذَلَّت مِن يومِ قُتِلَ ابنُ الأشرف. انتهىٰ (۳).

فَكِلا الرجلَين كعبٍ وحُيَيٍّ خَرَجا إلىٰ مكة وحَرَّضا، وقُتِلَ كعبٌ ولم [60 ب] يُقتَل حُييٌ إلىٰ أن نَقَضَ بنُو النَّضِيرِ العهدَ فأجلاهم النبيُّ عَيَّا اللهُ فلَحِقَ بخَيْبَر، ثم جَمَعَ عليهِ الأحزاب، فلمّا انهزَمُوا دَخَلَ مع بني قُريَظةَ حِصْنَهُم حتىٰ قَتَلَهُ اللهُ معهم.

<sup>(</sup>١) هو النخلةُ بحَمْلها.

<sup>(</sup>٢) أم ثابتِ الأنصارية النَجّارية، أسلمت وبايعت النبيَّ ﷺ. ترجمتُها في «الإصابة» (٣٠٥:٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) «المغازي» للواقدي (١٩٢:١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنهما الطبريُّ في «تفسيره» (١٣٥،١٣٤:٤). ورُوي ذلك عن ابن عباسِ أيضاً، أخرجه الطبري (١٣٣:٤)، والبيهقيُّ في «الدلائل» (١٩٤:٣). وانظر «الدر المنثور» (٢:٢١-٥٦٥).

وذكرَ الواقديُّ في قصةِ ابن الأشرفِ أنه لمّا قَدِمَ خبرُ بدرٍ قال كعبُ بنُ الأشرف لقومه: وَيْلَكُم! واللهِ لَبطنُ الأرضِ خيرٌ لكم مِن ظهرِها اليومَ! هؤلاء سَراةُ الناس<sup>(۱)</sup> قد قُتِلُوا وأُسِرُوا، فما عندَكم؟ قالوا: عَداوتُهُ ما حَيِينا<sup>(۲)</sup>.

وهذا يدلُّ علىٰ أنهم نَقَضُوا معه، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «مَن ظَفِرْتم به من رجالِ يهودَ فاقتُلُوه».

فهذه قصة كعبِ بن الأشرفِ اختصرناها من متفرِّقاتِ كلام الناس.

وقيل: إنّ المشركينَ لمّا سألوا ابنَ الأشرف قال: دينُكم خيرٌ وأقدَم، ودينُ محمّدِ حديثٌ. وإنه اعتزلَ النبيَّ ﷺ وقال: لا أُعِينُ عليه. فإن صحّ هذا كان أُولىٰ في الاستدلال، وإن لم يصحَّ فالاستدلال بغيره صحيحٌ، وقد ذكرَهُ البيهقيُّ في «دلائل النبوّة» من حديث جابر بن عبد الله قال: لمّا كان من أمرِ النبيِّ ﷺ ما كان اعتزلَ كعبُ بنُ الأشرفِ ولَحِقَ بمكّة، وكان بها وقال: لا أُعِينُ عليه ولا أقاتِلُه (٣).

وفي «دلائل النبوّة» أن محمّد بنَ مسلمة وأصحابَهُ أَتُوا كعبَ بنَ الأشرفِ عشيّةً وهو في مجلسِهِ بالعَوَالي<sup>(٤)</sup>.

وقيلَ: إنّ الكِتابُ الذي وادَعَ فيه اليهودَ كلَّها كان لمّا قَدِمَ المدينةَ قبلَ بدر، ولعلَّ هذا هوَ الذي أشارَ إليه الشافعيّ<sup>(ه)</sup>، ويكونُ الكِتابُ الذي ذكرناه عن الواقِدِيِّ كتاباً ثانياً جَدَّدَهُ بعدَ قتلِ ابنِ الأشرف.

<sup>(</sup>١) أعلاهم وأشرافُهم.

<sup>(</sup>۲) «المغازي» (۱:۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) «دلائل النبوة» (١٩٤:٣).

<sup>(</sup>٤) «دلائل النبوّة» (٣: ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في كلامه المنقول آنفاً عن «الأم» (٤: ٢٢٢ كتاب الجزية).

وكانت اليهودُ المُوادِعُون بالمدينةِ وما حولَها ثلاث طوائف: بني النَّضِير، وبني قُريَظةَ، وبني قَيْنُقاع.

ولقد عَرَضَ لبعض السُّفهاءِ شُبْهةٌ في قتلِ ابن الأشرف، فروى الواقديُّ عَن إبراهيمَ بن جعفرَ عن أبيهِ قال: قال مروانُ بن الحَكَم وهو على المدينة وعندَه ابنُ يامِينَ النَّضِيريّ: كيف كان قتلُ ابن الأشرف؟ قال ابنُ يامِين: كَانَ غَدْراً. ومحمدُ بن مَسْلَمةَ جالسٌ شيخٌ كبير، فقال: يا مروان! أَيُغَدَّرُ رَسُولُ الله ﷺ عندَك؟! واللهِ ما قتلناهُ إلا بأمر رسولِ الله، واللهِ لا يُؤوِيْني وَإِيَّاكَ سَقْفُ بِيتٍ إِلا المسجد، وأمَّا أنتَ يا ابنَ يامِينَ فَللهِ عليَّ لا قَدِرْتُ عَلَيْكَ وَفِي يَدِي سَيْفٌ إِلاَّ ضَرِبْتُ بِهِ رَأْسَكَ. فَكَانَ ابنُ يَامِينَ لا يَنزلُ مِن بني/ قُرَيظةَ حتىٰ يبعثَ رسولاً يَنْظُرُ محمّدَ بنَ مَسْلَمة، فإن كان في بعض [٦٦] أ] ضِياعِهِ نزلَ فقضىٰ حاجَتَهُ ثم صدَر، وإلا لم ينزل. فبَيْنا محمدٌ في جنازةٍ (١) وَابِنُ يَامِينَ بِالبَقِيعِ، فرأى محمدٌ نَعْشاً عليه جَرائدُ رَطْبةٌ لامرأة، جاء فَحَلُّه، فَقامَ إليه الناسُ فقالوا: يا أبا عبد الرحمٰن ما تصنع؟ فنحنُ نكفيك. فقامَ إِلَيه، فلم يَزَلْ يضرِبُهُ بها جريدةً جريدةً حتى كسرَ ذلك الجَرِيدَ على وجهه ورأسِهِ حتىٰ لم يترك فيه مَصَحّاً (٢) ثم أرسَلُه ولا طَبَاخَ به (٣)، قال: واللهِ لو قَدَرْتُ علىٰ السيفِ لضربتُك<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) حكىٰ في «القاموس» في الجيم الفتحَ والكسر، لكن قال في «مختار الصحاح» (ج ن ز): (الجنازة) بالكسر واحدةُ (الجَنائز)، والعامة تفتحه.

<sup>(</sup>٢) أي: موضع عافية.

<sup>(</sup>٣) أي: لا قوّة به.

<sup>(</sup>٤) «المغازى» للواقدى (١:١٩٢-١٩٣).

وروىٰ غيرُ الواقديِّ أنَّ هذه القصةَ جَرَت عندَ معاويةَ وأنَّ ابنَ مسلمةَ قال: يا مُعاوية، أَيُغَدَّرُ عندَك رسولُ اللهِ ﷺ ثم لا تُنْكِر؟! واللهِ لا يُظِلُّني وَإِياكَ سقفُ بيتٍ أبداً، ولا يخلو لي دمُ هذا إلا قتلتُه(١).

وهذا ابن يامِينَ هو السفِيهُ الذي أشرنا إليه، ولا أدري هل كان يهودياً أو متظاهراً بالإسلام، إلاّ أنّ المدينة لم يكن فيها في زمن مروانَ أحدٌ من اليهود، ولعلَّ مروانَ أو معاوية \_ إن ثبتَ أنّ القصة كانت عنده \_ إنما سكت عن قتلِه لتجويزه أن يكونَ ابن يامِينَ إنما نَسَبَ الغَدْرَ إلىٰ ابنِ مَسْلَمة وأصحابِه، ولو تَحَقَّقَ منه أنه نَسَبَهُ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ لم يَتوقَّف في قتلِه، فقد اتَّفَقَ الكُفّارُ والمسلمونَ علىٰ أنه لا يَغدِر، ألا ترىٰ إلىٰ قصة أبي سفيانَ وهو كافرٌ \_ مع هِرَقُلُ (٢)، فمن نَسَبَ إلىٰ النبيِّ عَلَيْ غَدْراً يُقتَلُ مسلماً كان أو كافراً.

وذكرَ الخَطَّابِيُّ قصةَ ابنِ يامِينَ عندَ معاوية. وقال الخَطَّابيّ:

«أبعدَ اللهُ ابنَ يامِينَ وقَبَّحَ رأيَهُ هذا، كان كعبُ بنُ الأشرفِ يهجُو رسولَ الله ﷺ ويُحَرِّضُ عليه وعاهدَهُ ألا يُعِينَ عليه، ولَحِقَ بمكّة، ثم نقضَ مع كفره؛ فاستحقَّ القتلَ لغَدْرِهِ ولنقضِهِ العهدَ مع كفره؛ فاستحقَّ القتلَ لغَدْرِهِ ولنقضِهِ العهدَ مع كفره» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخَطّابي في «معالم السُّنَن» (٨٢:٤)، والبيهقي في «الدلائل» (١٩٣:٣)، والطحاويُّ في «شرح مشكل الآثار» (١:١٩٠-١٩١).

 <sup>(</sup>۲) الثابتة في كتاب بَدْء الوحي من «صحيح البخاري» (۷)، وفيها قولُ هِرَقْلَ لأبي سفيانَ: وسألتُكَ: هل يَغْدِر؟ فذكرتَ أنْ لا، وكذلك الرُّسُلُ لا تَغْدِر.

<sup>(</sup>٣) «مِعالم السُّنَن» (٤: ٨٣)، وانظر «شرحَ السنة» للبَغُوي (١١: ٤٥).

وذكر غيرُهُ أنّ محمدَ بن مَسْلَمةَ لم يُصَرِّح لكعبِ بنِ الأشرفِ بتأمِينِ في شيءٍ من لفظِه، وقيل: مَن آذي اللهَ ورسولَه لا أمانَ له، والنبيُّ ﷺ إنما قَتَلَهُ بوحي، فصار/ قتلُهُ أصلًا في هذا الباب.

> ولا يَحِلُّ أن يُقالَ: إنَّ كعباً قُتلَ غَدْراً، وقد قال ذلك قائلٌ في مجلسِ عليِّ بن أبي طالبٍ فأمَرَ به عليٌّ فضُرِبَتْ عُنْقُه. حكىٰ ذلك الشيخُ زكيُّ الدِّين عبدُ العظيمِ المُنْذِريُّ رحمه الله في «حواشي السُّنَن»(١).

> وقال الخَطّابي: «مثلُ هذا الصَّنْع جائزٌ في الكافرِ الذي لا عهدَ له كما جازَ البَيَاتُ والإغارةُ عليهم أوقاتَ الغِرّةِ وأوانَ الغفلة، وكان كعبٌ هذا قد لَهَجَ بسَبِّ رسولِ الله ﷺ في هِجائه، فاستحقَّ القتلَ مع كفره بسبّهِ رسولَ اللهِ ﷺ، وقد حرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ الفَتْكَ وقال: «الإيمانُ قَيَّدَ الفَتْكَ، لا يَفْتِكُ مؤمنٌ» (٢)». قال: «إنما هو فَجأةُ قتلِ مَن له أمانٌ، وكان كعبٌ ممّن خَلَعَ الأمانَ ونقضَ العهدَ» (٣).

<sup>(</sup>١) أي: سننِ أبي داود، فقد اختصرها اختصاراً حَسَناً وعلَّق عليها تعليقات يسيرة (١) أي: سننِ أبي داود، فقد المختصر وحواشيه مع كتابين آخرين هما: «معالم السُّنَن» للبن القيِّم، في ثمانية مجلدات. إلا أني لم أجد كلامَه هذا في موضعه، فربما سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داودَ (٢٧٦٩)، وأحمد (١٦٦:١، ١٦٧)، والحاكمُ في «المستدرك» (٢) أخرجه أبو داودَ (٢٧٦٩)، وأحمد (٣٥٢:٤) المتقدَّمُ (٣٥٢:٤) وصحّحه علىٰ شرط مسلم، وفي إسناده أسباطُ بن نصرِ والسُّدِّي المتقدَّمُ ذكرُهما ص١٣٨، وفيهما كلامٌ.

والفَتْكُ: أن يأتيَ الرجلُ صاحبَهُ وهو غارٌ غافل، فيَشُدَّ عليه فيقتُلَه. قاله ابن الأثير في «النهاية» (٤٠٩:٣).

 <sup>(</sup>٣) «معالم السنن» (٤: ٨١-٨١). وبنحوه قال الإمامُ البَغَويُّ في «شرح السنة» (١١: ٤٥)
 ونصُّه: «قد ذهبَ بعضُ من ضَلَّ في رأيه وزَلَّ عن الحق إلىٰ أنَ قتلَ كعب بن =

وذكر البيهقيُّ في «دلائل النبوّة» كلامَ ابنِ يامِين. وقال البيهقي: «ما ذكرنا وما نذكُرُه مِن غدرِ كعبِ بنِ الأشرفِ ونقضِهِ عهدَهُ وهِجائِهِ رسولَ اللهِ وَكرنا وما نذكُرُه مِن غدرِ كعبِ بنِ الأشرفِ ونقضِهِ عهدَهُ وهِجائِهِ رسولَ الله وَيَلِيُّ والمسلمينَ وعداوتِهِ إيّاهم وتحريضِهِ عليهم يُكذِّبُ هذا القائلَ ويدلُّ على سُوءِ رأيه وقُبْحِ قوله، وأنّ كعبَ بنَ الأشرفِ كان مستحِقًا لقتلِهِ لِمَا ظَهَرَ مِن غدرِهِ ونقضِهِ العهدَ مع كفرِه»(١).

هذه قصةُ ابنِ الأشرفِ وما يتعَلَّقُ بها، ووجهُ الاستدلالِ بها مِن وجوه:

أحدُها: الاقتصارُ على ما في «الصحيحَين» مِن قولِ النبيِّ ﷺ: «مَن لِكعبِ بنِ الأشرف؟ فإنه قد آذي اللهَ ورسولَه»، وهو يقتضي التعليلَ بالأذي، فكلُّ مَن آذاهُ وظَهَرَ أذاهُ يُقتَل، ولا شكَّ أنّ الأذي أَخَصُ من

الأشرف كان غدراً وفتكاً، فأبعدَ اللهُ هذا القائل، وقَبَّحَ رأيَه من قائل. كان كعبُ ابن الأشرف ممن عاهدَ رسولَ الله على أن لا يُعينَ عليه أحداً، ولا يُقاتِلُه، ثم خلع الأمان، ونقضَ العهد، ولحق بمكة، وجاء مُعلناً معاداة النبيِّ على يهجوه في أشعاره ويسُبُّه، فاستحقَّ القتلَ لذلك».

<sup>(</sup>۱) «دلائل النبوة» (۱۹۳:۳). وقال الإمام محمد بن يوسُفَ الصالحيّ رحمه الله تعالىٰ في سيرته «سُبُل الهدىٰ والرَّشاد» (۲:۲):

<sup>«</sup>قال العلماء رحمهم الله تعالىٰ: في حديث كعب بن الأشرف دليلٌ علىٰ جواز قتل مَن سَبَّ سيّدنا محمداً رسولَ الله ﷺ أو انتقصه أو آذاه، سواءٌ كان ذلك بعهدٍ أم بغير عهد، ولا يجوزُ أن يُقالَ إنّ هذا كان غَدْراً، وقد قال ذلك رجلٌ كان في مجلس أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله تعالىٰ عنه فضربَ عنقه. وإنما يكون الغَدْرُ بعدَ أمان، وهذا نَقضَ العهدَ وهجا رسولَ الله ﷺ وسَبّه، وقد كان رسولُ الله ﷺ عاهده ألا يُعينَ عليه أحداً، فنقضَ كعبٌ العهدَ، ولم يُؤمّنهُ محمدُ بن مسلمة ولا رُفقَتُهُ بحال، وإنما كلّمَه في أمر البيع والرهن إلىٰ أن تمكنَ منه».

الكفر، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ ﴾ [التوبة: ٦١]، فالتعليلُ في الحديثِ يقتضي أنّ كلّ مَن آذي النبيّ ﷺ يُقتل.

الثاني: أنه يقتضي أنّ كعباً إنما قُتِلَ لأذاه، فيثبُتُ الحكمُ في غيره من الكُفّار الذينَ هم في مثلِ حالِه، لأنّ حكمَهُ على الواحِدِ حكمٌ على الجماعة.

والفرقُ بينَ هذا والوجهِ الأولِ أنّ الوجهَ الأولَ يقتضي ثبوتَ الحكمِ في كلّ مَن آذي النبيَّ عَلَيْهُ مسلماً كان أو كافراً، وثُبُوتُهُ فيه من القياسِ المستفادِ مِن التعليلِ في محلِّ النصِّ وهو قتلُ كعب، والوجهُ الثاني يقتضي أنّ كعباً قُتِلَ لأذاه، فيثبُتُ الحكمُ في كل مَن هوَ في مثل حالِهِ في الكفر والأذي، لا بالقياس ولكن بالإجماع علىٰ أنّ حكمَهُ علىٰ الواحدِ حكمُهُ علىٰ الواحدِ حكمُهُ علىٰ الجماعة، وهذا الوجهُ ساكتٌ عن تعديتِهِ إلىٰ المسلم، بخلاف الوجهِ الأول/ ناطقٌ بتعديةِ الحكمِ لكلِّ كافرٍ موادعِ آذي النبيَّ عَلَيْهِ.

الوجهُ النالث: أنّ الكافرَ الموادعَ إذا قُتِلَ بأذاهُ للنبيِّ عَلَيْ فلأَنْ يُقتَلَ الكافرُ الذمّيُّ بذلك أولى، لأنّ الذمّيَّ التزمَ أحكامَ الإسلام، والموادعَ لم يلتزم، ولذلك أشارَ الشافعيُّ فيما قدَّمْنا نقلَهُ عنه (١) أنَّ محلَّ التخييرِ في الحكم: بينَ المُوادِعِين، أمّا أهلُ الذمّةِ فيجبُ الحكمُ بينَهم، وحَملَ الآيةَ علیٰ ذلك، وهذا هو الصحيح، أعني في وجوبِ الحكمِ بينَ أهل الذمّةِ وعدمٍ وجوبِ الحكمِ بينَ أهل الذمّةِ وعدمٍ وجوبِ بينَ المعاهِدِين والموادِعِين.

وهذا الوجهُ يُشارِكُ الوجهَينِ الأوّلَين في الاقتصار على ما في «الصحيحَين» واعتبارِ لفظِ الحديثِ في الدلالةِ على التعليلِ بالأذى، ويُشارِكُ الوجهَ الثانيَ

<sup>(</sup>١) ص ٢٩٥ عن «الأم» (٢٢٢:٤ كتاب الجزية).

خاصةً في حالِ كعبِ بن الأشرفِ وإثباتِ الحكم في كل مَن هو في مثلِ حالِهِ في المُوادَعةِ بالإجماع، ويزيدُ عليه في تعديتِهِ إلىٰ الذمّيّ بالقياس بطريقِ الأولىٰ، وساكتٌ عن تعديتِهِ إلىٰ المسلم كما سكتَ عنه الوجهُ الثاني.

الوجهُ الرّابع: مجاوزةُ ما في «الصحيحينِ» والنظرُ فيما دَلَّت عليه السِّيرُ من حالِ كعبِ بنِ الأشرف، وقد دلَّت علىٰ أنه غَدَرَ وحَضَّ المشركينَ علىٰ قتالِ المسلمين، ورثىٰ قتلاهم، وشبَّبَ بنساءِ المسلمين، فإمّا أن يكونَ انتُقِضَ عهدُهُ بذلكَ أو لا، فإن لم يكنِ انتُقِضَ فيكونُ قتلهُ حدّاً بإجراءِ حكم الإسلامِ عليه، لأنّا مخيَّرون في الحكم علىٰ المُعاهِدِين، وإن كان انتُقِضَ - وهو الصوابُ كما صرَّحَ به المحدِّثونَ وأهلُ السِّيرِ والشافعيّ، وكذا يقتضيهِ كلامُ الفقهاء؛ فإنه لم يكن ذمّياً وإنما كان مُوادِعاً، والفقهاءُ وإن اختلفوا في انتقاضِ عقدِ الذمّيِّ بذلك فلم يختلفوا في انتقاضِ عقدِ المعاهِد، لأنه أضعف (۱)، بل يُنتقَضُ بلا خلاف، وهذا كان حال كعبِ بنِ الأشرف، لا خلافَ في انتقاضِ عهدِه، وحيئذٍ يُقتَل،

(۱) قال الإمام الخطيبُ الشربيني في «مغني المحتاج» (٢٦٢:٤) عندَ الكلام على ما تُنتَقَضُ به الهُدنة: «ولا ينحصِرُ الانتقاضُ فيما ذكره، بل تُنتَقَضُ بأشياء أُخر، منها لو سبُّوا الله تعالىٰ أو القرآنَ أو رسولَه ﷺ. وكلُّ ما اختُلِفَ في انتقاضِ الذمّةِ به يَنقُضُ الهُدنةَ جزماً، لأنّ الهدنةَ ضعيفةٌ غيرُ متأكّدةٍ ببذلِ الجزية». اهـ. وكلامُهُ

مأخوذٌ من كلام إمام الحرمين الآتي نقلُه قريباً.

قلت: فعقدُ الذمّة إنشاءٌ اختياريٌّ للكتابيِّ يُجِيبُه الإمامُ إليه، بخلاف عقد الهدنة فإنّ الإمامَ يَلجَأ إليه تَبَعاً للمصلحة، وله أن ينبذَ إلىٰ أهل الهدنة هدنتَهم متىٰ شاءَ وإن لم يأتوا بناقضِ لها، بخلاف عقد الذمّة.

فَظَهَرَ أَنه لا إشكالَ في قتلِهِ علىٰ التقديرَين، ولكنّ التقديرَ الثانيَ هو الصُّواب، وهو المنقولُ عن الشافعيّ.

وقد زادَ بعضُ الناسِ<sup>(۱)</sup> في الاستدلالِ لقتلِهِ بالسَّبِّ على ما قلناه أنّ ما فعلَهُ محمدُ بنُ مسلمة وأصحابُهُ مع كعبِ بنِ الأشرفِ قريبٌ من شُبْهةِ الأمان، فلو لم يكُن/ قتلُهُ للسَّبِ لما جاز، ولكن هذا الذي قالَهُ هذا [٤٧ ب] القائلُ ليسَ بصحيح، لأنّ هذا ليس بأمانٍ ولا شُبْهةِ أمان، إذ ليسَ فيه إشعارٌ بشيءٍ من ذلك، وابنُ الأشرفِ نقضَ عهدَهُ باختياره وصارَ حربياً، ومخادَعةُ الحربيِّ لأجل قتلِهِ بذلك جائزةٌ، ليس ذلكَ تأميناً، ولكنه يُوصِلُ إلى القتلِ الواجب.

وما ذكرناهُ من كون الهدنةِ تُنتَقَضُ بالسّبِ بلا خلافٍ وليست كالذمّةِ أشار إليه إمامُ الحَرَمَين (٢)، ولا نعرفُ خلافاً فيه في مذهبنا، وقدَّمْنا (٣) عن الماور دِيِّ أنّ أبا حنيفة خالف فيه أيضاً، وهذا في غايةِ البُعْد، لأنّ هُدنة قريشٍ مع النبيِّ عَلَيْ انتُقِضَت بإغارةِ حُلفائهم مِن بني بكرٍ على خُزاعة حُلفاءِ النبيِّ عَلَيْ وتَبْيِيْتِهم، ولا شكَّ أنّ ذلك دونَ السّب، لأنه كقتلِ بعض النبيِّ عَلَيْ وتبييتهم، ولا شكَّ أنّ ذلك دونَ السّب، لأنه كقتلِ بعض المسلمين وليس كنصب القتالِ معهم، وقتلُ المسلم دونَ سَبِّ الرَّسول، ولهذا كان الخلافُ فيه في الذمّةِ أقوى، والحنفيةُ يقولون إنّ هُدنةَ قريشٍ لم

<sup>(</sup>١) وهو ابنُ تيميّةَ الحنبلي في «الصارم المسلول» (٢: ١٨١-١٨٢) رادّاً علىٰ الخطّابي.

<sup>(</sup>٢) في قوله: "والمَضَرّاتُ التي اختُلِفَ في انتقاضِ عَقدِ الذَمّةِ بها تَنقُضُ الهُدنةَ بلا خلاف، لأنّ الهُدنةَ ضعيفةٌ غيرُ متأكّدةٍ ببذل الجزية». كذا هو منقولٌ في "الروضة» (٣٣٧:١٠).

<sup>(</sup>۳) ص۲۲۵،۲۲۳.

تُنتَقَض بفعلِهم، وإنما الإمامُ له الخِيارُ في نقضِ الهُدنةِ متىٰ شاء، ويُعلِمُهم أو يتأخَّرُ زماناً يعلمونَ فيه (١)؛ ومَن تأمَّلَ قصةَ فتحِ مكّةَ استبعَدَ ذلك.

وجميعُ ما صدَرَ من كعبِ بنِ الأشرفِ من رِثاءِ قتلىٰ الكُفّار وحَضّهِم علىٰ قتالِ المسلمينَ وتشبيبِهِ بنسائهم: دونَ السَّبّ، لأنّ القائلَ بأنّ الذمّةَ لا تُنتَقَضُ بالسَّبِ يقولُ إنها لا تُنتَقَضُ بذلك أيضاً.

وقد قاسَ الشيخُ أبو إسحاقَ في «النُّكَتِ» (٢) الذَّمَةَ على الأَمانِ فقال: «لأَنه معنى يُحْقَنُ به دمُ الكافر، فانتُقِضَ بشتم رسولِ الله ﷺ كالأَمان».

فإن كان أبو حنيفة يُوافِقُ على انتقاضِ الأمانِ بذلك كما يُشعِرُ به هذا القياسُ \_ لأنه بحثٌ معَه \_ فلعلَّهُ يقولُ إنّ كعبَ بنَ الأشرفِ كان له أمانٌ لا هُدنة، فلذلك انتُقِضَ بالسَّب، ولعلَّهُ يعتذرُ عن هُدنةِ قريشٍ بأنّ الصادرَ قتالٌ.

وإن كان يقولُ إنّ الأمانَ أيضاً لا يُنتَقَضُ بذلك \_ وهو الذي سمعتُ بعضَ الحنفيةِ ينقُلُهُ عن مذهبه \_ فيُشْكِلُ عليه قتلُ كعبِ بن الأشرف، إلا أن يقولَ إنه لم يكن له أمانٌ أيضاً وإنما كان محارباً (٣) وإنّ الموادَعةَ هي

<sup>(</sup>۱) انظر كلامَهم في «فتح القدير» لابن الهُمام (٢٠٥:٥)، «الاختيار» (١٢١:٤)، «بدائع الصنائع» (١٠٧:٧)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم التعريف به ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا ما أجابَ به بعض الحنفية بقوله: «وأمّا قتلُ كعب بن الأشرف فلإثارته الفتنة أصبح في حكم المحارب، ولذا عنونَ البخاريُّ قصةَ كعبٍ هذا بقتل أهل الحرب»، قاله الإمام زاهد الكوثريّ رحمه الله في كتابه «النكت الطريفة في التحدُّث عن ردود ابنِ أبي شَيبةَ علىٰ أبي حنيفة» ص١٣٣، وهو مدفوعٌ بما حكاه المصنف آنفاً ص٢٩٤ =

المتارَكةُ ولا يلزمُ منها الأمانُ، لكنَّ المعروفَ من السِّيرِ وكلامِ الشافعيِّ وغيرِهِ خلافُ ذلك، وأنّ كعباً كان مُهادِناً وانتُقضَ عهدُه، ولو قال قائلٌ بأنه لا يُنتَقضُ عهدُه ولو قال قائلٌ بأنه لا يُنتَقضُ عهدُهُ ولكن/ يُقتَلُ حدّاً وإنّ كعباً قُتِلَ كذلك لَسَلِمَ مِن الإشكال [٨٨ أ] وإن خالفَ ما قالَهُ الناسُ مِن انتقاضِ عهدِ كعب، وأمّا القولُ بأنه لا يُنتَقَضُ عهدُهُ ولا يُقتَلُ فلا يستقيمُ مع الحديث.

فإن قلت: قَتلُ كعبِ بن الأشرفِ إنما كان لكفره، والكافِرُ الذي بَلَغَتهُ الدَّعوةُ يجوزُ تَبْيِيتُهُ والإغارةُ عليه، ولم يكن كعبٌ معاهِداً وإنما كان محارِباً فلذلك قُتِلَ كما يُقتَلُ غيرُهُ من الكفّار، غايةُ ما في الباب أنه بالغَ في الأذى، فلذلك اخْتِيرَ قتلُهُ على غيره دَفعاً لِمَا يُتَوَقَّعُ مِن شَرِّه، كما يَختارُ الإمامُ القتلَ في بعض الأسرى.

قلتُ: أما كونُهُ لم يكُن إلا محارباً فمخالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ المحدِّثون وأهلُ السِّير مِن أنه كان معاهِداً وانتُقِضَ عهدُه بما صدرَ منه، وبذلك يحصُلُ الردُّ علىٰ مَن يقول إنّ عهدَ الهُدنةِ لا يُنتَقَضُ بالسَّب.

وأمّا كونُهُ إنما قُتِلَ لكفرِهِ فلا شَكَّ أنه ليسَ كذلك، لأنّ غيرَهُ من الكفّار الذين ليسوا في مثل حالِهِ لم يُقتَل كقتلِه.

بَقِيَ هنا أمرٌ: وهو أنّ كعباً صدرَ منه أمورٌ: تألِيبُهُ علىٰ النبيِّ ﷺ، وتهييجُ الكفّارِ علىٰ قتالِه، وتَوَقَّعُ شَرِّ عظيمٍ يحصُلُ منه، وما أَقْذَعَ في

من اتفاق أهل السِّير أنّ كعباً كان له هُدنةٌ وموادَعة، وبما سيأتي من قوله ص٣١٩ بأنّ الاستدلالَ بقصة كعب بن الأشرف لا يتوقَّفُ علىٰ ثبوتِ كونه كان معاهداً، بل سواءٌ أكانَ حربياً أم لا: الاستدلالُ بها صحيحٌ بضميمةِ التعليل المذكور في الحديث: «فإنه قد آذىٰ الله ورسوله». وانظر ما تقدم تعليقه ص٢٩٤.

التشبيب بالمسلِمات، ورِثاؤه لقتلىٰ المشركين؛ ومثلُ ذلك لو صَدَرَ من أسيرٍ لتعيَّنَت المصلحةُ في اختيار قتله، فإنّ الاسترقاقَ فيه لا يُفيد، والمنّ عليه والمفاداة به يزيدُ شرّاً، وإلحاقَهُ بدار الحرب ـ مع ما عُلِمَ منه ـ أشدُ، فلم يَبْقَ إلا قتلُهُ كما يُقتَلُ الأسيرُ علىٰ جهةِ أنه اختيارٌ لأحد الخِصال لِتَعَيُّن المصلحةِ فيها، ويكون القتلُ حينئذٍ لأجل الكفر.

فقتلُ كعبٍ يُحتَمَلُ أن يكونَ لهذا المعنىٰ، ويُحتَمَلُ أن يكونَ لخصوصِ السَّبِّ حدّاً، وإذا كان لخصوص السَّبِّ فيُحتَمَلُ أن يكونَ مع انتقاضِ عهده، ويُحتَمَلُ أن يكونَ بدونه. فهذه ثلاثةُ احتمالاتٍ في قتلِ كعبٍ مع القطع بأنه جائزٌ حلالٌ:

أحدُها: أن لا يكونَ انتُقِضَ عهدُه، وقُتِلَ للسَّبّ.

والثاني: أن يكون انتُقِضَ عهدُه، وقُتِلَ للسَّبِّ أيضاً لاستحقاقه بالسَّبِّ السَّبِّ أيضاً لاستحقاقه بالسَّبِ [٤٨] بالمتقدِّمِ كما يُرجَمُ بالزِّنا المتقدِّمِ قبلَ انتقاضِ/ العقد، كحالِهِ لو كان ذِمِّياً. الثالث: أن يكون انتُقِضَ عهدُهُ، وقُتِلَ للكفر كما شرحناهُ أولاً.

ولا يتجاوزُ أمرُ كعبِ هذه الاحتمالاتِ الثلاثة، والاحتمالُ الأولُ مخالفٌ لما قالَهُ الشافعيُّ والخَطّابيُّ وغيرُه مِن المحدِّثينَ وأهلِ السِّير، ولكنه يَحتَمِلُ أن يقولَ به قائل.

ويُحمَلُ قولُ مَن صَرَّح بأنَّ كعباً نَقَضَ العهدَ علىٰ أنَّ هذا العالِمَ يرىٰ ذلك فروىٰ علىٰ ما رأىٰ، والنبيُّ ﷺ لم يُصَرِّح ولا ذَكَرَ ما يَدُلُّ علىٰ نقض العهد، فلعلَّ قتلَهُ للسَّبِّ مع بقاءِ العهد، ولا شَكَّ أنّ هذا مُحتَمَلٌ، لكنْ يُبْعِدُهُ قيامُ الدليلِ علىٰ أنّ صدورَ مثلِ هذه الأشياءِ يوجِبُ انتقاضَ العهد، فلا وجة للقولِ بأن كعباً لم يُنتَقَض عهدُه.

فلم يَبْقَ إلا التردُّدُ بينَ الاحتمالِ الثاني والثالث، وهما متقاربان، لكن يرجِّحُ الثاني على الثالثِ التمشُّكُ بالتعليلِ الثابتِ في «الصحيحَين» بالأذى وما وافَقَ ذلك من السَّير.

علىٰ أنّ الذي قاله الشافعيُّ أنه يُنتَقَضُ عهدُهُ ويُقتَل (١)، وذلك مشتَرَكُ بين الاحتمالِ الثاني والثالث، ولكن بينَهما فرقٌ، فإنّ علىٰ الاحتمالِ الثاني يكون القتلُ واجباً حدّاً من الحدود لا خِيرة للإمام فيه إلا النبيَّ يَكُونُ، فإنه يتخَيَّرُ لأنّ الحقَّ له، وعلىٰ هذا يُحمَلُ قتلُ كعبٍ وتَركُ غيرِهِ في ذلك الوقت.

وعلىٰ الاحتمالِ الثالثِ يُحْتَمَلُ أن يُقالَ: إنّ الإمامَ يتخَيَّرُ فيه كما يتخيَّرُ فيه كما يتخيَّرُ في كما يتخيَّرُ في كلّ مَن انتُقِضَ عهدُه، فإن ظهرَت المصلحةُ في قتلِهِ قَتَلَه، وإن ظهرَت المصلحةُ في إبقائِهِ أبقاهُ بعدَ استتابتِهِ وتعزيرِهِ إن قَدَرَ عليه.

ويُحتَمَلُ أَن يُقال: إنه لا خِيرَةَ للإمام في ذلك، لأنّ الإمامَ إنما يتخيَّرُ فيما إذا لم ينضَمَّ إلى الكفر غيرُه، وهذا انضمَّ إليه السَّب، وهو كفرٌ آخرُ لا يُقَرُّ عليه، فَيَتَعَيَّنُ قتلُهُ إلا أَن يُسلِم.

ويُتَمَسَّكُ في هذا بأنّ النبيَّ ﷺ أمرَ بقتلِ كعبِ بنِ الأشرف كما جاء مصرَّحاً في الحديث، والأمرُ للوجوب، ويُلحَقُ به مَن هو مثلُه.

فإن قلتَ: أَمرُهُ بِقَتلِ هذا كأمرِهِ بِقتلِ مَن يختارُ قتلَهُ من الأُسَراء.

قلتُ: الأُسَراء ثبتَ فيهم أنه مُنَّ علىٰ بعضِهم، ولم يثبُت لنا في مثلِ مَن هذا حالُهُ أنه مُنَّ عليه مع الكفر، فكان الواجبُ فيه القتلَ/ ليس إلاّ، [٤٩ أ]

<sup>(</sup>١) كما سبقَ نقلُهُ عنه ص٢٧٢.

وكانت تلك سُنَّةَ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ فيهم، وقد قال عَلَيْةِ: «عليكم بسُنتي وسُنّةِ الخلفاءِ الراشدِينَ المهدِيِّينَ مِن بعدي»(١).

فتَلَخُّصَ أَنَّ في قتلِ كعبِ بنِ الأشرفِ معنيين:

أحدُهما: أن يكونَ اختياراً لقتلِهِ بالكفر كما يَختارُ قتلَ الأساري المخيَّرِ فيهم.

والثاني: أنه لأجلِ الأذى، ويَعْضُدُهُ الحديثُ وما ذكرناه، وهو أقوى الاحتمالَين وأرجحُهما، ولذلكَ \_ واللهُ أعلم \_ اعتمدَهُ الشافعيّ.

وممّا نذكُرُ هنا من المباحثِ أنّ قولَهُ ﷺ: «. فإنه قد آذى اللهُ ورسولَه» تعليلٌ بالأذى، ولكنه تعليلٌ لقتل كعبٍ بأذاه، ولا شكّ أنّ ذلك الأذى الخاصّ الذي حَصَلَ منه حاملٌ على اختيارِ النبيِّ ﷺ قَتلَه، ولا خلافَ في ذلك، وإنما الخلافُ في أنّ مُسمّىٰ الأذى موجِبٌ للقتل وليس في التعليلِ ما يقتضي ذلك؟

والجوابُ عن ذلك إمّا اعتبارُ الأذى الخاص، فلو قلنا به لبَطَلَ بابُ القياس، ونحن في العِلَلِ إنما نعتبِرُ مسمَّىٰ ما نَصَّ عليه الشارعُ أو أومَأَ إليه ونُنيطُ الحكمَ به.

وأمّا كونُ المعلَّلِ اختيارُ النبيِّ ﷺ للقتل الجائز لا وجوبُهُ فجوابُهُ ما تقدَّمَ مِن أنه إذا عُلِمَ أنّ النبيَّ ﷺ قَتَلَهُ لذلك ثبتَ أنه سببٌ في القتل، ولا دليلَ علىٰ سقوط القتلِ واختيارِ خَصْلةٍ أخرىٰ سِواهُ في هذه الصورة.

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ تخريجُه ص٢٠٢.

بل أقول: إنّ الكافرَ الحربيّ الذي لم يحصل له عهدٌ أصلاً لو سَبّ ووقع في قبضةِ الإمامِ لم يتخيّر فيه، بل يتعَيّنُ قتلُهُ إلا أن يُسلِم (١)، لِمَا ذكرناه من البحث.

ألا تَرَىٰ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ اللهِ لمّا مَنَّ علىٰ أبي عَزّةَ الشاعِرِ (٢) يومَ بدرٍ وذهبَ إلىٰ مكة وتكلَّم، وجاءَ المرّةَ الثانيةَ وسألَهُ المَنَّ عليه فلم يفعل، وقال له: (لا تَمْسَح سَبَلاتِكَ (٣) بمكة وتقول: سخرتُ بمحمّد!»، ثم قال: (لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ مرتَيْن»، وقَتَلَه (٤).

<sup>(</sup>١) ونظيرُ ذلك أنّ الغازيَ يُكرَهُ له قتلُ قريبٍ له كافرٍ، ومَحْرَمٍ أَشدُّ، إلا أن يَسمَعَهُ يَسُبُ اللهَ أو رسولَه ﷺ، كما نصَّ عليه الإمامُ النوويُّ في «المنهاج» (٤: ٢٢٢ من «مغني المحتاج»)، فانظر كيف تغيَّرَ الحكمُ في كراهة القتل بدخول مسألة السَّبِّ فيه، ممّا يدلُّ أنّ لها أثراً خاصاً زائداً عن آثار أوصاف الحربيةِ والكفر وغيرها.

<sup>(</sup>٢) أبو عَزّةَ عمرو بنُ عبد الله بن عُمَير الجُمَحيّ المكّي، شاعرٌ جاهليّ، مدحَ النبيّ ﷺ وعاهدَه أن لا يُعِينَ عليه ثم نقضَ عهدَه. ترجمتُه في مصادر قصّته الآتية.

<sup>(</sup>٣) جمعُ سَبَلة، وهي مقدَّمُ اللحيةِ وما أُسبِلَ منها علىٰ الصدر. قاله ابنُ الأثير في «النهاية» (٣٩:٢).

<sup>(3)</sup> أخرجَ قصة أبي عَزّة الجُمَحيِّ الواقديُّ في "مغازيه" (١:١١٠-١١١) ومحمد بن سلام الجُمَحيُّ في "طبقات فحول الشعراء" (١:٣٥٣-٢٥٥)، وعنه أبو هلال العسكري في "جمهرة الأمثال" (٢:٣٨٠-٣٨٨)، وذكرَها ابنُ سعدِ في "طبقاته الكبرئ" (٢:٣٤)، والطبريُّ في "تاريخه" (٥١٤،٥٠٠:٢)، وروئ طرفاً منها ابن إسحاق في "سيرِه" ص٣٢٣، وغيرُهم. وعندَ الواقديُّ وكاتبه وابن سلام: "لا تمسح عارضَيكَ بمكّة.." بدلَ «سَبَلاتِك»، والعارضان للإنسان: صفحتا خَدَّيه.

أما قولُهُ ﷺ: «لا يُلْدَغُ المؤمنُ من جُحْرٍ واحدٍ مرتَين» ففي «الصحيحَين» البخاريِّ (٦١٣٣) ومسلم (٢٩٩٨)، وغيرهما.

فهذا \_ واللهُ أعلمُ \_ وما أشرنا إليه مِن أنّ التخييرَ إنما يكونُ في الكفر الذي لم يَنْضَمَّ إليه غيرُه: يقتضي أنَّ مَن كان مِنَ الأُسَراءِ حصلَ منه ذلك تَعيَّنَ قتلُهُ إلا أن يُسلِم، وإن كنتُ لم أَرَ ذلك منقولاً إلا طَرَفاً منه، فقد ذكره أبو العبّاس ابنُ تَيمِيّةَ الحنبليّ، وقال: إنّ المتقدِّمينَ وطوائفَ من المتأخِّرين \_ يعنى مِن أصحابهم \_ قالوا: هذا \_ يعنى السابُّ وغيرَهُ من ناقضِي العهد ـ يتعَيَّنُ قتلَهُم كما دلَّ عليه كلامُ أحمد، وذكرَ طوائفُ منهم أنَّ الإمامَ يتخيَّرُ فيمَن نَقَضَ العهدَ مِن أهل الذمّةِ كما يتخيَّرُ في الأسير بين القتل والاسترقاقِ والمَنِّ والفِداءِ بعدَ أن ذكروه في الناقضينَ للعهد، فدَخَلَ هذا السابُّ في عموم هذا الكلام وإطلاقِه، وأوجَبَ أن يُقالَ فيه بالتخيير إذا قِيلَ بِهِ في غيرِهِ مِن ناقضي العهد، لكن قَيَّدَ مُحقِّقُو أصحاب هذه الطوائفِ ورؤوسُهم ـ مثلُ القاضي أبي يَعلىٰ في كتبِهِ المتأخِّرة(١) وغيرهِ ـ هذا الكلامَ وقالوا: التخييرُ في غير سابِّ الرَّسول عَلِيْقٍ، وأمَّا سابُّهُ فإنه يتعيَّنُ قتلُه، وإن كان غيرُهُ كالأسير، وعلىٰ هذا فإمَّا أن لا يُحكىٰ في قتلِهِ خلافٌ لكونِ الذِينَ أطلقوا التخييرَ في موضع قالوا في آخَرَ بأنّ السابّ يتعَيَّنُ قتلُه، وصَرَّح رأسُ أصحابِ هذه الطريقةِ بأنه مستثنىً؛ أو يُحكىٰ فيه وجهٌ ضعيف. انتهىٰ كلامُه (٢).

والصوابُ أنه لا يُحكىٰ فيه خلافٌ، لأنَّ المُطلِقِين لا تُنْسَبُ إليهم مخالفةٌ حتىٰ تتَحَقَّق، فإذا قامَ الدليلُ علىٰ التقييدِ وَجَبَ اتِّباعُهُ والاقتصارُ عليه.

<sup>(</sup>١) ككتابه «الخلاف» كما صرَّح بذلك ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (٢: ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول» (٢: ٤٦٩).

قال ابن تيميّة: واختلَف أصحاب الشافعيّ أيضاً، فمنهم من قال: يجب قتل السابّ حَثْماً وإن خُير في غيره، ومنهم من قال: هو كغيره من الناقضِين للعهد، وفيهم قولان: أضعفُهما أنه يُلحَق بمأمّنه، والصحيحُ منهما جواز قتلِه، قالوا: ويكون كالأسِير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأُمّةِ من القتل والاسترقاق والمَنِّ والفِداء(۱).

قلتُ: ولم أرَ في كلام الشافعيةِ تصريحاً بما ذكرَه، وكأنّهُ أخذَ ذلك من مقتضى كلامِهم كما تصرّف في كلامِ أصحابِهم، والصوابُ أن لا يَثبُتَ في ذلك خلافٌ وإن كان قضيةُ كلامِ المطلِقِين التسويةُ بين السابِّ وغيرِهِ من ناقِضِي العهد، وأن يُؤخَذَ بكلامٍ مَن أطلَقَ القتلَ في السابِّ.

ثمّ إنّ هذا كلَّهُ فيمَن كان ذمّياً أو معاهِداً ونَقَض، أمّا الحربيُّ الذي لم يتقدَّم له عهدٌ وأُسِرَ بعدَ أن سَبَّ أو سَبَّ في حالِ الأُسْرِ فهو الذي قلتُ إنه ينبغي أن يتعَيَّنَ قتلُهُ وإنني لم أجدهُ منقولاً.

وكذلك لا ينبغي أن يجوزَ تأمينُ الحربيِّ السابِّ<sup>(۲)</sup>، ولو أُمَّنَهُ شخصٌ لا يصحُّ أمانُه، وبهذا يُجابُ عن قولِ مَن قالَ: إنّ ما صَدَرَ من محمدِ بن مَسْلَمةَ وأصحابِهِ شُبْهةُ أمان<sup>(۳)</sup>، فنقول: على تقديرِ تسليمِ ذلك/ هو أمانٌ [٤٩ ب] باطَلٌ لا يَمنَعُ القتل<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۲: ۲۹۹ – ۷۷).

 <sup>(</sup>٢) وقع في أصل المصنّف هنا بياضٌ بمقدار ثلاثِ أو أربع كلماتٍ مع أن السياقَ
 متّسق.

<sup>(</sup>٣) وهو ابنُ تيميّةً في «الصارم المسلول» (٢: ١٨١-١٨٢) كما سبقَ ذكرُهُ ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) هنا بياضٌ خلال السطر يُقدَّر بثلاث كلمات، إلا أنَّ الكلامَ تامٌّ.

وقولُهُ ﷺ: "إذا أَمِنكَ الرَّجُلُ علىٰ دَمِهِ فلا تقتُله"(١)، ونحوُ ذلك من الأحاديثِ محمولٌ علىٰ ما إذا لم يكن مستحِقَّ القتلِ بحدِّ أو قصاص (٢)، وقتلُ السابِّ حدِّ، وبذلكَ تحصُلُ المحافظةُ علىٰ عمومِ العِلّة، ويكونُ الأذىٰ مُوجِباً لاستحقاقِ القتلِ سواءٌ أكان مِن مسلمٍ أم مِن ذَمِي أم مِن مُعاهِدٍ أم مِن مُستأمِنٍ أم مِن حَربي إذا قُدِرَ عليه ولم يُسلِم.

ولا يُغْتَرُّ بما يُفْهِمُهُ كلامُ بعضِ الفقهاءِ مِن أنّ الحربيَّ لا تتعلَّقُ به الأحكام، وإنما مُرادُهُ أنه إذا أسلمَ تسقُط.

فإن قلتَ: قد قال أصحابُنا إنّ المُهادِنَ لا يجبُ عليه حَدُّ الزِّنا والشرب، وفي حَدِّ السرقةِ والمحارَبةِ قولان، أصحُّهما عدمُ الوجوبِ أيضاً (٣)، فإذا كان هذا في المحارَبةِ، وهي حَقُّ آدميٍّ، فكيف تَدَّعي قتلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهذا اللفظ ابنُ ماجَهْ (۲٦٨٩)، وأحمد (٢:٤٣)، من حديث سليمانَ بنِ صُرَد، وفي إسناده عبدُ الله بن ميسرةَ أبو ليليٰ الحارثيّ: واه، وأبو عُكاشةَ الهمداني الكوفي: أحدُ المجاهيل. لذا ضعّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢:٢٥). لكن أخرجه النسائي في «الكبرئ» كما في «تحفة الأشراف» (١٤٩:٨)، وابن ماجه (٢٦٨٨)، وأحمد (٢:٢٣، ٢٢٤، ٢٢٤)، والبيهقيُّ في «دلائل النبوّة» (٢:٤٨١)، والبخاري في «التاريخ» (٣٢٢، ٣٢٢) من حديث عمرو بن الحَمِقِ الخُزاعيّ رضيَ الله عنه بلفظ: «من أَمِنَ رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافراً». وأخرجه كذلك الطحاوي في «شرح مُشكل الآثار» وإن كان المقتول كافراً». وضحَّحه البُوصِيريُّ (٢:٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٩٣:١): «هو على مَن كان آمناً إمّا بالإسلام، وإما بذمة، وإما بأمانِ بإعطاءِ من المسلمين».

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي في آخر الباب الأول من كتاب السرقة من «الروضة» (١٤٢:١٠):
 «وأما المعاهدُ ومَن دخلَ بأمانٍ ففيه أقوالٌ، أظهرُها عندَ الأصحاب \_ وهو نصُّه في =

السابِّ وهوَ إن كان حقَّ آدميٌّ فمثلُ المحاربة، وإن كان حَقَّ الله تعالىٰ فمثلُ حدِّ الزِّنا؟

قلتُ: حَقُّ القطعِ في السرقةِ وحقُّ المحارَبةِ وحدُّ الرَّنا كُلُّها أمورٌ جُزْئيةٌ فُرُوعية، وأما سَبُ اللهِ ورسولِهِ والقرآنِ فإنه طعنٌ في الدِّين، فلا يلزمُ مِن عدمِ إقامةِ الحدِّ في حقوقِ الله \_ التي هي مِن فروع الشريعة \_ عدمُ إقامتِهِ في التعرُّضِ الأصلِ الدِّين، وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن لَكُوُّوْا أَيْمَنَهُم مِن ابَعْ لِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ الدِّين، وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن لَكُوُّوْا أَيْمَنَهُم مِن ابَعْ لِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ يجوزُ الصبرُ على الطعنِ في الدِّين، فلا شكَ أنّ الصبرُ على الطعنِ في الدين، فلا شكَ أنّ السبّ كما الله يجوزُ الصبرُ على الطعنِ في الدين وضرَر المسلمين كُلِّهِم، وما فيه من أو غيرَهُ لِمَا فيه مِن الطعنِ في الدين وضرَر المسلمين كُلِّهِم، وما فيه من غَيْظٍ قلوبِ جميع المؤمنين والتّجَرِّي على أنبياء اللهِ تعالىٰ بالنّقِيصةِ التي عَيْظٍ قلوبِ أهلِ الزّيغ، فأينَ هذا مِن الزّنا والسرقةِ والمحاربةِ التي هي أمورٌ مَختَصةٌ ببعض الآحاد؛ بل أينَ هو من الكفرِ الذي ضَرَرُهُ على صاحبِهِ ولا فيه ثَلْمُ عِرْضِ أنبياءِ اللهِ تعالىٰ وإدخالُ الرّيْب على القلوبِ الضعيفة؟!

وإذا ثبتَ أنّ السَّبُّ موجِبٌ لاستحقاقِ القتل في المُعاهِدِ والحربيِّ ففي الذميِّ أُولَىٰ لالتزامِهِ الأحكامَ.

وبه ظَهَرَ احتجاجُ الشافعيِّ بقصةِ كعبِ بن الأشرفِ وإن لم يكُن ذميّاً ولا كان له ذمّةٌ قطُّ، فإنّ يهودَ المدينةِ وما حولَها لم يكُن عليهم جزيةٌ،

أكثر كتبه \_: لا يُقطَع [بالسرقة]، لأنه لا يلتزم [أحكامَ الإسلام]، فأشبَهَ الحربيَّ، .. ولو زنى معاهِدٌ بمسلمةٍ فطريقان، أحدهما: أنّ في حدِّ الزنى الخلاف، كالقطع، والثاني: الجزمُ بأن لا حَدَّ. . انتهى مختصَراً، وما بين المعقوفتَين من إيضاحي.

والفقهاءُ إنما يُطلِقُون عقدَ الذمّةِ علىٰ ما كان فيه جزيةٌ، فيهودُ المدينةِ علىٰ قولهم كانوا مُهادِنِين لا ذمّيين.

علىٰ أنّ عندي في قَصْرِ الذمّةِ علىٰ ما يقتضي أداءَ الجزيةِ نَظَراً! لأنّ إعطاءَ الجزيةِ نزَلَ في سورةِ براءة، وهي مِن آخر ما نزل، بل نصَّ العلماءُ صريحاً علىٰ أنّ آية الجزيةِ إنما نزلت في غَزاةِ تَبُوك، وهي في سنةِ تسع مِنَ الهجرة (١)، وهي آخرُ الغَزَوات، فكان اليهودُ كلُّهُم قبلَ ذلك بغيرً جزية، ولا شكَّ أنّ بعضهم كانوا ملتزمين الكفَّ عن المسلمينَ وأحكاماً أخرىٰ.

والذمّةُ معناها الالتزام، فينبغي إذا التزَمُوا إجراءَ الأحكامِ عليهم والتَزَمُنا لهم الذَّبُ عنهم: انعقدتِ الذمّةُ وإن لم تكُن جزيةٌ في ذلك الوقت، لعدم مشروعيتها، وبحَمْلِ كلامِ الفقهاءِ علىٰ هذا الزمان بعدَ شرعيةِ الجزيةِ ليس لنا أن نعقِدَ الذمّةَ إلا بها.

إذا عُرِف هذا: فقد يكونُ يهودُ المدينةِ كانوا ذميّين بلا جزية، وحينئذِ تكونُ قصةُ كعبِ بن الأشرفِ نصّاً في الذميّ وفي أنه تُنتَقَضُ ذمّتُهُ بذلك، ولكن ما حكيناهُ عن الشافعيّ يقتضي أنّ يهودَ المدينةِ مهادِنُون فقط لا أهلُ ذمّة.

ثم إنّ كعبَ بنَ الأشرفِ كان مَوضِعُهُ في العَوالي كما تقدَّمَ في الروايات، والعوالي خارجَ المدينة، وهي تَبَعٌ لها، والظاهرُ أنّ يهودَها

<sup>(</sup>۱) انظر «جامع البيان» للطبري (١٠٩:٦)، و«معالم التنزيل» للبغوي (٣٢:٣)، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٢:٥٥٤)، و«الدر المنثور» للسيوطي (١٦٧:٤)، وغيرها.

كَانُوا في حَكَمِ يهودِ المدينة، وأصحابُنا يقولون إنّ المُهادِنَ إذا نَقَضَ الهُدنةَ فإن كان في بلده جازَ قصدُهُ والإغارةُ عليه في موضعه، وإن كان دخلَ دارَنا بأمانٍ أو مُهادَنةٍ فلا يُغتالُ وإن انتُقِضَ عهدُه، بل يُبَلَّغُ المأمَنَ.

كذا نَقَلَهُ الرافعيُّ عن نقلِ القاضيَينِ ابنِ كَجٌّ والرُّوْياني وغيرهما<sup>(۱)</sup>، وقالوا: في الذمّيِّ إذا نقضَ قولان، أحدُهُما: يُبلَّغُ المأمَن، وأَصَحُّهُما ـ علىٰ ما في «التهذيب»<sup>(۲)</sup> وغيره ــ: المنعُ، بل يتخيَّرُ الإمامُ فيه بينَ القتلِ والاسترقاقِ/ والمَنِّ والفِداء.

وكعبُ بنُ الأشرفِ لم يكُن في شيء من هذه المثابة، لأنه نقضَ العهدَ والتَحَقّ بدار الحربِ لمّا ذهبَ إلى مكّة، وقَدِمَ إلى العَوالي بغيرِ أمان، فلا يقولُ أحدٌ فيه إنّ حكمة حكم أهلِ الذمّة الذين ينقُضُون وهم في دارنا تحت يَدِنا قبلَ بلوغِهم المأمّن، ولا أنّ حكمة حكم أهلِ العهدِ إذا كانوا دخلوا لنا بأمان، فلذلك جاز تبيتُهُ والإغارةُ عليه قولاً واحداً، إمّا لأنه في العَوالي، والعَوالي ليست في حكم المدينة، وإمّا لأنّ العَوالي في حكم المدينة، وإمّا لأنّ العَوالي في حكم المدينة وهو الصحيحُ \_ ولكنه جاء إليها ناقِضاً بغير أمانٍ بعدَ أن لَحِقَ بدار الحرب، فلا شُبْهة في قتلِه.

ولو سُلِّمَ أَنَّ كعبَ بنَ الأشرفِ كان حربياً مَحْضاً لم يسبِقْ له عهدٌ ولا أَمانٌ فقتلُهُ جائزٌ كقتلِ غيره من الكفّار الذِينَ بَلَغَتهم الدَّعوة، والتعليلُ في الحديث بالأذى يقتضي أنّ القتلَ لذلك لا للكفرِ وحدَه، وحينئذِ يكون دليلاً على أنّ ذلك إذا صدرَ من الحربيِّ يستجِقُّ به القتل، وإنما قلتُ هذا

<sup>(</sup>١) «فتح العزيز في شرح الوجيز» (١١: ٥٤٩-٥٥٠ كتاب السَّيَر).

<sup>(</sup>٢) «التهذيب» (٧: ٥٠٥)، وانظر «الحاوي» (٢٤: ٢٢٠)، «نهاية المحتاج» (٢: ٢٥٩).

لأنّ المحقَّقَ في حال كعبٍ وغيرِهِ من يهودِ المدينةِ المُوادَعةُ، وهي التي قالها الشافعيّ، ومعناها المتاركة، ولا يلزمُ من ذلك أن يكون بعقدٍ يُسْتَحَقُّ به الأمان، فقد يكون باقياً على أحكام الحِرابةِ مع الكفّ عنه، وذلك لا يضرُّنا فيما قصدناهُ من الاحتجاجِ بترتيبِ الشارعِ القتلَ على الأذى؛ بل ينفَعُ ويزيدُ في المقصود.

وقد قدّمنا (۱) مِن كلامِ الرُّوْيانيِّ والماوَرْديِّ ما يقتضي أنَّ سَبَّ الرَّسولِ والقرآنِ من المُعاهِدِ إن كان جهراً يَنقُضُ الهُدنةَ ولا يَتوقَّفُ على الحاكم، وإن كان سِرَّا كان كالخِيانة، فللإمام نقضُها به، ولا شَكَّ أنَّ سَبَّ كعبِ بن الأشرفِ كان جهراً، فلذلك كان مُنتَقَضَ العهدِ يجوزُ تَبْيِيْتُهُ وشَنُّ الغارةِ عليه بلا خلاف.

فإن قلتَ: في الرواياتِ المتقدِّمةِ ما يقتضي أنّ الله تعالىٰ أوحىٰ إلىٰ نبيّهِ حالَ كعبِ بن الأشرف، فلعَلَّهُ لِمَا اطَّلَعَ اللهُ تعالىٰ مِن قلبِهِ أَمَرَ بقتله، وذلك لا يوجَدُ في غيره.

قلتُ: نحنُ مُتَعَبَّدُون ببناءِ الأحكامِ علىٰ أسبابِها الظاهرة، ولم يكُن النبيُ عَلَيْ يَنِي الأحكامَ علىٰ الأمور الباطنةِ وإن جاء بها الوحي، بل علىٰ الأسباب التي نَصَبَها في الشريعة، ألا ترىٰ إلىٰ المنافقينَ مَعَ إعلامِ اللهِ له الأسباب التي نَصَبَهما حجةً شرعيّةً؟ [٥٠ ب] بحالهم لم يقتُلُهم لعَدَم قيامِ البيّنةِ أو الإقرارِ اللذينِ نَصَبَهما حجةً شرعيّةً؟ وإنْ كان قد عَلَّلُ تركَ قتلِهم بغير ذلك مثلَ قولِه عَلَيْ: «لا يتحَدَّثُ الناسُ أنْ محمّداً يقتُلُ أصحابه» (٢) أو غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) في ص٢٦٤–٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) تقدمَ تخريجُهُ ص١٤٦-١٤٧.

وبما ذكرناه يتبيَّن لكَ أنَّ الاستدلالَ بقصةِ كعبِ بنِ الأشرفِ لا يتوقَّفُ على ثبوتِ كونِهِ كان مُعاهِداً، بل سَواءٌ أكان حربياً أم لا الاستدلالُ بها صحيحٌ بضَمِيمةِ التعليلِ المذكورِ في الحديث.

وقد سَبَقَ أنه قِيلَ إنّ النبيّ عَلَيْ كان كتب كتابَ موادَعة أولَ قدومه المدينة قبلَ قتلِ ابن الأشرف، ويكون الكتابُ الذي كتبه بعد قتلِه ثانياً لانتقاض العهدِ بنقضِ ابنِ الأشرف، إمّا لأنه كان كبيراً، ونقضُ الكبير يتبعه الانتقاضُ في حقّ الأتباع ما لم يعتزلُوه، وإمّا لأنهم نقضُوا أيضاً كما يدلُّ عليه ما قدّمنا مِن الرواياتِ وقولِهم له إنّ ما عندَهم إلا عداوةُ النبيِّ عَلَيْة.

وعلىٰ كِلا التقديرَين يتخَرَّجُ قتلُ مُحَيِّصةَ ابنَ سُنَيْنةَ، لأنّ العهدَ انتُقِضَ في حقّهِ بأحدِ الطريقينِ المذكورَين وبطريقٍ ثالث، وهو أنه جاء منتَصِراً لقتلِ كعبِ بن الأشرف، فكان بذلك ناقِضاً، وقولُهُ ﷺ: "مَن وَجَدتمُوه من رَجالِ يهودَ فاقتُلُوه» (١) دليلٌ علىٰ انتقاضِ العهدِ في حَقِّهِم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ ص٢٩٨، لكن بلفظ: «مَن ظفرتم به. .».

### الدّلسُ الثّاني

#### قِطَة قَلْ إِي رَافِعِ عِلْنِهِ بِنُ إِلِيُحُقِقِ لِيَهُودِي

قال ابنُ إسحاقَ: حَدَّتَني الزُّهْرِيّ: عن عبد الله بنِ كعبِ بنِ مالكِ قال: كانَ ممّا صنعَ اللهُ لرسولِه عَلَيْ أَنّ هذَينِ الحَيَّين مِن الأنصارِ الأَوْسَ والخَزْرَجَ كانا يتصاوَلانِ (١) مَعَهُ تصاوُلَ الفَحْلينِ لا يصنعُ أحدُهُما شيئاً إلا صنعَ الأخرُ مثله، فلمّا قتلت الأَوْسُ كعبَ بن الأَشرفِ تذكّرتِ الخَزْرَجُ رجلًا هو في العَداوةِ لرسولِ اللهِ عَلَيْ مثلُه، فذكروا ابنَ أبي الحُقيقِ بخيبر، فاستأذنُوا رسولَ اللهِ عَلَيْ في قتلِه، فأذِنَ لهم (١). وقصةُ قتلِهِ مشهورةٌ ثابتةٌ في البخاريّ (٣)، وإنما ذكرناها عن ابنِ إسحاقَ لذكرهِ أَنّ أَبا رافعِ مثلُ كعب بن الأَشرف.

<sup>(</sup>١) أي: يتواثبان، والمقصودُ يتنافسان في خدمة النبيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>۲) نقلَ رواية ابنِ إسحاقَ وإسنادَه: ابنُ هشام في «السيرة النبوية» (٢١٦:٣)، وانظر القصة كذلك في «المغازي» للواقدي (١: ٣٩٥-٣٩٥)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢: ٩١-٩٢)، و«تاريخ الطبري» (٢: ٩٩-٤٩٣). وما عندَ ابنِ سعدِ وغيره من أنّ قاتلَ ابنِ أبي الحقيق هو عبدُ الله ابن أُنيس ليس بصواب، بل الصوابُ أن قاتلَ ابنِ غيك كما في رواية البخاري، كذا نبّه عليه الحافظ الدمياطي في «سيرته» ص٢١٢-٢١٤.

<sup>(</sup>٣) في كتاب المغازي منه بالأرقام: (٤٠٤٠،٤٠٣٩،٤٠٣٨).

وقال غيرُ ابنِ إسحاقَ: كان في حِصْنِ له بأرضِ الحِجاز<sup>(۱)</sup>. فإن كان مُوادِعاً كابنِ الأشرفِ فالاستدلالُ به مثلُه، وإلاّ فبالطريقِ المتقدِّمِ من التعليل بالأذي<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

(۱) كما في رواية «البخاري» (٤٠٣٩).

وقد قال حسّان بن ثابت رضيَ الله عنه بعدَ قتل ابن أبي الحقيق وكعب بن الأشرف ـ كما في «ديوانه» (٢١١:١) ـ:

لله دَرُّ عِصابِ للهِ لاقَيْتَهُ م يا ابنَ الحُقَيْقِ وأنتَ يا ابنَ الأَشرفِ يَسْرُونَ بالبِيضِ الخِفافِ إليكُمُ بَطَراً كأُسْدِ في عَرِينٍ مُغْرِفِ حَيْ أَتُوكم في مَحَلِّ بلادِكم فَسَقَوكُمُ حَيْفاً بِبِيْضِ قَرْقَفِ مستبصِرِينَ بنَصْرِ دِينِ نبيّهِم مُسْتَصْغِرِينَ لكلِّ أمرٍ مُجْحِفِ مستبصِرِينَ بنَصْرِ دِينِ نبيّهِم مُسْتَصْغِرِينَ لكلِّ أمرٍ مُجْحِفِ

(٢) قال الحافظ في «الفتح» (٣٤٥:٧) في شرح قصة ابن أبي الحُقَيق:

«وفي هذا الحديث من الفوائد: جوازُ اغتيالِ المشرك الذي بلغته الدعوةُ وأصرٌ، وقتل من أعانَ علىٰ رسول الله ﷺ بيده أو ماله أو لسانه».

# الذكبر الثالث قصة فل بي عفك اليهوري

[101]

ذكرَها أهلُ السِّير، وهيَ وإن لم يُحْتَجَّ بها بمفردِها ففيها تأكيدٌ لقصةِ كعب بن الأشرف.

قال الواقديُّ بإسناده: إنّ شيخاً من بني عمرو بن عَوْف يُقال له أبو عَفَك، وكان شيخاً كبيراً قد بَلَغَ عشرينَ ومئةَ سنةٍ حينَ قَدِمَ النبيُّ ﷺ المدينةَ، وكان يُحَرِّضُ علىٰ عداوة النبيِّ ﷺ، ولم يدخل في الإسلام، فلمّا خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ إلىٰ بدرِ رَجَعَ وقد ظَفَّرَهُ اللهُ بما ظَفَّرَه، فحَسَدَه وبغا فقال:

فَسَلَّبَهُ م أَمْرَهُ م راكِب تحراماً حَالاً لِشَتَّىٰ مَعَا فلو كانَ بالمُلْكِ صَدَّقْتُمُ وبالنَّصر تابَعْتُم تُبَّعا

قد عِشْتُ [حِیْناً](۱) وما إنْ أرى مِنَ النّاس داراً ولا مَجْمَعا أَجَهَ عُقُولًا (٢) وآتَى إلى مُنِيْبِ سِراعاً إذا ما دَعا

فقال سالمُ بن عُمَير، وهو أحدُ البَكَائين (٣) من بني النجّار: عَلَيَّ نَذُرٌ

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتناها من «المغازي» (١٠٥:١).

<sup>(</sup>٢) أكثرَ عُقُولاً.

<sup>(</sup>٣) وهم السبعةُ نَفَرِ من الأنصار وغيرهم الذين أتَوا رسولَ الله ﷺ في غزوة تبوك ليُعطيهم ما يركبون ـ وكانوا أهلَ حاجة \_ فقال ﷺ: «لا أجدُ ما أحملكم عليه»، فتولُّوا =

أَنْ أَقْتُلَ أَبَا عَفَكِ أَو أَمُوتَ دُونَهُ. فَأَمْهَلَ وطَلَبَ لَه غِرَّةً حتىٰ كانت ليلةٌ صَائفة، فنامَ أبو عَفَكِ بالفِناء في الصَّيف في بني عمرو بن عَوف، فأقبَلَ سَالَمُ بنُ عُمَيرٍ فوضعَ السيفَ علىٰ كَبِدِهِ حتىٰ خَشَّ في الفِراش، فصاحَ عدوُّ الله، فثارَ إليه ناسٌ ممّن هم علىٰ قولِه، فأدخلُوه منزِلَهُ وقَبَروه، وقالوا: مَن قَتَلَهُ؟ والله لو نعلمُ مَن قتلَهُ لقتلناهُ به.

وكان قتلُ أبي عَفَكِ في شوّالٍ على رأسِ عشرينَ شهراً مِن الهجرةِ عقبَ بَدْر، قبلَ قتلِ كعبِ بنِ الأشرف بزمانٍ (١١).

وممّن نَصَّ علىٰ أَنَّ أَبَا عَفَكِ كَانَ يَهُودياً ابنُ سَعَدُ<sup>(۲)</sup>، وقد سَبَقَ أَنَّ يَهُودَ المَدينةِ كلَّهُم كَانُوا مُوادِعِين، وهذا دليلٌ علىٰ أَنَّ اليهوديَّ المُوادعَ إذا سَبَّ يُقتَلُ غِيلةً، وأَنَّ ذلك من القُرُباتِ التي تَلْزَمُ بالنَّذُر، وأَنَّ ذلكَ كَانَ مَعْلُوماً عندَ الصَّحابة.

لَعَمْرُ الذي أَمْناكَ إذْ بِئْسَ ما يُمْني أَبِا عَفَكِ خُذُها علىٰ كِبَرِ السِّنِّ السِّنِّ

وأعينُهم تفيضُ من الدمع حَزَناً ألا يجدوا ما ينفقون، كما جاء في الآية ٩٢ من سورة التوبة، فسُمُّوا البَكَائين، وهم: سالمُ بن عُمَير، وعُلْبةُ بن زيد، وعبد الرحمٰن ابن كعب، وعمرو بن حُمام الجَمُّوح، وعبد الله بن المغفّل المُزني، وهَرَمِيَ بن عبد الله، وعِرْباض بن سارية، علىٰ خلافٍ في تسمية بعضهم، وقصتهم مشهورة في كتب السيرة.

<sup>(</sup>۱) "المغازي" للواقدي (۱: ۱۷۵-۱۷۵). وروى قصة أبي عَفَكِ كذلك ابن إسحاق كما في "السيرة النبوية" لابن هشام (٢١٣:٤). وفيهما أنّ مُسلمة يُقالُ لها أُمامة أنشدَت في قتل أبي عَفَكٍ قولَها:

تُكذَّبُ دينَ اللهِ والمَرْءَ أَحمَدَا حَباكَ حَنِيفٌ آخِرَ الليلِ طَعْنةً أمناكَ: أنساك. حَنِيفٌ: مسلمٌ.

<sup>(</sup>٢) في «طبقاته الكبرئ» (٢٨:٢).

#### الدّلياُ الزّابع

# قِصَهُ أَسْرُ سِ بِن رَنيم الدّيلي

ذكرَها أهلُ السِّيرِ أنّ أنسَ بن زُنَيمِ الدِّيليَّ \_ وكان ممَّن دخلَ في عهدِ
قُريشٍ وهُدنَتِهم مع رسول اللهِ عَلَيْهِ \_ هَجا رسولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَمِعَهُ غلامٌ من
[٥١] خُزاعة فَشَجَّه، فثارَ الشرُّ مع ما/ كان بينَ الحَيَّينِ، وجاءت خُزاعةُ إلىٰ
رسول الله عَلَيْهُ يَستنصِرونه، وأنشدُوه القصيدة المشهورة التي أوّلُها:

لاهُم أَن إن ناشِدٌ مُحمّدا حِلْفَ أَبِيْنا وأَبيكَ الأَتْلَدا(٢)

فلمّا فَرَغَ الرَّكْبُ قالوا: يا رسولَ الله، إنّ أنسَ بن زُنَيمِ الدِّيلِيَّ قد هَجَاك. فنَدَرَ<sup>(٣)</sup> رسولُ اللهِ ﷺ دَمَهُ، فبَلَغَ ذلك أنسَ بنَ زُنَيمٍ فَقَدِمَ معتذِراً إلىٰ رسول اللهِ ﷺ، ومَدَحَهُ بقصيدةٍ أوَّلُها:

(۱) رسمُها في الأصل: اللهم، وأثبتنا ما تراه لأن النطقَ بها متعيِّنٌ على هذا الرسم: (لاهُمّ)، وإلا فينكسرُ البيتُ. وهو نظيرُ قولِ أبي عَزَّةَ الجُمَحِيِّ ـ كما في «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (٢٠٦:١):

لاهُ مَن يَرْمي بَياضَ نَجْدِ والتَّهَماتِ والجِبالِ الجُردِ

(٢) تتمتها في «المغازي» للواقدي (٧٨٩:٢).

(٣) أي أهدر.

بل اللهُ يَهْدِيْها وقالَ لَكَ ٱشْهَدِ ءَأَنْتَ (١) الذي تُهْدَىٰ مَعَدُّ بأمرهِ وفيها:

فَمَا حَمَلَتْ مِن ناقةٍ فَوْقَ رَحْلِها بَعَلَّـمْ رَسُـولَ اللهِ أَنَّـكَ قـادرٌ تَعَلَّمُ رَسُولَ الله أَنَّكَ مُـدُركِـي وْنُبِّنِي رَسُولُ اللهِ أنِّنِي هَجَوْتُـهُ سَوىٰ أَنني قد قلتُ يا وَيْحَ فِتْيةٍ أُصِيبُوا بِنَحْس يومَ طَلْقِ وأَسْعُدِ (٣) فَإِنِّيَ لَا عِرْضاً خَرَقْتُ ولا دَما ﴿ هَرَقْتُ فَفَكِّرْ ـ عَالِمَ الْحَقِّ ـ وٱقصدِ وتَعْلَمُ أَنَّ الرَّكْبَ رَكْبَ عُويْمِر هُمُ الكاذِبونَ المُخْلِفُو كُلَّ مَوْعِدِ

أَبَـرَّ وأَوْفـلى ذِمّـةً مِـنْ محمَّـدِ علىٰ كل سَكْن مِن تِهام ومُنْجِدِ (٢) وأنّ وَعِيْداً مِنْكَ كالأَخْذِ باليَدِ فلا رَفَعتْ سَوْطِيْ إليَّ إذاً يَدِي

وبَلَغَتْ قصيدتُهُ رسولَ اللهِ ﷺ، وكَلَّمَهُ نَوفَلُ بنُ معاويةَ الدِّيليّ، فقال: يا رسولَ الله، أنتَ أُولَىٰ الناس بالعفو، ومَن مِنَّا لَم يُعادِكَ ويُؤذِك، ونحنُ فِي جاهليةٍ لا ندري ما نأخُذُ وما نَدَعُ حتىٰ هدانا اللهُ بِكَ وأَنْقَذَنا بِكَ مِن الهُلْك، وقد كَذَبَ عليه الرَّكبُ وكَثَّروا عندَك، فقال: «دَع الرَّكْبَ عنك، فَإِنَّا لَمْ نَجِد بَتِهَامَةٍ أَحداً مِن ذي رَحِم ولا بَعِيدَ الرَّحِم كان أَبَرَّ مِن خُزاعة».

<sup>(</sup>١) في الأصل: أنت، وأضفتُ الهمزة من مصادر القصيدة. وإضافتُها متعيَّنةٌ لسلامة وزن بحر الطويل.

<sup>(</sup>٢) تعلُّم: اعلم. السُّكُنُ: أهل الدار، وفي رواية البيت في «سيرة ابن هشام» (٥٢:٤): صِرْم، بدلَ: سَكُن، والصِّرْمُ هم الجماعة. التِهامُ والمنجِد: المنخفضُ من الأرض والمرتفعُ منها.

<sup>(</sup>٣) الطُّلْق: الأيام السعيدة، يُقال: يومٌ طَلْقٌ إذا لم يكن فيه حرٌّ ولا بردٌ ولا شيءٌ يۇ ذى .

فَأُسْكِتَ نَوفَل، فلمّا سَكَتَ قالَ رسولُ الله ﷺ: «قد عفوتُ عنه»، قال نَوفل: فِداكَ أبي وأمّي (١).

وهذه القصة \_ إذا صَحَّت \_ من أقوى الأدلّة، بل فيها دليلٌ علىٰ أنّ القتلَ لا يسقُطُ بالإسلام حتىٰ يعفُو، فإنّ ظاهرَ القصيدة يَدُلُ علىٰ إسلام أنسِ بن زُنيم، وكان حينَ هِجائِهِ مُهادِنا، ونَوفَلُ الذي شَفَعَ فيه كان ممّن نقضِ نقضَ العهد ثمّ أسلم وصار يَشفعُ فيه، فدَلَّ علىٰ أنّ السَّبَ أعظمُ مِن نقضِ وَلَه أَ العهد، وأنّ / ناقض العهدِ إذا أسلمَ سَلِم، والسّابَ إذا أسلمَ لا يسلم، ولهذا إنّ النبيَّ عَلَي لم يُهدِر دَمَ أحدٍ من بني بكرِ الذين أغاروا علىٰ خُزاعة، وإنما سَلَطَ خُزاعة علىٰ قتالهم، وأهدر دمَ هذا بعينه حتىٰ أسلمَ واعتذر، هذا مع أنّ العهدَ عهدُ موادَعةٍ وهُدنةٍ لا عقدُ جزيةٍ وذمّة، والمُهادِنُ في بلدِه لا يتَوقّفُ فيما شاءَ مِن المنكرات، فإذا أُخِذَ بذلك فالذمّيُ أُولىٰ.

فهذه القصة لا شَكَ في دلالتِها علىٰ قتل السابِّ المعاهِد، وأمّا إذا أسلم فنحن نختارُ سقوطَ القتلِ عنه، ونحمِلُ ما صَدَرَ في هذه القصةِ من سؤال العفوِ علىٰ قبولِ توبته كما في قبول توبةِ كعبِ بن مالكِ حينَ تَخَلَّفَ عن تبوك، حيثُ تأخَرت خمسينَ ليلةً مع نَدَمِهِ وصدقِهِ كما نَبّهْنا عليه مِن قبل ""، لِيَتَحَقَّقَ رضىٰ اللهِ تعالىٰ عنه وقبولُهُ توبَتَه، كذلك هنا المقصودُ قبل ""، لِيتَحَقَّقَ رضىٰ اللهِ تعالىٰ عنه وقبولُهُ توبَتَه، كذلك هنا المقصودُ

<sup>(</sup>۱) رواها الواقديُّ في «المغازي» (۷۹۱-۷۸۹:۲)، وذكر أبياتَ ابنِ زُنَيمٍ هذه ابنُ هشامٍ في «السيرة النبوية» (۵۲:٤)، وابنُ الأثير في «أُسْدِ الغابة» (۱:۸۹-۹۰) في ترجمة أُسيد بن أبي إياس.

<sup>(</sup>۲) فيما سبق ص١٧٩.

رضى النبيِّ على عنه، وهو أمرٌ مقصودٌ، فليس نَصّاً في أنه لو لم يَعْفُ عنه لَقَتَلَه بعدَ إسلامه، بل لعلَّهُ كان له أن يعاقِبَهُ بغيرِ القتلِ أو مجرَّدُ إعراضِهِ عنه عقوبةٌ، وكيف يَطِيبُ قلبُ المسلمِ إذا لم يكن النبيُّ على راضياً عنه، بخلاف الكافرِ الحربيِّ أو المعاهِدِ الذي نَقَضَ العهدَ بغير ذلك، كالقتالِ ونحوه، فإنه بمجرَّدِ الإسلام لا يبقىٰ عليه تَبِعةٌ أخرىٰ، لأنّ دينهُ الذي كان: هو الكفرُ والمحاربة، وقد زال بالإسلام، وذنبُ السابِّ زائدٌ علىٰ الكفر.

\* \* \*

### الذلبلُ لخامِس

استدلَّ به أيضاً جماعةٌ من العلماءِ منهم أحمدُ بن حنبل، وذكرهُ أبو داودَ في «سُنَنِهِ» في بابِ الحكمِ فيمَن سَبَّ النبيَّ ﷺ.

قال أبو داود: ثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ وعبدُ اللهِ بن الجَرّاح، عن جَريرٍ، عن مغيرة، عن الشَّعْبيِّ، عن عليِّ رضيَ الله عنه أنَّ يهوديّةً كانت تشتُمُ النبيَّ عَلَيْ وتقعُ فيه، فخَنقَها (١) رجلٌ حتى ماتت، فأبطَلَ رسولُ اللهِ عَلَيْ دَمَها (٢).

ورواهُ أحمدُ عن جَريرٍ، عن مغيرةً، عن الشَّعْبيّ، عن عليِّ قال: كان [٢٥ ب] رجلٌ من المسلمينَ أعمىٰ يأوي إلىٰ امرأة يهودية، فكانت/ تُطعِمُهُ وتُحسِنُ إليه، فكانت لا تزالُ تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتؤذيه، فلمّا كانت ليلةٌ من الليالي خَنقَها فماتت، فلما أصبحَ ذُكِرَ ذلك لرسولِ الله ﷺ فنشَدَ (٣) الناسَ في أمرها، فقامَ الأعمىٰ فذكرَ له أمرَها؛ فأبطَلَ رسولُ اللهِ ﷺ دَمَها (٤).

<sup>(</sup>١) جاء بخط المؤلف بإزاء هذه الكلمة: «نسخة: فخفقها». وستأتى.

<sup>(</sup>٢) «سنن أبي داود» (٤٣٦٢). وأخرجه من طريقِ أبي داودَ: البيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠:٧) و(٢٠:١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فاشتد» غير منقوطة، والمثبت من «أحكام أهل المِلَل».

<sup>(</sup>٤) وهو ليس من أحاديث الإمامِ أحمدَ التي في «المسند»، وإنما أخرجه الخَلاّل في «أحكام أهل المِلَلِ» (ص٢٥٧ برقم ٧٣٠) عن ولده عبدِ الله عنه.

وهذا الإسنادُ لا يُرتابُ في صِحّبهِ (۱) واتصالِهِ إلا مِن جهةِ سماعِ الشعبيِّ مِن عليّ، ولا شَكَّ أنه أدركه وأدركَ خلائقَ مِن الصحابة (۲)، فإنَّ مُولِدَهُ ـ على ما ذكره ابنُ مَنْجُويْهِ (۳) ـ لستِّ سِنينَ خَلَت مِن خلافةِ عمرَ بن الخَطّاب، فيكونُ ـ عندَ وفاةِ عليِّ بن أبي طالبٍ رضيَ الله عنه ـ عمرُهُ عشرينَ سنةً، وأكثرُ الأقوالِ في وفاتِهِ تدلُّ علىٰ هذا، أعني الشعبيَّ، فإنه قيل إنه تُوفِّي سنةَ ثِنْتَين ومئة (٤) وعمرُهُ ثِنْتانِ وثمانونَ سنةً، وقيلَ فيه أقوالُ أخرىٰ، ومِن جُملَتِها أنه تُوفِّي سنةَ سِتِّ أو سبع ومئةٍ وعمرُهُ سبعٌ وسبعونَ المتهورُ الأول، سنةً، وعلىٰ هذا يكونُ أدركَ من حياةِ عليِّ عشرَ سنين، والمشهورُ الأول، وعلىٰ كلَّ قولٍ فالإدراكُ مُحَقَّقٌ، وكذا إمكانُ السَّماع، فإنه كوفيُّ وعليٌّ عمروفةٌ علىٰ ما الكوفة، فلا مانِعَ من لقائِهِ والسَّماع منه، وروايتُهُ عن عليٌّ معروفةٌ

<sup>(</sup>١) فجريرٌ هو ابنُ عبد الحميد الضبِّي القاضي، ثقةٌ من رجال الجماعة، والمغيرةُ هو ابنُ مِقسَم الكوفي، الفقية الضرير أبو هشام مولى الضبِّيين، إمامٌ ثقةٌ من رجال الجماعة أيضاً، وشيخُه الشعبيُّ هو الإمام المشهور عامرُ بن شَرَاحِيل.

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ الذهبي في ترجمة الشعبي من «سِيَر النبلاء» (۲۹٦:٤): رأىٰ علياً
 رضي الله عنه وصلىٰ خلفه، وسمع من عدّة من كبراء الصحابة.

 <sup>(</sup>٣) الإمام الحافظ أبو بكر أحمدُ بن علي اليَزْديّ الأصبهاني (ت ٤٢٨هـ)، ومولدُ الشعبيّ ذكره في كتابه «رجال صحيح مسلم» (٢: ٨٤).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والمذكور من الأقوال في وفاة الشعبيّ في «تهذيب الكمال» (٤) كذا في الأصل، والمذكور من الأقوال في وفاة الشعبيّ في «تهذيب الكمال» (٣٩:١٤) هو: ٣٠١، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، الأكثرونَ علىٰ أنه توفيَ سنة ١٠٤، وعدّه الحافظ الذهبيُّ في «السّير» (٤:٣١٨): «الأشهر»، فلعلّ ما وقع في أصل المصنف سبقُ قلم. أما مولدُ الشعبيّ ففيه خلاف أيضاً، واختارَ الإمامُ الذهبيُّ في «السّير» (٢٩٦٤) أنه كان بعد سنة ٣٢ هجرية.

#### مشتَهرة، ومِن جُملةِ روايتِهِ عنه حديثُ شُراحةَ الهَمْدانيّة (١).

(۱) وهو ما رواه سلمة بن كُهيل ومجالِد بن سعيد وقتادة وغيرُهم عن الشعبيّ قال: شهدتُ علياً جلدَ شُراحة ـ وقد زَنَت ـ يومَ الخميس، ورجمَها يومَ الجمعة، فكأنهم أنكروا، فقال: جلدتُها بكتاب الله ورجمتُها بسنة رسول الله ﷺ. أخرجه بلفظ: «شهدتُ» أبو نُعيم في «الحِلْية» (٢٠٩٪) بسند صحيح، وأخرجه بدونه: البخاريُّ (٢٨١٢)، وأحمد (٢٠١٠/١٠١٠)، والدارقطني (٣: ١٨٢)، والحازميُّ في «الاعتبار» ص٠٠٠، وغيرُهم.

قال الحافظ الحازميُّ في الموضع المذكور: «لم تُثبِت أَئمةُ الحديثِ سماعَ الشعبيِّ من على».

قلت: وممّن نصّ على ذلك منهم الحاكم أبو عبد الله، فقال في «معرفة علوم الحديث» ص١١١ (في النوع ٢٦: معرفة المدلّسِين): «الشعبيُّ لم يسمع من عائشة ولا من عبد الله بن مسعودٍ ولا من أسامة بن زيدٍ ولا من علي إنما رآه رؤيةً».

وقال الدراقطني في «العلل»: «لم يسمع الشعبيُّ من علي إلا حرفاً واحداً ما سَمِع غيرَه». «تهذيب التهذيب» (٦٠:٥). قال الحافظ: كأنه عنى ما أخرجه البخاريُّ في الرجم. . (يعني حديثَ شُراحة).

قال الأستاذ الشيخ أسعد بن سالم تيم في كتابه القيّم «علم طبقات المحدّثين» ص٥٩ خلال كلامه عن أهمية علم الطبقات في الكشف عن المراسيل:

"أخرج البخاري (٨/ ٢١، كتاب المحاربين: ٧) حديثاً للشعبي عن علي، وعندَ يعقوبَ بن سفيانَ حديثٌ آخرُ فيه أن الشعبيَّ رأى علياً (المعرفة والتاريخ ٢/ ٢٠٢)؛ ولكن الشعبيَّ يصغُرُ عن إدراكِ عليِّ وطبقتِه، فهذان الحديثان إذن متصلان، وسائرُ حديثه عنه مرسَل»، ثم بيَّن الحديثين في الهامش فقال:

"أما حديثُ البخاري \_ وساق حديثَ شُراحة \_ . . ، فقد اعتبر البخاريُ هذا الحديث متصلاً لأنّ الشعبيَّ كان على عهدِ علي غلاماً ، ورجمُ امرأةٍ حادثةٌ نادرةٌ فلا بُدَّ أن يكونَ قد شَهِدَها ، لا سيّما وقد جرى ذلك بعدَ صلاةِ الجمعة . أمّا يعقوب فروى عن الحُمَيدي عن ابن عيينة ، عن مطرّف بن طريف عن الشعبي قال : "رأيتُ علياً أخرج ذراعاً له . . » ؛ إسناده صحيح» .

وذكرَ بعضُهُم أنه سَمِع من عليّ، وهذا تصريحٌ، فإن ثبتَ ذلك وإلا فالمشهورُ عندَ المحدِّثين الاكتفاءُ باللقاءِ والإمكان وحَمْلُ الأمر على السماع، فالحديثُ حِينَئدٍ صحيحٌ، وبتقدير أن يكونَ مُرسَلاً فإنّ مرسَلاتِ الشعبيّ من أصحِ المَراسِيل<sup>(۱)</sup>، ومع ذلك قد عَضَدَهُ حديثُ ابنِ عباس الذي سنذكُرُهُ في الدليل السادس، فإنّ القصة إمّا أن تكونَ واحدةً كما تُشْعِرُ به روايةُ أحمدَ التي ذكرناها، وإمّا أن يكون المعنى واحداً.

وعلىٰ تقديرِ أن لا يكونَ عاضِداً له فإنّ أكثرَ أهلِ العلمِ قائلون به، وجاء ما يوافِقُهُ عن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، وكلُّ واحدٍ مِن هذه الأمور الثلاثةِ (٢)

قلت: وقبول الثاني متصلاً لصحة الإسناد والتصريح بالرؤية وهي ممكنة بلا شك. وعليه فحديث قتلِ اليهودية هذا مرسَلٌ غير متصلٍ والله أعلم، لكنه مرسلٌ صحيح كما سيأتي.

تنبيه: جاء علىٰ هامش النسخة الفَيْضية عند ذكر حديث شُراحة التعليقُ التالي. «حديثُ شراحة الهمدانيةِ أخرجه البخاريُّ في «صحيحه» من طريق الشعبي من علي رضي الله [عنه]، وقد علمت من قاعدته أنه لا يكتفي بمجرَّد إمكان اللقاء، فإنْ لم يثبت عنده سماعُ الشعبي عن علي لم يُخرجه، فالحديثُ علىٰ شرط البخاري. نقلتُهُ من خط الجدّ علىٰ حاشيةِ بهذا الكتاب». (انظر ما تقدم في وصف النسخة الفَيْضية في مقدمة التحقيق). قلت: وبما سبقَ تحريره تعرفُ ما في هذا التعليق من وجه النقد.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ العِجْليُّ في كتابه «معرفة الثقات» (۱۲:۲) ـ بترتيبَي المصنفِ السبكيِّ والحافظ الهيثمي ـ: «مرسَلُ الشعبيِّ صحيحٌ، لا يكاد يرسِلُ إلا صحيحاً». وقال الآجُري: قلتُ لأبي داود: مراسيل الشعبي أحبُّ إليك أو مراسيل إبراهيم؟ قال: مراسيلُ الشعبي. انتهىٰ من «سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود» (۱:۲۱۹ طبعة د. السَّنة ي).

<sup>(</sup>٢) وهي: صحةُ مرسَلِ الشعبي، وقولُ أهلِ العلم به، وورودُ ما يوافقه من أقوال الصحابة.

إذا اعتضَدَ به المرسَلُ كان حُجّةً بلا خلاف، فإنّ الشافعيَّ يقبَلُهُ معها (١)، [٥٣] وكذلك مَن وافَقَه، وغيرُهم يقبَلُهُ/ مطلقاً معها وبدونها، فقَبولُهُ معها ممّا اتفَقَ عليهِ العلماء.

وهذا الحديثُ مِن أقوى الأدلة، ويصعبُ على الحَنفِيّةِ الجوابُ عنه (٢)، فإنّ المرأة لا تُقتَلُ بالكفر الأصليّ بإجماع العلماء، ولا تُقتَلُ بالردّةِ

(۱) حيث قالَ رضيَ الله عنه في «الرسالة» ص٢٦٦ ضمنَ كلامه على قبول المرسَل: «.. وإن لم يُوجَد ذلك نُظِرَ إلىٰ بعض ما يُروىٰ عن بعض أصحابِ رسول الله قولاً له، فإن وُجِدَ يُوافِقُ ما رَوىٰ عن رسول الله كانت في هذه دلالةٌ علىٰ أنه لم يأخذ مرسَلَه إلا عن أصلٍ يصحُّ إن شاء الله. وكذلك إن وُجِدَ عوامُّ من أهل العلم يُقتُونَ بمثلِ معنىٰ ما رَوَىٰ عن النبيّ».

وانظر في تحرير مذهبِ الإمام الشافعيِّ \_ وغيرِه \_ في حجية المرسل كتابَ «الحديث المرسل، حجيته وأثره في الفقه الإسلامي» للأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو ص٢٢، ٣٣٠ وما بعدَها.

(٢) لذا صرَّح بعضُ محقِّقيهم باختيار مذهبِ الجمهور بأن السابَّ الذميَّ يُنتَقَضُ عهدُه ويُقتَلُ بالسبّ، كالبدرِ العَينيِّ وابنِ الهُمام كما نقله عنهما ابنُ عابدين في رسالته «تنبيه الولاةِ والحكّام» (٢:٣٥٣ من مجموعة رسائله)، وذكر عدة مناقشاتِ حول كلامهما، ثم قال:

"والحاصلُ أنّ الذميّ يجوزُ قتلُهُ عندنا لكن لا حدّاً بل تعزيراً، فقتلُهُ ليس مخالفاً للمذهب، وأمّا أنه يُنتَقِضُ عهدُهُ فمخالف للمذهب، أي: على ما هو المشهورُ منه في المتون والشروح، وإلا ففي حاشية السيّد محمد أبي السعود الأزهريّ على شرح مُنلا مسكين قال: وفي "الذخيرة»: إذا ذكره بسُوءِ يعتقده ويتديّنُ به بأن قال إنه ليس برسول، أو إنه قتلَ اليهودَ بغير حق، أو نسبه إلى الكذب، فعندَ بعض الأئمة لا يُنتَقَضُ عهدُه، أمّا إذا ذكره بما لا يعتقده ولا يتديّنُ به كما لو نَسَبه إلىٰ الزنا أو طعنَ في نسبهِ يُنتَقَض. انتهیٰ. وبه يتأيّد ما بحثه الإمامُ =

عندُهم (۱)، على أنّ هذه لم تكن مرتدةً بل يهودية، وقتلُها عندَهم ـ سواءً أكان من مسلم أم مِن غيره ـ مُوجِبٌ للقِصاص، فإبطالُ رسولِ الله ﷺ دَمَها أَدَلُّ دليلٍ على أنّ السَبَّ أُوجَبَ قَتلَها، وترتيبُ الراوي الإبطالَ على الشتم بالفاءِ دليلٌ على أنّ الشَّتمَ عِلّةٌ للإبطال، وأيضاً حكمُ النبيِّ ﷺ بالإبطالِ عَقِبَ ذكر الشتم دليلٌ على أنّ الشتم عِلّةٌ، وكلُّ واحدٍ مِن هذين الأمرين وليلُ العِلية على ما هو مُقرَّرٌ في أصول الفقه (۱)، وذلك ممّا يُبطِلُ قولَ دليلُ المرأة كانت حربيّة، وإنّ ذلك هو علّةُ الإبطالِ لا الشتمُ.

وممّا يُبيِّنُ فسادَ هذا القولِ أنّ الإهدارَ إنما يكونُ لِمَا انعقَدَ سببُ الضمانِ فيه، ولهذا لمّا رأى النبيُّ ﷺ امرأةً مقتولةً في بعضِ مغازيهِ نهى عن قتلِ النّساءِ والصّبيان (٣)، ولم يَقُل إنه أهدَرَ دَمَها، لأنها لم يَنعقِد فيها

العَينيُّ والمحقِّقُ ابنُ الهُمام من حيثُ الانتقاض أيضاً، فليس خارجاً عن المذهب بالكلية، نعم هو خلافُ المشهور». انتهىٰ.

وأطالَ بعدَ ذلك رحمه الله تعالى وبيَّنَ أن أكثرَ الحنفية أفتَوا بقتل الذميّ، وأنه لا يلزم من قولهم بعدم انتقاض عهده عدمُ قتله.

<sup>(</sup>١) أي الحنفية، انظر في مذهبهم: «فتح القدير» (٣١٠:٥)، «بدائع الصنائع» (١٢٥:٥)، «الاختيار» (١٤٩:٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام حولَ التعليل بالفاء ـ الذي هو من باب الإيماء ـ في «المحصول» للإمام الرازي (١٤٣٠)، و«الإبهاج» للتاج السبكي (٣:٥٥)، و«البحر المحيط» للزركشي (٢٠١٠)، وغيرها.

وانظر حولَ المسلك الثاني \_ وهو أن يحكمَ الشارعُ علىٰ شخصِ بحكم عَقِبَ علمه بصفةٍ صدرت منه، وهو من الإيماء أيضاً \_ «المحصول» (١٤٧:٥)، «نهاية السُّول» للإسنوي (٢٠١٤)، و«البحر المحيط» (٢٥١:٧)، وغيرها.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، وغيرُهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

سببُ الضمان، بخلافِ هذه، فإنها مِن أهل العهد، والعهدُ سببُ لكونِ دَمِها مضمُوناً لولا الشتم.

وممّا يُبيّنُ فسادَهُ أيضاً أنّ هذه اليهودية من يهودِ المدينة، وقد قدَّمنا أنّ يهودَ المدينةِ كُلُّهم موادِعونَ وقولَ الشافعيِّ في ذلك وقولَ الواقِدِيِّ: إنّ النبيّ عَيَيْ كتب لهم كتاباً، وكذلك قاله ابن إسحاق أيضاً: إنّ رسولَ اللهِ عَيْ حَتْ لهم أوّلِ قُدُومه المدينة \_ كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادّعَ فيه يهودَ وعاهدَهُم وأقرَّهم علىٰ دينهم وأموالهم، وكان عندَ آلِ عمرَ الخطّابِ مَقْرُوناً بكتابِ الصَّدَقةِ الذي كتب عمرُ للعُمّال، كَتَبَ المنابِ الصَّدَقةِ الذي كتب عمرُ للعُمّال، كَتَب:

#### بَيْنِ مِنْ اللَّهِ النَّهِ النَّا النَّهِ السَّالِي السَّلَّ السَّالَّذِي السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّا السَّلَّالِي السَّلَّا السَّلَّاللَّمِ السَامِ السَامِ السَّلَّمِ السَامِ السَّالِي السَّلَّمِ السَامِ ا

هذا كتابٌ من محمّدِ النبيِّ بينَ المسلمينَ والمؤمنينَ مِن قُريشٍ ويَثْرِبَ ومَن تَبِعَهُم فلَحِقَ بهم وجاهَدَ معهم: أنَّهُم أُمَّةٌ واحدة، يتعاقَلُون بينهم مَعاقِلَهم (١).. وفيه:

وأنَّ ذِمَّةَ اللهِ واحدةٌ، يُجيرُ عليهم أدناهُم.

[٣٥ ب] وفيه: أنّ اليهودَ يُنفِقُون مع المؤمنينَ ما داموا محاربين، وأنّ ليهودِ/
بني عَوفٍ ذِمّةً مِنَ المؤمنين، لليهودِ دينُهُم، وللمسلمينَ دينُهم، مواليهم
وأنفسُهم، إلا مَن ظَلَمَ وأَثِم، فإنه لا يُوتِغُ<sup>(٢)</sup> إلا نفسَه وأهلَ بيتِه، وأنّ
ليهودِ بني النجّار وبني الحارثِ وبني ساعدةَ وبني جُشَمٍ مثلَ ما ليهودِ بني

<sup>(</sup>١) أي: يحتملون بينَهم دِيَاتِهم.

<sup>(</sup>٢) أي يُهلِك.

عَوف، وأنّ ليهودِ الأوسِ مثلَ ما لِيهودِ بني عَوف، وأنّ ليهودِ بني ثَعْلبة ولجَفْنة \_ بطنٌ مِن ثعلبة \_ ولبني الشُّطَيْبةِ مثلَ ما ليهودِ بني عَوف، وأنّ مَواليَ ثعلبة كأنفسِهم، وأنّ الجار كالنفسِ غيرَ مُضَارٌ ولا ثعلبة كأنفسِهم، وأنّ الجار كالنفسِ غيرَ مُضَارٌ ولا آثِم، وأنه ما كان بين أهلِ هذه الصَّحيفةِ من حَدَثٍ أو اشتجارٍ يُخشَى فسادُهُ فإنّ مَردَده إلى اللهِ وإلى محمّدٍ عَلَيْت، وأنّ يهودَ الأوسِ ومَوالِيهم وأنفسَهم على مثلِ ما في هذه الصَّحيفة مع البارِّ المُحْسِن. »، وفيها أشياء أُخَر (١).

وذكر أبو عُبَيدٍ في كتابِ «الأموال» هذا الكتابَ أيضاً عن يحيى بنِ بُكيرٍ وعبدِ الله بنِ صالحٍ قالا: ثنا الليثُ: حدَّثني عُقَيل<sup>(٢)</sup>، عن ابن شهابٍ قال: «بلَغَني..»<sup>(٣)</sup>، وقال أبو عُبَيد: إنه مَقْدَمُ النبيِّ ﷺ المدينة (٤).

وفسَّرَ أبو عُبَيدٍ قولَه: «وأنَّ اليهودَ يُنفقونَ مع المؤمنينَ ما دامُوا محاربين» قال: فهذه النفقةُ في الحرب خاصة، شَرَط عليهم المُعاونةَ له

<sup>(</sup>۱) انظر نصَّ هذه الوثيقة في «كتاب الأموال» لابن زنجويه (٢٦:٢٤)، و«الأموال» لأبي عبيد ص٢٦٠-٢٦٤، وفي «السيرة النبوية» لابن هشام (٢:١١٠-١١٢)، وغيرها. وانظر حولَه كذلك «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبويّ والخلافة الراشدة» لحميد الله ص ٥٧-٦٤.

قلت: ليس لهذه الوثيقة عندَ التحقيق إسنادٌ صحيحٌ يُعتَمَدُ عليه، انظر تفصيلَ ذلك فيما كتبه ضيدان بن عبد الرحمٰن اليامي في رسالته «بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة»، طَبْع مكتبة المعارف بالرياض سنةَ (١٤٠٨-١٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) عُقَيل بن خالد الأيْليّ، الحافظ الثقة وأحدُ رجال الجماعة (ت١٤١هـ)، من أصحبِ الناس للزُّهريّ، واسمُهُ مضموم الأول مفتوح القاف خلافاً لغيره من الرواة.

<sup>(</sup>٣) وهذا من مراسيل الزهري، وهي كما قال الإمام يحيى القطان: بمنزلة الريح. أي ليست بشيء. «تهذيب التهذيب» (٣٩٨:٩).

<sup>(</sup>٤) «كتاب الأموال» ص٢٦٠.

علىٰ عَدُوّه، ونُرَىٰ (١) أنه إنما كان يُسْهِمُ لليهودِ إذا غَزَوا مع المسلمينَ لهذا الشرط الذي شَرَطَ عليهم مِنَ النفقة، ولولا هذا لم يكُنْ لهم في غنائمِ المسلمينَ سَهْمُ (٢).

وفي كتاب أبي عُبَيدٍ أنّ يهودَ بني عَوفٍ أُمّةٌ من المؤمنين، وفَسَرَهُ بأنه إنما أرادَ نَصْرَهُم المؤمنينَ ومعاوَنتَهُم إيّاهم على عَدُوّهِم بالنفقةِ التي شَرَطَها عليهم (٣).

وفي «صحيح مسلم» عن جابر: «كتبَ رسولُ اللهِ ﷺ علىٰ كلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ» (٤٠).

ومعنىٰ قولِهِ: «إنّ كلَّ مَن تَبِعَ المسلمينَ مِن اليهودِ فإنّ له النصرَ». معنىٰ الاتّباع هنا: المسالَمةُ وتركُ المحارَبة.

ولم يَكُن أحدٌ بالمدينةِ مِنَ اليهودِ إلاّ ولهُ حِلْفٌ، إمّا مَعَ الأوسِ أو بعض بُطُونِ الخَزْرَج، وكان بَنُو قَينُقاعَ \_ وهم المجاورونَ بالمدينة، وهم رهطً عبدِ الله بن سَلَام \_ حُلَفاءَ بني عَوفٍ بن الخَزْرَجِ<sup>(٥)</sup> رَهْطِ ابنِ أُبَيّ، وهم البطنُ الذِينَ بُدِيء بهم في هذه الصَّحيفة.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها المصنف بقلمه بضم النون.

<sup>(</sup>٢) «كتاب الأموال» ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) «كتاب الأموال» ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٥٠٧). والعُقُول: الدَّيَات، والبطنُ: العاقلة، قال الإمامُ النوويُّ في «شرح مسلم» (١٥٠:١٠): «ومعناه أنّ الديةَ في قتلِ الخطأ وعمدِ الخطأ تجبُ علىٰ العاقلة، وهم العَصَباتُ سواءٌ الآباء والأبناء وإن عَلَوا أو سَفُلُوا».

<sup>(</sup>٥) عَوفٌ بن الخَزْرج بن حارثة، جدٌ جاهلي، كان له من الولد: عمرو، وغنم، وقطن، والأولان عقبُهما من الأنصار. «جمهرة أنساب العرب» لابن جزم ص٣٣٣، وغيره.

وكان في المدينة وفيما حولَها ثلاثةُ أصنافٍ مِنَ اليهود: بنُو قَيْنُقاع، وبنُو النَّضِيرِ حُلَفاءُ الخَزْرج، وقُريَظةُ حِلْفاءُ الخَزْرج، وقُريَظةُ حِلْفاءُ الأَوْس (١).

وأولُ مَن نقضَ العهدَ بنو قَيْنُقاع، وحاربوا فيما بينَ بدرٍ وأُحُد، وهم الذين كانوا بالمدينة، والنَّضِيرُ وقُرَيظةُ كانوا خارجاً مِن المدينة (٢).

وهذه المرأةُ يظهَرُ أنها من بني قَينُقاع، لأنّ الظاهرَ أنها كانت في المدينة، وسواءٌ أكانت منهم أم مِن غيرِهم فهيَ مُهادِنةٌ ولها عهدٌ<sup>(٣)</sup> كسائرِ يهودِ المدينةِ وما حولَها.

فإذا كان سَبُّها يقتضي القتلَ فالذمّيةُ التي تَلتَزِمُ أحكامَ الإسلامِ أُولَىٰ أُو مَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وممّا يَدُلُّ علىٰ أنها كانت معصومةً قبلَ السَّبِّ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَشَدَ [٥٤] أَالنَاسَ في أمرِها، ولو لم تكن معصومةً لما فعلَ ذلك.

فإن قلتَ: السابُّ وإن وَجَبَ قتلُهُ لا يجوزُ لآحادِ الناسِ قتلُهُ بغير إذن الإمام، وكذا المرتدّ، فلو كان القتلُ للسَّبِّ لأنكر النبيُّ ﷺ عليه لكونِهِ فَعَلَ ما لا يجوز، فلمّا لم يُنكِر دَلَّ علىٰ أنّ القتلَ لغيرِ ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر «السيرةَ النبوية» لابن هشام (٢: ١٣٩) لكن الذي فيها أنّ بني النَّضِير إنما كانوا مع بني قُرَيظةَ في حلف الأوس.

<sup>(</sup>٢) «السِّير والمغازي» لابن إسحاقَ ص٣١٤، «تاريخ الطبري» (٢:٤٧٩)، «السيرة النبوية» لابن هشام (٣:٠٤)، «المغازي» للواقدي (١:١٧٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هنا بياض بمقدار كلمتين أو ثلاث، إلا أنّ الكلامَ تامٌ.

قلتُ: أمّا كونُ القتل لغير السَّبِّ فلا يُمكِن، إذ لا محمَلَ له غيرُه، لِمَا بيَّنَاهُ مِن كونِ المرأةِ لا تُقتَلُ بالكفرِ الأصليّ، فتَعيَّنَ أن يكونَ للسَّب.

وأمّا كونُ آحادِ الناسِ ليسَ له ذلكَ إلا بإذنِ الإمامِ وأنّ النبيَّ ﷺ لم يُنكِر: فلعلَّ تركَ الإنكار خشيةَ أن يُتَوَهَّمَ عدمُ استحقاقِ القتل، وللإمامِ أن يتركَ الإنكارَ بمثل ذلك.

أو يُقال: بأنَّ ذلك إنما يحرُمُ خوفَ الفتنةِ أو حيثُ يمكِنُ الرَّفعُ إلىٰ الإمام، ولم تكن هذه الواقعةُ كذلك.

أو يُقال: بِأَنَّ الكافرَ لا يُحتاجُ في قتلِهِ إلىٰ إذنِ الإمامِ إذا وُجِدَ فيه ما يقتضي قتلَهُ بغِلَظِ كفره بالسَّب، ألا ترىٰ أنّ الغَزْوَ بغيرِ إذنِ الإمامِ جائزٌ، فالمرأة السابّةُ بمنزلةِ الرجلِ المقاتِل.

أو يُقال إن كانت هذه القصةُ هي قصةَ أمِّ الوَلَد وأنها رقيقةٌ: إنَّ للسيِّدِ إِقَامةَ الحَدِّ على عبدِهِ كما هو أحدُ قولَي العلماء(١).

وبالجملة: فالمُجَازُ<sup>(٢)</sup> إهدارُ دَمِها، وأمّا كونُ المتعاطِي لذلك الإمامُ أو غيرُهُ فليسَ الكلامُ فيه.

<sup>(</sup>۱) وهو قول مالكِ في المشهور عنه، وقال الشافعي وأحمد: له ذلك إذا قامت البيّنةُ عندَه أو أقرَّ بين يدّيه بالزنا والقذف والخمر وغير ذلك. وأمّا السرقة فقال مالكُّ وأحمد: ليس للسيّدِ القطعُ، ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك في الكل، بل يردُّه إلىٰ الإمام. انتهىٰ باختصارِ من «رحمة الأمّة» لقاضي صفد العثماني ـ تلميذ المصنف ـ ص٥٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) رسمُها في الأصل: «فالمحزّ» بنقط الزاي فقط، ووقعت في نسخة برلين: «فالمحرّر»، وهي مهمَلةُ النقط في باقي النسخ على نفس رسم الأصل. واخترنا ما أثبتناه بناءً على تقدير الألف بين الجيم والزاي؛ كما وقع «الحرث» بخط المؤلف بدل: الحارث، والله أعلمُ بالصواب.

فإن قلتَ: قد يكون قَتَلَها ولا عهدَ لها، والكافرةُ إذا قُتِلَتْ كذلك دَمُها هَدَرٌ.

قلتُ: الإشكالُ في عدم الإنكار باقٍ؛ مع إبطالِ ما دَلَّ عليه الحديثُ من وُجُوهٍ كثيرةٍ علىٰ أنّ القتلَ للشتم لا لغيره، مع أنّ القتلَ في النّساءِ لأجلِ الكفرِ قد تغيَّظَ النبيُ عليه لَمّا حَصَلَ في بعض مغازيه (١١)، واشتدَّ إنكارُهُ له، وهاهنا لم يفعل ذلك، فدَلَّ علىٰ الفرقِ بينَ الواقعتَين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما تقدّمَ ص٣٣٥.

#### الدليلُ التّاوس

ما صَدَّرَ به أبو داودَ بابَ الحكم فيمَن سَبَّ النبيَّ ﷺ، قال: ثنا عَبّادُ ابنُ موسىٰ الخُتَليّ: ثنا إسماعيلُ بن جعفرَ المَدَنيّ، عن إسرائيلَ، عن عثمانَ الشَّحّام، عن عكرمةَ قال: ثنا ابنُ عبّاسٍ: أنّ أعمىٰ كانت له أمُّ وَلَدِ<sup>(۱)</sup> تشتُمُ النبيَّ ﷺ وتَقَعُ فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجُرُها فلا تنزجر، فلمّا كانت ذات ليلة جعلت تقعُ في النبيِّ ﷺ وتشتُمُه، فأخذَ المِغْولَ فوضَعَهُ في بَطْنِها وأتكاً عليها فقتلَها، فوقعَ بينَ رجليها طفلٌ فلطَّخت ما وضعَهُ في بَطْنِها وأتكاً عليها فقتلَها، فوقعَ بينَ رجليها طفلٌ فلطَّخت ما الشهُدُ الله وبيك بالله وبيك في الناسَ فقال: إلى الله الله وبيك فقال: يا الله الله الله وبيك فقال: يا يتخطَّىٰ الناسَ وهو يتَزَلْزَل (۱)، حتىٰ قعدَ بينَ يدَي النبيِّ ﷺ فقال: يا وأزجُرُها فلا تنزجر، ولي منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، وأزجُرُها فلا تنزجر، ولي منها ابنانِ مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة فلما كان البارحة جَعَلَتْ تشتُمُكَ وتقعُ فيك، فأخذتُ المِغْولَ فوضَعْتُهُ في بطنِها واتكاتُ عليها حتىٰ قتلتُها. فقالَ النبيُ ﷺ: "ألا اللهمُوا أنّ دَمَها بطنِها واتكاتُ عليها حتىٰ قتلتُها. فقالَ النبيُ على شرطِ الصَحِيع، بطنِها واتكاتُ عليها حتىٰ قتلتُها. فقالَ النبيُ على شرطِ الصَحِيع، وهذا إسنادٌ جَيدٌ علىٰ شرطِ الصَحِيع، هذها ورواهُ النَّسَائيُّ أيضاً إلى النبيُّ علىٰ شرطِ الصَحِيع، وهذا إسنادٌ جَيدٌ علىٰ شرطِ الصَحِيع،

<sup>(</sup>١) وهي الجارية إذا وَلدت من سيدها، فتُعتَقُ بموته.

<sup>(</sup>٢) يمشي مضطرباً. وفي «سنن النسائي»: يتدَلْدَل. وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود» (٤٣٦١)، «سنن النسائي» (١٠٧:٧)، وأخرجه أيضاً الحاكمُ في «المستدرك» (٤:٤٥٣)، وقال: صحيحُ الإسناد علىٰ شرط مسلم ولم يخرَّجاه، =

واستدلَّ به أحمدُ أيضاً، ورواه عن رَوْحٍ عن عثمانَ الشحّام(١).

واقتضىٰ كلامُ الخطّابيِّ أنه فَهِمَ أنّ هذه المرأة كانت مسلمة (٢)، فتكونُ واقعةً غيرَ التي رواها عليّ، وهو بعيدٌ، والظاهِرُ أنهما واقعةٌ واحدة، وأنها تلكَ اليهودية (٣)، ويجوزُ أن تكون أمتَه، لأنه يجوزُ وَطَيءُ الأَمةِ الكافرةِ الكتابيّةِ بمِلْكِ اليمين، ويجوزُ أن تكونَ زوجتَه، وكلٌ مِن الأمةِ والزوجةِ تَبعٌ للسيِّدِ والزوجِ في العهد، مع ما سَبقَ أنّ جميعَ يهودِ المدينةِ

وفَهِمَ العلامةُ السِّنْدِيُ من نصِّ الحديثِ خلافَ ما فَهِمَه الخطّابي؛ فقال: «قوله: (وكانت له أم ولد) أي: غيرُ مسلمة، ولذلك كانت تجترىء علىٰ ذلك الأمر الشنيع»، ثم قال بناءً علىٰ ذلك: «فيه دليلٌ علىٰ أنّ الذميَّ إذا لم يَكُفَّ لسانَهُ عن الله ورسوله فلا ذمة له؛ فيَحِلُ قتلُه». انتهىٰ من «حاشيته علىٰ سنن النسائي» (١٠٨:٧).

(٣) جاء على هامش هذا الموضع من النسخة الفَيْضية:

«ليس كذلك، بل هما واقعتان، فالأولىٰ كان أعمىٰ يتردَّدُ إلىٰ اليهودية وتُطعمه وتُحسِنُ إليه فخنقها، وهذه كانت أمَّ ولدٍ وله منها ولدان، وقتلها بالمغْوَل وَضَعَهُ في بطنِها، ولا يلزمُ من كون كلٍ منهما كان أعمىٰ أن تكونَ القصةُ واحدةً مع التباين الظاهر فيها، واللهُ أعلم، نُقِلَت من خط الجدّ علىٰ نسخة أخرىٰ». انتهىٰ.

<sup>=</sup> والدارقطنيُّ في «سُنَنِه» (١١٢-١١٣)، والبيهقيُّ في «السنن الكبير» (٦٠:٧) بطوله، وفيه (٢٠:٨) وفي «معرفة السنن والآثار» (٢٠:١٢): مختصَراً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الخَلَال في «أحكام أهل الملل» (ص٢٥٧ برقم ٧٢٨) عن عبد الله بن أحمد عن والده الإمام أحمدَ بن حنبل به.

<sup>(</sup>٢) لقولِهِ في «معالم السُّنَن» (١٩٩:٦) عندَ الكلام على هذا الحديث: «وذلك أنّ السبَّ منها لرسولِ الله ﷺ ارتدادٌ عن الدين، ولا أعلمُ أحداً من المسلمين اختَلَفَ في وجوب قتله، ولكن إذا كان السابُّ ذمّياً فقد اختلفوا فيه».

مهادِنُون، فلم يكن قتلُها إلا للسبِّ كما سبق، سواءٌ أكانتا واقعتَين أم واقعةً واحدة.

فإن قيل: لعلّ قَتْلُها إنما كان لانتقاضِ عهدِها بالسَّب، فتصيرُ كما لو قاتَلَتْ فتُقتَلُ أو يُتَخَيَّرُ فيها.

قلتُ: إذا قاتلَتْ تُقتَلُ للدفع، وأمّا التخيُّرُ فيها فلا يَجِيءُ هنا، لا سِيَّما إذا كانت رقيقة، وهو ظاهرُ لفظِ الحديث، لأنّ الرِّقَ حاصِلٌ، والمنَّ والفداءُ كلٌ منهما خيرٌ منه، فتعيَّنَ القتل، ومتىٰ تعيَّنَ القتلُ فهو المقصود، سواءٌ أكان حدًا كحدِّ الزِّنا مع بقاءِ العهد، أم كان لأجلِ الانتقاض، ولأنه لو تُخيِّرَ فيها لكانت الخِيرةُ للإمام لا لآحادِ الرعيّة.

والمِغْوَلُ بكَسْرِ المِيم وسكون الغَين المعجَمة، قال الخَطّابيّ: شِبْهُ المِشْمَل، ونَصْلُهُ دقيقٌ ماضٍ (١). وقال غيرهُ: شِبْهُ سيفٍ قصيرٍ يشتملُ به الرجلُ تحتَ ثيابه، وقيل: هو سَوْطٌ في جوفِهِ سيفٌ دقيقٌ يشُدُّهُ القاتِلُ على وَسَطِهِ ليَغتالَ به الناس، وقيل: هو حَديدةٌ دقيقةٌ لها حَدٌّ ماضٍ (٢). والمِشْمَلُ بكسرِ الميمِ وسكونِ الشين المعجَمة: سيفٌ قصيرٌ يشتَمِلُ عليه والمِشْمَلُ بكسرِ الميمِ وسكونِ الشين المعجَمة: سيفٌ قصيرٌ يشتَمِلُ عليه الرجل، أي: يغطيهِ بثوبه (٣). فأمّا المِعْوَلُ بالعين المهمَلة: فالفأسُ العظيمةُ التي يُنْقَرُ بها الصَّخر (١٤).

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» (٦: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال هذه الأقوالَ الثلاثةَ ابنُ منظورِ في "لسان العرب" (١١:١١ غَوَلَ). ووقع هناك: "الفاتك" بدلَ "القاتل"، والفاتكُ هو القاتلُ غِيلةً.

<sup>(</sup>٣) قاله الصاحب في كتابه «المحيط» (٣٣٨:٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «لسان العرب» (١١: ٤٨٧ عَوَلَ).

وقولُهُ في حديثِ عليّ: «خَنَقَها» رُوِيَ بالنون والفاء (١)، فإن كان بالفاءِ فالبَّجمعُ بينَ الروايتَين إن كانت واقعةً واحدةً ظاهرٌ (٢)، وإن كان بالنون فلعله خَنَقَها ثمّ بَعَجَ بطنَها بالمِغْوَل. /

هذا إن كانت واقعةً واحدةً، ويُحتَمَلُ أن تكونا واقعتَين في يهوديتَين أو في يهوديتَين أو في يهوديةٍ ومسلمة، والاستدلالُ علىٰ كلِّ تقديرٍ حاصلٌ، وإنما أدخلناهما جميعاً في هذا البابِ لعدمِ قيامِ الدليلِ علىٰ إسلامٍ متقدِّمٍ لواحدةٍ منهما.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وقع في مطبوعة أبي داودَ بالنون، وفي مختصر المنذري بالفاء.

<sup>(</sup>٢) لأنَّ الخَفْقَ هو الضربُ بالشيء العريض، وخَفَقَ فلاناً بالسيف يَخْفُقُهُ ويَخْفِقُهُ: ضربَهُ ضربة خفيفة، قاله في «القاموس»، وهذا يجتمع ـ في المعنىٰ ـ مع كونه قتلها بالمِغْوَل.

#### الدكسال الشابع

#### قِصَةُ العَصْمَاءِ مِنْتُ مِرْوُانَ الهِوُ دِيةِ

وهي غيرُ القِصَّتَينِ المتقدِّمتَين، وذلك ما رُوِي عن ابنِ عباسٍ قال: هَجَت امرأةٌ مِن خَطْمة النبيَّ عَلَيْق، فقال: «مَن لي بها؟»، فقال رجلٌ من قومِها: أنا يا رسولَ الله. فنَهَضَ فقَتلَها، فأُخبِرَ النبيُّ عَلَيْهُ بذلك، فقال: «لا يَنْتَطِحُ فيها عَنْزان»(١).

(۱) أخرجها ابن عديً في «الكامل» (١٤٥:٦) في ترجمة محمد بن الحجّاج الواسطيّ، والخطيبُ في «تاريخ بغداد» (٩٩:١٣) في ترجمة مسلم بن عيسىٰ، وهويروي عن ابن الحجّاج الواسطي هذا. كلاهما من طريق ابن الحجّاج عن مجالدٍ عن الشعبيّ عن ابن عباسٍ به، وابن الحجّاج كذّابٌ خبيث، وقد اتهمه ابنُ عدي بوضع هذا الحديث. ورواية الحديث عندهما تختلف في سياقها عن رواية الواقدي التي سينقلها المؤلف هنا، فإن فيها ما يُفيد أن عميراً لم يكن أعمىٰ.

وأخرجها كذلك الطبراني في «الكبير» (١٧: ٢٥-٦٥ برقم ٦٤)، قال الهيثمي في «المجمع» (٢: ٢٦٠): «رواه الطبراني عن تابعيين أحدُهما ثقةٌ، وبقيةُ رجاله =

وذكرَها الواقديُّ في آخرِ غزوةِ بدرٍ فيما قيلَ في أشعار بدر، قال: حدَّثني عبدُ الله بن الحارث [عن أبيه] (١) أنّ عصماء بنت مروانَ - مِن بَني أميّة بنِ زيد - كانت تحت يزيدَ بن زيد بن حِصْنِ الخَطْمِيّ، وكانت تؤذي النبيّ عَيِّلِهِ، وتَعِيبُ الإسلام، وتُحرِّضُ علىٰ النبي، وقالت شعراً. قال عُمَيرُ بنُ عَدِيِّ بنِ خَرَشةَ بنِ أُميّةَ الخَطْمِيُّ حينَ بَلَغَهُ قولُها وتحريضُها: اللهمَّ إنّ لكَ عليَّ نَذْراً لئن رَدَّ رسولُ الله عَلَيْ إلىٰ المدينةِ لأَقتُلنَها. ورسولُ الله عَلَيْ يومَئذِ ببدر.

أَ ثَقَاتٌ». قلت: وفيه أنّ السابةَ إنما هي أخت عمير كما سيأتي في كلام ابن عبد البر، فلعلهما قصتان مختلفتان، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتُها من «المغازي» (١:١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أي: استبدَّ برأيه وانفرد.

 <sup>(</sup>٣) ومعناها أنه لا خُلْف ولا نزاع في هذا الأمر. انظر «مجمع الأمثال» (٢٢٨:٢)،
 و«النهاية» (٥:٧٤).

[٥٥ ب] قال عُمَيرٌ: فالتفتَ النبيُّ عَلَيْكُ الله مَن حولَهُ فقال: "إذا أحبَبْتم أن تنظُرُوا إلىٰ رجلِ نَصَرَ اللهَ ورسولَهُ بالغَيْبِ فانظروا إلىٰ عُمَيرِ بنِ عَدِيّ»، فقال عمرُ بن الخطّاب: انظُروا إلى هذا الأعمىٰ الذي يَسْرِي(١) في طاعةِ الله، فقال: «لا تقل الأعمىٰ، ولكنه البَصِير».

فلمّا رَجَعَ عُمَيرٌ مِن عندِ رسولِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ وَجَدَ في بيتِها جماعةً يدفِنُونَها، فأقبلوا إليه حِينَ رَأُوه مُقبلًا من المدينة، فقالوا: يا عُمَيرُ أنتَ قَتَلْتَها؟ فقال: نعم، فكيدُوني جميعاً ثم لا تُنظِرُون، فوالذي نفسى بيدِهِ لو قلتُم بأجمَعِكُم ما قالت لضربتُكم بسيفي هذا حتىٰ أموتَ أو أقتُلكم. فيومَئذِ ظَهَرَ الإسلامُ في بني خَطْمة، وكان منهم رجالٌ يَسْتَخْفُونَ بالإسلام خَوفاً من قومهم، وقال حسّانُ شعراً يمدَحُ عُمَيرَ بنَ عدي(٢). وكان قتلُ عَصْماءَ لخمسِ ليالٍ بَقِيْنَ من رمضان، مَرجِعَ النبيِّ ﷺ من بدر (٣).

وقال ابنُ عبد البر في «الاستيعاب»:

بَنُو وائلِ وبَنُو واقِفِ وخَطْمةُ دونَ يَنِي الخَوْرَجِ متىٰ ما دَعَتْ سَفَها وَيْحَها بعَـوْلَتِهـا والمَنـايـا تَجـيَ فهَ زَّتْ فتى ماجِداً عِرْقُهُ كريم المَداخِلِ والمَخْرَج فَضَرَّجَها من نَجيع الدِّما ء بعد الهُدُوءِ فَلهم يَحْرَجَ فَ أُورَدَكَ اللهُ بَرْدَ الجِنا نَ جَلْلانَ فِي نِعْمَةِ الْمَوْلِيجَ

(٣) «المغازي» للواقدي (١٧٢:١٧١). وذكر بعضَ طرقِ القصةِ الحافظُ ابَّنُ حجر في «الإصابة» (٣٤-٣٣) في ترجمة عمير بن عدي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) كذا ضبطها المؤلفُ رحمه الله تعالىٰ بقلمه، وهي من السُّرَىٰ، وهو السيرُ بالليل، ذلك أن عُمَيراً خرج ليلاً عندما قتلَ تلك اليهودية. ووقع في «المغازي» (١ : ١٧٣): تشدَّد، فلعله تصحيفٌ.

<sup>(</sup>٢) وهو قولُهُ رضيَ الله عنه \_ كما في «ديوانه» (١: ٤٤٩):

"عَمَيرٌ الخَطْمَيُّ القارىء، مِن بني خَطْمةَ من الأنصار، [روى عنه زَيدُ ابن إسحاق]، كان أعمى، كانت له أختُّ تشتُمُ النبيَّ ﷺ فقَتَلَها، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أبعدَها الله»(١).

وذكر ابنُ سعدٍ هذه القصةَ عن الواقديِّ مختصرةٌ (٤)، وذكرها شيخُنا أبو محمّدٍ الدِّمياطيُّ (٥) في «قبائلِ ............

<sup>(</sup>۱) «الاستيعاب» (۲: ۹۹-٤۹۱) المطبوع بهامش «الإصابة»، و(۳: ۱۲۲۳) من طبعة الأستاذ البجاوي. وما بين المعقوفتين استدركناه منه.

<sup>(</sup>٢) كما في رواية الطبراني (٦٤:١٧) المتقدم عزوها، لكن وقع في المطبوعة: يزيد بن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) «الاستيعاب» (٢: ٤٩١) بهامش «الإصابة»، و(٣: ١٢١٧) من طبعة الأستاذ البجّاوي. قال الإمام ابنُ عبد البر عَقِبَ هذه الترجمة: هما عندي واحدٌ.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٢: ٢٧-٢٨).

<sup>(</sup>٥) الحافظ الكبير شرفُ الدين أبو محمّد عبدُ المؤمن بنُ خَلَفِ الدِّمياطيُّ التُّوني الشافعيّ (٦١٣-٥٠٧هـ)، وصفه الحافظُ الذهبيُّ في «المعجَم الكبير» (٢٤:١٤) بالعلامةِ الحافظ الحجّة، أحدِ الأئمةِ الأعلام وبقيّةِ نُقَادِ الحديث. وفي «المعجم المختصِّ بالمحدِّثين» ص٦٦ بالإمام الحافظ النسّابةِ شيخ الأئمة. وقال حافظ عصره جمال الدين المِزِّي لما سُئِلَ عن حدِّ «الحافظ» ومَن أدرك ممّن يُوصَفُ بذلك: ما رأينا مثلَ الشيخ شرف الدين الدين الدمياطي. «تدريب الراوي» (١٠٤١).

الأوْس»(١) عن ابنِ سعدٍ كما ذكرناها، ونَسَبَ عُمَيراً: عُمَيرَ بنَ عَدِيِّ بنِ خَرَشةَ بنِ أُميّةَ بنِ عامرِ بنِ خَطْمَةَ \_ وهو عبدُ الله، ضَرَبَ رجلًا على خَطْمِهِ (٢) فسُمِّي خَطْمةً \_ ابنِ جُشَمِ بن مالكِ بن الأوْس (٣).

ثم قال شيخُنا: وقال ابنُ القَدّاح<sup>(٤)</sup>: العَصْماءُ بنتُ مروانَ بنِ الحارثِ ابن عُبيد بن عمرو، من بني يزيدَ مِن بَلِيّ<sup>(٥)</sup>، حلفاءُ لبني أُميّةَ بن زيد،

قلت: وقد بلغ شيوخُهُ الذين ضَمَّنَهم «معجمَهُ» ١٣٠٠ شيخ كما قال الحافظ الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص١٣٨. ولهذا المعجم الحافل نسخةٌ تامّةٌ \_ في مجلدتَين، الأولىٰ في ٢٥٩ ورقة، والثانية في ٢٢٨ ورقة \_ محفوظةٌ في المكتبة الوطنية بتونس تحت الرقم ١٢٩١٠.

 <sup>(</sup>١) لم أقف له على نسخة خطية بعد، لكن للحافظ الدمياطي صِنْوٌ لهذا الكتاب، وهو:
 «أخبار قبائل الخزرج أخي الأوس»، وهو مخطوطٌ بالمكتبة الآصِفِية بالهند في
 ١٦٣ ورقة، وكُتبت نسختُه هذه سنةَ ٧١٩هـ.

<sup>(</sup>٢) أي أنفِه.

<sup>(</sup>٣) وكذا ساقَ نسبَه ابنُ حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) النسّابة الأخباري أبو محمد عبد الله بن عمارة الأنصاري المدني المعروف بابن القدّاح (وفاته في حدود ٢٢٠ هجرية بالنظر إلى طبقتَي شيوخه وتلامذته). قال الخطيب البغدادي: «كان عالماً بالنسّب: سكن بغداد، وله كتابٌ في نَسّب الأنصار خاص، يرويه عنه مصعّب بن عبد الله الزبيري»، وقال ابنُ فَتْحُون: «كان من أعلم الناس بنسّب الأنصار، وعليه عوَّلَ العَدَوي في كتابه الذي صنّفه في أنساب الأنصار».

قلت: وهو من مصادر ابن سعد النَّسَبية في «طبقاته الكبرى»، انظر مقدمتها ص٩. وانظر ترجمة ابن القدّاح في «تاريخ بغداد» (١٠: ٦٢)، و«لسان الميزان» (٣٣٦:٣).

<sup>(</sup>٥) بَلِيَ هو ابن عمرو بن الحافي بن قُضاعة، ولَدَ فَرانَ وهَنِي، ومن نسلهما جماعةٌ من الصحابة الأنصار. انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص٤٤٢.

هي أمُّ يزيدَ بنِ زيد بن حِصْن (١) التي قامت عنه، ووُلْدُها يقولون: اسمُها الكَلْفاءُ بنتُ أَوفى مِن قيس من بني خَطْمة، وذلك باطلٌ. ولم يشهد عُميرُ ابن عَدِيِّ بدراً ولا أُحُداً ولا الخندق لضُرِّ بَصَرِه، ولكنه / كان قديمَ [٥٦] الإسلام، صحيحَ النيّة فيه، يغضَبُ للهِ ولرسولِه. ونَظَرَ النبيُّ ﷺ إلىٰ عُمير ابن عَدِي بن خَرَشة يتوضّأ، وكان أعمىٰ، فجعلَ النبيُّ ﷺ يقول: "بَطْنَ القَدَم»، ولا يَسمَعُهُ الأعمىٰ، حتىٰ غسلَ بَطْنَ القدم، فَسُمِّي البصيرَ بهذا. وكان عميرُ بن عَدِي وخُزَيمةُ بن ثابتٍ يُكسِّرانِ أصنامَ بني خَطْمة، وكان النبيُ ﷺ يقولُ لأصحابه: "اذهبوا بنا نزورُ البصيرَ في بني خَطْمة». انتهىٰ كلامُ شيخِنا.

وذكرَ هذه القصةَ غيرُ هؤلاء أيضاً، فثبتَ بهذه القصةِ وبغيرِها أنَّ هؤلاء النسوةَ إنما قُتِلْنَ بشَتمِهِنّ وسَبِّهِنّ.

وعُلِمَ بذلك أنّ السَّبَّ لا يجوزُ التقريرُ عليه سواءٌ أكان السابُ مُعاهِداً أم حَرْبياً أم ذمّياً، وليسَ كالكفرِ المجرَّد، فإنّ الكفرَ المجرَّد قد أباحَ اللهُ تركَ القتل به، بل أوجَبَ الكفَّ عن القتل به في كثيرٍ من الأوقاتِ قبلَ الهجرةِ \_ حتىٰ نُسِخَ بآيةِ السَّيف (٢) إمّا إيجاباً، أو إباحةً ثم إيجاباً \_ وفي أعصارٍ كثيرةٍ من أعصارِ الأُمَمِ المتقدِّمةِ الذين لم يُبْعَث الأنبياءُ فيها بالقتال.

<sup>(</sup>١) في «الجمهرة» لابن حزم ص٣٤٤: حُصَين.

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالىٰ: ﴿ وَقَلَيْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَاّفَةً كَمَا يُقَلِيْلُونَكُمْ كَافَةً ﴾ [التوبة: ٣٦].

وأمّا السَّبُّ فلا يُعلَمُ عصرُ من الأعصارِ جازَ التقريرُ عليه \_ فَضْلًا عن وجوبِ التقريرِ عليه \_ واحتمالُ هذا الضَّيْمِ العظيم، فالقولُ بأنه لا يجوزُ قتلُ السَّابِّ مِن أهل الذمّةِ في غايةِ الفسادِ والبعدِ عن نفسِ الشريعةِ وسِيرِ النبيِّ عَلَيْهِ والصحابة.

وقد يقولُ قائلٌ: كيف يُحتَجُّ بهذه القصصِ التي يذكُرُها أهلُ السِّير ـ مثلُ الواقديِّ وغيرِه ـ ولم يَرِد بها حديثٌ صحيح؟

فاعلم أنّ المقصودَ تأكيدُ الأدلّة، وقد ذكرنا الحديث الصحيحَ أولاً، وبانضمامِ هذه الأمور إليه يزدادُ تأكيداً، بل الأمورُ التي ينفردُ بها أهلُ السّيرِ إذا اشتُهِرَت وعُرِفَت في بعضِ الأوقاتِ تكونُ أقوى مِن الحديثِ الذي ينفردُ به ثقةٌ، والواقديُّ إمامُ أهلِ السّير بلا مُدافَعة، منه تُستفاد وإن كان فيه كلامٌ كثيرٌ، ربما حُمِلَ عليه كونُهُ يجمَعُ الأسانيدَ الكثيرةَ ورواياتِها في لفظ واحدٍ يقصِدُ به الجمع والاختصار، فكثرُ الكلامُ فيه لذلك، وأمّا علمهُ فلا واحدٍ يقصِدُ به وإذا/ ذكرَ قصة وشرَحَها تقويى بها ورودُها من جهةِ غيرِه، وتبيّنَ الحالُ فيها، والأحاديثُ الضعيفةُ إذا اجتمعَتْ قَرُبَتُ مِن رتبةِ الاحتجاجِ أو وصلت، فكيف إذا كان مَعها صحيحٌ؟! فكيف إذا اتفقَت السّيرُ عليها؟!



## الدّليلُ النّامن قصه قيب شيخ النّط في المرة مُولاة بني عَبالمطّلبُ وحون مُراج لهي دُمدُوم فتح مَمَهُ مِمْ الْمِمُ مُن وحون مُراج لهي دُمدُوم فتح مَمَهُ مِمْ اللّهِ

وقد ذكرنا ذلك في الباب الأولِ عند ذكر عبد الله بن أبي سَرْح وابنِ خَطَل (۱)، ولم يكُن قتلُهُنَّ إلا للسَّبِّ والأذى، فإنّ المرأة لا تُقتَل، فإنّ النبيِّ عَلَيْ نهى قبل يومِ الفتح بسنين عن قتلِ النساءِ والصِّبيان (۱)، لا سِيّما والقَيْنَان أَمَتان، والعبدُ لا يُقتلُ بالكفر، فلم يكُن إهدارُ دَمِهما لأجلِ الكفر، إنما كان للسَّب، فإن كُنَّ معاهداتٍ في عهد قريشٍ دلَّ على قتلِ السّابِ المعاهد، والذمّيُّ بطريقِ الأولى، وإن لم يكُن لَهُنَّ عهدٌ فبطريقِ الأولى، فإن لم يكُن لَهُنَّ عهدٌ فبطريقِ الأولى، لأنه إذا قُتِلَ مَن لا عهدَ له بالسَّبِ فالذي له عهدٌ أو الذمّيُّ الملتزِمُ للأحكام أولىٰ.

<sup>(</sup>١) تقدّمَ ذلك ص١٣٨ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) حيث نُقِلَ نهيه ﷺ عن ذلك في أحداثٍ قبلَ الفتح بزمن، كما نُقِلَ في قصة قتل ابن أبي الحُقيق الواقعة في السنة الرابعة على ما ذكر الواقديُّ في «مغازيه» (١: ٣٩١)، وفيها: «فعلوناهُ بأسيافنا فصاحت امرأتُه، فهمَّ بعضُنا أن يخرجَ إليها، ثم ذكرنا أن رسولَ الله ﷺ نهانا عن قتلِ النساء»، وفتحُ مكة كان في السنة الثامنة كما هو معلوم.

وأمّا ابنُ خَطَلٍ فقد ذكرناهُ في الباب الأول، وكان استعمَلَهُ النبيُّ ﷺ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النبيِّ ﷺ، فَلَهُ علىٰ الصَّدقةِ فقَتَلَ رفيقَهُ وارتَدَّ ولَحِقَ بمكّةَ وصارَ يقَعُ في النبيِّ ﷺ، فَلَهُ ثلاثُ جرائم: الرِّدَةُ، والقتلُ، والسَّبِ.

قال بعضُهم (١): لو كان قتلُهُ للردّةِ لاسْتُتِيبَ، ولو كان للقتلِ لَسُلِّمَ إلىٰ أولياء المقتول، فإنما كان للسَّب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو ابنُ تيميّةَ الحنبلي في «الصارم المسلول» (٢٦٦٢).

### الدكسار التاسع

أَنَّ النبيَّ ﷺ يومَ الفتح أمَّنَ أكثرَ الكفّار وأهدَرَ دَمَ ابنِ الزِّبَعْرِي ونحوِه مِمّن كان يهجُو، حتىٰ لَحِقَ ابنُ الزِّبَعْرِيٰ بكُلِّ وجهٍ ثمَّ جاءَ وأسلَم (١).

ولا فرقَ بينَ ابنِ الزِّبَعْرِيٰ وغيره مِنَ الكفّار إلا ما كان منه من الشعرِ والهَجْو، وإذا كان ذلك وهو حربيٌّ فالذمّيُّ أُوليٰ.

وأبو سفيانَ ابنُ الحارثِ بنِ عبد المُطّلِبِ كان منه شيءٌ ثم أسلمَ وعَفا عنه النبيُّ ﷺ (٢).

ورُوِيَ أَنَّ النَّضْرَ بنَ الحارثِ/ عندَما استشعَرَ من النبيِّ عَيَلِيْ أَنه يقتلُهُ [٥٧ أ] قال لمُصعَبِ بن عُمَير: كَلِّم صاحِبَكَ أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو واللهِ قاتلي إن لم تفعل، قال مُصعَبُ: إنَّكَ كنتَ تقولُ في كتابِ اللهِ كذا وكذا، وتقولُ في نبيِّهِ كذا وكذا "

ولمّا أرادَ قتلَ عُقبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ جَعَلَ عقبةُ يقول: عَلامَ أُقتلُ مِن بين مَن هاهنا؟ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لِعَداوَتِكَ للهِ ورسوله»، قال: يا محمّد مَن هاهنا؟ أفضل، فاجعلني كرجُلٍ مِن قومي، يا محمّد مَن للصّبية؟ قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «النارُ، قدّمهُ يا عاصِمُ فاضرِبْ عُنْقَه»، فقدّمَهُ عاصمٌ فَضَرَبَ عُنْقَه،

<sup>(</sup>١) تقدّمت قصتُهُ ص١٣٩ (انظر التعليقَ عليه هناك).

<sup>(</sup>٢) تقدّمت قصتُهُ ص١٧٧، وترجمته هناك في الهامش.

<sup>(</sup>٣) رواه الواقديُّ في «المغازي» (١٠٦:١).

فقالَ رسولُ الله ﷺ: «بئسَ الرجلُ كنتَ، واللهِ ما علمتُ كافراً باللهِ وبكتابه وبرسولِه، مُؤذياً لنبيّه؛ (١) فأحمدُ اللهَ الذي هو قَتَلَكَ وأقرَّ عيني منك». رواهُ الواقِدِيّ (٢).

ولم يُقتَل من الأسرى أحدٌ غيرُ هذَين الرجلَين: النَّضْرِ وعُقبة، أعني أسرى بدرِ بعدَ الانصرافِ من بدر.

فاختصاصُ هؤلاءِ بالقتلِ دليلٌ علىٰ أنّ الحربيَّ المؤذيَ للنبيِّ ﷺ إذا أُسِرَ لا يُمَنُّ عليه بل يُقتَلُ إلا أن يُسلِم، وقد تَقَدَّمَ في البابِ الأولِ قطعةٌ من هذا<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من حقّ الجملة أن يكونَ لها مفعولٌ ثانٍ للفعل (علمتُ)، وتقديرُه: ما علمتُ كافراً.. مؤذياً.. مثلك.

<sup>(</sup>۲) في «مغازيه» (۱۱٤:۱۱).

<sup>(</sup>٣) ومنه قول المؤلف هناك ص١٥٧: فقد تحرَّر من هذه المسألة أنّ السابَّ يُقتَلُ إن لم يَتُب حدَّاً مع كفره. وقوله ص١٧٣: وحاصلُ المنقول عند الشافعية أنه متىٰ لم يُسلم قُتِلَ قطعاً.

### الدّلسُ العاشِر

روى سعيدُ بن يحيى بنِ سعيدِ الأُمَوِيُّ في «مغازيه»: ثنا أبي قال: أخبرني عبدُ الملك ابن جُرَيج، عن رجلٍ أخبرهُ عن عكرمةَ عن عبدِ الله بن عبّاسٍ أنّ رجلًا مِن المشركينَ شتمَ رسولَ اللهِ عَلَيْ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ: «مَن يكفِيني عَدُوِّي؟» فقامَ الزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ فقال: أنا. فبارَزَه؛ فأعطاهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ سَلَبَهُ (۱)، ولا أحسِبُهُ إلا في خَيبرَ (۲).

ورُوِيَ أَنَّ رَجَلًا كَانَ سَبَّ النبيَّ ﷺ فقال: «مَن يَكْفِيني عَدُوِِّي؟» فقال خَالدٌ: أَنَا. فَبَعَثُهُ النبيُّ ﷺ إليه فقَتله (٣).

قلتُ: جاء بخط المصنف رحمه الله تعالى على الهامش بإزاء حديث خالدٍ رضيَ الله عنه ما نصه: «حاشيةٌ: قصةُ خالدٍ صحيحةٌ، ذكرها ابن حزمٍ في المسألة، وأخذَ بها عليُّ بن المدينيّ من الخليفة ألفَ دينار، والصحابيُّ الراوي لها رجلٌ من بُلقِين». =

<sup>(</sup>١) قال الإمامُ ابن منظورِ في "لسان العرب" (١: ٤٧١ سَلَبَ): "وفي الحديث: "مَن قتلَ قتيلًا فله سَلَبُه"، وقد تكرَّرَ ذكرُ السَّلَب، وهو ما يأخذُه أحدُ القِرْنَين في الحرب مِن قِرْنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاحٍ ودابّة، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعول، أي مسلوب". قلتُ: والقِرْنُ: الكُفْؤُ والمقابِل في الشجاعة.

<sup>(</sup>٢) ورواه عبد الرزّاق في «مصنَّفِهِ» (٣٠٧، ٢٣٧: ٩ بالأرقام ٩٤٧٧)، وأبو نُعَيمٍ في «الحلية» (٨: ٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدُ الرزاق في «المصنَّف» (٥٠٠٥ برقم ٩٧٠٥)، والبيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٠٢-٢٠٣)، والخلاّل في «أحكام أهل الملل» (ص٧٥٠ برقم ٧٣١ و ٢٣٠)، وابنُ حزم في «المحَلَىٰ» (٤١٣:١١) وقال: هذا حديثٌ مسندٌ صحيحٌ قد رواهُ علیُّ بنُ المَدِينی عن عبد الرزاق.

وهذان الحديثانِ يدُلآنِ علىٰ أنّ السَّبُّ موجِبٌ للقتلِ ولإطلاقِ العَداوة، ولكونِ العَداوةِ موجِبةً للقتل.

\* \* \*

قلت: وهو كذلك في «المحلّىٰ» (١١: ١١٤) كما عزوتُه آنفاً.
 \* عجيبةٌ لابن حزم: قال الحافظ في «الإصابة» (١: ٥٣٩):

"(رجل) صحابي لم يسم: ادّعىٰ ابن حزم أنّ هذه اللفظة عَلَمٌ عليه سمّاه بها أهلُه! فقال: صحابي معروف. ذكر ذلك في أواخر "المحَلَىٰ" في باب من سبّ الله ورسولَه، واعتمد على ما رواه من قصة علي بن المديني مع المأمون وذكر فيها حديث رجل من بُلقين فقال: بهذا يُعرفُ هذا الرجل، وهو اسمُه، وقد وفد علىٰ النبي عَيِّ وبايعه. وقد تناقض ابن حزم فذكر في الجهاد حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بُلقين. وقال: هذا عن رجل مجهول لا ندري أصدق في دعواه الصحبة أم لا!". انتهىٰ باختصار.

#### الذكبال كحادي عشر

أَنَّ الصحابةَ كانوا/ إذا سَمِعُوا مَن يَسُبُّهُ ﷺ قَتْلُوهُ وإن كان قَريباً (١٠، ٥٧] فَيُقِرُّهُم ﷺ علىٰ ذلك ولا يُنكِرُه؛ بل يرضاه، وربّما سَمَّىٰ مَن فَعَلَ ذلك ناصِرَ اللهِ ورسولِه، وقد تَقَدَّمَ جملةُ ذلك.

وروى أبو إسحاقَ الفَزاريُّ (٢) عن سُفيانَ الثوريِّ، عن إسماعيلَ بن سُمَيع، عن مالكِ بنِ عُمَيرٍ (٣) قال: جاءَ رجلٌ إلىٰ النبيِّ ﷺ فقال: إني لَقيتُ أبي في المشركين، فسمعتُ منه مقالةٌ قبيحةٌ لك، فما صبرتُ أن

<sup>(</sup>١) اشتبه رسم القاف في الأصل بالحاء، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الإمام الكبيرُ الحافظُ المجاهدُ القدوةُ أبو إسحاقَ إبراهيمُ بن محمدِ الفَزاريُّ الشاميّ (ت ١٨٦هـ). قال أبو داودَ الطَّيالسيّ: توفِّيَ أبو إسحاقَ الفزاريُّ وليس علىٰ وجه الأرض أحدٌ أفضل منه. قال الإمام الشافعي: «لم يصنِّف أحدٌ في السِّيرِ مثلَ كتاب أبي إسحاق». و«سِيرُهُ هذه مطبوعةٌ بتحقيق الدكتور فاروق حَمادة. انظر ترجمة أبي إسحاق ومصادِرَها في «سِير النبلاء» (٨: ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) الحنفي ـ من بني حنيفة ـ الكوفي، أدركَ الجاهلية، روى عن النبي ﷺ، وعن علي، وصَعْصَعة بن صوحان، ووالان العِجْليّ صاحب ابنِ مسعود. ذكره يعقوبُ بنُ سفيان في الصحابة، وقال ابنُ أبي حاتم عن أبي زُرعة : روايته عن علي مرسكة، وقال ابن القطّان: حالُه مجهولة، وهو مخضرَم . قاله الحافظ في «التهذيب» (وقال ابن القطّان: حالُه مجهولة، وهو مخضرَم . قاله الحافظ في «التهذيب» (١٩-١٨-١٩)، ونقلَ في «الإصابة» (٣٥١:٣) عن ابن منده قوله: لا يُعرَفُ له رؤيةٌ ولا صحبة.

طَعَنتُهُ بِالرُّمْحِ فقتلتُه. فما شَقَّ ذلك عليه. وجاءه آخرُ فقال: إني لقيتُ أبي في المشركين فصفحتُ عنه. فما شَقَّ ذلك عليه (١).

وروى أبو إسحاق الفَزاريُّ أيضاً عن الأوزاعيّ (٢): عن حسّانَ بن عطية قال: بَعَثَ رسولُ الله عَلَيْ جَيْشاً فيهم عبدُ اللهِ بنُ رَواحة وجابر (٣)، فلمّا صافُّوا المشركينَ أقبَلَ رجلٌ منهم يَسُبُّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ، فقامَ رجلٌ من المسلمينَ فقال: أنا فلانُ بنُ فلان، وأمّي فلانة، فسُبَّني وسُبَّ أمي وكُفَّ المسلمينَ فقال: أنا فلانُ بنُ فلان، وأمّي فلانة، فسُبَّني وسُبَّ أمي وكُفَّ

<sup>(</sup>۱) ليس هذا النصُّ في مطبوعة «السَّير» لأبي إسحاق الفزاري رحمه الله، ذلك أنّ النسخة التي طبع عنها على نفاستِها وقدَمِها عورتها خرومٌ كثيرة، فيكون هذا النصُّ مما ضاع في تلك الخروم. وقد أخرج هذا الحديث أيضاً من طريق سفيان عن إسماعيل بن سُمّيع به: الحسنُ بنُ سفيان في «مسنده»، والبَغوي في «معجمه» كما أشار إلىٰ ذلك الحافظ في «الإصابة» ٣:١٥٦)، وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (برقم ٣٢٨) عن محمد بن كثير: حدثنا إسماعيلُ بنُ سُمَيع به، والبيهقيُّ في «السنن الكبير» (٢٧١) من طريق الحسن بن سفيان: حدثنا الحسنُ ابن الربيع: حدّثنا ابنُ المبارك عن إسماعيلَ بن سُمَيع به. وهذا ابن الربيع: حدّثنا ابنُ المبارك عن إسماعيلَ بن سُمَيع به. قال البيهقي: «وهذا مرسَلٌ جيّدُ الإسناد».

<sup>(</sup>٢) وكان رحمه الله تعالىٰ يعظِّمُ أبا إسحاقَ الفزاريُّ مع أنَّ أبا إسحاقَ تلميذُه، قال عطاءٌ الخَفّاف:

كنت عندَ الأوزاعيّ، فأراد أن يكتُبَ إلىٰ أبي إسحاقَ الفزاري، فقال لكاتبه: ابدأ به، فإنه واللهِ خيرٌ مني. نقله الذهبي في «السّير» (٥٤٢:٨).

<sup>(</sup>٣) في "السّير" لأبي إسحاق: خالد بن زيد، بدل: جابر. وهو سيدُنا أبو أيوبَ الأنصاري رضيَ الله عنه. وكذا وقع في "الصارم المسلول" (٢٨٩:٢)، فلعل المصنف وابن تيميّة نقلا من نسخة واحدة، أو أنّ المصنف نقل الخبر بواسطة "الصارم".

عن رسولِ الله على فقال في الثالثة: لئن عُدْتَ لأَرْحَلنَكَ (١) بسَيْفِي. فعادَ الرجلُ مثلَ ذلك، فقال في الثالثة: لئن عُدْتَ لأَرْحَلنَكَ (١) بسَيْفِي. فعادَ فحَمَلَ عليه الرجلُ؛ فولَّىٰ مُدبِراً، فاتَّبَعَهُ الرَّجلُ حتّىٰ خَرَقَ صَفَّ المشركينَ (٢) فضَرَبَهُ بسَيفه، وأحاطَ به المشركونَ فقتَلُوه، فقالَ رسولُ اللهِ المشركينَ (١ فَضَرَبَهُ بسَيفه، وأحاطَ به المشركونَ فقتَلُوه، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَعَجِبْتُم مِن رجلٍ نصرَ اللهَ ورسُولَه». ثم إنّ الرجلَ بَرِيءَ من جِراحِه فأسلَم، فكان يُسَمَّىٰ: الرَّحِيل (٣).

وقد ذكروا أنّ الجِنَّ الذِينَ آمنوا به كانوا يقصِدُون مَن يَسُبُّهُ مِن الجِنَّ الكِفّار فيقتُلُونَه قبلَ الهجرةِ وقبلَ الإذنِ في القتالِ له وللإنس.

قال سعيد بن يحيى الأُمَوِيُّ في «مغازيه»: حَدَّثني محمد بن سعيدٍ ـ يَعني عَمَّه ـ قال: قال محمد بن المُنْكَدِر إنه ذُكِرَ له عن ابنِ عبّاسٍ قال: هَتَفَ هاتِفٌ مِنَ الجِنِّ على أبي قُبَيْسٍ (٤) فقال:

<sup>(</sup>١) قال الإمامُ ابنُ منظور في «لسان العرب» (٢٧٦:١١ رَحَلَ): ارتحَلَ فلانٌ فلاناً إذا علا ظهرَهُ وركِبَه. وفي بعض الحديث: لتَكُفَّنَ عن شتمِهِ أو لأَرْحَلَنَكَ بسيفي، أي لأعْلُونَك. يُقال: رَحَلْتُه بما يكره أي ركبتُه.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: المسلمين، وهو سبقُ قلمٍ من المصنف رحمه الله تعالىٰ، والمثبت من «السِّير» للفَزاري ص٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) «السِّير» لأبي إسحاق الفزاري ص٢١٤-٢١٥ برقم ٣٣١. وعزاه ابنُ تيميّةَ في
 «الصارم المسلول» (٢٩٠:٢) إلىٰ مغازي الأُمَويّ أيضاً. ورَحِيل كقَتِيل، اشتقوه من
 قول ذلك المسلم له: لأرحلنّك.

<sup>(</sup>٤) جبلٌ معروفٌ بمكَّةَ المكرّمة زادها الله تشريفاً وتعظيماً.

ما أَدَقُ (١) العُقُولَ والأحلامَ (٢) قَبَّــخَ اللهُ رأيكُــمْ آلَ فِهــر [٨٥ أ] حِينَ تُغْضِي لِمَن يَعِيبُ عليها دِينَ آبائها الحُماةِ الكِرام/

في أبياتٍ أخرىٰ (٣)، فأصبحَ هذا الشعرُ حديثاً لأهلِ مكَّة، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: «هذا شيطانٌ يُكَلِّمُ الناسَ في الأوثانِ يُقال له مِسْعَرٌ، واللهُ مُخْزِيه»، فَمَكَثُوا ثلاثةَ أيام، فإذا هاتِفٌ يهتِفُ على الجبل يقول:

نحنُ قَتَلْنا في ثلاثٍ مِسْعَرا إذْ سَفِهَ الحَقُّ وسَنَّ المُنكَرا

قَنَّعْتُهُ سَيفاً (1) حُساماً مُبْتِرا بشَتْمِهِ نَبيَّنا المُطَهَّرا(٥)

(١) في المصادر الآتي عزو القصة إليها:

قَبَّحَ اللهُ رأي كَعْبِ بن فِهْرٍ مَا أَرَقَ مَ وفي روايةٍ: أقلَّ. .

(٢) اختلفت حركةُ الرَّوِيِّ في هذا البيت عن بقية أبيات القصيدة، وهو عيبٌ يسمِّيه العَرُوضيُّون بالإقواء، والذي هنا نوعٌ خاصٌ من الإقواء، وهو المسمَّىٰ بالإصراف، وهو أن يكون مع المرفوع أو المجرور \_ كما هنا \_ منصوبٌ، فالإصرافُ إقواءٌ بالنصب. وانظر مزيداً من التفصيل في «الوافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي ص٢١٥-٢١٧ وغيره. والأبياتُ من بحر الخفيف.

### (٣) بقيةُ الأبيات:

ورِجـــالَ النَّخِيـــلِ والآطـــام حالَفَ الجِنَّ جِنَّ بُصْرِیٰ عَلَیکُمْ تُوشِكُ اللَّخَيْلُ أَن تَرَوْها جهاراً تَقتُسلُ القَسومَ في بِسلادٍ تَهمام هل كريمٌ مِنْكُمْ له نَفْسُ حُرّ ماجد الوالديس والأعمام ضاربٌ ضَرْبةً تكونُ نكالاً ورَواحاً من كُرْبةٍ وأغْتِمام

وفي مصادر الأبياتِ اختلافٌ وتحريفٌ غيرُ يُسِيرٍ، أصلحتُه كما مرّ.

- (٤) أي: جعلتُ السيفَ قناعاً له، كنايةً عن قتله الشديدِ بالسيف.
  - (٥) جاءت هذه الأبياتُ في غير رواية الأُمَويّ:

لَمّــا طغــيٰ وأستكْبَـرا = نَحْـــنُ قَتَلْنـــا مِسْعَــــرا فقال النبيُّ ﷺ: «هذا عِفْرِيتٌ مِن الجنِّ اسمُهُ سَمْحَج (١) آمَنَ بي وسَمَّيْتُهُ عبدَ الله، أخبَرَني أنه في طلبِهِ منذُ ثلاثةِ أيام»، فقالَ عليُّ: جزاهُ اللهُ عيراً يا رسولَ الله. انتهىٰ (٢).

فقد جَرَتْ أوامِرُ النبيِّ عَلَيْةٌ وسُننُهُ وسِيَرُهُ على قتلِ الساب، وكذلك سُنةُ الله تعالى أنه يُهلِكُ مَن سَبَّهُ ولا يُؤخِّرُه، وهكذا عُرِف واشتُهر في حصارِ القلاعِ أنه متى وقع منهم السَّبُ أُخِذُوا عاجِلاً، حتى صارَ ذلك معروفاً بينَ المسلمينَ يعلمونَ به قُرْبَ النَّصْرةِ إذا تعرَّض الكفّارُ لذلك.

\* \* \*

وسَفِهَ الحَقَّ وسَنَّ المُنْكَرا بِشَنْمِهِ نبيَّنا المُطَهَّرا قَنَّعْتُهُ سَيْفاً جَرُوفاً مُبْتِرا أَنا نَاذِيه مَنْ أراد البَطَرا مِن قومِه وغيره أَنْ يَفْجُرا أَنْبَعْتُهُ حَتَىٰ رُئي مُعَفَّرا

والسيفُ الجَرُوف: ذَرِيعُ القتل. والأبياتُ أعلاه لقَقتُها من مجموع ما في المصادر. (١) بوزن أحمر، آخره جيم، كذا قيّدَه الحافظُ ابن حجر في ترجمة سَمْحَج رضيَ الله

(۱) بوزن احمر، اخره جيم، كذا قيده الحافظ ابن حجر في ترجمة سمنحج رضي الله عنه من «الإصابة» (۲، ۷۸). وهو مترجَمٌ كذلك في «أُسُد الغابة» لابن الأثير (۳۵۳:۲)، ومختصره المسمَّىٰ «تجريد أسماء الصحابة» للحافظ الذهبي ص۲۳۸.

وورد أنّ الذي قتلَ مِسْعراً هو الجنيُّ سملقةُ بن عراني كما في «هواتف الجِنّان» للخرائطي (ص٦٦ ح١٢)، ولكنّ القصةَ فيه لا تصح.

(٢) وروى هذه القصة سوى الأُمَويِّ: أبو نُعَيمٍ في «الدلائل» ص٦٥-٦٦، والفاكهيُّ في «أخبارِ مكةً» (٢:٤) برقم ٢٣٠٧) عن ابن عباسِ عن عامر بن ربيعة أحدِ المهاجرين الأولين، ورواها كذلك (برقم ٢٣٠٩) عن عبد الرحمٰن بن عوف رضي الله عنه.

## الدكرالثاني عشر

العموماتُ المتقدِّمةُ في البابِ الأول، مثلَ حديثِ: "مَن سَبَّ نبيّاً فاقتُلُوه» والآياتِ والأحاديثِ الدالَّةِ علىٰ قتلِ مَن يؤذِيهِ مُطلقاً مِن غيرِ تفصيلِ بين المسلم والكافر.

\* \* \*

# الذكرالثاليث عشر

في الذمّيِّ الأدلةُ الدالّةُ علىٰ أنّ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما علىٰ المسلمين، وإن خُصَّ ذلك فيبقىٰ فيما عدا محلِّ التخصيصِ علىٰ مقتضىٰ العُمُوم.

ثم إن قلنا بعَدَم انتقاضِ العهدِ فالقتلُ واجبٌ كما هو على المسلم، وإن قلنا بانتقاضِ العهدِ فهو قد وَجَبَ في حالةِ الالتزامِ واستُحِقَّ، فلا يَرتفعُ بالنقض كسائر الحدود، والمختارُ أنه يُنتَقَضُ عهدُهُ لِمَا سبق، ويُقتَلُ للاستحقاقِ الماضي.

\* \* \*

# الدكسا الرابع شرر

إجماعُ العلماءِ على أنّ ذلكَ مُوجِبٌ للعقوبة، إمّا القتلُ عندَ جمهورهم، وإمّا التعزيرُ عندَ الحنفية، ولم يَقُل أحدٌ إنّ ذلكَ يجوزُ التقريرُ عليه ويُسكَتُ لهم عنه، وهذا أمرٌ معلومٌ من الدِّين بالضرورة، وهذا يَقدَحُ عليه ويُسكَتُ لهم عنه، أمرٌ معلومٌ من الدِّين بالضرورة، وهذا يَقدَحُ الحنفيةِ بأنّ ما/ هم عليهِ من الشِّركِ أقبحُ، فإنه لو كان كذلك لَمَا تعرَّضنا لهم بسببِهِ كما لا نتعرَّضُ لهم بسببِ الشركِ إذا بَذَلُوا الجِزية.

وممّا يبيّنُ فسادَ قولهم في ذلك أنّ الشركَ قبيحٌ للجهلِ باللهِ تعالىٰ، والسّبّ كفرٌ قبيحٌ للافتراءِ علىٰ اللهِ ورُسُلِهِ والطعنِ فيهم، فهو أمرٌ زائدٌ علىٰ اللهِ ورُسُلِهِ والطعنِ فيهم، فهو أمرٌ زائدٌ علىٰ الجهل، فكان أقبحَ، ولذلك لا يُصْبَرُ لهم عليه بخلافِ الشركِ المجرّد، وإذا ثبتَ أنه أقبحُ مِن الشرك المجرّدِ فيكونُ موجِباً للقتل ضرورةً.

وأيضاً فإنه كفرٌ وإساءةٌ على أهلِ الكمال، فلو أوجَبَ التعزيرَ فقط لَساوىٰ سَبَّ غيرِهِ من الناس، وهذا باطِلٌ بالضرورة، فثبتَ أنه مُوجِبٌ للقتل.

## وقد اعتُرِضَ بأمورٍ:

أحدُها: قولُهُ تعالىٰ: ﴿ وَلَتَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَّلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبَّلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْذِينَ ٱلْشَرَكُوا أَذَكُ مِنْ عَرْمِ وَمِنَ ٱلْذِينَ ٱلْشَرِكُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَرْمِ اللهِ عَمْران: ١٨٦].

وجَوابُهُ \_ بعدَ تسليمِ أَنَّ ذلكَ في أهلِ الذَّةِ وأَنَّ الصبرَ ينافي القتلَ \_ .. وكانت سِيرةُ النَّهِ منسُوخٌ بآيةِ السَّيف، فقد وردَ أَنَّ ذلك كان قبلَ بدر وكانت سِيرةُ النبيِّ عَلَيْ قبلَ بدرٍ الإمساكُ عن جميعِ الكفّار، وبعدَ بدرٍ عَزَّ الإسلامُ فصارَ لا يُمْسِكُ عمَّن يُؤذِيه وغيرِهم بقتلِ مَن يؤذِيه، وربّما عفى عن بعضِهم إلىٰ أَن نزلَتُ "براءةُ» وفُتِحَت مكّةُ وكَمُلَ الدين، فلم يَجْسُر أحدٌ مِن المنافقينَ بعدَ تَبُوكَ يَنْبِزُ (١) بكلمة.

الاعتراضُ الثاني: أنّ اليهودَ كانوا يقولون: السّامُ عليكَ (٢) ولم يقتُلهُم.

وجوابُهُ: قيلَ إِنَّ ذلكَ في حالِ ضعفِ الإسلامِ وخشيةِ الفتنةِ من الانتقام، وقيلَ لأنهم أخفَوْهُ ولم يُظْهِرُوه، فكان كالأشياءِ التي تصدُرُ من المنافقين ويَطَّلِعُ النبيُّ ﷺ من غير ظهورِها للصَّحابة، وذلكَ لا يقتضي القتلَ كما سَبَق، وإن كانت عائشةُ تفطَّنتُ لذلك (٣) فأكثرُ الصحابةِ لم يتفطَّنُوا له حتى تقومَ البيِّنةُ بذلك، وأيضاً فإنّ الحقَّ له عليهِ السَّلامُ فلَهُ أن يتركه.

الاعتراضُ الثالث: عدمُ قتلِ مَن تعرَّضَ لشيءٍ مِن ذلك مِن الأعرابِ
يَوْمَ حُنَينٍ وغيرِه، وقد تقدَّمَ شيءٌ منه (٤)، وهيَ وقائعُ كثيرةٌ وإن كان فيمَن ظاهِرُهُ الإسلام، وإذا جازَ تركُ المسلم فتركُ الذمّيِّ أُولَىٰ.

<sup>(</sup>١) رسم هذه الكلمة في الأصل: (نبز)، وأثبت ما ترى لمناسبته للسِّياق. والنَّبْزُ: التداعي بالألقاب، وهو يكثر فيما كان ذمّاً. قاله في «اللسان» (نَبَزَ).

<sup>(</sup>٢) كما ثبتَ ذلك في البخاريِّ (٦٩٢٧) ومسلم (٢١٦٥)، من حديث عائشةَ رضيَ الله عنها.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في حديث الصحيحين السابق.

<sup>(</sup>٤) ص١٤٦، وانظر ص١٣٥.

[٩٥ أ] وجوابُه: أمّا في الكافرِ فلأنّ الحقّ للنبيّ يَتَكِيْر، / فله أن يعفُو وأن يُصدُرُ يُوخِر، وأمّا في المسلم فلِمَا قدَّمناهُ في البابِ الأوّلِ وجهلِ مَن يصدُرُ منه (١)، وكما كان يعفُو عن المُنافقينَ الذِينَ يَتحَقَّقُ نِفاقَهُم.

الاعتراضُ الرابع: أنّ أهلَ الذمّةِ أقررْناهم على دينهم، ومِن دينهم استحلالُ سَبِّ النبيِّ ﷺ.

وجوابُهُ: أنّ مِن دينهم استحلالَ قتالِ المسلمين، ولو فعلوه انتُقِضَ العهدُ قطعاً، ودعوى أنّا أقررناهم على دينهم مطلقاً ممنوعةٌ، لأنّ مِن دينهم هَدْمَ المساجدِ، وإحراق المصاحِف، وقتلَ العلماءِ والصالحين، وأخذَ أموالِ المسلمين، وإظهارَ الطَّعْن في الدِّين، والمُحاربة، ولا خلافَ أنهم لا يُقرُّون على شيءِ من ذلك، ففي دينهم أنّ الجِزيةَ لا تَجِبُ عليهم ولا سائرُ ما نوجِبُهُ عليهم؛ وإنما أقررْناهم على اعتقادِهم، ولا نعترِضُ عليهم فيما يُخفُونَهُ منه ولا فيما يُظهِرُونه ممّا لا ضررَ فيه على المسلمين أو مخالفةٌ لشَرْطهم، فإنّ الخطيئة إذا خَفِيَت لم تَضُرَّ إلا صاحِبَها، وإذا أُعلِنَت مَرَّتِ العامة.

ودعوىٰ أنّ مِن دينهم استحلالَ سبّ النبيّ عَلَيْ مطلقاً ممنوعةٌ، إنما ذلك قبلَ العهد، أمّا بعدَ العهد فلا، كما أنّ مِن ديننا استحلالُ أذاهُم قبلَ العهدِ لا بعدَه، لأنّ الوفاءَ بالعهدِ واجبٌ في جميعِ الملل، فإن قُدّرَ أنّ مِن دينهم أنّ الوفاءَ بالعهدِ لا يجبُ ولا يلزمُ الوفاءُ بالشرطِ فلا يصحُّ عقدُ الهُدنة معهم، لأنه لا يُوثَقُ بها، ونحن قد عاهدناهم علىٰ أن يكُفُوا عن أذانا بألسنتِهم وأيدِيهم، وأن لا يُظهروا شيئاً مِن أذى اللهِ ورسولِه، وأن

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّمَ ص١٣٥.

يُخْفُوا دينَهم الذي هو باطلٌ في حكم الله ورسوله، وإذا عاهدوا على هذا كانت مخالفتُهُ حراماً عليهم في كل الأديان، لأنّ الغَدْرَ والخِيانة حرامٌ عند كلّ أحد، ونحنُ إنما نتعرّضُ لهم إذا سَبُّوا ظاهراً بأن ثبتَ ذلك عليهم، فيكونوا قد خالفوا العهد، أمّا إذا فُرضَ سَبُّ في خِفْيةٍ لم يَطَّلع عليه أحدٌ من المسلمينَ ولا أقرّ صاحبُهُ به فلا نقولُ إنّ العهد يُنتقضُ به، بل إذا أستشعرَهُ الإمامُ له نَبْذُ العهد، كالخِيانةِ إذا خِيفَت، كما تقدَّمَ عن الرُّوْيانيَ (١).

وبهذا يظهرُ لكَ أنه لا فرقَ في السَّبِّ أن يكونَ ممّا يعتقِدُهُ الكافرُ أو لا، وهو الصَّحِيحُ من المذهب، خلافاً لِمَا قالَهُ بعضُ أصحابِناً./

وكذلك إظهارُ كلمةِ التثليث، فإنّا إنّما نُقِرُهم عليها إذا أخفوها، والعهدُ والشرطُ اقتضىٰ تحريمَ إظهارِها، فكان إظهارُها نقضاً، على خلافٍ فيه بينَ العلماء (٢)، ومَن لا يقولُ بأنه نقضٌ يُفَرِّقُ بينهُ وبينَ السَّبِ بأنّ السَّبِ منتقِصٌ بخلافِ معتقدِ التثليثِ فإنه مُتَدَيِّنٌ به، وإن كان الحقُ أنه سَبِّ أيضاً، لِمَا في البخاريِّ عن الله تعالىٰ: «كَذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك، وشَتَمني ولم يكن له ذلك، أمّا تكذيبُهُ إيّايَ فقولُه: لن يُعيدَني كما بَدَأني، وليسَ أولُ الخَلْقِ بأهونَ علىٰ اللهِ مِن إعادتِه، وأمّا شَتْمُهُ إيّايَ فقولُه اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً؛ وأنا الأحدُ الصَّمَد، الذي لم ألِد ولم أولَد، ولم يكن لي كُفُواً أحدٌ» ". فيُفرَّقُ بينَ هذا السَّبِ وذاك السَّبِ بما ذكرناه.

<sup>(</sup>۱) ص۲٦٤.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرُ طرفٍ من هذا الخلاف في كلام القاضي عياض، ص٢٣٦-٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٩٧٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأيضاً فالسابُّ طاعِنٌ في الدِّين، وضَرَرُهُ يَسْرِي إلىٰ غيره، فكان كالحِرابة، وضَرَرُ اعتقادِ التثليثِ ونحوِهِ قاصِرٌ عليه.

ومَن يُفَرِّقُ بين سَبِّ اللهِ وسَبِّ الرَّسولِ يقول: إنَّ سَبَّ اللهِ تعالىٰ لا يَدعُو إليه طبعُ أحدٍ مِنَ العقلاء، وسَبُّ الرسولِ طبعُ الكافر يدعو إليه، فناسَبَ أن يُرتَّبَ عليه زاجِرٌ، علىٰ أنّ الذي فَرَّقَ إنما فَرَّقَ في قَبولِ التوبة، وأمّا إيجابُ القتلِ بهِ فلا فرقَ بينَ سَبِّ الله وسَبِّ الرَّسول، كلُّ منهما موجبٌ للقتل.

ثم قولُ الخصم: "إنّ ما هم عليه من الشركِ أقبحُ" لو سُلِّمَ إنما يلزَمُ منه أنّ عقوبَتَهُ في الآخرة تكونُ أعظَمَ، أمّا في الدنيا فنحنُ نرى الكُفّار يُقَرُّون على الزِّنا وإن كان الشركُ أقبحَ.

ثم هذه الاعتراضاتُ كُلُّها مخالفةٌ للشُّنّةِ الصريحةِ التي بينّاها في قتلِ السابّ، وكُلُّ قياسِ في مقابَلةِ النصِّ باطلٌ.

### \* تنبيهان:

أحدُهما: كان المقصودُ قتلَ الذمّيِّ إذا سَبَّ، وقد تبيَّنَ أنَّ الذمّيَّ والمُهادِنَ والمستأمِنَ والحربيَّ في ذلك سواءٌ.

الثاني: أنّ الذي بلغ من اليهود والنصارى في هذه البلاد ولم تُعْقَد له ذِمّةٌ \_ كما هو الواقعُ \_ فأحدُ الوجهينِ من مذهبِ الشافعيِّ رحمهُ الله أنّ جزيتَهُ جزيتَهُ أبيه، وأنّ العقد مع أبيه يجري حكمهُ عليه ولا يَحتاجُ إلىٰ [٦٠ أ] استئنافِ عقد (١)، وقال أبو حامدٍ الإسفراينيُّ رحمهُ الله:/ يُستأنَفُ معه

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحاوي» (۱۲:۱۱۳-۳۱۲)، و«روضة الطالبين» (۲۰:۱۰)، و«مغني المحتاج» (۲۲:۰۰۱)، و«نهاية المحتاج» (۸۹:۸)، وغيرها.

عَقَدُها عن مُراضاتِه. ورُدَّ عليه ذلك؛ لأنه لم يفعله أحدٌ من الأئمةِ في عصرٍ من الأعصار، وعلى تقديرِ صحةِ قولِهِ فلا شَكَّ أنه لا يجوزُ اغتيالُهم، بل يكونُ حكمُهم حكمَ مَن دخلَ دارَ الإسلام بأمان، وعلى كلِّ تقديرٍ فحكمُ مَن سَبَّ منهم القتلُ كما تقرَّر، واللهُ أعلم.

## فائدةٌ: قال ابنُ حزمِ في «المُحَلَّىٰ»:

"مَن قَالَ مِن أَهُلَ الْكُفُر مَمّا سُوى اليهودِ والنصارى والمَجُوس: (لا إللهَ إلا الله) أو قال: (محمدٌ رسولُ الله) كان بذلك مسلماً، وأمّا اليهودُ والنصارى والمجوسُ فلا يكونُ مسلماً بقولِ: (لا إلهَ إلا اللهُ، محمدٌ رسولُ اللهِ) حتى يقول: وأنا مُسلمٌ، أو: أسلمتُ، أو: بَرِيءٌ مِن كلِّ دِينٍ حاشى الإسلام»(١).

وذَكرَ أحاديث منها من مسلم (٢) عن ثُوبانَ قال: كنتُ قائماً عندَ رسولِ الله عليه فجاء حَبْرٌ من أحبار اليهود، فقال: السلامُ عليكَ يا محمّد. فدفعتُهُ دفعةً كادَ يُصْرَعُ منها، فقال: لِمَ تدفَعُني؟ فقلتُ: ألا تقولُ: يا رسولَ الله؟! فقالَ اليهودي: إنما ندعُوهُ باسمِهِ الذي سمّاهُ به أهلُه، فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: "إنّ اسمِي محمّداً (٣) الذي سمّاني به أهلي»، ثم ذكرَ الحديث، وفي آخِرهِ أنّ اليهوديّ قال: لقد صدقتَ وإنكَ لنبيّ، ثم انصرَف.

<sup>(</sup>۱) «المحلَّى» (۳۱٦:۷)، وانظر حول هذه الفقرة من الفائدة: «فتح العزيز» (۱۱: ۱۱۷- ۱۱۷) (۱۱ د ۱۱۰)، و «الخانية» (۱۲: ۳۱۳–۳۱۳)، و «الخانية» (۲: ۳۱۳–۳۱۳)، و «الخانية» (۳: ۳۱۳)، و «أدب القضاء» للإمام السَّرُوجيّ ص ۵۷۱، وغيرها.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» (۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) في "صحيح مسلم": محمدٌ، ولكل وجه.

قال: ففي هذا الحديثِ ضَرَبَ ثوبانُ اليهوديَّ إذ لم يَقُلْ: رسولَ الله، ولم يُنكِر عليهِ رسولُ الله عَلَمَ فصَحَّ أنه حقٌ واجبٌ (١)، إذ لو كان غيرَ جائزٍ لأنكَرَهُ عليهِ السلامُ عليه. وفيه أنّ اليهوديَّ قال: إنَّكَ لنبيّ، ولم يُلزِمْهُ النبيُّ عَلَيْهِ بذلكَ تركَ دينه (٢).

ومِن طريقِ البخاريِّ عن ابنِ عمرَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "أُمِرْتُ أن أقاتِلَ النّاسَ..» الحديث (٣). قال: وهذا كُلُّهُ قولُ الشافعيِّ وداود. قال: ولا يُقبَلُ مِن يهودي ولا نصرانيِّ ولا مَجُوسي جزيةٌ إلا بأن يُقرُّوا بأن محمّداً رسولُ اللهِ إلينا، وأن لا يَطعنُوا فيه ولا في شيءٍ من دين الإسلام، لحَديثِ ثُوبان، وهو قولُ مالكِ في «المُستَخرَجة» (١٤): مَن قال مِن أهل الذمّةِ: إنما أُرسِلَ محمّدٌ إليكم لا إلينا؛ فلا شيءَ عليه، قال: فإن قال: لم يكُن نبياً قُتِل. انتهىٰ (٥).

<sup>(</sup>۱) لذا ذكر العلماء من خصائصه على أنه لا يجوزُ لأحدِ أن ينادِيَه باسمه فيقولَ: يا محمد، يا أحمد، ولكن يقول: يا نبيَّ الله، يا رسولَ الله، كما قال تعالى: ﴿ لَا جَعْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مُ كَدُّعَاءَ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ١٦]. من مزيد الاختصاص والكرامة له على أن الله تعالى لم يُخاطِبه في القرآنِ باسمِه، وإنما خُاطبه بيا أيها النبيُّ ويا أيها الرسولُ ونحو ذلك؛ بخلاف غيره من الأنبياء. انظر «غاية السُّول» لابن الملقن ص٢٥٤، «اللفظ المكرَّم» للخيضِري ص٣٥٨، وغيرها من كتب الخصائص.

<sup>(</sup>٢) «المحلِّيّ» (٣١٧:٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٥)، وسبق الكلام عليه ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) التي جمعها العُتْبي، وقد تقدَّمَ ذكرُها والكلامُ عليها ص١٢٦.

<sup>(</sup>٥) «المحلّى» (٢١٧:٧).

وما استدلَّ به مِن التقريرِ علىٰ أنّ ضربَ اليهوديِّ حقٌّ: صحيحٌ، وإذا كَان هذا في قولِهِ: يا محمّد، فما ظَنُّكَ بالسَّبَ؟!

وما قالَهُ من أنه لا يُقَرُّ الكتابيُّ بالجزيةِ حتىٰ يَعتَرِفَ بالرِّسالةِ إلينا غريبٌ! وكذلك الحكمُ بعدمِ الإسلامِ في غيرِ العيسويِّ إذا قال: (لا إلهَ إلا اللهُ، محمّدٌ رسول الله)(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) استُثنيَ العيسويُّ لأنه يعتقد أن سيدنا محمداً رسولُ الله إلىٰ العرب خاصة، فلا تكفي الشهادتان في الحكم بإسلامه دون أن يصرِّحَ بأن سيدنا محمداً مرسَلٌ إلىٰ الخلق كافّة. والعيسوية فرقةٌ من اليهود تُنسَبُ إلىٰ أبي عيسىٰ إسحاق بن يعقوب الأصبهاني، كان في خلافة المنصور، وكان يعتقد انحصار رسالة النبي على في العرب خاصة كما سبق، وفارق اليهود في عدة أشياء. انظر «أسنىٰ المطالب» لشيخ الإسلام زكريا (١٢٨١)، و«مغني المحتاج» (١٣٧١)، وغيرها.

# الفصار الخامس في أنه الصح تونيت مع تعانيه على أ

لا أعلمُ في ذلكَ خلافاً بينَ القائلينَ بقتلِهِ من المذاهِبِ الثلاثةِ: المالكيةِ والشافعيةِ والحَنْبَليةِ إلا ما أشارَ إليه كلامُ «الخُلاصة»، وليسَ مُحَقَّقاً، بل غايتُهُ \_ إن ثَبَتَ \_ وجهٌ ضعيف (١)، ومثلُهُ في مذهبِ أحمدَ وجهٌ مضطَرِبٌ غيرُ مُحَقَّق (٢)، والمشهورُ الذي هو كالمقطوعِ به في المذهبِ أنّ توبتَهُ مع الكفر لا تُفِيد.

فإن قلتَ: أليسَ لو انتُقِضَ عهدُهُ بالامتناع مِنَ الجزيةِ ثمّ انقادَ إليها مع بقائِهِ على الكفر يُجابُ؟

قلتُ: الفرقُ بينَهما أنّ مفسدةَ الامتناعِ عن أداءِ الجزيةِ زالَ بأدائها والانقيادِ إليها، ومفسدةُ السَّبِ لا تزولُ بقولِهِ: "إني تائبٌ مع كفره، ولا يعجِزُ أحدٌ من الكفّارِ أن يفعلَ ذلك في كلِّ وقتٍ ويتَّخِذَ ذلك ذريعةً ومَلْعَبةً بالمسلمينَ وإغاظةً لقلوبهم، وللطعنِ في الدِّين وإغراءِ غيرِهِ مِن الكفّار أن يفعلَ كفعلِه، ولا يَرُدُّهُم عن ذلك إلا السَّيف.

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ نقلُ عبارة الغزاليِّ عن «الخلاصة» والكلامُ عليها ص٢٦٠-٢٦١.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الحُلُواني الذي أبداه احتمالاً أنه لا يقتل، وقد تقدم الكلام عليه ص٢٣٩.

فإن قلتَ: قال تعالى: ﴿حَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾ [التوبة: ٢٩]، فمتى أعطى الجزية حصلَت الغاية.

قلتُ: إعطاءُ الجزيةِ غايةٌ للمقاتلة، لِقوله تعالىٰ: ﴿ قَائِلُواْ اللَّذِينَ لَا فَالَ تعالىٰ: ﴿ وَمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢٩] الآية، ولم يُجعَل غايةً للقتل؛ بل قال تعالىٰ: ﴿ اَقَنْلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥](١) ، ولم يُقَيِّدها، ونحنُ وإن قلنا إنها مقيَّدةٌ فلا شَكَّ أنّ القتلَ بما يصدُرُ منهم من الجرائم \_ كالزِّنا والقتلِ والمحارَبة \_ لا يرتفِعُ بالجزية، والسَّبُ مثلُهُ لِمَا تقدَّم من الأدلة، ولأنه لا بُدً له مِن عقوبةٍ زاجِرةٍ عنه، ولا يليقُ بعقوبَتِهِ غيرُ القتل.

فإن قلتَ: هل هذا على القولِ بانتقاضِ عهدِهِ أو مطلقاً؟

قلتُ: بل مطلقاً، أمّا إذا لم نَقُلْ بانتقاضِ/ عهدِهِ فَلأنه حَدُّ من [٦٠] الحدود، والحَدُّ لا يسقطُ بالتوبة، ومَن قال مِن الفقهاءِ إنه يسقطُ بالتوبة فذاكَ في حقِّ المسلم، لأنها التوبةُ الصحيحة، أمّا الكافرُ فلا.

وأيضاً فإنَّ السَّبُّ لا تكون توبتُهُ بغير الإسلام، لأنه المضادُّ له.

<sup>(</sup>۱) ترك المصنفُ رحمه الله تعالى الفاءَ من قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَقَنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ . ﴾ اكتفاءً بموضع الشاهد، وهو عملٌ سائغ، ويُترك كما هو، قال العلامة عبد السلام هارون في كتابه «تحقيق النصوص ونشرها» ص٥٥:

<sup>&</sup>quot;مما يجدر ذكرُه في تحقيق النصِّ القرآنيِّ أنَّ بعضَ المؤلفين قد يستشهد بالنص تاركاً الواو أو الفاء أو إنَّ أو قُل أو ما أشبه ذلك من الحروف والكلِم. . فليس من منهج التحقيق أن يُكمِلَ المحقِّقُ الآية بذكر الحرف أو الكلمة التي تركها المؤلف». ثم ذكر أمثلة من ذلك وقعت لكبار الأئمة في كتبهم كالشافعيِّ والبخاريُّ ومقاتلِ والجاحظ.

وأمّا إذا قلنا بانتقاضِ عهدِهِ به \_ وهو الحقُّ \_ فيُقتَلُ إمّا حدّاً علىٰ الجريمةِ السابقةِ كما يُرجَمُ بالزنا السابق، وإمّا كما يُقتَلُ الأسيرُ الذي اقتضَت المصلحةُ قتلَه، وعلىٰ كِلا التقديرَين لا تُفِيدُ التوبةُ مع الكفر.

### فإن قلت: لِمَ لا يُلحَقُ بمأمنِه؟

قلتُ: معاذَ الله! فإنّ الإلحاقَ بالمأمنِ \_ وإن قالَ به بعضُ الفقهاءُ علىٰ ضعفِه \_ إنما يُحْتَمَلُ فيما إذا كان انتقاضُ العهدِ بشيءٍ لا ضَررَ علىٰ المسلمينَ فيه يُوجِبُ قتلَه، فإنه حينئذٍ يصيرُ كغيره من الكفّارِ الحربيينَ لا يضُرُّ إلاّ نفسَه، ولا جريمةَ له غيرُ الكفر، والكفرُ الأصليُّ لا يوجِبُ القتلَ ولكن يُجوِّزُه، ويُوجِبُ المقاتلةَ للدخولِ في الإسلامِ لمصلحةِ من يقاتِلُه.

وأمّا الانتقاضُ بما فيه ضررٌ عامٌ كالسبّ والزنا بمسلمةٍ ونحوه مِن المفاسِدِ العامّةِ التي تُوغِرُ صدورَ المؤمنينَ وتُغْرِي السُّفَهاءَ والملجِدِين وتحصَّلُ الشُّبَة في القلوبِ الضعيفة: فالقتلُ به من بابِ الزواجِرِ المشروعةِ في الحدود، لئلا يسرِي ضررُها ويتشبّة غيره به، فلا جزاء له إلا القتل، سواءٌ أكان في مأمنِهِ أم في غيرِ مأمنه، فكيفَ نمكّنه مِن الرجوعِ إلى مأمنه مع ذلك وقد تعيَّنَ علينا قتله وفارقَتْ حالته حالته المحارب الذي لا ضررَ علينا منه إلا بامتناعِه بشوكته؟! فإذا حصل في أيدينا ضررُه؟! وهذا الكلبُ حصلَ ضرره علينا وهو في أيدينا.

واستقراءُ أحوالِ النبيِّ ﷺ في سِيرِهِ يدُلُّ على أنه كان لا يعفُو عن الكفّار الذِينَ يحصُلُ منهم ضررٌ عامٌ من سَبِّ أو غيره، كقتلِهِ النَّضْرَ بنَ الحارث، وأبا عَزَّةَ في المرّة الثانية (١)، وغيرَهما.

<sup>(</sup>۱) تقدمت قصتهما ص۳۱۳، ۳۵۵.

وإنما كان يمُنُّ على مَن لا ذنبَ له غيرُ الكفرِ الذي جزاؤه النارُ يومَ القيامة، فإنَّ الدنيا لم تُجعَل جزاءً على الذنوب، وإنما شُرِعَ فيها زواجِرُ عن الذنوبِ التي تَحصُلُ بها مفاسدُ عامّةٌ أو/ استجلابٌ إلى مصالح، [٦١ أ] وأُخِّرَت عقوبةُ الكفرِ إلى الدارِ الآخِرة.

فإن قلتَ: قد أطلقَ أصحابُنا الخلافَ في إبلاغِ الذمّيِّ ـ إذا انتُقِضَ عَهَدُه ـ المأمَنَ (١) ولم يُقَيِّدُوهُ بما قلتَ!

قلتُ: نعم، والفقيهُ يُقَيِّدُ ما يطلِقُهُ الأصحابُ بحسَبِ ما يقومُ الدليلُ عليه، وغايةُ الأمرِ إذا سُلِمَ أن يكونَ فيه قولٌ ضعيفٌ بتبليغهِ المأمن، والصحيحُ خلافُه، ولنذكر هنا ما قالهُ الفقهاءُ فيمَن انتُقِضَ عهدُه، وهو علىٰ قسمين:

أحدُهما: أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتال ولا شَوكة له، فمثلُ هذا لا يُنتَقَضُ عهدُهُ عندَ أبي حنيفة (٢)، ومذاهبُ الأئمة الثلاثة أنه يُنتَقَضُ إذا فعلَ شيئاً مما قدّمنا أنه ناقضٌ (٣)، فعلىٰ هذا قالَ أصحابُنا: هل

<sup>(</sup>۱) والأظهرُ ـ كما نصَّ عليه الإمامُ النوويُّ في «المنهاج» ـ أنَّ إبلاغَهُ المأمَنَ ليس بواجب، انظر «مغني المحتاج» (۲۰۹۱)، «نهاية المحتاج» (۱۰۵:۸)، ونصَّ علىٰ ذلك أيضاً في «الروضة» (۳۳۱:۱۰) وقال: بل يتخيَّرُ الإمامُ بينَ قتلِهِ واسترقاقِهِ والمَنِّ والفداء، لانه كافرٌ لا أمانَ له.

<sup>(</sup>۲) انظر في مذهبه رضي الله عنه «بدائع الصنائع» (۱۱۳:۷)، «فتح القدير» (۲:۳۲-۳۰۳)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) تقدَّم ذكرُ هذه النواقض ص٢٤٦-٢٤٧. وانظر في مذهب الشافعية: «تحفة المحتاج» لابن حجر (٣:٢٤)، «البجيرمي علىٰ الخطيب» (٢٤٠:٤)، «حاشية الجمل علىٰ شرح المنهج» (٥: ٢٢٧-٢٢٨)، «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير» (٢:٣١٤)، «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير» (٣:٢٠٤)، «حاشية الشرقاوي علىٰ شرح التحرير» (٣:٢١٤)، وغيرها.

نُبِلِّغُهُ المأمنَ؟ فيه قولان:

أحدُهما: نعم، لأنه دخلَ دارَ الإسلامِ بأمانِ فيبَلَغُ المأمَن، كمَن دخلَ بأمانِ صبيّ.

وأصحُهما: المنعُ، بل يَتخيَّرُ الإمامُ فيمَن انتُقِضَ عهدُهُ بينَ القتلِ والاسترقاق والمَنِّ والفِداء، كالأسير الحَرْبيّ، وهذا هو المشهورُ عن أحمدَ أيضاً، وعنه روايةٌ أخرىٰ أنه يُقتل<sup>(۱)</sup>، واستدَلَّ بأنّ عمرَ صلبَ رجلًا من اليهود فَجَرَ بمسلمة. قيلَ لأحمد: تَرىٰ أنّ عليهِ الصلبَ مع القتل؟ قال: إنْ ذَهَبَ رجلٌ إلىٰ حديثِ عمرَ. كأنه لم يَعِبْ عليه (۲).

وقال مُهَنّا(٣): سألتُ أحمدَ عن يهودي أو نصراني فجرَ بمسلمةٍ؟

\_\_\_\_\_

وفي مذهب المالكية انظر: «حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير» (٢٠٤:٢)،
 «مِنَح الجليل» للإمام عُلَيْش (١:٧٦٧–٧٦٥)، «الخَرَشيّ على خليل» (١٩٤:٣)،
 وغيرها.

أمّا الحنابلة فتجد نصوصَهم في «مَعُونة أُولي النهىٰ» (٣: ٠٠٨)، «كشّاف القناع» (٣: ١٤٢)، «شرح الشمس الزركشي على الخِرَقي» (٢٢٦:٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>۱) ظاهرُ كلام الخِرَقي تعيُّن قتلِه، وهو المنصوص. قاله الشمسُ الزركشيُّ في «شرح المِخرَقي» (۲۲۸: ۲۲۸)، ولكن الأولَ هو ما في المتون كـ «الإقناع» و«المنتهيّ»، وهو ما نعته المؤلفُ بالمشهور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عن الإمام أحمد أبو بكر الحَلال في «أحكام أهل المِلَل» (ص٢٦٦ برقم ٧٦٢). وتقدّم تخريج قصة عمر ص٧٤٧ (انظر الهامش).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله مُهنّا بن يحيىٰ السُّلَمي، الشامي الأصل، أحدُ كبار أصحاب الإمام أحمد، رحل في صحبته إلىٰ عبد الرزّاق بن همّام باليمن، وصحبه إلىٰ أن مات، ومسائلُه عنه أكثر من أن تُحَدّ. نزل بغدادَ وحدَّث بها، قال الدارقطني: مهنّا بن يحيىٰ ثقةٌ نبيل. «تاريخ بغداد» (٢٦٦:١٣)، «المنهج الأحمد» (١٦١:٢)، وغيرها.

قال: يُقتَلُ. فأعدتُ عليه، قال: يُقتَل. قلتُ: الناسُ يقولونَ غيرَ هذا. قال: كيفَ يقولون؟ قلتُ: يقولونَ عليهِ الحَدّ. قال: لا، ولكن يُقتَل. فقلتُ له: في هذا شيءٌ؟ قال: نعم، عن عمرَ أنه أمر بقتلِه (١). والمشهورُ عن أحمدَ وغيرهِ ما قدّمناهُ من التخيير.

### وأما الردُّ إلى المأمَنِ فضعيفٌ:

- مَنْ وَخَلَلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴿ [التوبة: ٥]، وذلك يَعُمُّ المُأمَّنَ وغيرَ المُأمَّن، وقولِهِ: ﴿ وَإِن تُكَثُوّا أَيْمَننَهُم . . ﴾ [التوبة: ١٧] ، وغيرَ ذلك مِنَ الآيات.
- \_ ولِقولِ النبيِّ ﷺ صبيحةً قتلِ كعبِ بنِ الأشرف: «مَن وجدتُمُوه مِن رَجالِ يهودَ فاقتُلُوه»(٢).
- \_ ولأنه أجلىٰ بني النَّضِيرِ علىٰ أن لا ينقُلُوا إلا ما حملَتُهُ الإبلُ إلا الحَلْقة (٣)، وإبلاغُ المأمَنِ أن يُؤمَّنَ علىٰ نفسِهِ وأهلِهِ ومالِهِ حتىٰ يَبلُغَ مأمَنَه.

ـ ولأنّ عمرً/ وأبا عُبَيدةَ ومُعاذاً وعَوفَ بنَ مالكٍ قتلوا النصرانيَّ الذي[٦٦ ب] أرادَ أن يفجُرَ بمسلمةٍ وصلبُوهُ ولم يَرُدُّوهُ إلىٰ مأمَنِه، ولم يُنكِرهُ مُنكِرُ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجَ روايةَ مهنّا هذه الخلّالُ أيضاً في «أحكام أهل المِلَل» (ص٢٦٦-٢٦٧ برقم ٧٦٣).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص۲۹۸، لکن بلفظ: «مَن ظفر تم به..».

<sup>(</sup>٣) وهي السلاح. وانظر قصةً بني النضير بتمامها في «المغازي» للواقدي (١: ٣٦٣-٣٨٣)، و «الطبقات الكبرى» (٢: ٥٥٠-٥٥٥)، و «الطبقات الكبرى» (٢: ٥٥٠-٥٥٥)، و «السيرة النبوية» لابن هشام (٣: ١٥١)، وغيرِها.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت قصة أبي عبيدة وقصة عمر ص٢٤٧ (انظر الهامش)، أما عَوفُ بن مالكِ ومعاذ بن جبلِ فمذكوران في قصة عمر نفسِها.

ـ ولِقولِ ابنِ عمرَ في الراهِبِ: «لو سَمِعتُهُ لقتلتُه»(١).

ولأنّ مُقتضَىٰ شروطِ عمرَ حِلُّ دَمِهِم إذا نقضُوا<sup>(٢)</sup>، وعن أبي بكرٍ وابن عبّاسٍ وخالدٍ أنهم قتلوا ناقِضَ العهدِ ولم يُبلّغُوهُ مأمَنه.

القسمُ الثاني: أن ينتَصِبَ ناقِضُ العهدِ للقتال، قال أصحابُنا: فلا بُدَّ مِن دفعِهم والسعي في استئصالهم (٣)، وهذه العبارةُ تُوهِمُ أنهم في دار الإسلام إنما يُقاتَلون للدفع حتىٰ لو أُسِرُوا لا يُقتَلون بل يُبلَّغُون المأمَنَ علىٰ أحد القولين، وهذا يُخالِفُ ما فعلَهُ النبيُّ عَلَيْ في بني قُريظة، فإنه قتلَهم بعدَ الأسر، فإمّا أن يُجعَلَ هذا دليلاً علىٰ ضعفِ القولِ بإلحاقهم بالمأمَنِ مِن أصلِه، وإمّا أن يكونَ هذا القولُ لا جَرَيانَ له في هذا القسم.

وحيثُ صاروا حرباً إما في دارِ الإسلامِ وإما بالتحاقِهم بدار الحرب؛ فإذا أُسِرُوا فيتخيَّرُ الإمامُ فيهم كما يتخيَّرُ في غيرِهم من الأسَراء بينَ القتلِ والمَن والمُفاداةِ والاسترقاق، هذا مذهب جمهورِ العلماء (١٠)، وإذا بذلوا الجزية جازَ قبولُها منهم ويُرَدُّون إلىٰ الذمّة، لأنّ أصحابَ رسولِ الله عَلَيْ عقدوا الذمّة لأهلِ الكتابِ من أهلِ الشام مرة ثانية وثالثة بعدَ أن نقضوا

<sup>(</sup>١) تقدَّم تخريج قوله هذا ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) لقولهم في آخر العُهدةِ العُمَرية: "فإن نحنُ خالفنا في شيءِ مما شرطناه لكم وضمنّاه علىٰ أنفسنا: فلا ذمّةَ لنا، وقد حلَّ لكم منا ما يحلُّ من أهل المعاندة والشقاق»، وقد تقدَّمَ الكلام علىٰ هذه العهدة ونصِّها ص٢٨٢-٢٨٣.

 <sup>(</sup>٣) وهو نصُّ «الروضة» (١٠: ٣٣١)، وغيرِها من المصادر التي سبقَ العزوُ إليها قريباً،
 وانظر كذلك «الحاوي الكبير» (٣٤: ٩١٩-٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «رحمة الأمّة» لقاضي صفد العثماني ص٠٥٥-٥٥١.

العهد، لكن هل نقولُ إنّ ذلك واجبٌ كما يجبُ ابتداءً إذا بذلوا الجزية ـ على الأصحّ ـ أو جائزٌ غيرُ واجبٍ لِمَا حصلَ مِن غَدْرِهم؟

فيه نَظَرٌ، قد يُتَمسَّكُ للثاني بإجلاءِ النبيِّ عَلَيْ بني النضيرِ وبقَتلِ بني قريظة ولم تُؤخَذ منهم جزيةٌ، وجوابُهُ: أنهم لم يُعطُوها ولا يجبُ علينا إرشادُهم إليها، والمشهورُ عندَ المالكيةِ أَنَّ مَن نقضَ العهدَ ولَحِقَ بدار الحربِ ثم أُسِرَ كان فَيْئاً يُستَرَقُ ولا يُرَدُّ إلىٰ الذمّة (١)، وعن أحمدَ روايةٌ أنّ مَن نقضَ عهدَهُ وقُدِرَ عليه بعدَ أن لَحِقَ بدار الحربِ يُردُّ إلىٰ الجزيةِ ولا يُستَرَق (٢)، وعلى هذه الروايةِ يجبُ ردُّهم إلىٰ الذمّة، وهو بعيدٌ، لأنّ النبيَّ يُستَرَق (٢)، وعلى هذه الروايةِ يجبُ ردُّهم إلىٰ الذمّة، وهو بعيدٌ، لأنّ النبيَّ والظاهرُ أنه لو دعاهم إليها لأجابُوه، فدلً علىٰ التخيير.

وممّا يدلُّ علىٰ جوازِ المَنِّ علىٰ الناكِثِ أَنَّ النبيَّ ﷺ وَهَبَ الزَّبِيرَ<sup>(٣)</sup> بنَ بَاطا القُرَظِيَّ لثابتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ هوَ وأهلَه ومالَه علىٰ أَن يَسكُنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: «يُستَرَق» أي: جازَ استرقاقُه، إذ الإمامُ مخيَّرٌ فيه بينَ المنِّ والفداء والاسترقاق. كذا قيَّده أَثمةُ المالكية، انظر: «الدسوقي علىٰ الشرح الكبير» (٢:٥٠٢)، «مِنَح الجليل» (١:٧٦٥)، «الخَرَشيّ علىٰ خليل» (١٥٠١)، وغيرَها.

<sup>(</sup>٢) رواها ابنُ هانىء فيما جمعه من «مسائل الإمام أحمد» (٩٣:٢)، وهي إحدى رواياتٍ ثلاثٍ عن الإمامِ أحمدَ في هذه المسألة ذكرها ابنُ تيميّةَ الحنبليّ في «الصارم المسلول» (٤٧٥-٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) بفتح الزاي وكسر الباء، اليهودي، قُتل بعدَ غزوة بني قريظة، وولده عبدُ الرحمٰن أسلمَ وكان من صغار الصحابة، وحفيدُهُ الزُّبيرُ بن عبد الرحمٰن بن الزَّبير: من الرواة، ذكره ابنُ حبّانَ في كتابه «الثقات» (٢٦٢:٤)، وترجمته في «تهذيب التهذيب» (٣٢٣:٣).

الحجاز، وكان من أسرى بني قُريظة الناكِثِين (١)، وذلك قبلَ أن يَحرُمَ إسكانُهم في الحِجاز ويجِبَ إخراجُهم (٢)، وقد خرجنا عن المقصودِ في هذا المحَلِّ لِتعلُّقِهِ به.

والمقصودُ أنه ما دامَ علىٰ الكفر لا تُقبَلُ توبتُه، وحكمُ القتلِ بالسَّبِ جارِ عليه، ولا يجوزُ المَنُّ عليه، لأنّ النبيَّ ﷺ لم يَمُنَّ علىٰ مَن هذا حالُهُ من الأُسَراء، ولو فعلَ ذلك كان لِحَقِّه، ونحنُ لا يجوزُ لنا تركُ حقِّهِ هذا ما دامَ علىٰ الكفر، ولا حاجةَ للإطالةِ في ذلك، فإنه ممّا لم يقُل به أحدٌ إلا إن كان وجها ضعيفاً جداً لا يجوزُ الأخذُ به ولا التعويلُ عليه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر قصته في «المغازي» للواقدي (٥٢٨:٢)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) لوصية النبيّ عَيِّ بإخراجهم من جزيرة العرب كما ثبت في "سنن أبي داود" (٣٠٢٩)، ولقوله عَيِّ الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً"، أخرجه أبو داود (٣٠٣٠) والترمذي (١٦٠٧) من حديث عمر رضي الله عنه.

## الفصال النادس فيما إذ السلم فيما إذ السلم

وفي كلٍ من المذاهبِ الثلاثةِ خلافٌ، أما المالكيةُ: فعن مالكِ روايتانِ مشهورتانِ في سقوطِ القتلِ عنه بالإسلام وإن قالوا في المسلمِ لا يَسقُطُ الْقتلُ عنه بالإسلام بعدَ السَّبَ(١).

وأما الحنابلة فكذلك عندَهم في السّابِّ ثلاث روايات، إحداها: يُقتَلُ مطلّقاً، والثانية: لا يُقتَلُ مطلّقاً، والثالثة: أنّ توبة الذمّيِّ بالإسلامِ مقبولة، وتوبة المسلمِ إذا سَبَّ ثم أسلمَ غيرُ مقبولة، والمشهورُ عندَهم عدمُ القبولِ مطلقاً (٢).

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الخَرَشي في «شرحه على مختصر خليل» (۷۱:۸): ولا فرق فيما يُوجِبُ القتلَ بين أن يصدُرَ من مسلم أو كافر حيثُ سبَّه بغير ما كفرَ به كليس بنَبِيّ، إلا أنّ الكافر يُقتَلُ إلا أن يُسلم، فإن أسلم فلا يُقتَل، لأن الإسلامَ يَجُبُّ ما قبله، والفرقُ بين توبةِ الكافر أنها تُقبَلُ وتوبةِ المؤمن لا تُقبَل أنّ قتلَ المسلمِ حدُّ، وهو زنديقٌ لا تُعرَفُ توبتُه، والكافرُ كان على كفره فيُعتبر إسلامُه. انتهىٰ.

وانظر: «الدسوقيَّ علىٰ الشرح الكبير» (٣١٠:٤)، و«مِنَحَ الجليل» (٤٧٧٤)، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مَعونةَ أُولي النهيٰ» (٨:٨٥٥)، «كشَّافَ القِناع» (٦:١٧٧)، «شرحَ الشمس الزركشيِّ علىٰ الخِرَقي» (١٢:٤)، وغيرَها.

وأمّا الشافعية: فالمشهورُ عندَهم القبولُ مطلقاً على ما حرَّرتُهُ فيما تقدَّمَ مِن النقل<sup>(١)</sup>.

ومن كلامِ المالكيةِ والحنابلةِ يتبيّنُ لكَ أنّ سقوطَ القتل عن الذمّيِّ إذا أسلم أولى من السابِّ المسلم إذا أسلم، وسببُ ذلك ما قدّمناهُ من أنّ للقتلِ في المسلمِ مأخذين، أحدُهما: الزَّندقة، والثاني: كونُهُ حقَّ آدميّ، والمأخذُ الأولُ إنما يصحُّ في الذي يُخفي الكفرَ ويُظهِرُ الإسلام، وصدورُ السبِّ من المسلمِ يدلُّ علىٰ ذلك بخلافِ الكافر، فإنه متظاهِرٌ به، فلم يَبْقَ السبِّ من المسلمِ يدلُّ علىٰ ذلك بخلافِ الكافر، فإنه متظاهِرٌ به، فلم يَبْقَ عن الدين، فلذلك كان القائلونَ/ بالسقوطِ عن الكافر بإسلامِهِ أكثرَ مِن القائلين بالسقوطِ في المسلم.

وقد يُعكَسُ ويُستَنَدُ إلىٰ أنّ المسلمَ قد يصدُرُ ذلك منه علىٰ سبيلِ الغَلَط وسَبْقِ اللسان، بخلافِ الكافر، فظاهرُ حالِهِ يدلُّ علىٰ أنه يصدُرُ منه عن اعتقادِ وقَصْد.

ولكنّ الفقهاءَ نظروا إلى اللفظِ في الموضعَين، ولَعَمرِي إنه متى ظهرَ ذلك في المَوضعَين ودلّت القرائنُ على أنه قالَ ذلك \_ مسلماً كان أو كافراً \_ عن حُنْقٍ، وحَرَجٍ، وبادرةٍ حملَهُ عليها نَزْغةُ شيطانٍ (٣): فيقوى هنا سقوطُ القتلِ بالإسلامِ في الموضعَين، ولا سيّما إذا دلّت القرائنُ على أنه إسلامٌ صحيحٌ لم يقصد به التّقية.

<sup>(</sup>۱) ص۱٦٦-۱۷٤.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۰٥.

<sup>(</sup>٣) وسوستُهُ وإغراؤه.

وإن دَلّت القرائنُ علىٰ أنه قالَ ذلك عن عَقْدٍ، وبَصِيرةٍ، وسُوءِ طَوِيّةٍ، ورَوِيّةٍ: فَيَقُوىٰ هنا عدمُ قبولِ توبتِهِ بالإسلامِ وأنه يُقتَل، لا سِيّما إذا دَلّت القرائنُ مع ذلك علىٰ أنه قصدَ التَّقِيّةَ بالإسلامِ ورفعَ السيفِ عنه، ولكِنّا لا نقدرُ علىٰ الحكم بالقتلِ عليه، أمّا أولاً: فَلانه خلافُ المشهورِ عن الشافعيّ، وأمّا ثانياً: فلِمَا قدّمناهُ في توبةِ المسلم، فكلُّ ما دلَّ علىٰ سقوطِ القتلِ هناكَ أو علىٰ التوقُفِ فيه فهو دالٌّ علىٰ ذلك هنا، وقد أتقنّا ذلك في المسألةِ الأولىٰ من الفصلِ الأول.

وممّا يُنَبَّهُ عليه هنا أنّ سَبَّ اللهِ تعالىٰ في سقوطِ القتلِ به بالإسلام خلافٌ يلتفتُ علىٰ المأخذين، إن عَلَّلنا بالزندقةِ فلا يسقُط، وإن علَّلنا بحقً الآدميِّ سقط.

ويتحَرَّرُ في التعليلِ في حَقِّ النبيِّ ﷺ أمورٌ:

أحدُها: دلالةُ السَّبِّ علىٰ زندقةِ السّاب،

والثاني: الطعنُ في الدِّين،

والثالثُ: كونُهُ حقَّ آدميّ،

ُ والرابعُ: كونُ طِباعِ الكفّارِ تدعُو إليه، فيُشرَعُ له زاجرٌ وهو القتل، كالزنا، ولا يسقُطُ بالإسلام./

والمعنىٰ الأول: يختَصُّ بالمسلم، والرابعُ يختَصُّ بالكافرِ في حقِّ النبيِّ عَلَيْ دونَ حقِّ اللهِ تعالىٰ، والثاني موجودٌ فيهما في الموضعين، والثالثُ موجودٌ فيهما في حقِّ النبيِّ عَلَيْ دونَ حقِّ اللهِ تعالىٰ.

وإذا فَهِمتَ هذا نزّلتَ الخلافَ في السقوطِ في سَبِّ اللهِ تعالىٰ إذا أُسلمَ: علىٰ ذلك.

مَن عَلَّلَ بِالطَّعْنِ فِي الدِّينِ قَالَ: لا يَسْقُطُ، وَمَن عَلَّلَ بِحَقِّ الآدميِّ قَالَ: يَسْقُطُ، وَمَن عَلَّلَ بِالنِّ مَن عَلَّلَ بِالنِّ مَن عَلَّلَ بِالنِّ مِن عَلَّلَ بِالنِّ مِن عَلَّلَ بِالنِّ مَن عَلَّلَ بِالنِّ مَن عَلَّلَ بِالنِّ مَن عَلَّلَ بِاللهِ طَبِعُ أَحد.

هذا كلَّهُ عندَ مَن يرى بالقتل بعدَ الإسلام، وأمّا نحنُ فلم نَجْسُر علىٰ قتلِ مسلمٍ بدونِ الثلاثةِ المذكورةِ في الحديث، ونصبِرُ عليه إلىٰ أن يَلقىٰ الله تعالىٰ العالِم بسَرِيرتِهِ فيفعَلَ به ما شاء.

هذا فيمَن حَسُنَت حالُهُ ودَلّت قرائنُ الأحوالِ على صدقِ سريرتِهِ وأنّ الذي صَدَرَ منه كان فَلْتةً، وأمّا مَن دَلّت قرائنُ حالِهِ على خلافِ ذلك مِن سُوءِ عقيدةٍ وتُقاةٍ بكلمةِ الشهادةِ فلا أتكلّمُ فيه بشيءٍ إن شاءَ اللهُ، وأرى أن أتوقّفَ فيه (١)، فإن تقلّدَهُ حاكمٌ كان حسابُهُ عليهِ أو أجرُهُ له، وأنا أرضى بالسلامةِ ولا ألقى الله تعالىٰ بدَمِ مسلم ولا بإسقاطِ حَقِّ للهِ ولرسوله، إلا أن يتبيّنَ لي علمٌ بعد ذلك يقتضي الجزمَ بقتلِهِ أو بعدمِ قتلِه، فإنّي كلّ وقتٍ أترقّبُ زيادةَ علم، وإنما كان مقصُودي بهذا التصنيفِ قتلُهُ ما لم يُسلِم كافراً كان أو مسلماً وإبطالُ القولِ بإبقائه إذا كان كافراً.

وممّا يُنَبَّهُ عليهِ أيضاً أنّ القتلَ بالسَّبِّ ـ وإن قلنا هو حَدٌّ لله تعالىٰ ـ ينبغي أن يجريَ في سقوطِهِ بالإسلامِ ما جرىٰ في حَدِّ الزنا، وقد حُكِيَ عن

<sup>(</sup>۱) قلت: قد عدل المصنف عن التوقف في المسألة، والذي استقرَّ عليه رأيه رحمه الله ونظرُه في أمر السابِّ إذا تابَ هو الاكتفاءُ بإسلامه الظاهر في عصمةِ دمه ووكُلُ باطنه إلىٰ الله تعالىٰ، مع أنه سيأتي ص ٣٩-٣٩ فيما كتبه المؤلف تحت عنوان: «تذييلٌ ملحق» أنه مالَ إلىٰ القول بفتله في حالةٍ مخصوصة، لكنه عاد ص٣٩٦ في خاتمةِ بعدَ «التذييل الملحق» فجزمَ بقبول التوبة ودرءِ القتل بها، خشيةً من التلبُّس بدمِ مسلم. وانظر ما قدمناه في مقدمة التحقيق ص٣٥ حول تحرير رأي المصنف في هذه المسألة.

الشافعي أنّه قال إذ كان بالعراق: إنّ الذمّيّ إذا زنا ثم أسلمَ سقطَ الحدُّ عنه، وقال أبو تُورٍ: لا يسقط، فينبغي أن يَجِيءَ في سقوطِ القتلِ بالسّبً عن الذمّيّ إذا أسلمَ هذا الخلافُ وإن قلنا إنه حدٌ لله تعالى، فإن قلنا هو حقُّ آدميً فالقتلُ أظهر، أمّا إذا قلنا يُقتلُ كفراً فيظهرُ السقوطُ بالإسلام.

وقد وقفتُ علىٰ تصنيفٍ لأبي العبّاس أحمدَ بنِ عبدِ الحَليم بنِ عبدِ السّلام ابنِ تيميّة (۱) سمّاهُ «الصارمَ المَسلُول علىٰ شاتِمِ الرَّسول»، استدَلَّ علىٰ تعيُّنِ قتلِهِ بسبع وعشرينَ طريقةً أطالَ فيها وأجادَ ووَسّعَ القولَ في الاستدلالِ والآثارِ وطُرُقَ النظرِ والاستنباط (۲)، ومجموعُ الكتابِ مجلَّدٌ، ولكِني لم ينشرح صدري لموافقتِهِ علىٰ القولِ بالقتلِ بعدَ الإسلام، ولكنه من مَحالً ينشرح صدري لموافقتِهِ علىٰ القولِ بالقتلِ بعدَ الإسلام، ولكنه من مَحالً الاجتهادِ [۱۳ ب] الاجتهاد، / فإن انشرحَت له نفسُ عالِمٍ فلا حَرَجَ عليه، ومبنىٰ الاجتهادِ [۱۳ ب] والتقليدِ علىٰ انشراح الصدر.

<sup>(</sup>۱) العلامة الحنبليُ المعروف (٦٦١-٧٢٨هـ)، وقد لقية المصنفُ في المدة التي سكنَ ابنُ تيميّة فيها القاهرة سنة ٧٠٩ هجرية بعد إخراجه من السجن، واجتمع به مراتٍ كثيرة. وقد تصدّىٰ المصنفُ رحمه الله للردِّ علىٰ ابن تيميّة في مسائله التي خالف فيها إجماع العلماء كمسألتي الطلاق والزيارة، وكذلك في مخالفاته في الاعتقاد كالقول بقيام الحوادثِ بذاتِ الرَّبِّ سبحانه، والقولِ بالقِدَمِ النَّوعيِّ وحوادثَ لا أولَ لها، والقولِ بفناء النار، وغيرها، ومع ذلك فقد صحَّ من طُرُقِ شتىٰ عن ابن تيميّة أنه كان لا يعظمُ أحداً من أهلِ العَصْرِ كتعظيمه له، وأنه كان كثيرَ الثناء علىٰ تصنيفه في الردَّ عليه في الطلاق ويقول: هذا ردُّ فقيه، وقال فيه أيضاً: لقد بَرَّزَ هذا علىٰ أقرانه. فليُتأمَّل. انظر «أعيان العصر» للصفدي (٣:٢٩٤)، و«طبقات الشافعية الكبرئ» (١٠:١٩٤-١٩٥).

<sup>(</sup>۲) «الصارم المسلول» (۲:۲۰۷-۹۶).

ولقد استحسَنْتُ فتيا مِن الشيخِ أبي الفتح محمّدِ بن عليِّ بن وَهْبٍ القُشيرِيِّ المعروفِ بابنِ دَقيقِ العِيد<sup>(۱)</sup> رأيتُها بخَطِّه، سُئِلَ عن تقليدِ المُذاهبِ هل يجوزُ وما ضابِطُه؟ فكتبَ:

«الضابطُ عندي شيئان:

أحدُهما: أن لا يكونَ في المسألةِ التي يُرِيدُ أن يقلِّدَ فيها حديثٌ صحيحٌ يقتضي خلاف مذهبِ مَن يُقلِّدُه.

والثاني: أن ينشرحَ صدرُهُ لذلكَ ولا يعتقدَ أنه متساهِلٌ في دينه، وإنما اعتبرتُ هذا لقولِهِ ﷺ: «الإثمُ ما حاكَ في نفسِك»(٢)، فإذا لم يكُن في المسألةِ نصٌّ وكان الشخصُ \_ كما ذكرنا \_ منشرحَ الصَّدرِ جازَ التقليدُ لِمَن شاء، واللهُ أعلم». نقلتُهُ مِن خطِّه.

وقولُه: «أن لا يكونَ في المسألةِ نصٌّ» يريدُ به: أو نحوَه.

وتحريرُهُ: أن لا يكونَ في المسألةِ ما يُنقَضُ به قضاءُ القاضي من نصِّ أو إجماعٍ أو قياسٍ جَلِيّ، وقد نبّه أبو محمدِ ابنُ عبدِ السلام<sup>(٣)</sup> علىٰ أنّ كلَّ ما يُنقَضُ قضاءُ القاضي فيه لا يجوزُ التقليدُ فيه أنّ وكذلك غيرُه، فإنّا إذا كُنّا نَنقُضُهُ بعدَ الحكم فقبلَ الحكم أولىٰ.

<sup>(</sup>۱) المصريّ، شيخُ الإسلام قاضي القضاة (٦٢٥-٧٠هـ)، الإمامُ في مذهبيّ مالكِ والشافعيّ، بل البالغُ درجةَ الاجتهاد، الموصوفُ بالتجديد على رأس المئة السابعة، رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٥٣) عن النواس بن سَمْعانَ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الإمام عزُّ الدين عبدُ العزيز بنُ عبد السلام السُّلَمي (٥٧٧-٢٦٠هـ)، سلطانُ العلماء.

<sup>(</sup>٤) قاله في كتابه الجليل «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ص٣٠٤.

وانشراحُ الصَّدرِ لا بدَّ منه ليكونَ معتقِداً فيعملَ بما يعتقدُه، أمّا مَن أقدمَ على فعلٍ وهو يعلمُ اختلاف العلماءِ فيه ولم يعتقد جوازَهُ لا اجتهاداً ولا تقليداً بل مجرَّدَ علمهِ أنّ بعضَ الناسِ قال بتحريمهِ وبعضهم قال بتحليله: فالذي أراهُ أنه آثمٌ، لكونهِ أقدَمَ مع الشكِّ في حكم اللهِ تعالىٰ(۱)، وإن كان قد وقع في كلامِ الغزاليُّ(۱) وغيرهِ ما يقتضي عدمَ الإثم في ذلك وأنه يَصِيرُ كالمخيَّر، وإنما يتجهُ جعلهُ كالمخيَّر على قولٍ \_ إذا انسدَّ عليه بالله الترجيح لا بالاجتهادِ ولا بالتقليد، فحينتَد قال بعضُ العلماءِ بتخبيره، أمّا قبلَ ذلك وهو يُمكنهُ أن يسألَ ليظهرَ له الراجحُ فلا، وإذا سألَ ودُنَّ على الراجحِ ولكن لم يترجَّح في نفسِهِ فهذا هو الذي قصدتُهُ أولاً وحكيتُ كلامَ ابن دقيقِ العيدِ فيه.

والذي يتّجِهُ فيه أنه لا يُقدِمُ عليه أيضاً حتىٰ يترجَّحَ في نفسِهِ وينشرحَ صدرُهُ له، للحديث الذي ذكره: «الإثمُ ما حاكَ في نفسِك..»./

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ويُستَدَلُّ لهذا الذي قاله المؤلفُ بحديث: «إنما الأعمالُ بالنيّات»، قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه: «واستُدِلَّ بهذا الحديث علىٰ أنه لا يجوزُ الإقدامُ علىٰ العمل قبلَ معرفةِ حكمِه». انتهىٰ من «فتح الباري» (١٨:١).

وهذه قاعدة عظيمة النفع، خاصة مع شيوع القول بأنّ ما كان فيه قولانِ أو خلافٌ فيسوغُ الأخذُ فيه بالجواز! وقد نصّ الإمامُ النووي في «الروضة» (١١٣:١٠) بأنه بُكرَهُ للمفتي أن يَقتصِرَ في جوابه على قوله: فيه قولانِ أو وجهانِ أو حَلافٌ ونحو ذلك، وأنّ ذلك ليس جواباً صحيحاً للمستفتي، بل ينبغي الجزمُ بالراجح أو الامتناع من الإفتاء.

<sup>(</sup>۲) في «المستصفىٰ» (۲: ۳۹۱).

# تذبر في أمارو(١)

في شوّالِ المبارَكِ سنة إحدىٰ وخمسينَ وسبعمِئةِ حينَ وقعَ نصرانيٌ حصلَ منه قذفٌ بَشِعٌ فظيع، وحيلَ بينَ المسلمينَ وبينَهُ فلم يقتُلُوه، ثم بعدَ ثلاثَ عشرةَ سنةٌ وقعَ وأخذُوه فتلقَظَ بالشهادتين المعظّمتين، فلم ينشرح صدري للحكم بحقْنِ دَمِهِ ورأيتُ قتلَه، لأنّ هذه الواقعة ما أظُنُ وقعَ مثلُها، ولا شكَ أنّ درجاتِ الشتم والسَّبِ والقذفِ متفاوتة، ودرجاتِ مَن يصدُرُ منه ذلك في: السَّهوِ وسَبُقِ اللسان، والغَلطِ الناشيءِ عن حِدة في بعض منه ذلك في: السَّهوِ وسَبُقِ اللسان، والغَلطِ الناشيءِ عن حُبثِ باطن، والجُرأةِ والقُحةِ (٢)، وقصدِ الأذىٰ: متفاوتة، وليسَ مِنَ اللازمِ إذا حصلَ اختلافٌ من العلماءِ في أدنىٰ الدرجاتِ أو أوسَطِها أن يَحصُلَ في أعلاها، فإذا حصلَ مثلُ هذا القذفِ البَشِعِ ممّن عُرِفَت جُرأتُهُ واستهزاؤهُ يبعُدُ القولُ بقبولِ توبيهِ وأنها تُسقِطُ هذا العذفِ البَشِع ممّن عُرِفَت جُرأتُهُ واستهزاؤهُ يبعُدُ القولُ بقبولِ توبيهِ وأنها تُسقِطُ هذا الحدَّ الناشيءَ عن لفظٍ لا يَحتمِلُ المسلمونَ سماعَهُ ولا التفوُهُ يُحكايتِه؟! والحدُّ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا يجتمِلُ المسلمونَ سماعَهُ ولا التفوُهُ بحكايتِه؟! والحدُّ في مثل هذا إنما هو بالقتل لا بجلدِ ثمانين.

<sup>(</sup>۱) ألحقَ المصنفُ رحمه الله تعالى هذا التذييلَ بالكتابِ بعدَ سبعَ عشرةَ سنةً من تأليفه، حيثُ جاءَ في آخر هذا التذييل أنه كتبه في شوال سنةَ ٧٥١ هجرية، وتاريخُ تأليفِ الكتاب \_ كما هو مثبَتٌ في آخره \_ هو شهرُ شعبان من سنة ٧٣٤ هجرية، ويظهرُ بوضوحِ اختلافُ خط المؤلف بين هاتين الفترتين كما في صورة صفحة التذييل التي نقلناها في المقدمة ص٩١،٩٠.

<sup>(</sup>٢) وهي اللؤم الخالص.

فرأيتُ أن آخُذَ في هذا بما حكاهُ الفارسيُّ من الإجماع ووافقهُ القَفّالُ واستحسَنهُ إمامُ الحرمَين ـ وناهيكَ بهم ـ غيرةً للنبيِّ ﷺ وصيانةً لمَنصِبِهِ العَلِيِّ : لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الأذى حتى يُراقَ على جَوانبِهِ الدَّمُ (١)

وإن كان كَرَمُ اللهِ ورحمةُ رسولِ اللهِ ورأفتهُ تقتضِي قبولَ إسلامِ هذا الكلبِ فينفَعهُ في الآخِرة، ونحمي حَوْزةَ الشرفِ الرفيع عن بقاءِ لسانِ تفوّه في حقّهِ بذلك، وقلبٍ خَطَرَ ذلكَ عليه. فقوي عندي أنّي أحكُمُ بقتلِهِ تقرّباً إلى اللهِ وإلىٰ رسولِه، وخِفْتُ مِن جاهلٍ أو ذي ضِغْنٍ (٢) يَعترضُ عليّ ويقول: المشهورُ مِن مذهبِ الشافعيّ خلافه، والأستاذُ أبو إسحاقَ يقولُ بسقوطِ القتلِ ولكن يجبُ جلائم بسقوطِ القتلِ ولكن يجبُ جلائم ثمانين، وعلمي محيطٌ بذلك، ولكني أقول:

إنّ الأستاذَ والصيدلانيَّ قد يكونانِ لم يطَّلِعا على الإجماعِ الذي نَقَلَهُ الفارسيّ، لا سِيّما والفارسيُّ متقدِّمٌ، فإنّ وفاتَهُ في سنةِ خمسٍ وثلاثمئة، ووفاةُ الأستاذِ سنةَ ثماني عشرةَ وأربَعمئة، والصيدلانيُّ إمّا في وقتِ الأستاذِ وَإِمّا بعدَه، فنقلُ الإجماعِ مِن الفارسيِّ قبلَهما بأكثرَ مِن مئةِ سنة، فلا يُسمَعُ خلافُهما حتىٰ يبيّنا خلافاً متقدِّماً.

ولو فَرَضنا أنه لا إجماعَ وأنها من مَحالِّ النظَرِ فالنظرُ يقتضي القتل، لأنّ حدَّ القذفِ لا يسقُطُ بالإسلامِ والتوبة، ولا يسقطُ إلا بإبراءِ صاحبِهِ أو وارثِه، وإبراءُ صاحبهِ هنا متعذِّرٌ.

<sup>(</sup>١) تقدُّم ص١١٣ أنه للمتنبي.

<sup>(</sup>٢) أي: حقد.

ونحنُ أيها المسلمونَ وإن قُمنا مَقامَ علمائِهِ فلا نرى إسقاطَ حقّ نبيّنا مِن ذلك، والإرثُ متعذّرٌ لأنّ الأنبياءَ إنما وَرّثُوا العلم، ولو فرضنا أنّ هذا الحقّ يُورَّثُ عنهم فبنُو عمّهِ منتشِرُونَ غيرُ منحصرِين، ولا يُعرَفُ الأقربُ منهم الذي يصحُّ الإبراءُ منه.

وحدُّ القذفِ في هذا إنما هو القتل، بدليلِ الإجماعِ علىٰ أنه الواجبُ قبلَ الإسلام، وإعلاءً لقدرِ النبيِّ ﷺ أن يكونَ التجرِّي عليه كالتجرِّي علىٰ غيرِه.

وهذا الذي رأيتُهُ في هذه الواقعةِ الخاصّة لا أطرُدُهُ في كلِّ صورة، لِمَا أَشرتُ إليه هنا مِن تفاوُتِ الدرجات.

وقد أشرتُ في أثناء الفصلِ المتقدِّمِ إلىٰ هذا التفصيل، وذكرتُ ما يدُلُّ على عدمِ اعتمادِه، وهو على عدمِ اعتمادِه في الله على اعتمادِه، وهو الأولىٰ، ولا شكَّ أنّ النوعَ الواحِدَ قد تَختلِفُ أحكامُ أفرادِه باختلاف مراتبها، فالفقيةُ الحاذِقُ يُعطي كلَّ فردٍ حقَّةُ مِن النظرِ إذا لم يكُن ضابِطٌ من [15 ب] الشارع يُسَوِّي بينَ أفرادِ ذلك النوع./

وقد حصلَ النظرُ مرّاتٍ في أنه إذا كان في مسألةٍ قولانِ في المذهَبِ وأحدُهما هو المشهورُ الراجحُ هل للحاكم (١) الذي ليسَ مِن أهل الاجتهاد أن يحكُمَ بخلافه؟ أو للحاكم الذي من أهل الاجتهادِ أن يحكُمَ بخلافهِ إذا ظهرَ له مصلحةٌ في الحكم به وإن لم يترجَّح دليلُهُ عندَه؟

والذي أراه في الحالة الأولىٰ أنه لا يجوز، وعندِي في الحالةِ الثانيةِ تَوَقُّفٌ.

(١) والمعنيُّ به: القاضي.

وقد رُوِيَ أَنَّ ابنَ عبدِ الرحمٰنِ بنِ القاسم (١) حَنَثَ في غيرِ اللَّجاجِ فأفتاهُ أبوهُ بكفّارةِ يمينٍ وقال: أفتيتُكَ بقولِ الليث، وإن عُدتَ أفتيتُكَ بقولِ مالك! (٢).

وهذا فيه عندِي توقَّفٌ، وهو في الفُتْيا أسهلُ منه في الحُكم (٣)، وعلىٰ كلِّ حالٍ ليس هو مثلَ مسألتِنا، لأنه هو في أمرٍ واحدٍ لا يُتَصَوَّرُ اختلافُ الحكمِ فيه، وإنما هو اعتمادُ المصلحةِ في آحادِ الوقائعِ مع استواءِ حكمِ الشرعِ في جميعِها، أمّا مسألتُنا هذه فأنا أمنعُ استواءَ الحكم، وأقول: إنه يختلفُ باختلافِ مراتبِ تلكَ الآحادِ لاختلافِها، فجازَ أن يكونَ لكلِ منها حكمٌ يخصُه، ففي بعضِها يقوى القتل، وفي بعضِها لا يقوى، وفي بعضِها لا يَقوى، وفي بعضِها لم يُحتَمَلُ إجراءُ الخِلاف، وفي بعضِها لا يُحتَمَل.

وأما كونُ المشهورِ في مذهبِ الشافعيِّ عدمَ القتلِ فهو بحسبِ ما الشتُهِرَ عندَ المتأخرين، ولم أَرَ من كلامِ الشافعيِّ تصريحاً بذلك، ونَصَّهُ عَلَىٰ قتلِ الذمّيِّ السّابِّ مُطلَقٌ لم يَستَبِنْ فيهِ إذا أسلم، بخلافِ نصِّ مالكِ وأحمد، فإنهما قالا: إلا إذا أسلم.

<sup>(</sup>۱) الإمام عبد الرحمٰن بن القاسم رأسُ أصحابِ الإمام مالك، تقدمت ترجمتُه ص١٢٦. أما ولدُه فاسمه موسى ويكنى أبا هارون، انظر «رياض النفوس» للمالكي (٢:٩٤).

<sup>(</sup>٢) لم أظفر بهذا الخبر فيما بين يديّ من مظان.

<sup>(</sup>٣) لأنّ الفتيا غيرُ مُلزِمةٍ للمستفتي بخلاف حكم القاضي، فإنه ملزِمٌ للمحكوم عليه، ويحصُلُ بفتيا المفتي، ويحصُلُ بفتيا المفتي، ومن هنا كان الحالُ في حكم القاضي أخطرَ.

ولكنّي الذي أقولُهُ في المسلمِ ما قدّمتُهُ مِن التفصيل، وأرىٰ للقاضي جوازَ اجتهادِهِ (١) في آحادِ الصُّور.

هذا رأيي الآنَ وإن كان فيه مخالفةٌ لِمَا قدّمتُهُ في أثناءِ الفصلِ المتقدِّم، ولكن على الحاكمِ التّيَقُّطُ لتقوىٰ اللهِ تعالىٰ لئلا يُداخِلَهُ هوىً أو حَظُّ نفس، فيحترزُ في شيئين:

أحدُهما: المَدارِكُ الفقهيةُ والاجتهادُ فيما يقتضِيهِ حكمُ الشرعِ في تلكَ الواقعةِ بخصُوصِها.

والثاني: تَفَقُّدُ خَواطِرِهِ ونفسِهِ ودسائسِها، وتجريدُ الخواطِرِ الربّانيةِ عن الخواطِرِ الربّانيةِ عن الخواطِرِ النفسانية، ويسألُ اللهَ العِصْمةَ والتوفيق.

فلمّا رأيتُ ذلكَ في هذه الواقعةِ وخِفْتُ ـ كما قلتُ ـ مِن جاهلٍ أو ذي ضِغْنٍ: فَوّضتُ الأمرَ إلىٰ حنبلي (٢) فيما بيني وبينَ الله، وهو عندَ الناسِ مستقِلٌ، فحكم بإراقة دمِه، ونَقَذَهُ المالكيّ (٣)، ثمم

<sup>(</sup>١) إذا كان من أهله، وهو المعنيُّ بالقسم الثاني من السؤالِ الذي طرحَهُ المؤلِّف.

<sup>(</sup>٢) وكان قاضي قضاة الحنابلة يومئذ الإمامُ جمالُ الدِّين أبو المحاسِن يوسُفُ بن محمد بن عبد الله المَرْداويّ (ت ٧٦٩هـ)، وكان كثيرَ المحاسن في النزاهة والعقة والعقة والعبادة، ماهراً في مذهبه، مع المشاركة في الأصول والعربية، وحُسْنِ الفهم وجُودةِ الإدراك. ترجمته في «الدرر الكامنة» (٤٠٠٤)، و«وجيز الكلام» (١٦٧١)، وغيرها. وانظر «البداية والنهاية» (حوادث سنة ٧٥١).

<sup>(</sup>٣) وهو آنَذَاك قاضي القضاة جمالُ الدِّين محمدُ بن عبدِ الرحيم المَسَلاتي المالكي (ت ٧٧٨هـ)، سمع وحدَّثَ ودرّس ووَليَ قضاءَ دمشقَ استقلالاً سنةَ ٧٤٨هـ، وكان ذا فضائل، مع مودّةٍ إلىٰ الناس يحبُّونه لها، وهو صِهْرُ المؤلفِ الإمام السبكيّ، تزوّج ابنتَهُ سُتَيتة. ترجمته في «الدرر الكامنة» (١١٤)، و«وجيز الكلام» (١٧٧١)، و«تاريخ ابن قاضي شهبة» (مج ١: و٢٠٤ نسخة باريس) وغيرها. ومن تلامذته =

الحَنَفيُّ (١) نَقَّذَ حكمَ المالكيّ، ثم نفّذتُ أنا تَنفِيذَ الحنفيّ، ثم قُتِلَ الشخصُ المذكورُ في يومِ الإثنينِ خامسِ شوّالٍ سنةَ إحدىٰ وخمسينَ وسبعِمئة.

وسألني سائلٌ: أينما أعظمُ: هذا أو الشركُ بالله؟ قلتُ: الشّركُ بالله عظيمٌ، ولكنّ المُشرِكَ يتديَّنُ بِهِ ويعتقدُهُ ديناً، وأمّا هذا ففيه مِنَ الجُرأةِ والقُحّةِ على الله ورسولِهِ وأذاهُ ما ليسَ في الشرك(٢)، فلذلك يَجُبُّ الإسلامُ الشركَ ولا يَجُبُّ هذا.

المقرىء الشهير الإمامُ ابنُ الجَزَريّ، قال في كتابه "غاية النهاية" (١٧١:٢): صحبتُه كثيراً وسمعتُ عليه "الدعاءَ" للمَحامِليّ وغيرَه، وذاكرتُهُ في كثير من القرآن.

ومن لطيفِ ما يُذكر بمناسبة ترجمة المسلاتي ما رأيتُهُ بخط المصنفِ رحمه الله تعالىٰ علىٰ الورقة الخامسةِ بعد السبعينَ من مجموعِ المكتبة الخالدية بالقدس الذي بخطه، حيث يقول:

<sup>«</sup>وُلِدَ أبو الخطّاب محمدُ بن سُتَيتةَ من قاضي القضاة جمالِ الدين محمد بن عبد الرحيم المالكي في رمضانَ سنة إحدى وخمسينَ وسبعمئة، ووُلِدَ أخوه شقيقة أبو عمرو بعدَ أذان الصبح يومَ الإثنين سابعَ عشرَ ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمئة، أنبتَهُما الله نباتاً حَسَناً، وقد أجزتُ لهما جميعَ ما تجوزُ لي روايتُه».

<sup>(</sup>۱) وهو في تلك الفترة العلامة قاضي القضاة نجم الدين إبراهيم بن علي الطَّرَسُوسيّ الحنفي (۲۲۱-۷۵۸هـ)، درِّسَ وأفتىٰ وصتف، ووَلِيَ قضاءَ الحنفية استقلالاً بدمشق سنة ٤٤٦هـ بعد أن نزل له عنه أبوه، فباشره مباشرة حسنة. حلاه الإمام أبو البقاء السبكي ـ ابن ابن عم المصنف وتلميذُه ـ بشيخ الحنفية بالشام. وهو صاحبُ "الفتاویٰ الطَّرَسُوسية» المعروفة بـ "أنفع الوسائل في تحرير المسائل ـ ط»، وغيرها. انظر ترجمته في «الدرر الكامنة» (١:٣٤)، و «وجيز الكلام» (١:٩٤)، وغيرها. وقد وقع في ترجمته خَلْطٌ كثير أشار إليه الدكتور عبد الفتاح الحلو رحمه الله في تحقيقه علىٰ «الجواهر المضيّة» للقرشي (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٢) سبقت إشارة المؤلف إلى هذا المعنى عند كلامه على مراتب الكفر ص١٨٠.

## خاتمت نو(۱)

لمّا حَضَرْنا عندَ قتلِ هذا الشخصِ ورأيتُ اجتماعَ الناسِ حولَهُ وما هوَ فيه: خِفتُ أن يكونَ ذلكَ سبباً لارتدادِهِ عن الإسلام، فحصلَ عندي من ذلكَ شيءٌ، ثم ارتأيتُ واستقرَّ رأيي بعدَ أيام على أنّي لا ألقىٰ اللهُ بدَمِ مسلم أبداً، وأنّ كلَّ مَن أسلمَ عَصَمَ دَمَهُ ويُقبَلُ ذلك منه في الظاهر، وأمرُهُ في الباطنِ إلىٰ الله، وذلك لأنّ النبيَّ عَلَيْ بالمؤمنينَ رَوُّوفٌ رحيم، فإذا ثبتَ الإيمانُ لشخصِ ولو تقدَّمَ منه ما عسىٰ أن يتقدَّمَ فالنبيُّ عَلَيْ به رؤوفٌ رحيم بالنصِّ القاطع، ومِن رأفتِه به ورحمتِه مُحافظَتُنا علىٰ بقاءِ إيمانِه، وعدمُ تعريضِه للفِتَن.

ولا شَكَ أَن هذا الشخص وأمثالَهُ حديثُ عهدِ بالإسلام، فإذا رأى نفسهُ وقد أسلمَ إسلاماً صحيحاً قد أُحِيطَ به ولم يُنْجِهِ ذلك: ربما والعياذُ بالله وقد أسلمَ إسلاماً صحيحاً قد أُحِيطَ به ولم يُنْجِهِ ذلك: ربما والعياذُ بالله وجَمَعَ في نفسِهِ بُغضاً لهذا الدِّين أو لأهله فيكفُر! ولأنْ يَهدِيَ اللهُ بنا رجلاً واحداً خيرٌ لنا مِن حُمْرِ النَّعَم، ونحنُ نتحَقَّقُ من النبيِّ عَلَيْ رغبتَهُ في الهدايةِ لجميع الخَلْق، وأنه لم يكن يجزي بالسيئةِ السيئة، بل يعفُو ويصفح.

<sup>(</sup>۱) كتبَ المؤلفُ رحمه الله تعالىٰ هذه الخاتمةَ علىٰ هامش «التذييل الملحَق» السابق بعدَ أكثرَ من عشرين يوماً من تاريخ كتابة «التذييل»، كما يظهر من التأريخ الآتي في آخر هذه الخاتمة، وانظر صورة التذييل والخاتمة وما يتعلق بهما من بحث في مقدمة التحقيق ص٣٥،٩٥، ٩١.

ولا سبيلَ إلىٰ أن نقولَ: إنّ إسلامَ هذا ما صحَّ، فإذا صحَّ وجَبَ دخولُهُ في الرأفةِ والرَّحمة، وإنِ احتُمِلَ عدمُ صحةِ إسلامِهِ: فإذا دارَ الأمرُ بين شَفَقَتِنا عليهِ حتىٰ يهتديَ وبينَ تعريضِنا له للكفرِ أيُّها أُولَىٰ لا شَكَّ أنَ الهدايةَ أُولَىٰ، فلذلكَ استقرَّ رأيي وفهمتُ مِن نفسِ الشريعةِ عدمَ قتلِه.

قالَ لي قائلٌ: يكونُ شهيداً؟ قلتُ: لو وَثِقْنا بطمأنينةِ قلبِهِ كان جيّداً، ولكن مَن هوَ الذي ما يُسَوِّلُ له الشيطانُ ويُكن مَن هوَ الذي ما يُسَوِّلُ له الشيطانُ ويُزَلزِلُهُ ويحمِلُهُ علىٰ إساءةِ الظنِّ فيكفُر؟! وأينَ القويّ؟ فالشفقةُ علىٰ خَلْقِ اللهِ والرَّفةُ بهم والرَّحمةُ تقتضي إبقاءَ هذا وحملَهُ علىٰ الاهتداءِ وعدمَ قتلِه، واللهُ أعلم.

كتبتُهُ يومَ التاسعِ والعشرينَ مِن شوّالٍ سنةَ إحدىٰ وخمسينَ وسبعِمئة./ [٦٥ أ]

\* \* \*

### الفصلُ النّابع فى أنّهُ هَلْ نُسِينًا سِبُ بالإسلام ويُدعى إلىه مُنهُ عَلَى قست لِمِ ابْدَارٌ ؟ او يحم على قست لِمِ ابْدَارٌ ؟

إن قلنا لا يسقطُ القتلُ عنه بالإسلامِ فلا يُستتاب، وإن قلنا يسقُطُ فقد ذهبَ بعضُ العلماءِ أيضاً إلىٰ أنه لا يُستتاب، ويكون كالأسِيرِ الحربيِّ يُقتَلُ قبلَ الاستتابة، فإن أسلمَ سقطَ عنه القتل، وهذا وجهٌ في مذهبِ أحمدَ علىٰ الروايةِ بسقوطِ القتلِ بالإسلام(١١)، وقريبٌ منه في مذهبِ مالك.

وأمّا أصحابُنا فلم يصرِّحوا بذلك، وقد تقدَّمُ (٢) عنهم في المسلمِ أنه يُستتاب، وبَحَثنا فيه، وأمّا هنا فتركُ الاستتابةِ أقوىٰ، لأنّ المسلمَ يظهَرُ منه أنه لا يُقدِمُ علىٰ ذلك إلا عن شُبْهةٍ أو حَرَج، والكافرُ بخلافِه، فالوجهُ القطعُ فيه بأنّ الاستتابة لا تجب، أمّا استحبابُها فلا يبعُدُ القولُ به.

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) انظر تحرير روايات الحنابلة وذكر هذه الرواية في «الصارم المسلول» (٣٠٨٠٣) وما
 بعدَها.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٢٠ وما بعدها.

# الفصر الثامن في أنه هل صبح علم المجام المعاني المفارية المعاني المفارية المعاني المفارية المعاني المعانية المعان

والجوابُ: إن كان الحاكمُ شافعياً أو مالكياً أو حنبلياً لم يصحَّ حكمهُ بذلك، لأنه خلافُ مذهبه، وفي هذا الزمانِ الحُكّامُ مُقلِّدون، والسلطانُ يُولِيهِم علىٰ مذاهِبَ معروفة، فكأنّهُ بلسانِ الحالِ يقولُ للشافعيّ: أَذِنتُ لك أن تحكمُ بمذهبِ الشافعيّ، وللمالكيّ: احكم بمذهبِ مالك، وللحنفي: أحكمُ بمذهبِ أبي حنيفة، وللحنبليّ: احكم بمذهبِ أحمد، فلا يجوزُ لأحدٍ منهم أن يتجاوزَ مذهبَهُ في الحكم.

ولو فرضنا أنّ واحداً منهم ظَهَرَ له في مسألةٍ بالدليل خلافُ مذهبه، أو قَلَّدَ غيرَ إمامِهِ فيها: لا يجوزُ له أن يَحكُمَ في تلك المسألةِ بما اعتقده من اجتهادٍ أو تقليد، لأنه غيرُ مأذُونٍ له فيه، ولا بمذهبِهِ لأنه لا يعتقدُهُ وإن كان مأذُوناً له فيه.

فطريقُهُ أَن يُراجِعَ السلطانَ إِن شاءَ حتى يأذَنَ له أَن يحكُمَ بما يعتقِدُه.

وفيه أيضاً خلافٌ في أنّ الشافعيَّ هل له أن يُولِّيَ غيرَ شافعيّ؟ والتقيُّدُ بهذه المذاهِبِ في هذا الزمانِ بحَسَبِ توليةِ السلطانِ لا بُدَّ منه، / إلا أن[٦٥ ب] يُولِّيَ السلطانُ رجلًا مجتهداً ويعلَمَ منه ذلك، فيكونُ إذناً له أن يحكُمَ بما يَراه، وبدون ذلك لا يجوزُ أن يَخرُجَ عن مذهبه.

فإن كان مُقلِّداً \_ كما هو الغالِبُ في قُضاةِ الزمان \_ فليسَ له أن يخرجَ عن مشهورِ مذهبِهِ الذي عليهِ الفتوىٰ في ذلك المذهَبُ(١).

وإن كان مجتهداً في المذهبِ فيجوزُ له أن يُخالِفَ ذلك إذا رأى غيرة وكان أولى بمذهبِ الشافعيِّ واقتضَت عندة قواعد الشافعيِّ ترجيحه، وكان قاصداً للحقِّ والدليلِ لا للهوى، ويكون ذلك غير خارج عن مذهبِ الشافعي، ولا يَفترِقُ الحالُ عندَه بينَ ذي الجاهِ وغيرِه، والسلطانِ والرَّعية، فإن حُكمَ اللهِ واحدٌ في الجميع.

فَأَيُّ حَاكُم حَكَمَ مِن حُكَّامِ الزمانِ مِن غير الحنفيةِ ببقاءِ هذا الكافرِ نُقِضَ حَكَمُهُ وأُبطِلَ وحُكِمَ بخلافه.

(۱) وللإمام الكبير ابن حجر الهَيْتَمِيّ فتوى مهمّةٌ في هذا الشأن، حيث سُئلَ عن قاضٍ من قضاة المسلمين لا يحكُمُ إلا بالقول الصحيح من مذهبه ويتصلّبُ في ذلك، وهل يدخل بذلك في قوله رَبِيَّة: «اللهم مَن وليّ من أمر أمتي شيئاً فَشَقَ عليهم فاشْقُقْ عليه»؟ وهل هو مخالفٌ لحديث: «يسرّوا ولا تعسروا»؟ فقال:

"ما ذُكِرَ عن هذا القاضي إنما يُعَدُّ من محاسنه لا من مساويه، فجزاه الله تعالىٰ عن دينه وأمانته خيراً، فإنه عديمُ النظير الآن، وكيف وأكثرُ قضاة هذا العصر وما قبلهُ بأعصارِ صاروا خَوَنةً مَكَسةً لا يحرَّمون حراماً، ولا يجتنبون آثاماً، فقيامُ هذا القاضي حينتُذِ بقوانين مذهبهِ وعدمُ التفاتِهِ إلىٰ الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعدُ إمامه يدُلُّ علىٰ صلاحه ونجاحه وفلاحه. . ، والمرادُ بكونه شَقَ عليهم أنه جارَ في حكمه بينهم بغير الحقّ، وكلّفهم بما لم يأذن له فيه الشارع، وأما من التزمَ معهم مُرَّ الشرع وعَدَلَ فهو مدعوٌ له لا عليه، وهذا أمرٌ واضحٌ لا غبارَ عليه، ومعنى يسروا ولا تعسروا: النهيُ عن التعسير علىٰ الناس بما لم يأذن فيه الشارع، وأمّا مَن عملَ عملَ بمذهب إمامه فهو غيرُ داخل في ذلك، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم». انتهىٰ مع بعض اختصار من "فتاويه الفقهية الكبرىٰ» (٤: ٣٢٤).

ثم إن كان إقدامُ الحاكمِ على ذلك لجهلٍ منه بأن اعتقدَ أنه مذهبُ إمامِهِ فتبيَّنَ له ذلك فيستغفِرُ الله تعالى مِن تقصيرِهِ في السؤالِ ممَّن هو أعلمُ منه، وهو باقٍ على ولايتِه.

وإن كان إقدامُهُ علىٰ ذلك مع علمِهِ بأنّ مَذهبَ إمامِهِ خلافُهُ وقَلَّدَ فيه أبا حنيفة لاعتقادِهِ قوةَ مذهبِهِ فكذلكَ يُبيَّنُ له أنه لم يكُن يجوزُ له أن يَحكُمَ بغيرِ مذهبِ إمامِهِ وإن اعتقده، ويستغفِرُ اللهَ تعالىٰ مِن الحكمِ بذلك، وهو باقٍ علىٰ وِلايتِه.

وإن كان إقدامُهُ على ذلك عالماً بمخالفتِهِ لمذهبِ إمامِهِ أو للمشهورِ منهُ، والحاملُ له على ذلك محاباةُ ذي جاهٍ أو طَمَعٌ في شيءٍ مِن الأمور الدنيويّة فقد خان الله تعالى ورسولَهُ والمؤمنين، وانعزَلَ من جميعِ ما بيدِهِ مِن المناصبِ الدِّينية، القضاءِ وغيرِه، وفَسَقَ ولم تَحِلَّ وِلايتُه بعدَ ذلك حتىٰ يتوبَ إلىٰ الله تعالىٰ وينصَلحَ حالُه.

ويُخشَىٰ عليه في دينه إن كان الحاملُ له علىٰ ذلك التهاوُنَ بهذا الحقِّ العظيم، لكنَّا لا نظُنُّ بمسلم الوقوعَ في ذلك.

وأمّا إن كان الحاكمُ الذي حكمَ بسقوطِ القتلِ عنه حنفياً وقد حكمَ بذلك مقلّداً لأبي حنيفةَ رضيَ الله عنه فيُحتَمَلُ أن يُقالَ بنَقضِ حكمِهِ [٦٦ أ] بذلك، لأنّ الأدلةَ الدالّةَ على وجوبِ قتلِهِ واضِحةٌ جَليّة، فهِيَ ممّا يُنقَضُ قضاءُ القاضي بخلافِها، ويُحتَمَلُ أن يُتَوقَّفَ في ذلك لأنّ الحديثَ الوارِدَ فيه ليس بذاكَ القويّ (١)، ولا إجماعَ.

<sup>(</sup>١) يعني حديثَ: «مَن سبَّ نبيّاً فاقتلوه..»، وقد تقدَّم الكلامُ عليه ص١٤٨.

ومحلُّ النظر: في كَونِ مجموع ما ذكرناهُ مِن الأدلةِ واستِقراءِ السَّيرِ والأقيسةِ هل تتنزَّلُ منزلةَ الحديثِ الصحيحِ الصريح، وفي كون الأقيسةِ جليّةً أو لا، والأقربُ عندي أنها كذلك حتىٰ يُنقَضَ قضاءُ القاضي الحنفيِّ بخلافها ما لم يقترن به حكمٌ آخرُ بتنفيذِه، فإذ ذاكَ يمتَنِعُ نقضُه، لأنّ جوازَ نقضِه ليس بيّناً عندنا؛ بل هو في محلِّ الاجتهاد، فإذا قضىٰ به قاضٍ كان كالحُكم بالمُختَلَفِ فيه (١)، فلا يُنقَض.

هذا كلَّهُ في حكم الحنفي، أمّا الشافعيُّ والمالكيُّ والحنبليُّ فلا رِيبةً في حكم بذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) حيث لا نكيرَ فيما اختُلِفَ فيه بينَ الأئمة ما لم يكن بعيدَ المأخَذِ بحيثُ يُنقَض أو كان الفاعلُ له يَرىٰ تحريمَه، أما ما أجمعوا عليه فيجبُ الإنكارُ على مخالفِهِ كما هو مقرَّرٌ في قواعد إنكار المنكر. انظر نصوصَ الأئمة في هذه القاعدة في «الإحياء» لحجة الإسلام الغزالي (٢:٥٢٥-٣٢٦)، و«شرح مسلم» للإمام النووي (٢:٢٢)، و«الأشباه والنظائر» للإمام السيوطي (١:٤٤٣)، و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (١:٤١٤)، و«نهاية المحتاج» للشمس الرَّملي (٨:٨٤)، وغيرها.



وفيه فصلان:

الفصلُ الأول: في المسلمين.

الفصلُ الثاني: فيما هو سَبٌّ من الكافر.

(١) قال الإمام ابنُ جُزَي الكلبي المالكي رحمه الله تعالىٰ في آخر الباب العاشر من كتاب الدماء والحدود من كتابه «القوانين الفقهية» ص٣٥٧:

«اعلم أنّ الألفاظَ في هذا الباب تختلفُ أحكامُها باختلافِ معانيها والمقاصِدِ بها وقرائنِ الأحوال، فمنها ما هو كفرٌ، ومنها ما هو دونَ الكفر، ومنها ما يجبُ فيه القتل، ومنها ما يجبُ فيه الأدب، ومنها ما لا يجبُ فيه شيء، فيجبُ الاجتهادُ في كل قضيةٍ بعَينها».

#### الفصالاً وَل في المسامين المسامين

أجمعت الأمّةُ على أنّ الاستخفاف بالنبيّ عَلَيْ أو بأيّ نبيّ كان من الأنبياء أو قتلَهُ أو قتالَهُ: كفرٌ، سواءٌ أقالَ فاعلُ ذلك إنه استحَلَّهُ أم فعلَهُ معتقداً تحريمَه، ليسَ بينَ العلماء خلافٌ في ذلك، والذين نقلُوا الإجماع فيه وفي تفاصِيلِهِ أكثرُ مِن أن يُحصَوا.

وممّن نقلَ الإجماعَ في القتلِ إسحاقُ بن راهَوَيْهِ، وممّن نقلَ الإجماعَ في الاستخفافِ ونحوِهِ إمامُ الحرمَينِ وغيرُه.

وقال القاضي عِياضٌ:

اعلم أنّ جميع من سَبَّ النبيَّ عَلَيْ أو عابَهُ أو ألحق به نقصاً في نفسِهِ أو نَسَبِهِ أو دينِهِ أو خَصْلةٍ من خِصالِهِ أو عرَّضَ به أو شَبَّهَهُ بشيءٍ على طريقِ السَّبِ له أو الإزراءِ عليه أو التصغيرِ لشأنِهِ أو الغَضِّ منهُ أو العَيْبِ له: فهو سابٌ له، والحكمُ فيه حكمُ السّابِّ يُقتَل، ولا نستثني فصلاً مِن فصولِ هذا البابِ علىٰ هذا المقصِد، ولا نمتَرِي فيه تصريحاً كان أو تلويحاً.

وكذلك/ مَن لعنَهُ أو دعا عليه أو تمنّىٰ مَضرَّةً له، أو نَسَبَ إليهِ ما لا [٦٦ ب] يُليقُ بمنصبِهِ علىٰ طريقِ الذَّمّ، أو عَبِثَ في جهتِهِ العَزيزةِ بسُخْفٍ مِن الكلام وهُجْرٍ ومُنكَرٍ مِن القولِ وزُور، أو عيرَهُ بشيءٍ ممّا جرى مِن البلاءِ والمِحْنةِ عليه، أو غَمَصَهُ ببعض العَوارِضِ البشريةِ الجائزةِ والمعهودةِ لَديه، وهذا كُلُّهُ إجماعٌ من العلماءِ وأئمّةِ الفتوى مِن لَدُنِ الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهم وإلىٰ هَلُمَّ جرّاً.

وروىٰ ابنُ وَهْبِ عن مالك: مَن قال إنّ رِداءَ النبيِّ ﷺ ـ ويُروىٰ: زِرَّ النبيِّ ﷺ ـ ويُروىٰ: زِرَّ النبيِّ ﷺ ـ وَسِخٌ أَرادَ بذلك عَيْبهُ، قُتِلَ (١).

قال عِياضٌ:

وقال بعضُ علمائنا: أجمعَ العلماءُ علىٰ أنّ مَن دعا علىٰ نبيّ مِنَ الأنبياءِ بالوَيْلِ أو بشيءٍ مِن المكروهِ أنه يُقتَلُ بلا استتابة.

وأفتىٰ أبو الحسنِ القابِسِيُّ فيمَن قال في النبيِّ ﷺ: الجَمّالُ يتيمُ أبي طالبِ، بالقتل<sup>(٢)</sup>.

وأفتىٰ أبو محمّدِ ابنُ أبي زَيدٍ بقَتلِ رجلٍ سَمِعَ قوماً يتذاكرون صفةَ النبيِّ ﷺ إذ مَرَّ بهم رجلٌ قبيحُ الوجهِ واللحية فقال: تريدونَ تعرفون

<sup>(</sup>۱) "الشفا" (۲:۲۱۲-۲۱۷) باختصار. قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً على رواية ابن وهبٍ هذه: ويُؤخذ منه أنه لو أطلقَ ذلك أو قصدَ الإخبارَ عن تواضعه لا يكفر، وهو ظاهرٌ في إرادة التواضع، ومحتمِلٌ عند الإطلاق، لأنه ليس صريحاً في النقص، وإذا قلنا بعدم الكفر فظاهرٌ أنه يُعزَّر التعزير البليغ لذكره ما يُوهم نقصاً. انتهىٰ من "الإعلام بقواطع الإسلام" ص٨١٠.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: مذهبنا لا يأبي ذلك لما في عبارته من الدلالة على الإزراء، فإنْ ذَكَرَ يتيم أبي طالب فقط لم يكن صريحاً في ذلك فيما يظهر، نعم إن كان السياقُ يدل على الإزراء كان كما لو جمع بين اللفظين. «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٨١.

صِفَتُه؟ هيَ في صفةِ هذا المارِّ في خَلْقِهِ ولحيَتِه. قال: يُقتَلُ ولا تُقبَلُ توبتُه، وقد كَذَبَ لعنهُ الله، وليس يَخرُجُ مِن قلبٍ سليمِ الإيمان.

وقال أحمدُ بن [أبي](١) سليمانَ(٢) صاحبُ سَحْنُون: مَن قال إنّ النبيَّ عَان أسودَ يُقتَل.

وقالَ في رجلٍ قيلَ له: لا وحَقِّ رسولِ الله، فقال: فعلَ اللهُ برسولِ اللهِ كذا وكذا؛ كلاماً قبيحاً، فقيلَ له: ما تقولُ يا عدوَّ الله؟! فقالَ أشدَّ من كلامِهِ الأول، ثم قال: إنما أردتُ برسولِ اللهِ العقربَ!، فقال ابنُ أبي سليمان للذي سأله: إشهَد عليه وأنا شريكُكَ في قتلِهِ وثوابِ ذلك.

قال حبيبُ بنُ الربيع: لأنّ ادِّعاءَه التأويلَ في لفظٍ صُراحٍ لا يُقبَل، لأنّه امتهانٌ، وهو غيرُ مُعَزِّرٍ (٣) لرسولِ الله ﷺ ولا موقّرٌ له، فوَجَبَ إباحةُ دَمِه.

وأفتىٰ أبو عبد الله/ ابنُ عَتّابِ في عَشّارِ (٤) قال لرجل: أَدِّ وٱشْكُ إلىٰ [٦٧ أ] النبيّ، وقال: إن سألتَ أو جَهِلتَ فقد جَهِلَ وسألَ النبيّ، [بالقتل] (٥).

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وأثبتُها من «الشفا».

<sup>(</sup>٢) الإمام الفقيه الوَرع أبو جعفرَ أحمدُ بن أبي سليمانَ المعروفُ بالصوّاف (٢٠٤-٢٩٢هـ)، لازم سَخْنونَ عشرينَ سنةً حتى وفاته، وأجازه سَخْنونُ بجميع كتبه، لذا كان يُسمّىٰ بجوهرة أصحاب سَخْنون. حملَ عنه جماعةٌ، ومات بالقيروان، رحمه الله تعالىٰ. ترجمته في «الديباج المذهب» ص٣٦، و«شجرة النور» ص٧٧. وفي «الديباج» قصةٌ له مع الصاحب بن عبّاد، ولا تصحّ لتأخّر طبقة الصاحب (٣٢٦-٣٨٥هـ).

<sup>(</sup>٣) أي معظّم.

<sup>(</sup>٤) مَن يقبضُ ما يُفرَضُ على الناس من أعشار أموالهم.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، وأثبتُها من «الشفا». قال الإمام ابن حجر الهيتمي تعليقاً على فتوى ابن عتّاب هذه: ومذهبنا قاض بذلك أيضاً، بل الذي يظهر أنّ مجرَّدَ قوله: (أدَّ وأشكُ إلىٰ النبي ﷺ) بقصد عدم المبالاة كفرٌ أيضاً. «الإعلام» ص٨١. وانظر فتوى ابن عتّاب في العشّار مفصَّلةً في «المعيار المعرب» (٣٢٦-٣٢٧).

وأفتىٰ فقهاءُ الأندَلُس بقتلِ ابن حاتم المتفقّهِ الطُّلَيْطِليِّ وصَلبِهِ بما شُهِدَ عليه به من استخفافِهِ بحقِّ النبيِّ ﷺ وتسمِينِهِ إيّاهُ أثناءَ مناظرتِهِ باليتيمِ وخَتَنِ عَليه به من استخفافِهِ بحقِّ النبيِّ ﷺ وتسمِينِهِ إيّاهُ أثناءَ مناظرتِهِ باليتيمِ وخَتَنِ حَيْدَرة (۱)، وزَعمِهِ أَنْ زُهدَه لم يكُن قصداً، ولو قَدَرَ على الطيباتِ أَكلَها، إلىٰ أشباهِ هذا (۱).

وأفتى فقهاءُ القَيرَوانِ وأصحابُ سَحْنونَ بقتلِ إبراهِيمَ الفَزاريّ، وكان شاعراً مُفَنّناً (٣) في كثيرٍ مِنَ العلوم، وكان ممّن يحضُرُ مجلسَ القاضي ابنِ طالبٍ (١) للمناظرة، فرُفِعَت عليه أمورٌ منكرةٌ مِن هذا الباب، فأمَرَ بقتلِهِ وصَلبِه، فطُعِنَ بالسِّكِين، وصُلِبَ مُنكَساً، ثم أُنزِلَ وأُحرِقَ بالنار (٥).

<sup>(</sup>۱) الختَن: والدُّ الزوجة أو أخوها، والحَيْدرة: الأسد، والمقصودُ به سيِّدُنا عليّ. ( انظر تفصيل واقعة ابن حاتم هذه في «المعيار المعرب» ٢١.٣٢٨-٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر: ومذهبُنا لا يُنافي ذلك، بل زعمُهُ ما ذُكِرَ في الزهد ينبغي أن يكون كافياً في كفره، وهو ظاهرٌ، لنسبة النقص إليه ﷺ. «الإعلام» ص٨١.

<sup>(</sup>٣) في «الشفا» (٢١٨:٢): متفنناً، وكلتاهما تعني أنه ذو فنون.

<sup>(3)</sup> الإمام الفقيه القاضي العادل الورع أبو العبّاس عبدُ الله بن أحمد بن طالب التميميُّ المالكيّ (٢١٠-٢٧٥هـ)، تفقّه بسَحْنون وكان من كبار أصحابه، له تآليف، منها «الأمالي»، و«الردّ على مَن خالف مالكاً». انظر ترجمته وطُرَفاً من محاسن أخباره في «ترتيب المدارك» (٢١٢٤)، و«رياض النفوس» لأبي بكر المالكي (٢:٣٧٥)، و«معالم الإيمان» للدبّاغ (٢:١٥٩-١٧٤). وقد وَهِمَ الأستاذُ الزركليّ رحمه الله تعالىٰ فترجمه في «الأعلام» مرتين في (٤:٥٥) و(٤:٩٣).

<sup>(</sup>٥) قال القاضي عياضٌ بعد نقله هذه القصة: وحكىٰ بعضُ المؤرِّخينَ أنه لمّا رُفِعَت خشبَّتُهُ ورَالت عنها الأيدي استدارت وحوَّلته عن القِبلة، فكان آيةٌ للجميع، وكَبَرَ الناس، وجاء كلبٌ فَوَلَغَ في دمه فقال يحيىٰ بنُ عمر: صدقَ رسول الله ﷺ، وذكر حديثاً عنه ﷺ أنه قال: "لا يَلغُ الكلبُ في دَم مسلم».

وقال القاضي أبو عبدِ اللهِ ابنُ المُرابِط (١٠): مَن قالَ إن النبيَّ ﷺ هُزِمَ يُستاب، فإن تابَ وإلا قُتِل (٢٠).

وقال حبيبُ بنُ ربيع القَرَوِيُّ: مذهبُ مالكِ وأصحابِهِ أنَّ مَن قال فيه عليه السلامُ ما فيه نقصٌ قُتِلَ دونَ استتابة.

وقال ابنُ عَتَاب: الكتابُ والسنّةُ مُوجِبانِ أَنّ مَن قصدَ النبيّ عَيَالِيُّ بأذىً أَو نقصٍ مُعَرِّضاً أو مصرِّحاً وإن قَلَّ فقتلُهُ واجبٌ.

فهذا البابُ كُلُّهُ ممّا عدَّهُ العلماءُ سبّاً وتنقُّصاً يجبُ قتلُ قائله، لم يختلف في ذلك متقدِّمُهُم ولا متأخِّرُهم وإن اختلفوا في حكم قتله (٣) كما أشرنا إليه، وكذلك أقولُ: مَن غَمَصَهُ أو عَيَّرهُ برعايةِ الغَنَمِ أو السَّهوِ أو

قلت: وحكى القاضي قصة إبراهيم هذا كذلك في ترجمة القاضي ابن طالب من كتابه «ترتيب المدارك» (٣١٣:٤)، وحكاها أيضاً أبو العرب القيرواني في «طبقات علماء إفريقية» ص٢٢٠.

<sup>(</sup>۱) الإمام الفقيه القاضي محمد بن خَلَف بن سعيد بن وَهْب المعروف بابن المرابط (ته ٤٨٥هـ)، قال الخفاجي في «شرح الشفا» (٤:٣٤٦): هو من أَجَلَ أئمة المالكية بالمغرب. وانظر «شجرة النور» ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: قضيةُ مذهبنا أنه لا يكفر بذلك إلا إن قاله على قصد التنقيص، لأنه ليس صريحاً فيه، لأنّ الهزيمة قد تكون من الجِبِلّات البشرية، فإن لم يقصد ذلك لم يكفر بل يُعزَّر التعزيرَ الشديد. «الإعلام» ص٨١-٨٢.

قلت: لكنْ في قول ابن المرابط أن توبته تُقبَل، وهو خلاف مذهبه، أو أنه لا يراه موجباً للقتل (إلا بالاستتابة المظهِرة لحقيقة القصد. ثم وجدتُ الخفاجيَّ رحمه الله قد نبّه إلىٰ هذا الملحَظ في «شرح الشفا» (٣٤٦:٤).

<sup>(</sup>٣) يعني باختلافِ أحواله من كافر أو مسلم، تائبٍ أو غير تائب، وغيره، فأصلُ القتلِ ثابتٌ وجوبُه، أما خلافهم ففي التفصيلاتِ بعدَ ذلك.

النسيانِ أو السِّحرِ أو ما أصابَهُ من جُرْحٍ أو هزيمةٍ لبعضِ جُيُوشِهِ أو أذى مِن عدُوّهِ أو اللهِ عدُوّةِ أو بالمَيْلِ إلىٰ نِسائه: فحكمُ هذا كلَّهِ للمَن وَمَنهِ أو بالمَيْلِ إلىٰ نِسائه: فحكمُ هذا كلَّهِ للمَن قصدَ به [نقصَهُ](١) للقتلُ(٢).

هذا كلامُ القاضي عِياضٍ رحمهُ الله، وقد تقدَّمَ كثيرٌ منه، ولكِنّا أحببنا نجمعُهُ في هذا الباب، فإنه محلَّه. ونصوصُ الشافعيةِ والحنفيةِ والحنابلةِ متَّفِقةٌ موافقةٌ علىٰ أنّ ذلك سَبٌ ورِدّةٌ موجبٌ للقتلِ وإن اختلفوا في قبولِ التوبةِ منه.

فإن قلت: لا إشكالَ في هذا إذا كان عن سُوءِ عقيدة، أمّا إذا صدر والله مُصَدِّقٍ بالله ورُسُلِه فكيفَ يستقيمُ جَعلُهُ كفراً ولا سِيما عندَ مَن يقولُ: الإيمانُ: التصديقُ أو المعرفة، والكفرُ: الجُحُودُ أو الجهل، وهو المشهور، وإنما يستقيمُ ذلك عندَ مَن يجعلُ الأعمالَ جزءاً مِن مسمَّىٰ الإيمانِ وبزوالِها يزول.

قلتُ: أوردَ إمامُ الحرمَينِ في «الشامل»<sup>(٣)</sup> هذا السؤالَ مِن جهةِ الخوارج، فقال:

"وممّا كَثُرَ تشغيبُ الخوارجِ به أن قالوا: لو كان الإيمانُ تصديقاً على زعمِكُم لوجَبَ الحكمُ بإيمانِ مَن يَقتُلُ نبيّاً أو يستَخِفُ به أو يسجُدُ بينَ يدَي وَثَن! فإنّ هذه الأعمالَ لا تُضادُ المعرفة والعقيدة، فلمّا أجمعنا على

<sup>(</sup>۱) من «الشفا» (۲۱۹:۲).

<sup>(</sup>٢) انتهىٰ كلامُ القاضي عِياضِ ملخَصاً من «الشفا» (٢:٢١٩-٢١٩).

<sup>(</sup>٣) طُبِعَ قسمٌ من «الشامل» لإمام الحرَمين بتحقيق الدكتور علي سامي النشّار وآخرَين، وليس النص المنقول هنا من ضمن هذا القسم.

الحكم بتكفير من صدرت منه هذه الأفعالُ دَلَّ على أنَّ الإيمانَ لا يرجعُ إلى تصديقِ القلب».

قال: "والجوابُ عن ذلك أن نقولَ: لسنا نُنكِرُ في قضية العقلِ مُجامَعة هذه الفواحِشِ للمعرفةِ على ما قلتم، فإنّ أفعالَ الجوارِحِ لا تُناقِضُ عُقْدَ القلوب، ولكنْ أجمعَ المسلمون على أنّ مَن بَدَرَ منه شيءٌ مِن ذلك فهو كافر، فَعلِمنا بالإجماعِ أنّ الله تعالىٰ لا يقضي على شيء بشيءِ ممّا وصفناهُ إلا وقد قضىٰ بانتزاعِ المعرفةِ منه، والدليلُ علىٰ ذلك أنّ مَن قارَفَ معصيةً فالخوارجُ لا يسلبُونهُ اسمَ العارفِ وإن لم ينعتوهُ بكونِهِ مؤمناً، ومَن قتلَ نبياً أو استخف به فالأُمّةُ مُجمِعةٌ علىٰ أنه لا يُوصَفُ بكونِهِ عارفاً بالله تعالىٰ، وهذا كإجماعِهم علىٰ أنّ مَن جَحَد نبوة محمّدٍ عليهِ السلامُ فهو غيرُ عارفِ بالله عارفِ بالله ولكن عارف بالله عالى الله تعالىٰ، ولكن عارفِ بالله ولمن بانتزاعِ معرفةِ مَن جَحَد نبوة الأنبياءِ ولم يُؤمِن بهم». انتهىٰ كلامُ الإمام هنا.

وذهبَ النجّارُ (١) إلى أنّ الإيمانَ هو المعرفةُ بالقلبِ والإقرارُ باللسانِ وإلزامُ الأركانِ الخُضُوعَ لله تعالىٰ وتركَ الاستكبار، وزعمَ أنّ إبليسَ ـ لعنهُ الله ـ إنما كفرَ باستكباره، وإلا فقد كان عارفاً بقلبه مُقِرّاً بلسانه.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن محمد بن عبد الله النّجار، أبو عبد الله الرازي (ت نحو ٢٢٠هـ)، رأسُ الفرقة «النجّارية» من المعتزلة، وإليه نسبتُها، من كبار متكلِّميهم، وله تصانيف عدّة. وانظر حول «النّجارية» وفِرَقِهم وكلام النّجار الذي نقله المؤلفُ هنا: «الفَرْقَ بين الفِرَق» ص٢٠٧-٢١١، «التبصير في الدِّين» لأبي المظفَّر الإسفراييني ص٦١، «اعتقاداتِ فرق المسلمين والمشركين» للإمام فخر الدين الرازي ص٩٠، وغيرها.

[17 أ] ومذهبُ الأشعريِّ (1) وأكثرِ أصحابه أنَّ الإيمانَ هو التصديق (٢)، واختَلفَ/ جوابُهُ في معنىٰ التصديق: هل هو المعرفةُ أو هو قولُ النفسِ علىٰ تحقيقٍ ومِن صرورتِهِ المعرفةُ؛ وهو الذي ارتضاهُ القاضي ابنُ الباقِلاني؟ (٣).

ومذهبُ السَّلُفِ أَنَّ الإيمانَ معرفةٌ بالجَنان، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان، وأنه يزيدُ ويَنقُص، وأنه لا ينتفي بانتفاءِ الأعمال، ومذهبُ السَّلَفِ في هذا هو الحقّ، ولتقريرِهِ مكانٌ غيرُ هذا (1).

"وأما على الرابع وهو أن يكونَ الإيمانُ اسماً لفعل القلب واللسان والجوارح على ما يُقال إنه إقرارٌ باللسان، وتصديقٌ بالجَنان، وعملٌ بالأركان: فقد يُجعَلُ تاركُ العمل خارجاً عن الإيمان داخلاً في الكفر، وإليه ذهب الخوارج؛ أو غيرَ داخلٍ فيه، وهو القولُ بالمنزلة بين المنزلتين، وإليه ذهب المعتزلة..؛ وقد لا يُجعَل تاركُ العمل خارجاً عن الإيمان، بل يُقطعُ بدخولِهِ الجنةِ وعدم خلوده في النار، وهو مذهبُ أكثر السَّلُفِ وجميع أئمة الحديث وكثيرٍ من المتكلِّمين؛ والمحكيُّ عن مالكِ والشافعيّ والأوزاعي، وعليه إشكالٌ ظاهر، وهو أنه كيف لا ينتفي الشيءُ ـ أعني الإيمانَ ـ =

<sup>(</sup>١) الإمام الكبير أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٢٤هـ)، إمامُ أهلِ السنّة والجماعة.

<sup>(</sup>٢) انظر كلامَ الإمام الأشعريّ في كتابه «اللَّمَع في الردِّ على أهل الزَّيغ والبِدَع» ص ١٢٠، وفي «مجرَّد مقالات الأشعري» للإمام ابن فُورَك ص ١٥٠، وانظر «أصولَ الدين» للإمام عبد القاهر البغدادي ص ٢٤٨، و«الإرشادَ» لإمام الحرمَين ص ٣٩٧، و«شرحَ المقاصد» للإمام التفتازاني (٥: ١٧٥-٢٠٠)، وغيرها من كتب أهل السنة.

<sup>(</sup>٣) قال إمامُ الحرمين في «الإرشاد» ص٣٩٧: «والمرضيُّ عندَنا أنَّ حقيقةَ الإيمانِ التصديقُ بالله تعالىٰ، فالمؤمنُ بالله مَن صدَقه، ثم التصديقُ علىٰ التحقيقِ كلامُ النفس، ولكن لا يثبتُ إلا مع العلم، فإنّا أوضحنا أنّ كلامَ النفس يثبُّتُ علىٰ حسب الاعتقاد».

<sup>(</sup>٤) قال الإمام المحقِّق سعدُ الدين التفتازاني في شرح مقولة السَّلَف في تفسير الإيمان في كتابه «شرح المقاصد» (٥:١٧٩):

• • • • • • • • • • • • • • • •

مع انتفاء رُكِنِهِ - أعني الأعمال؟ وكيف يدخُلُ الجنة مَن لم يَتَّصِف بما جُعِل اسماً للإيمان؟ وجوابُه: أنّ الإيمان يُطلَقُ علىٰ ما هو الأصلُ والأساسُ في دخول الجنة، وهو المتصديقُ وحدَه أو مع الإقرار؛ وعلىٰ ما هو الكاملُ المنجي بلا خلاف، وهو التصديقُ مع الإقرار والعمل، علىٰ ما أُشِيرَ إليه بقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّذِينَ لَيْقِيمُونَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللَّذِينَ لَيْقِيمُونَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَعِلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ وَعَلَىٰ اللّهُ اللهُ ال

وقد احترز المؤلف رحمه الله عن الإشكال الذي ذكره السعد مع جوابه بقوله كما ترى: «وأنه لاينتفي بانتفاء الأعمال». وبنحو اختياره هنا صرَّح في «فتاويه» (١: ٣٣-٦٩)، ونقل كلامَه برمّته الإمامُ الزبيديُّ في «إتحاف السادة المتقين» (٢: ٢٧٨-٢٨١).

وللإمام الكبير أبي عبد الله الحَلِيمي كلامٌ نفيسٌ في أول كتابه «المنهاج في شُعَب الإيمان» بيَّنَ فيه أنّ الإيمانَ يُطلَقُ تارةً ويُرادُ به التصديق (ويُعدَّىٰ بالباء)، ويُطلَقُ أخرىٰ ويُرادُ به الأعمال (ويُعدَّىٰ باللام)، فالإيمان بالله: إثباتُه والاعترافُ بوجوده، والإيمانُ له: القبولُ عنه والطاعةُ له، وساقَ الآياتِ الدالّةَ علىٰ ذلك، ثم قال:

ومن هذا الوجه الذي بيناه أوجبنا أن تكون الطاعاتُ كلُّها \_ فرائضُها ونوافلُها \_ إيماناً، ولم نُوجِب أن تكون المعاصي الواقعةُ من المؤمنين كفراً، وذلك أن الكفرَ بالله أو برسوله مقابلُ الإيمان به، فإذا كان الإيمانُ بالله أو برسوله الاعتراف به والإثباتُ له كان الكفرُ به جحودَه والنفيَ له والتكذيبَ به، فأمّا الأعمالُ فإنها إيمانُ لله ولرسوله بعدَ وجود الإيمان به. فلذلك قلنا: إنّ تاركَ الاتباع مع الثباتِ على التصديق فاسقٌ وليس بكافر. انتهى.

والحاصلُ: أنّ مذهبَ الإمام الأشعريِّ وأكثر أصحابه موافقٌ لكلام السَّلَف الذي تضمن معنىٰ الإيمانِ بإطلاقيه المتقدِّمين، ونقول بعبارةٍ أخرىٰ: إن مذهبَهُ هو تحقيقٌ في مذهبِ السَّلَف، ولذا كان مذهبَ جمهور المحقِّقين كما قال السعد في «شرح النَّسَفية» (١:١٧٩)، وهو الذي استقرَّ عليه مذهبُ أهل السنّة والجماعة. وانظر «طبقات الشافعية الكبرىٰ» (١:٩٨-٩٨).

وما ذكره الإمامُ في جواب السؤالِ مِن القضاءِ بانتفاءِ المعرفةِ قد يُتَوقَّفُ فيه! فإنّا إذا فرضنا المعرفة موجودة حِسّاً كيف نقضي بانتفائها؟ فإنْ قالَ: «المُرادُ انتفاؤها شرعاً» عاد إلىٰ تفسيرِ الإيمانِ بمعنى شرعي، ويَحتاجُ إلىٰ بيانِه.

والحاصلُ أنّ التصديقَ لا بُدَّ أن يقترنَ به أمرٌ آخرُ حالٌ في القلبِ وعملٌ له، وهو: تعظيمُ الرَّسولِ وإجلالُهُ وتوقيرُهُ ومحبَّتُهُ والطمأنينةُ لقَبول الأوامرِ والنواهي والانقيادُ بالقلبِ لذلك، فمَن استكبَرَ أو استخفَ أو استهانَ فقد ضادَّ ذلك (۱)، فانتفى التصديقُ لوجودِ ضِدِّ أثره وإن كانت صورةُ التصديقِ موجودةً، لكن لمّا لم يترتّب عليها أثرُها ووُجِدَ المُعارِضُ لعملِها صارت كالمعدومة.

فالكفرُ كفران: كفرٌ للجهلِ والجُحُود، وكفرٌ مع المعرفةِ والتصديقِ ووجودِ ما يُعارضُهما ويُضادُّهما، مثلَ كفرِ اليهودِ وإبليس، وإذا نَفَينا المعرفة والتصديقَ في مثل هذا فالمرادُ: المعتَدُّ به مِن ذلك.

وكفرُ السَّابِّ الذي يزعُمُ أنه مُصَدِّقٌ عارفٌ مِن هذا القَبِيل، فلا شَكَّ في كفرِهِ استحلَّ أو لم يَستجِل، جَهِلَ أو عَرَف، ومَن توقَّفَ مِن الفقهاءِ

<sup>(</sup>۱) أشارَ المصنفُ إلى قريبٍ من هذا المعنىٰ في «فتاويه الحلبية» المسمّاة: «قضاءَ الأرب في أسئلة حَلَب» (۱۰۲ب ـ نسخة المسجد الأقصىٰ ۳۷۱، المكتوبة في حياة المؤلف، في المطبوعة ص٥٢٥-٥٢٦)، وقال في آخرِ عبارته هناك: «وأمّا مَن جانبَ هذا النبيَّ الكريمَ فالعلمُ الضروريُّ حاصلٌ بكفره، وأنّ السيفَ قائمٌ عليه، إلا من أدّىٰ الجزيةَ بشرطِها».

فيما إذا لم يَستحلَّ فقد خَفِيَ عليه مأخَذُ التكفيرِ وأنَّ الاستخفافَ يُضادُّ التوقيرَ الذي هو شرطُ الإيمان (١٠).

ولذلك ضربَ عمرُ رضيَ الله عنه رَقَبةَ الذي لم يَرْضَ بحكم رسولِ الله على ا

وما رُوِيَ مِن أَنَّ الذي قال: «أَن كان ابنَ عمَّتِكَ» كان مِن البدريين إن صَحَّ فيُحمَلُ أَنه كان بعدَ ذلك<sup>(ه)</sup> وأنّ/ الواقعةَ كانت قبلَ بدر، فإنَّ مَن[٦٨ ب]

<sup>(</sup>۱) مِن قول المصنف ص٤١٠: "فإن قلتَ: لا إشكالَ في هذا إن كان عن سُوء عقيدة..» إلى هنا: لخصه الخفاجيُّ في "شرح الشفا» (٣٤٨-٣٤٩) ثم قال: وهو نفيسٌ جداً ينبغى التنبيةُ له في تكفير الفقهاء لبعض الناس، فتدبَّر.

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن كثير في «تفسيره» (١: ١٨٦ النساء: ٦٥) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه وقال: 
«أثرٌ غريبٌ مرسَل، وابن لهيعة ضعيف»، ثم نقل إسناده من تفسير أبي إسحاق إبراهيم ابن محدّث الشام عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقيّ (دُحَيم)، وهو مرسَلٌ كذلك، لأنّ ضمرة بن حبيب الزُّبيديَّ راوية لم يدرك طبقة عمرَ حتىٰ يشهدَ القصة. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٢: ٥٨٥) للحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن مكحولٍ مرسَلاً أيضاً.

وقد عُدَّت هذه المحادثة من موافقات عمرَ رضي الله عنه لنزول القرآن بعد ذلك بموافقته، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ

<sup>(</sup>٣) وقصته في «صحيح البخاري» (٢٣٦٠) من حديث عبد الله بن الزبير رضيَ الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) ص١٣٥، ٣٢٠، ٣٦٨. وانظر ما نقلناه من كلام ابن العربي في ذلك ص١٤٧.

<sup>(</sup>٥) أي كان بدرياً بعدَ هذه الحادثة.

شَهِدَ بدراً مغفورٌ لهم، ومثلُ هذا كفرٌ لا يُغفَر، اللهمَّ إلا أن يُقال: معنىٰ المغفرةِ له أن يُخَتَمَ له بالإسلام فيُغفَرَ له (١).

واعلم أنّ الألفاظ الموجِبة للكفر منها ما هو سَبُّ يختلفُ العلماءُ في قبولِ التوبةِ منه، ومنها ما هو ردّةٌ مَحْضةٌ ليس بسَبٌ، تُقبَلُ التوبةُ منه ما لم يكُن زنديقاً يستَسِرُ به، فيختلفون في قبولِ توبيهِ أيضاً، والمرجعُ فيما يُسمَّىٰ سَبّاً إلىٰ العُرْف. وما دلَّ عليهِ كلامُ العلماءِ الذي حكيناه يُستَدلُ به علىٰ ما يُشبهُه.

#### فَيْعُ: [في سَبّ أُمِّ النّبِيّ عَلِيهُ]:

مَن قَذَفَ أَمَّ النبيِّ ﷺ فهو سابٌ، لأنه طاعِنٌ في نَسَبِه، نصَّ الحنابلةُ علىٰ ذلك واتفقوا عليه (٢)، وغيرُهم لا يخالِفُهم فيه، ولو سَبَّها بغير القذفِ فقد أطلقَ بعضُ الحنابلةِ أنَّ مَن سَبَّ أمَّ النبيِّ ﷺ يُقتَلُ مسلماً كان أو كافراً (٣). قال ابنُ تيميّة: وينبغي أن يكونَ مرادُهم بالسبِّ هنا القذف، كما

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر الحافظ ابنُ حجر الأقوالَ في اسم هذا القائل في «الفتح» (٥: ٣٥-٣٦)، ونقل مما يُعتذَرُ به عن كونه بدرياً أنه أصدرَ ذلك منه بادرةُ النفس كما وقع لغيره ممّن صحت توبتُه، وأنها زلةٌ من الشيطان تمكّن به منها عندَ الغضب، وأن ذلك ليس بمستنكرِ من غير المعصوم في تلك الحالة، فيخرجُه ذلك عن وصف النفاق.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) انظر «المغني» (٢٠:١٠)، «شرح الشمس الزركشيّ علىٰ الخِرَقي» (١٠:٥٩)، «كشّاف القناع» (١١٣:٦)، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ومن الإيذاء الذي يقع فيه بعضُ الجُفاةِ لَهَجُهم بمسألة أبوَي النبيِّ ﷺ وأنهما في النار، فلا شكَّ أنّ ذكرَ هذه المسألةِ وإثارتَها بين عامة المسلمين هو من الأذى لجَنابِ النبيِّ ﷺ، ويستحقُّ فاعلُهُ التأديبَ الشديد، بقطع النظر عن القول المختار =

صرَّح به الجمهور، لِمَا فيه مِن سَبِّ النبيِّ ﷺ (١).

#### فَيْعُ: [ فِي سَبِّ عَامَتُ وَضِيَاللَّهُ عَنهَ [ ]:

قال مالكُ: مَن سَبَّ عائشةَ قُتِل. قيلَ له: لِمَ؟ قال: مَن رماها فقد خالفَ القرآن. وقال ابنُ شعبان عنه: لأنّ اللهَ تعالىٰ يقول: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن اللهَ تعالىٰ يقول: ﴿ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن اللهَ تعالىٰ عادَ لمثلِهِ فقد كفر. تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ آبَدًا إِن كُنُهُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [النور: ١٧]، فمَن عادَ لمثلِهِ فقد كفر.

وحكىٰ أبو الحسن الصّقِلِّيُ أنّ أبا بكر ابنَ الطّيّب (٢) قال: إنّ اللهَ تعالىٰ إذا ذكرَ في القرآن ما نسبه إليه المشركون سَبَّحَ نفسَه، كقوله: ﴿ وَقَالُوا الْحَافَةُ وَلَدًا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ المنافقون إلى عائشة فقال: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا اللهُ حَنكَ ﴾ [النور: عائشة فقال: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّمَ بِهَذَا اللهُ حَنكَ ﴾ [النور: 11]، سَبَّحَ نفسَهُ في تنزيهها من السُّوء. وهذا يشهدُ لقولِ مالك، ومعنى هذا أنّ الله كنا مَظَم سَبَّها وكان سَبُّها سبّاً لنبيّه، وقَرَنَ سَبَّ نبيّه وأذاهُ بأذاهُ [٦٩] أي تعالىٰ القتل؛ كان مُؤذي نبيّه كذلك (٢).

في هذه المسألة. وقد سُئل الإمامُ القاضي أبو بكر ابن العَرَبي المالكي عن رجل قال: إنّ أبا النبيِّ ﷺ في النار فأجاب بأنّ من قال ذلك فهو ملعونٌ، لقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُوْذُونَ اللّهَ وَرَسُولَمُ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾. وحتىٰ مَن لم يَقُو عنده دليلُ نجاتهما من العلماء قال بأنه لا يجوزُ لأحدِ أن يذكر ذلك. انظر النص الكامل لفتوىٰ الإمام ابن العربي وغيرها من الفوائد المسألة في ذيل هذا الكتاب ص٥٨٣.

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۳: ۹۷۸).

<sup>(</sup>٢) وهو الإمام الكبير سيفُ السنَّة الباقِلَّاني (ت ٤٠٣هـ) رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) أقوال الإمام مالك وأصحابه هذه نقلُها المؤلفُّ من «الشفا» (٢: ٣٠٩).

وذكره أبو يعلى مِن الحنابلة، وقال ابنُ تيميّةَ إنه حكى الإجماعَ فيه غيرُ واحد (١).

#### فَيْعُ: [في سَبّ أَنْهَا في النّبي عَلَيْهُ عَيْهَا يُسَدّ ]:

أُمّا غيرُ عائشةَ مِن أَزُواجِ النبيِّ ﷺ فحكىٰ القاضي عياضٌ فيمَن سَبَّها قولَين، أحدُهما: يُقتَل، لأنه سَبَّ النبيَّ ﷺ بسَبِّ حَلِيلَته، والآخرُ: أنها كسائرِ الصحابةِ يُجلَدُ حدَّ المفترِي. قال: وبالقولِ الأولِ أقول (٢).

وقيلَ إنه وردَ معنىٰ ذلك عن ابنِ عباس<sup>(٣)</sup>، لأنّ فيه عاراً وغَضاضةً علىٰ النبيِّ ﷺ.

وقال أبو بكر ابن زياد النَّيسابوري (١): سمعتُ القاسمَ بنَ محمد (٥) يقول الإسماعيلَ بنِ إسحاق (٦) وأُتِيَ المأمونُ ......

<sup>(</sup>۱) «الصارم المسلول» (۳: ۱۰۵۰).

<sup>(</sup>٢) «الشفا» (٣١١:٢)، وبهذه المسألة ختمَ القاضي عياضٌ رحمه الله تعالىٰ كتابه.

<sup>(</sup>٣) أي معنىٰ القولِ الأول، ذلك أنه حمَلَ قولَهُ تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلْذَيْنَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعُضَنَتِ الْغَيْفِلَتِ..﴾ [النور: ٢٣] علىٰ أنها في شأن السيدةِ عائشةَ وأزواج النبيِّ ﷺ خاصةً، وأنه لا توبةَ لقاذفهنّ، كذا رواه عنه الطبريُّ في «تفسيره» (١٠٤:١٨) وغيره، وقد تقدمت الإشارة إليه ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النَّيسابوري الفقيه (٢٣٨-٣٢٤هـ)، إمامُ عصره من الشافعية بالعراق ومن أحفظ الناس للفقهيات واختلاف الصحابة، رحمه الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٥) الإمام المجتهد الحافظ الفقيه أبو محمد القاسم بن محمد بن القاسم الأُمَوي القرطبي البَيّاني، نسبةً إلى «بَيّانة) بالأندلس (بعد ٢٢٠-٢٧٦هـ)، أحدُ الأعلام.

<sup>(</sup>٦) الإمام الكبيرُ المعروف بالقاضي إسماعيل، تقدمت ترجمته ص١٢٦.

بِالرَّقَةِ (١) برجلين شتمَ أحدُهما فاطمةَ والآخرُ عائشةَ، فأمرَ بقتلِ الذي شتمَ فاطمةَ وتركَ الآخرَ الذي شتمَ عائشة، فقال إسماعيل: ما حكمُهما إلا أن يُقتَلا، الذي شتمَ عائشةَ ردَّ القرآن (٢). وعلىٰ هذا مضَتْ سِيرةُ أهلِ الفقهِ والعلمِ من أهلِ البيت وغيرِهم (٣).

وقال أبو السائب<sup>(١)</sup>: كنتُ يوماً بحضرةِ الحسنِ بن زَيدِ الداعي<sup>(۵)</sup> بطَبَرِسْتان، وكان يلبَسُ الصُّوف، ويأمرُ بالمعروف وينهىٰ عن المنكر، ويوجِّهُ في كلِّ سنةٍ بعشرينَ ألفَ دينارٍ إلىٰ مدينةِ السَّلام<sup>(١)</sup> تُفَرَّقُ علىٰ أولادِ

<sup>(</sup>١) وهي مدينة مشهورة من مدن الجزيرة الفُراتية، هي وحَرّان كانتا أهم مركزين علميين في الجزيرة. والرقّة الآن محافظة معروفة في شمال القطر السُّوري. دوَّنَ أخبارَ الرقّة ومن نزلها من الأعلام الصحابة فمن بعدَهم محدِّثُها ومؤرِّخُها الحافظ أبو علي القشيري الحرّاني (ت٣٣٤هـ)، في كتابه "تاريخ الرقة"، وهو مطبوع بعناية المحقِّق المتقن الأستاذ إبراهيم صالح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائيُّ في كتابه «شرح اعتقاد أهل السنة» (٧: ١٣٤٣ برقم ٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) وهذه عبارة ابنِ تيميّةَ في «الصارم المسلول» (٣: ١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) الإمام العالم قاضي القضاة أبو السائب عُتْبة بن عبيد الله بن موسىٰ الهَمَذاني (ت ٣٥٠هـ)، لقيَ الجُنيد، وصحب الأئمة، وكان أولَ من وَلِيَ قضاءَ القضاة ببغداد من الشافعية.

<sup>(</sup>٥) الأمير العَلَوي صاحبُ جُرجان (ت ٢٧٠هـ)، ظهر سنة ٢٥٠ ودعا إلى نفسه، وكثر جيشه، واستولى على جرجان وتلك الناحية، وهزم جيوش الخلفاء، ثم أخذ الرّي، وصاهر الدّيلم، وتمكّن وعظُم، وامتدت أيامه إلى وفاته. «سير النبلاء» للذهبي (١٣٦:١٣)، «أسماء الذي رامُوا الخلافة» له أيضاً ص١٧. وانظر أحداث خروجه بالتفصيل في «تاريخ الطبري» (١٤:٢٧٦-٢٧١)، و«الكامل» لابن الأثير (١٣٠:١٣٠)، وغيرها.

<sup>(</sup>٦) أي بغداد.

الصَّحابة، فكان بحضرتِهِ رَجُلُّ ذكرَ عائشة بقبيحٍ من الفاحشة، فقال: يا غلام! اضرِبْ عنقه، فقال له العَلَوِيُّون: هذا رجلٌ مِن شِيعَتِنا! فقال: معاذَ الله! هذا رجلٌ طعنَ على النبيِّ عَلَيْ النبيِّ عَلَيْهِ، قال الله تعالىٰ: ﴿ الْخَبِيثَانَ لِلْحَبِيثِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيِبُونَ لِلطَّيبِينَ وَالطَّيبِينَ وَالطَّيبِينَ وَالطَّيبِينَ وَالطَّيبِينَ وَالطَّيبَونَ لِلطَّيبِينَ أَوْلَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾ [النور: ٢٦]، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبيُ عَلَيْهِ خبيث! هو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضرٌ. رواهُ اللالكائيّ (١).

وعن محمّد بن زيدٍ أخي الحسن بن زيدٍ أنه قَدِمَ عليه رجلٌ من العراق، فذكرَ عائشةَ بسُوء، فقام إليه بعمودٍ فضربَ به دِماغَهُ فقتلَه (٣).

#### فَرَعُ :[في سَبّ سُاتِوالصَّحَابة رَضِيَّ لللهُ عَنهُم ](١):

أمَّا سائرُ الصحابةِ فمن سَبَّهم جُلِدَ باتفاقِ العلماء(٥).

<sup>(</sup>١) في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٧: ١٣٤٥ برقم ٢٤٠٢).

 <sup>(</sup>۲) تَملَّكَ محمدٌ بعدَ أخيه الحسن، وكان فاضلاً، أديباً، شاعراً، عارفاً، حسنَ السيرة.
 قُتل سنةَ ۲۸۷هـ. انظر «الكامل» لابن الأثير (٧:٤:٥).

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائيُّ أيضاً (١٣٤٦:٧ برقم ٢٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) وقد سبقت الإشارة ص ١٦٩ أنّ للمؤلف رحمه الله مصنفاً سمّاه: "غَيرة الإيمان الجَليّ لأبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليّ»، مطبوعٌ ضمن "فتاويه الكبرى" (٢:٥٦٥) دونَ تسمية. وفيه يقول الحافظ السيوطي في رسالته "إلقام الحجر لمّن زكّىٰ سابّ أبي بكرٍ وعمر» ص ٦٨: "ضمّنه نفائسَ بديعات، ومآخذَ جليلة واستنباطات»، ثم لخص بعضَ مباحثه في رسالته المذكورة.

<sup>(</sup>٥) إذ لا يُقتل مَن سبَّ غيرَ النبيِّ ﷺ بالإجماع كما سيأتي نقلُه ٤٢٢.

قال أحمد: القتلُ/ أجبُنُ عنه، ولكن أضرِبُهُ ضرباً نكالاً<sup>(۱)</sup>.

ولأصحابِ الشافعيِّ خلافٌ في تكفير الرافضةِ الذين يسُبُّون أبا بكرٍ
وعمر<sup>(۲)</sup>.

وروى أبو مُصْعبٍ عن مالكِ أنه مَن سَبَّ مَن انتسبَ إلى بيتِ النبيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَجِيعاً ويُشْهَرُ ويُحبَسُ طويلاً حتى تظهَرَ توبتُه، لأنه استخفافٌ بحقِّ الرَّسول.

وأفتىٰ أبو المُطَرِّفِ الشعبيُّ فقيهُ مالَقة (٣) في رجلٍ أنكرَ تحليفَ امرأةٍ بالليل وقالَ: لو كانت بنتَ أبي بكر الصِّدِّيقِ ما حُلِّفَتُ إلا بالنهار. وصَوَّبَ قولَه بعضُ المتَّسِمِينَ بالفقه، فقال أبو المُطرِّف: ذِكرُ هذا لابنةِ أبي بكرٍ في مثلِ هذا يُوجِبُ عليه الضربَ الشديدَ والسَّجنَ الطويل، والفقيةُ الذي صَوَّبَ

<sup>(</sup>١) وهي رواية أبي طالب عنه كما في «الصارم المسلول» (٣: ١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السيوطي في رسالته «إلقام الحجر لمَن زكَّىٰ سابَّ أبي بكر وعمر» الله الإمام السيوطي في رسالته القام الحجر لمَن زكَّىٰ سابً أبي بكر وعمر»

<sup>&</sup>quot;اعلم أنّ سابً الشيخين فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسينُ وغيرُه، الأول: أنه كافرٌ، جزم به المَحامِليُّ في "اللباب»، والثاني: أبه فاسقٌ، وعليه فتوى الأصحاب». ومثله في فتاوى المصنف (٢:٧٧٥)، وغيرها. وبالأول أخذ المصنف، فاختار تكفير الخوارج وغلاة الروافض لطعنهم وتكفيرهم الشيخين وغيرهما من أعلام الصحابة، انظر "فتاويه» (٢:٩٦٥)، ونقل فتواه الحافظ في "فتح الباري» (٢١:٩٩٩)، لكن نبّة الإمامُ ابن حجر الهيتمي الفقيه أنّ ذلك اختيارٌ له خارجٌ عن المذهب، انظر "الإعلام بقواطع الإسلام» ص٧٨، ونقلَ فتواه بطولها كذلك في كتابه "الصواعق المحرقة» (١:١٦٨-١٥١)، وعلّق عليها بفوائد مهمة.

<sup>(</sup>٣) العلامة القاضي المفتي أبو المطرّف عبد الرحمٰن بن قاسم الشَّعْبي المالَقي (٤٠٢- - ٢٥) وقد طبع له كتاب «الأحكام».

قولَه هو أخصُّ باسم الفِسْق مِن اسمِ الفِقْه، فيُتقَدَّمُ إليهِ في ذلك ويُزجَرُ ولا تُقبَلُ فتواهُ ولا شهادتُه، وهي جُرْحةٌ ثابتةٌ فيه، ويُبغَضُ في الله(١).

ولا يجوزُ للسلطان أن يعفُّوَ عن أحدٍ وقعَ في أحدٍ مَن الصحابة، بل يُعاقِبُهُ ويستتيبُه، فإن تابَ قُبِلَ منه، وإن لم يتُب أعادَ عليه العقوبةَ وخَلَّدَ عليه الحَبْسَ حتىٰ يموتَ أو يرجع.

وأُنيَ عمرُ بن عبدِ العزيز برجلٍ سَبَّ عثمان، فقال: ما حمَلَكَ علىٰ أن سَبَبْتَهُ؟ علىٰ أن سَبَبْتَهُ؟ أَبْغِضُه، قال: وإن أبغضتَ رجلًا سَبَبْتَهُ؟!، فأمرَ به فجُلِدَ تُلاثينَ سَوطاً. وضرب إنساناً شَتَمَ معاويةَ أسواطاً (٢).

وقال ابنُ المُنذِر: لا أعلمُ أحداً يُوجِبُ القتلَ عن سَبِّ مَن بعدَ النبيِّ (٣).

وهذا الإطلاقُ في كلامِ ابنِ المنذر يشمَلُ عائشةَ وغيرَها، فليُنظَر فيه، فإن كان الكلامانِ صحيحَينِ (٤) فالجوابُ أنّ ذلك لأجلِ النبيِّ ﷺ.

وقال أبو يعلىٰ الحنبليّ: الذي عليه الفقهاءُ في سَبِّ الصحابةِ إن كان مستجِلًا فسَقَ ولم يَكفُر، قال: وقد قطعَ مستجِلًا فسَقَ ولم يَكفُر، قال: وقد قطعَ

<sup>(</sup>١) نقله القاضى عياض في «الشفا» (٢: ٣١١).

<sup>(</sup>٢) رواهما اللالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (٧: ١٣٤٠-١٣٤١ بالرقمين ٢٣٨٣، ٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الإشراف» (٣: ١٦١). وفيه «مِن سبِّ..» بدل: «عن سبِّ».

<sup>(</sup>٤) الكلامُ الأولُ أنّ الوقيعةَ في السيدةِ عائشةَ توجِبُ القتل، والكلامُ الثاني أنه لا يُقتل بالسب أحدٌ بعدَ النبيِّ ﷺ، ووجهُ الجمع \_ كما سيذكره \_ حملُ الأول علىٰ أنه لأجل النبيِّ ﷺ، لأنها \_ رضيَ الله عنها \_ زوجُهُ وحليلتُه.

طائفةٌ من الفقهاءِ مِن أهلِ الكوفةِ وغيرِهم بقَتلِ مَن سَبَّ الصحابةَ وكُفرِ الرافِضة (١).

وقال محمّدُ بنُ يوسُفَ الفِرْيابيّ (٢) وسُئلَ عمّن شتمَ أبا بكرٍ قال: كافر. قيل: تصلّي عليه؟ قال: لا (٣).

وممّن كفَّرَ الرافضةَ أحمدُ بنُ/ يونُس<sup>(٤)</sup>، وأبو بكر ابنُ هانيء<sup>(٥)</sup>، [٧٠ أ] وقالا: لا تُؤكَلُ ذبائحُهم لأنهم مرتدُّون<sup>(٦)</sup>.

وكذا قال عبدُ الله بنُ إدريسَ أحدُ أئمةِ الكوفة (٧): ليس لرافضيًّ شُفعة، لأنه لا شُفعة إلا لمسلم.

<sup>(</sup>١) نقله ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (٣: ١٠٦١).

<sup>(</sup>٢) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسُف بن واقد الفِرْيابيّ الضَّبِيُّ مولاهم (ت ٢١٢هـ)، ثقةٌ من شيوخ الجماعة.

<sup>(</sup>٣) وتمامُ كلام الفريابي أنه سُئل: كيف يُصنَعُ به وهو يقول لا إلهَ إلا الله؟ قال: لا تمسُّوهُ بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتىٰ تواروه في حفرته. رواه الخلاّل في كتابه «الشُنة» (ص ٤٩٩ برقم ٤٩٧)، وابن بَطّة في «الشرح والإبانة» (ص ١٦٠ برقم ١٩٠)، كما أفاده محقَّق «الصارم» (١٠٦٢:٣).

<sup>(</sup>٤) الإمام الحافظ الحجّة أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعيّ الكوفي (١٣٢-٢٢٧هـ)، من أجَلّ رجال الجماعة.

<sup>(</sup>٥) الإمام الحافظ البارع العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء الطائي المعروف بالأثرم (ت ٢٧٣هـ)، من نُجباء تلامذة الإمام أحمد، صنَّفَ «السنن»، وله كتابٌ في عِلَل الحديث، أكثرَ الحافظ ابن رجب النقلَ عنه في «شرح عِلَل الترمذي».

<sup>(</sup>٦) روىٰ مقالةَ ابنِ يونُسَ: اللالكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (١٥٤٦:٨) برقم ٢٨١٧).

<sup>(</sup>٧) الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو محمد عبدُ الله بن إدريسَ الأوْديّ الكوفي (١١٥-١٩٢هـ)، قال الإمام أحمد: كان نسيجَ وحده. (وهو من رجال الجماعة).

وقال أحمدُ في روايةِ أبي طالب: شَتْمُ عثمانَ زندقة (١). وأجمعَ القائلون بعدمِ تكفيرِ الذين يسُبُّون الصحابةَ أنهم فُسّاقٌ.

ومِن مَحاسِنِ مالكِ رحمهُ الله أنه استنبطَ أنه لا حقَّ لهم في الفَيْءِ مِن قولِهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 1٠](٢)

(۱) رواه عن الإمام أحمدَ أبو بكرِ الخلال في كتابه «السنّة» (ص٤٩٣ برقم ٧٨١)، وقد أخذ بعضُ الحنابلة من هذه الرواية أنّ الإمامَ أحمدَ يوجبُ القتلَ بسبَّ الصحابي، وليس كذلك كما نبّه عليه المصنفُ رحمه الله تعالىٰ في «فتاويه الكبرىٰ» (٢:٧٢)، حيث قال:

"وعندي أنهم غَلِطُوا عليه فيها، لأنهم أخذوها من قوله: شتم عثمانَ زندقة، وعندي أنه لم يُرِد بذلك كفرَ الشاتم بشتمه لعثمان، ولو كان كذلك لم يقل زندقة، لأنه أظهره ولم يُبطنه، وإنما أراد أحمد ما رُوِيَ عنه في موضع آخر أنه قال: مَن طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصار، يعنى أنّ عبد الرحمٰن بن عوف أقام ثلاثة أيام يطوف على المهاجرين والأنصار، ويخلو بكل واحدٍ منهم رجالهم ونسائهم ويستشيره فيمن يكون خليقة حتى أجمعوا على عثمان، فحينئذ تابعه، فمعنى قول أحمد أنه من شتم فظاهر قوله شتم لعثمان وباطنه تخطئة لجميع المهاجرين والأنصار، وتخطئة بهذا الاعتبار، فلا المهاجرين والأنصار، وتخطئتهم جميعهم كفر"، فيكون زندقة بهذا الاعتبار، فلا يؤخذ منه أنّ شتم أبي بكر وعمر كفر"، هذا لم يُنقَل عن أحمد أصلا".

(٢) أخرجه عن مالكِ رحمه الله اللالكائيُّ في «شرح اعتقاد أهل السنة» (١٣٤٤:٧ برقم ٢٠٤٠) بنحوه، وقال الإمامُ أبو بكر عبدُ الله بن الزبير الحُمَيدي في رسالته «أصول السنّة» ص٣٩: "أخبرنا بذلك غيرُ واحدِ عن مالك..» وساقه.

ووجه استدلاله أنه قال: قد قسمَ الله الفيءَ في ثلاثة أصنافٍ فقال: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُوالَّا الل

وممّن قالَ بوجوبِ القتلِ علىٰ مَن سَبَّ أبا بكرٍ وعمرَ: عبدُ الرحمٰنِ بنُ أَبْزَىٰ الصحابيّ<sup>(١)</sup>.

ورُوِيَ أَنَّ عُبِيدَ الله بنَ عمرَ وقع بينه وبينَ المِقْدادِ كلامٌ، فشَتَمَ عُبَيدُ الله المِقدادَ، فقالَ عمر: عليَّ بالجَلاد (٢)، أقطع لسانه لا يجترِىء أحد بعده يشتم أحداً مِن أصحاب رسولِ الله عَلَيْهُ، فهم عمرُ بقطع لسانه، فكلَّمه فيه أصحابُ محمّدِ عَلَيْهُ فقال: ذَرُونِي أقطع لسانَ ابني حتى لا يجترِىء أحد مِن بعدي يسُبُّ أحداً مِن أصحابِ محمّدٍ عَلِيْهُ (٣). ولعله إنما ترك ذلك لأجل شفاعة الصّحابة، ولعلَّ المِقدادَ عفا.

الأنصار، ثم قال: ﴿ وَاللَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ﴾ الآية، فمن تنقَّصَهم فلا حقَّ له في فيء المسلمين. انتهىٰ من «الشفا» (٣١٠:٢).

<sup>(</sup>۱) الخُزاعيّ، من صغار الصحابة، له روايةٌ وفقةٌ وعلم. قال الحافظ الذهبي في «السِّير» (٢٠٢:٣): «عاش إلىٰ سنة نيِّفٍ وسبعين فيما يظهرُ لي». وفتواه بقتل سابٌ أبي بكرٍ وعمرَ رواها اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (١٣٣٩ برقم ٢٣٧٨)، والخلال في «السنة» ص٢٥٥، والضياء المقدسي في كتابه «النهي عن سبِّ الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» ص٦٨، ولفظ الأخير: عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبْزىٰ قال: قلتُ لأبي: ما تقول في رجلٍ سبَّ أبا بكر؟ قال: يُقتل، قلت: سبَّ عمر؟ قال: يُقتل.

<sup>(</sup>٢) وقع في كتاب اللالكائي: بالحَدّاد، قال في «مختار الصّحاح» (ح د د): و(الحدُّ) المنعُ، ومنه قيلَ للبوّابِ (حدّاد)، وللسجّان أيضاً. انتهىٰ. ونحوُه في «القاموس».

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (٧: ١٣٣٩ بالرقمين ٢٣٧٦، ٢٣٧٧)،وغيره.

أمَّا مَن ادَّعَىٰ في عليِّ الإِلْهِيَّةَ ونحوه فلا شَكَّ في كفره (١).

#### فَيْ يُمِن كَذَبُ عَلَىٰ لَنَتْ بِي عَلَىٰ لَنَتْ بِي عَلَىٰ لَنَتْ بِي عَلَىٰ لَنَتْ بِي عَلَىٰ لَ

اختلفَ العلماءُ في كفرِهِ ووجوبِ قتلِهِ وقبولِ توبتِه، وليس هذا موضِعَ بسطِ القولِ في ذلك (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) كعبد الله بن سَبَأُ اليهوديّ ومن تبعه من غُواة الكوفة، فأمرَ عليٌّ رضيَ الله عنه بإحراق بعضهم. انظر: «مقالاتِ الإسلاميين» (۸٦:۱)، و «الفَرْقَ بين الفِرَق» ص٢٣٣، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) قلتُ: أجمع أهلُ العلم على تحريم الكذب على النبيِّ على الأحكام وما لا حكم فيه كالفضائل، وأنه من أكبر الكبائر، لكن لا يكفر به ما لم يستجلَّه، هذا مذهب جماهير العلماء، وبالغ الإمامُ أبو محمد الجُويني فجزمَ بتكفير متعمَّد الكذب في الحديث وقتلِه، وهو قولُ ضعيف. واختلفوا في توبته هل تُقبَل أم لا، فذهب جماعة من العلماء كالإمام أحمد والحميدي والصَّيْرَفي وغيرهم إلى أن توبته لا تُقبَل وتُرَدُّ روايتُه مطلَقاً، واختار الإمامُ النووي القطع بصحة توبته وقبول روايته كالكافر إذا أسلم. وقال أبو المظفَّر السمعاني: مَن كذبَ في خبر واحدٍ وجبَ إسقاطُ ما تقدَّم من حديثه. انتهى ملخصاً من «شرح مسلم» (١: ٢٩)، و«تدريب الراوي» تقدَّم من حديثه. انتهى ملخصاً من «شرح مسلم» (١: ٢٩)، و«تدريب الراوي» رفيرها.

## الفصالاتاني فياهُوسَ<sup>ن</sup> مِن كَافِر

ليس كلُّ كفرٍ سبًّا، فلذلك الألفاظُ التي تصدُرُ مِن الذمّيِّ إذا كانت كفراً غيرَ سَبِّ لا تَنقُضُ عهدَهُ ولا توجِبُ قتلَه، لأنّا أقررناهُ عليها، وإذا كانت سبّاً تَنقُضُ عهدَهُ وتوجِبُ قتلَه، لأنا لم نُقِرَّهُ عليها، وقد تقدَّمَ (١)أنّ هذا الفرقَ أيضاً معتبَرٌ في المسلم في قبولِ التوبةِ من الأول/ والاختلافِ[٧٠] في قبولِ التوبةِ من الأول/ والاختلافِ[٧٠] في قبولِها من الثاني.

وقدّمنا في الباب الثاني في الفصل الثاني منه (٢) اختلاف أصحابِنا: هل يَفترِقُ الحالُ بينَ ما يَعتقدونَهُ ويتديَّنُونَ به وغيرِهِ أو لا فرقَ، واخترنا أنه لا فرقَ وإن كان الصيدَلانيُّ وغيرُهُ رجَّحَ الفرق.

وعلىٰ كلِّ حالِ لا شكَّ أنّ الشتم سبُّ موجِبٌ للقتل سواءٌ أتكررَ أم لم يتكرر، كان في ملاً من الناس أو في خَلْوةٍ إذا شهدَ به شاهدان أو أقرّ، لأنّ إقرارَهُ وتَلَفَّظُهُ بحضرةِ الشاهدين إظهارٌ، إلا أن يُفرَضَ أنّ الشتم صدرَ مِن الكافر سِرّاً في بيتِهِ وهو يَرىٰ أنه لا يسمَعُهُ أحدٌ فسَمِعَهُ جيرانهُ المسلمونَ أو مَن استَرَقَ السمعَ منهم وشَهِدُوا عليه فإنّ في كلام الحنابلةِ

<sup>(</sup>۱) ص٥٥٥.

<sup>(</sup>۲) ص۲۷۸–۲۷۹.

إشارةً إلىٰ أنه لا يُؤاخَذُ به، ولم أجد ذلك في كلامِ غيرهم، فلعل إطلاقَهم محمولٌ عليه.

قالت الحنابلة \_ القاضي أبو يَعلىٰ وابنُ عَقِيل (١): ما أبطلَ الإيمانَ فإنه يُبطِلُ الأمانَ إذا أظهروه، فإنّ الإسلامَ آكَدُ مِن عقدِ الذمّة، فإذا كان مِن الكلام ما يُبطِلُ حَقْنَ الإسلام فأن (٢) يُبطِلَ حَقْنَ الذمّةِ أُولىٰ، مع الفرقِ بينهما مِن وجهِ آخر، فإنّ المسلمَ إذا سَبّ الرسولَ دَلَّ علىٰ سُوء اعتقادِهِ في رسولِ الله ﷺ، فلذلك كَفَر، والذمّيُ قد عُلِمَ أنّ اعتقادَهُ ذلك وأقررناهُ علىٰ اعتقادِه، وإنما أخذنا عليه كتمة وأن لا يُظهره، فبقِيَ تفاوُتُ بين الإظهار والإضمار (٣).

قال ابنُ عَقِيل: فكما أُخِذَ علىٰ المسلم أن لا يعتقد ذلك أُخِذَ علىٰ الذمّيّ أن لا يُظهِرَه، فإظهارُ هذا كإضمارِ ذاك، وإضمارُهُ لا ضررَ علىٰ الإسلام ولا إزراءَ فيه، وفي إظهارهِ ضررٌ وإزراءٌ علىٰ الإسلام، ولهذا ما بَطَنَ من الجرائم لا نَتَّبِعُها في حقِّ المسلم، ولو أظهرَها أقمنا عليه حَدَّ الله (٤).

وطردَ القاضي وابنُ عَقِيلِ هذا القياسَ في كلِّ ما يَنقُضُ الإيمانَ من الكلام \_ كقولِ النصارىٰ إنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ ونحوِ ذلك \_ أنَّ الذمّيَّ متىٰ

<sup>(</sup>١) أبو الوفاء علي بن عَقيل بن محمد البغدادي الحنبلي (٤٣١-١٣-هـ)، عالمُ العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأنه، والمثبَّتُ من «الصارم».

<sup>(</sup>٣) نقله ابن تيميّة في «الصارم المسلول» (٣:٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) نقله ابن تيميّة أيضاً في «الصارم المسلول» (٣: ٩٩٥).

أَظْهِرَ مَا يَعَلَمُ مِن دينه مِن الشَّرك نَقَضَ العهد، كما أنه إن أَظْهِرَ مَا يعتقدُهُ فَي نبيّنا ﷺ بزعمه يُنتَقَضُ عهدُه (١).

وسُئلَ أحمدُ عن يهودي مَرَّ بمُؤذِّنٍ وهو يُؤذِّنُ فقال له: كذبتَ، فقال: يُقتَلُ لأنه شَتْمٌ (٢).

وهذا قولُ جمهورِ المالكيّين أنه يُقتَلُ بكل سَبِّ سواءٌ استَحَلَّهُ أم لم يُستحِلَّه.

قال أبو مُصعَبِ<sup>(٣)</sup> في نصراني / قالَ: «والذي اصطفىٰ عيسىٰ علىٰ [٧١] محمّد»: اختَلَفَ (٤٠ عَلَيَّ فيه، فضربتُهُ حتىٰ قتلتُهُ أو عاشَ يوماً وليلة، وأمرتُ مَن جَرَّ برجلِهِ وطُرِحَ علىٰ مَزْبلةٍ فأكلَتْهُ الكلاب.

وقال أبو مُصعَبِ في نصراني قال: عيسىٰ خَلَقَ محمّداً، قال: يُقتَل. وأفتىٰ سَلَفُ الأندلُسيّين بقتلِ نصرانيةٍ اسْتَهَلَّت بنفي الربُوبيةِ وبُنُوّةِ عيسىٰ لله (٥).

وقال ابنُ القاسم فيمَن سَبَّهُ فقال: ليس بنبيّ، أو: لم يُرسَل، أو: لم يُزسَل، أو: لم يُزلَّل عليه قرآنٌ وإنما هو شيءٌ تَقَوَّلَه، ونحوَ هذا؛ فيُقتَل، وإن قالَ: إنّ محمّداً لم يُرسَل إلينا إنما أرسِلَ إليكم، وإنما نبيُّنا موسىٰ أو عيسىٰ، ونحوَ هذا؛ لا شيءَ عليهم، لأنّ اللهَ أقرَّهم علىٰ مثله.

<sup>(</sup>١) نقله المؤلف رحمه الله تعالى عن «الصارم المسلول» (٩٩٦:٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عن الإمام أحمدَ الخلّالُ في «أحكام أهل المِلْل» (ص٥٥٥ برقم ٧٢٣).

<sup>(</sup>٣) الزهري، تقدمت ترجمته ص١٢٧.

<sup>(</sup>٤) أي: الرأي، كما فسره العلامةُ القاري في «شرح الشفا» (٢:٤٨٦).

 <sup>(</sup>٥) «الشفا» (٢٦٢:٢٦-٢٦٧). استهلّت: رفعت صوتها، أي أظهرت. وتقدّم في ص٢٣٨:
 (نُبوّة) بتقديم النون، وهو خلافٌ في نسخ «الشفا» كما يُعلم من شروحه.

قال ابنُ انقاسم: وإذا قال النصرانيُّ: دينُنا خيرٌ مِن دينكم، إنما دينُكم دينُ الحمير، ونحوَ هذا مِن القبيح، أو سَمِعَ المؤذِّنَ يقول: أشهدُ أنّ محمّداً رسولُ الله فقال: كذلك يعطيكُمُ الله؛ ففي هذا الأدبُ المُوجِع والسَّجنُ الطويل(١).

وهذا قولُ محمّدِ بن سَحْنُون، وذكرهُ عن أبيه (٢).

ولهم قولٌ آخرُ أنه إذا سَبَّهُ بالوجهِ الذي به كفرَ لا يُقتَل. قال سَحْنُونُ عن ابنِ القاسم: مَن شتمَ الأنبياءَ من اليهودِ والنصارىٰ بغير الوجهِ الذي به كفرَ ضُرِبت عنُقُه إلا أن يُسلِم (٣).

فهذه نُقُولُ المذاهبِ الثلاثة، والخلافُ فيها: هل يُفرَّقُ بينَ ما يتديَّنُون به وغيرِهِ أو لا، والصحيحُ المختارُ أنه لا فرقَ، وهو مذهبُ جمهورِ العلماء، فإنّ أكثرَ الذين كانوا يقعونَ في النبيِّ عَيَّا إنما يقولون ما يعتقدونه مِن قولهم: ساحرٌ وكاهنٌ ونحو ذلك، ولم يُنقَل عن أحدٍ منهم أنه طعنَ في نَسَبِهِ ولا نَسَبهُ إلىٰ فاحشةٍ ولا عَيب، ولا كان أحدٌ يعتقِدُ فيه ذلك، فالذين وقعوا فيه وأُهدِرَت دِماؤهم إنما هم مِن القسم الأول.

ولأنّ السّبَ بالقذفِ ونحوِه إنما أوجَبَ القتلَ لكونِهِ طَعناً في النبوّةِ ووسيلةً إليها، وإذا كانت الوسيلةُ تُوجِبُ انتقاضَ العهدِ فالمَقصِدُ أولىٰ.

<sup>(</sup>١) لم يقُل بأنه يُقتل لأنه ليس فيه تلويعٌ إلىٰ نفي رسالته ﷺ ولا تصريحٌ، قاله العلامة القاري في «شرح الشفا» (٢: ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) ولكنَ قولَ محمدٍ ووالدِهِ هذا مخالفٌ لقول ابن القاسم وللمرويِّ عن المدنيين كما سبق النقلُ عن أبي مصعبٍ بأنه يُقتل. كذا نبّه عليه القاضي عياض عندَ نقله هذه الأقوالَ كلّها في «الشفا» (٢: ٢٦٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الشفا» (٢:٥٢٧).

ولو لم نقتُلهم بما يعتقدونَهُ لَمَا أمكَنَ القتلُ بالسَّبِّ أصلاً، لأنهم يمكِنُهم دعواهُ/ في كلِّ سَبِّ أنه معتَقَدُهم.

وملاحظةُ الفرقِ بينَ ما يعتقدونه وغيرِهِ يَجُرُّ إلى موافقةِ أهلِ الرأي (١) في أنّ العهدَ لا يُنتَقَضُ بشيءٍ مِن السَّب، فالأولى موافقةُ الجمهورِ والتسويةُ بينَ ما يعتقدونه وغيرِه، لكن بشرطِ أن يُسَمَّىٰ سَبّاً، وهو أمرٌ يُرجَعُ فيه إلىٰ العُرْف، فإنّ كلَّ ما ليسَ له حدٌ في الشرع ولا في اللغةِ يُرجَعُ فيه إلىٰ العُرْفِ سبّاً قلنا هو سَبّ، وما لا فلا.

ولا بُدَّ مِن ذكر جُزئياتٍ تبيِّنُ للفقيهِ ما يعتمِدُهُ فيها، ويَنشأ له منها قاعدةٌ كليةٌ يَحكُمُ فيها (٣)، وإنّ الكلامَ في ذلك أو إجراءَهُ على اللسانِ على سبيلِ الحكايةِ وتصوُّرَهُ بالقلبِ لشديدٌ، ولكنّ الضرورةَ تُلجِيءُ إلىٰ بيانِ الأحكام، فنذكُرُه لا في محلِّ خاصّ، بل نتكلّمُ في السبِّ مطلقاً مِن غير تعيين المسبُوب (٤)، والفقيةُ يأخُذُ حَظَّهُ منه، فنقول:

السَّبُ نوعان: دعاءٌ وخَبَر، فالدُّعاءُ: باللعنِ، والخِزْي، والقُبْحِ، والقُبْحِ، والسَّلاةِ والرِّضوان، وقَطْعِ الدَّابر، وعدمِ الصَّلاةِ والتسليمِ ورفعِ الذِّكر، ونحوُ ذلك كلُّهُ سَبُّ، سواءٌ أصدرَ مِن مسلمٍ أم مِن كافر، ولا فرقَ في المسلم بينَ أن يُخفِيه وتقومَ البيّنةُ عليه أو يُظهِرَه.

<sup>(</sup>١) يعني الحنفيةَ.

<sup>(</sup>٢) وهذه قاعدةٌ مهمة.

<sup>(</sup>٣) وما سيذكره المصنفُ رحمه الله هنا حتى قوله بعدَ صفحةٍ: «فرعٌ: الكافرُ إذا سبَّ..» لخّصه بعبارةٍ محكَمةٍ من «الصارم المسلول» (٣:١٠٠٥–١٠١٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا من كمال الأدب مع جناب النبوّة الشريف.

فإن أظهرَ الكافرُ الدُّعاءَ للنبيِّ وأبطنَ فيه الدُّعاءَ عليه مثلَ: "السّامُ عليكم" إذا أخرجَهُ مخرَجَ التحيّة، اختلفَ العلماءُ فيه، منهم مَن قال: هو سَبُّ يُقتَلُ به، وإنما عفى النبيُّ عَيِّ عن اليهود فيه في حالِ ضعف الإسلام، أو لأنه كان له أن يعفُو، ومنهم مَن قال: ليس مِن السَّبِّ الذي ينقُضُ العهد، لأنه لم يُظهِروه، وإنما تفطَّنَ له بعضُ السامعين (١).

النوعُ الثاني: الخَبر، كالتسميةِ باسمٍ قَبِيح، والإخبارِ بما فيه نقص واستهزاءٌ، والوصفِ بالمَسْكنة، والإخبارِ بأنه في العذابِ والإثم، وإظهارِ التكذيب على وجهِ الطعن، ووصفِهِ بالسَّحرِ والخِداع والاحتيالِ وأنّ ما جاء به زُورٌ وباطلٌ، ونحو ذلك، فإن نَظَمَ ذلك شعراً كان أقبح، فإنّ الشعرَ يُحفَظُ ويُروىٰ ويُؤثّرُ في النفوس، فإن غُنِّي به بينَ الناسِ فقد تفاقمَ أمرُه (٢).

[۷۲] وأمّا إن أخبرَ عن معتَقَدِهِ بغير طعنٍ فيه مثلَ أن يقول: أنا لستُ مُصَدِّقَه، أو: لا أُحِبُّه، أو لا أرضىٰ دينَه، ونحوه، فإنما أخبرَ عن اعتقادِهِ ولم يتضمّن انتقاصاً، لأنّ عدمَ التصديقِ والمحبّةِ قد يصدُرُ عن الجهلِ والعِنادِ والحَسَد.

وإذا قالَ: لم يكُن رسولاً ولا نبيّاً ولم يُنزّل عليه شيءٌ؛ فهو تكذيبٌ متضَمّنٌ النسبة الى الكذب بواسطة عِلْمِنا أنه (٣) كان يقولُ إنه رسولُ الله،

<sup>(</sup>١) وهي السيدةُ عائشةُ رضيَ الله عنها كما مر في تخريج الحديث ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) ويقوم مقامَ ذلك في زماننا النشرُ في الصحف والمجلّات والكتب ووسائل الإعلام الحديثة.

<sup>(</sup>٣) أي النبي ﷺ.

ُفَاخَتَلَفَ العلماءُ في هذا فلم يُلحِقُوهُ بقوله: هو كذَّاب؛ لأنَّ ذاك سَبُّ صريحٌ وهذا بواسطة.

## ف رغي :

الكافرُ إذا سَبَّ الله تعالىٰ ثم أسلَمَ صحَّ إسلامُهُ وسقطَ قتلُه، وإذا سَبَّ النبيَّ ﷺ ثم أسلمَ فعلىٰ الخلافِ السابقِ لكَونِهِ حقَّ آدميّ.

والمسلمُ إذا سَبَّ الله تعالىٰ ثمّ أسلَمَ في قبولِ إسلامِهِ وسقوطِ القتلِ عنه خلافٌ في مذهبِ مالكِ (١) وغيرِه، لدلالةِ التلقُظِ بذلك بعدَ الإسلام علىٰ الزندقة.

# ف ترع :

سَبُّ سائرِ الأنبياءِ والملائكةِ كسَبِّ النبيِّ ﷺ بلا خلاف (٢).

<sup>(</sup>١) قال العلامة الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» (٣١٢:٤): الراجحُ الاستتابة.

<sup>(</sup>٢) صرَّح كثيرٌ من الفقهاء بهذه التسوية فيما سبق عزوه من نصوصهم ص٣٧٧-٣٧٨. لكنه مخصوصٌ بمن تحققنا كونه من الملائكة والنبيين بنص القرآن أو خبر متواتر متفق عليه أو بالإجماع القاطع، قال القاضي عياض في «الشفا» (٢:٣٠٣): أمّا من لم تَثبت الأخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو الأنبياء كهاروت وماروت في الملائكة، والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية و... [في الأنبياء] فليس الحكمُ في سابّهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدّمناه، إذ لم تثبت لهم تلك الحُرْمة، ولكن يُزجَرُ من تنقّصهم وآذاهم ويُؤدّبُ بقدر حال المنقول فيه، لا سيّما مَن عُرِفَت صدّيقيته وفضلُه منهم وإن لم تثبت نبوته. انتهى. قلت: إلا أن يُلحظ في الكافر بهم وسابّهم تكذيبٌ منه لشيء من القرآن الوارد فيهم، فلا شك في كفره حينئذٍ.

# فَ يَعُ: فِي مِيُرَاثُ السَّابِ إِذَا قُنِل أُومُاتَ عَلَىٰ سَبِّه ؛

أما المسلمُ إذا ماتَ أو قُتِلَ على سَبِّهِ فحكمُهُ حكمُ سائرِ المرتدِّين، وإن تابَ ورجع إلى الإسلام فمَن قَبِلَ توبَتَهُ فحكمُهُ عندَه حكمُ سائر المسلمين، ومَن لم يقبل توبتَهُ وقال إنّ قتلَهُ حدُّ يقولُ: ميراثُهُ كميراثِ سائر المسلمينَ لورثَتِهِ كالزاني المُحصَن.

واختُلِفَ عن مالكِ في ميراثِ الزِّنديق هل هو لورثته إذا أنكرَ أو تابَ أو لجماعةِ المسلمين، لأنَّ ميراثهُ تَبَعٌ لدَمِه (١).

وأمّا الكافرُ إذا سَبَّ وقُتِلَ بذلك فقال ابن القاسم (٢) إنّ ميراثه أ

قال القاضي عياضٌ بعدَ نقلِه هذه الجملةَ المتينةَ من كلام الإمام القابسيّ وتعليقه عليها: وتفصيلُ أبي الحسن في باقي جوابه حَسَنٌ بيِّن. «الشفا» (٢٦٨-٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أبو الحسن القابسيّ: "إن قُتِلَ وهو منكرٌ للشهادة عليه فالحكمُ في ميراثه على ما أظهرَ من إقراره، يعني لورثته، والقتلُ حدٌّ ثبتَ عليه ليس من الميراث في شيء، وكذلك لو أقرَّ بالسبِّ وأظهرَ التوبةَ لَقُتل، إذ هو حدُّه، وحكمُهُ في ميراثه وسائر أحكامه حكمُ الإسلام، ولو أقرَّ بالسبِّ وتمادىٰ عليه وأبىٰ التوبةَ منه فقُتِلَ علىٰ ذلك كان كافراً وميراثهُ للمسلمين ولا يُغسَّل ولا يُصَلَّىٰ عليه ولا يُكفَّن وتُستَرُ عورتُهُ ويُوارَىٰ كما يُفعَلُ بالكفّار».

<sup>(</sup>٢) وقع في «الشفا»: أبو القاسم، وزاد: ابنُ الكاتب، وكذا في «شرح الشفا» (٢) وقع في «الشفا». وأبو القاسم (٤٩١:٢) للإمام القاري، فلعله سقطٌ في نسخة المؤلف من «الشفا». وأبو القاسم هذا هو «عبد الرحمٰن بن محمدِ الكِناني المعروف بابن الكاتب، الفقية المشهورُ بالعلم وإقامة الحجة، أخذ عن ابن شَلبونَ والقابسيّ، رحلَ للشرق واجتمع بائمة جلّة، وبينَ أبي عمرانَ الفاسيِّ مناظراتٌ في مسائل مشهورة. له تأليفٌ كبيرٌ في الفقه. توفي في صفر سنةَ ٤٠٨، ودُفِنَ بداره بالقيروان». انتهىٰ من «شجرة النور الزكيّة» ص١٠٦.

للمسلمين ليس على جهة الميراث، لأنه لا توارُث بين أهل مِلَّتين، ولكن لأنه فَيْؤُهم لنقضِه العهد، وهذا معنى قولِه واختصارُه. كذا حكاهُ القاضي عياض (۱)، وهو مقتضى قولِ الشافعيِّ إنه يُنتَقَضُ عهدُه، وقد قدّمنا (۲) أنه يُحتَمَلُ أن يُقالَ بقتلِه \_ مَعَ بقاءِ عهدِه \_ حدّاً، فعلى هذا يكونُ ميراثُهُ لوَرَثتِه للكفّار، لكنّ الأولَ مقتضىٰ قولِ الشافعيِّ / ومقتضىٰ الدليل، وهو الذي [۷۲] الكفّار، لكنّ الأولَ مقتضىٰ قولِ الشافعيِّ / ومقتضىٰ الدليل، وهو الذي [۷۲] صرَّحَ به ابنُ القاسم، فليَكُن هوَ الأصحَّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في «الشفا» (۲: ۲۷۰). وقد نقل فتوى أبي القاسم ابن الكاتب هذه بتمامها الإمامُ أبو المطرّف المالَقي في كتابه «الأحكام» ص٣٥٦، وقد نقلناها تامةً في «الذيل على السيف المسلول» ص٥٦٢، ونقلها كذلك الونشريسي في «المعيار المعرب» (٢: ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) في الفصل الثالث من الباب الثاني ص٢٨٧.



# في بني ن مروسلط في عليهم المرادي المنطق عليهم المرادي المنطق المن

وفيه أربعة فصول:

[الأول: في تعظيم الله تعالىٰ له وثنائه عليه في القرآن.

الثاني: في أنه ﷺ جمع المحاسِنَ كلُّها.

الثالث: فيما ورد في الأحاديثِ من تعظيمِ الله تعالى وثنائه عليا وأنائه عليه والآياتِ والمعجزاتِ الظاهرةِ على يديه.]





# لفصر الأول في تعظيم للدكه وثنائه عكنيه في القرآن , في تعظيم للدكه وثنائير عكنيه في القرآن

قال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ مَ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيثِ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ ﴿ [التوبة: ١٢٨].

وقال تعالىٰ: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِنَا وَيُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 101].

وقال تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرُّسَلْنَكُ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ -وَسِرَاجَامُّنِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٦].

<sup>(</sup>۱) قد جمع في ذلك علامةُ المغرب المحدِّثُ عبدُ الله الغماري (ت ١٣١٤هـ) رحمه الله تعالىٰ كتاباً حسناً سمّاه: «دلالة القرآن المبين علىٰ أنّ النبيّ علىٰ أفضل العالمين»، ذكر فيه ما حوته سُورُ الكتاب العزيز من وجوه تعظيم الله تعالىٰ لنبيه عليه وثنائه عليه. وهو مطبوعٌ غير طبعة.

وقال تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدَّرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكَ ۞ [الشرح: ١-٤].

قال قَتادةُ: رفعَ اللهُ ذكرَهُ في الدنيا والآخرة، فليسَ خطيبٌ ولا مُتَشَهِّدٌ ولا صاحبُ صلاةٍ إلا يقول: أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنّ محمداً رسولُ اللهُ(١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، و﴿ مَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَٱلرَّسُولَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢]، و﴿ مَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَىٰ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ ﴾ وركسُولِهِ عَلَىٰ الله الله المحلام في حقّ غيرِه (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

وقال تعالىٰ: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكُ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وقال تعالىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنهِدَا وَمُبَشِّرُ . . ﴾ [الأحزاب: ٤٥] الآية، فلم يُخاطِبُهُ باسمِهِ في شيءٍ مِن القرآن، بل قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ ﴿ يَنَانَهُ النَّبِيُّ ﴾ ﴿ فِينَانَهُ الرَّسُولُ ﴾ ، وخاطَبَ غيرَهُ باسمِه: ﴿ يَنَادَمُ ﴾ ، ﴿ يَنُوحُ ﴾ ،

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير في "تفسيره" (۲۳۰:۳۰)، والبيهقي في «الدلائل» (۲۳:۷)، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٥٤٨:۸) إلىٰ عبد بن حميدٍ وابن أبي حاتم أيضاً. وانظر ما تقدَّم ص١٠٥ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قاله القاضى عياض في «الشفا» (١: ٠٠).

﴿ يَلْمُوسَى ﴾ ، ﴿ يَلِعِيسَى ﴾ (1).

وقال تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّمَ كَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] الآية.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ [٧٣]] الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالىٰ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْ نَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدُ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلَآءِ شَهِيدُ وَالنساء: ٤١].

وقال تعالىٰ: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِهِمُ ﴾ [يونس: ٢]، قال قَتادةُ والحَسَن (٢) وزيدُ بنُ أسلَم (٣): ﴿ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ هو محمّدٌ ﷺ يَشفعُ لهم (٤).

وقال تعالىٰ: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرُنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحِجْر: ٧٢]، اتفقَ أهلُ

<sup>(</sup>١) وقد عدَّ الأئمةُ من خصائصه على أنه لا يجوزُ لأحدِ أن يناديه باسمه فيقولَ: يا محمد يا أحمد، ولكن يقول: يا نبيَّ الله يا رسولَ الله. قال الإمام أبو نُعيم الأصبهاني: ومن خصائصه على تحريمُ ندائه باسمه على الأمة بخلاف سائر الأنبياء، فإنّ أُمَمَهم كانت تخاطبُهم بأسمائهم، قال تعالىٰ حكايةً عنهم: ﴿قَالُواْ يَنُمُوسَى اَجْعَل لَنَا إِلَنَهَا كَالَمُهُمُ مَالِهَةً ﴾ [الاعراف: ١٣٨]، ﴿ إِذْقَالَ الْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى أَبُنَ مَرِيَدَ ﴾ [المائدة: لنَا إلَنَهَا كَالَمُهُمُ مَالِيهُ لَهُ الأُمّة: ﴿ لاَ جَعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ بَعْضَاً ﴾ [النور: ١٣]، وقال تعالىٰ لهذه الأمّة: ﴿ لاَ جَعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَكُمُ بَعْضَاً ﴾ [النور: ١٣]. انتهىٰ من «الخصائص الكبرىٰ» للحافظ السيوطي (١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) البصري.

<sup>(</sup>٣) الإمام الحجة القدوة، من كبار فقهاء المدينة (ت ١٣٦هـ).

<sup>(</sup>٤) رواه عنهم ابنُ جرير في «تفسيره» (٨٢:١١)، ورُوي هذا التفسيرُ أيضاً عن سيدنا علي بن أبي طالبِ وبكّار بن مالك وأبي سعيد الخدري رضيَ الله عنهم، كما في «الدر المنثور» (٣٤٢-٣٤٢).

التفسيرِ أنه قَسَمٌ مِن اللهِ بمُدّةِ حياةِ النبيِّ عَلَيْهِ. قال أبو الجَوْزَاء (١): ما أقسَمَ اللهُ بحياةِ أحدٍ غيرِ محمّدٍ عَلَيْهِ، لأنه أكرمُ البَريّةِ عندَه (٢).

وعن كَعْبِ: ﴿ يَسَ ﴾ قَسَمٌ أقسمَ اللهُ تعالىٰ به قبلَ أن يخلُقَ السماءَ والأرضَ بألفَي عام (٣).

وقال النقّاش: لم يُقسِم اللهُ تعالىٰ لأحدٍ مِن أنبيائه بالرسالةِ في كتابِهِ إلا له، وقيل: معناهُ يا سيّد، ولا يخفىٰ ما فيه مِن التعظيمِ أيضاً، وقد قال عَلَيْهِ: «أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدمَ»(٤).

وقال تعالىٰ: ﴿ لَا أُقِيمُ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَاذَا ٱلْبَلَدِ ﴾ [البلد: ١-٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَٱلضَّحَىٰ ۚ إَنَ وَٱلْيُلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ [الضحیٰ: ١-٢] إلیٰ آخِرِ السورة، ولا يخفیٰ ما فيها من التنويهِ والتعظيم.

<sup>(</sup>١) أوس بن عبد الله الرَّبَعيّ البصري (ت ٨٣هـ)، من أجلاء علماء التابعين.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في "تفسيره" (١٤: ٤٤)، وأبو نعيم ص٣٢ والبيهقي (٥: ٤٨٨) من «دلائلهما»، والحارث ابن أبي أسامة في «مسنده» (٢: ٨٧١ برقم ٩٣٤ بغية الباحث)، وعِدة غيرهم: عنه عن ابن عبّاسٍ رضيَ الله عنه بنحوه، وأوله: ما خلقَ الله وما ذَرَأ وما بَرَأ نفساً أكرمَ على الله من محمد ﷺ، وما سمعتُ الله أقسمَ بحياة أحد غيره، قال الله تعالى ذكره: ﴿ لَعَمْرُكَ . ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابنُ مردوَيه كما في «الدر المنثور» (٢: ٤٢).

<sup>(</sup>٤) نقله بنحوه عن النقاش القرطبيُّ في «تفسيره» (١٥:٥) وغيرُه. والنقاشُ هذا هو المقرىءُ المفسِّرُ أبو بكر محمد بن الحسن المَوصليُّ ثم البغدادي (٢٦٦-٣٥١هـ)، صاحبُ التفسير المسمّىٰ «شفاءَ الصدور»، متكلَّمٌ فيه، قال الحافظ الذهبي في «السّير» (١٥: ٥٧٦): «إنّ قلبي لا يسكنُ إليه، وهو عندي متهم». وساق في ترجمة محمد بن مسْعَر من «الميزان» (٤: ٣٥) حديثاً قال بعده: في السند أبو بكر النقاش، فكأنه واضعُه. أما حديث: «أنا سيد ولد آدم» ففي الصحيحين.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هُوَىٰ ﴾ [النجم: ١]، عن جعفر بنِ محمّدٍ أنه محمّدٌ ﷺ (١)، وقال: هو قلبُ محمّد. ولا يخفىٰ ما في هذه السورة مِن أوّلها إلىٰ آخرها مِن عظيم قَدرِ النبيِّ ﷺ وما شاهَدَهُ ممّا لم يتّفِق ذلك لغيره من الأنبياء، ومشاهدَتِه مِن عجائبِ المَلكوتِ ما لا تُحيطُ به العبارات، وتقدُّمِه علىٰ الملائكةِ وسائِر الخَلْق، وما حَصَلَ لهُ مِن الخَصائص.

وقال تعالىٰ: ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسَطُّرُونَ ﴾ [القلم: ١] إلىٰ آخرِها وما فيها مِن الثناءِ عليه وعلىٰ خُلُقِهِ وبيانِ عظيم قَدْرِه.

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكَ فَتَحَامُهُ اللهِ الفتح: ١] السورة كلَّها (٢)، وكذلك السورة التي تَلِيها سورة الحُجُرات، فليتأمَّل اللبيبُ ما فيهما مِن التعظيم لهذا النبيِّ الكريم \_ ممّا لو بُسِطَ لكانَ مُجلَّداتٍ \_ ولزومِ الأدبِ معه والتوقيرِ والإجلال.

وقال تعالىٰ: ﴿ طه ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١-٢]، ولا يخفى ما فيه مِن الشفقة عليه والإكرام له، وكذلك قولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٢]، وقولُهُ [٣٧ ب] تعالىٰ: ﴿ لَعَلَكَ بَنخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣]، وقولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ [الجِجْر: ٩٧]، وقولُهُ: ﴿ فَإِنّهُمْ لَا يُكَذّبُونَكَ وَلَاكِنَ الْخَامِينَ فِي الْفَعِلِينَ ﴾ [المنعراء: ٣]، عندَهم ممّن يُكذّبُونَكَ وَلَاكِنَ الطَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، أي: لستَ عندَهم ممّن يُكذّب،

<sup>(</sup>۱) ذكره الإمام القرطبيُّ في «تفسيره» (۸۳:۱۷)، وأبو علي الطبرسي في «مجمع البيان» (۲۲۱:۹)، وتتمتُه: ﴿إِذَا البيان» (۲۲۱:۹)، وتتمتُه: ﴿إِذَا هُوَىٰ﴾: إذا نزلَ من السماء ليلةَ المعراج.

<sup>(</sup>٢) انظر حولَ ما تضمنته سورةُ الفتح من كراماتٍ للنبيِّ ﷺ: «الشفا» (١. ٤٨).

لأنهم يعلمون صدقك وأمانتك، وإنما جَحْدُهُم بآياتِ اللهِ حَمَلَهُم على التكذيب.

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ ﴾ (١)، قال مَكِّيُّ (٢): سَلَاهُ تعالىٰ وهَوَّنَ عليهِ وأعلمَهُ أَنَّ مَن تمادىٰ علىٰ ذلك يَحِلُّ به ما حَلَّ بمَن قبلَه. والقرآنُ محشُوٌ بذلكَ طافِحٌ به (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّئَنَ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ
ثُمَّ جَآ ءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ [آل عمران: ٨١] الآية ،
قال أبو الحسنِ القابِسيُّ: اختَصَّ اللهُ محمّداً ﷺ بفَضلٍ لم يُؤتِه غيرَه، وهو
ما ذكرهُ في هذه الآية (٤٠).

قال المفسّرون: أخذَ اللهُ الميثاقَ بالوحي فلم يبعث نبيّاً إلا ذكرَ محمّداً وبَعْثَهُ وأَخَذَ عليهِ ميثاقَهُ إن أدركهُ لَيُؤمِنَنَ به وأن يُبيّنَهُ لقومِهِ ويأخُذَ ميثاقَهم أن يُبيّنُهُ لمَن بعدَهم (٥).

<sup>(</sup>۱) هذه ثلاث آياتِ في كتاب الله يلي كلاً منها ذكرُ ما حلَّ بأعداء الرسل، فيلي الأولىٰ: ﴿ فَكَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهْ زِءُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠]، ويلي الثانية: ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [الرعد: ٣٢]، ويلي الثالثة ما تلىٰ الأولىٰ.

<sup>-</sup> وقع في الأصول: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ ﴾، ثم: ﴿ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ ٱلْنَهُمْ نَصْرُنًا ﴾ [الانعام: ٣٤]، وهما آيتان من موضعين مختلفين، وأثبتنا ما في «الشفا» (٢:١).

<sup>(</sup>٢) الإمام المقرىء المفسِّر اللغوي أبو محمّد مكِّي بن أبي طالب القيسي (٣٥٥-٤٣٧هـ).

<sup>(</sup>٣) نقله في «الشفا» (١: ٤٢).

<sup>(</sup>٤) نقله القاضى عياض في «الشفا» (١: ٤٣-٤٤).

<sup>(</sup>٥) انظر القرطبيَّ (١٢٥:٤)، والرازيُّ (١٢٢.٨)، وابنَ كثير (١:٩٣)، وغيرهم.

قالَ عليُّ بنُ أبي طالب: لم يَبعثِ اللهُ نبيّاً مِن آدمَ فمَن بعدَه إلا أخذَ عليه العهدَ في محمّدٍ ﷺ لَئن بُعِثَ وهو حيٌّ لَيُؤمِنَنَّ به ولَيَنْصُرَنَّهُ ويأخذَ العهدَ بذلك على قومِه. ونحوُه عن السُّدِّيِّ (١) وقَتادة (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ [الأحزاب: ٧]. وقال تعالىٰ: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ ﴾ [النساء: ١٦٣] الآية.

عن عمرَ بن الخطّابِ قال: بأبي أنتَ وأمّي يا رسولَ اللهِ لقد بلغَ مِن فضيلتكَ عندَ اللهِ أن بعثكَ آخرَ الأنبياءِ وذكركَ في أوّلِهم، لقد بلغَ مِن فضيلتكَ عندَه أنّ أهلَ النار يوَدُّون أن يكونوا أطاعوكَ وهم بيَن أطباقِها يُعذَّبون، يقولون: ﴿ يَنَلَيْتَنَا ٓ أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولا ﴾ [الأحزاب: ٦٦] (٣).

وعن الكلبيِّ (٤) في قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ لَإِبْرَهِيمَ ﴾ [الصافات: ٨٣] أنّ الهاءَ عائدةٌ على محمّدٍ ﷺ (٥)./

<sup>(</sup>١) الإمام المفسَّر أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي كَرِيمةَ الحجازيّ ثم الكوفي السُّدِّيّ (ت ١٢٧هـ).

<sup>(</sup>٢) أخرجها كلَّها ابنُ جريرٍ في «تفسيره» (٣٣٢:٣) وغيرُه، وانظر «الدر المنثور» (٢: ٢٥٢-٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الأثرَ عن عمرَ رضيَ الله عنه القاضي عياض في «الشفا» (١: ٥٥) وذكر أنه قاله في كلامٍ بكى له النبيُ ﷺ. قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص٣٨: لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أبي النَّضْر محمد بن السائب بن بشر الكلبيّ (ت ١٤٦هـ)، علامةٌ أخباريٌّ مفسِّر، كان رأساً في معرفة الأنساب، إلا أنه شيعيٌ متروك الحديث. قاله الذهبي في «السِّير» (٢٤٨:٦).

<sup>(</sup>٥) انظر «الشفا» (٤٦:١)، و«تفسير القرطبي» (٩١:١٥).

وقالَ تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، قال عليه: «أنزلَ اللهُ أمانَين لأُمّتي، فإذا مَضَيْتُ تَركتُ فيكم الاستغفارَ»(١).

وقال بعضُهم: الرَّسولُ ﷺ هو الأمانُ الأعظمُ ما عاشَ، وما دامت سُنتُهُ باقيةً فهو باقِ، فإذا أُمِيتَت سُنتُهُ فانتظِر البَلاءَ والفِتَن (٢).

وقالَ تعالىٰ: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَكَرَّكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَائِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الإسراء:١]، وما تضمّنتهُ هذه القصةُ: مِن العجائب.

وقالَ تعالىٰ: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ إِلَّا نَنصُ رُوهُ فَقَدْ نَصَكُرُهُ ٱللَّهُ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٤٠].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ إِنَّا آَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ إِنَّ الْكُوثُر: ١-٣].

وقالَ تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِ وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحِجْر: ٨٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «جامعه» (٣٠٨٢) من حديث أبي موسىٰ الأشعريِّ مرفوعاً، وفي سنده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب، وإسماعيل. . يُضعَّفُ في الحديث». قلت: وشيخه عبّاد بن يوسف مجهول، وشيخُ الترمذي سفيانُ بن وكيع ليس بحجّة، كان يُلقَّن فيتلقَّن فتُرِك حديثُه. فالحديث ضعيفٌ جداً.

وأخرجه موقوفاً علىٰ أبي موسىٰ أحمدُ في «المسند» (٤٠٣،٣٩٣:٤)، والطبريُّ في «تفسيره» (٢٣٦:٩)، إلا أنّ الراويَ عن أبي موسىٰ: محمد بن أبي أيوب الكوفي لم يُدرك أحداً من الصحابة، فهو منقطع.

<sup>(</sup>٢) نقله القاضى عياض (١: ٤٧).

وقالَ تعالىٰ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ [الأحزاب: ٦].

وقالَ تعالىٰ: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٤٣]، وفي هذه الآية مِن المُلاطَفة والأدب ما يَظهرُ لأولي البَصائر، فإنه كان مُخَيَّراً عَلِيْ، فاختارَ إحدىٰ الخَصْلتَينِ الجائزتَين، وهي الإذْن، فأتت الآيةُ الكريمةُ ببيانِ ما كان يَظهرُ مِن حالِهم لو لم يأذَن لهم، وصُدِّرت بالعفو لِئلا يَحمِلَ عَلَيْ علىٰ قلبهِ مِن ذلك، وفي ذلك ما لا يخفيٰ مِن الملاطفةِ والأدب.

وكم في القرآنِ مِن آيةٍ لا نستطيعُ حَصْرَها ممّا فيه تصريحٌ وإشارةٌ إلىٰ عُلُوِّ قدرِهِ ﷺ أكثرَ ممّا ذكرناهُ بكثير، فسبحانَ مَن شرَّفَهُ وكرَّمَهُ وعَظَّمَهُ علىٰ سائرِ الخَلْق، وصلّىٰ اللهُ علىٰ هذا النبيِّ الكريم، وحَشَرَنا في زُمْرَتِه ومَن نحبُ بمنّهِ وكرمِه.

\* \* \*

# لفصلُ الثانی ف أنصطنع مُنا مُناسِطِها (۱) بی المنسسِ مُناسِطِها (۱)

خُلْقاً وخُلُقاً، وكمّلة الله تعالى صورة ومعنى، وما مِن خَصْلة مِن خِصالِ الخيرِ يتفاضَلُ الخلائقُ بها ويفتَخِرون بشيء منها إلا قد جَمَعها الله له في: الخيرِ يتفاضَلُ الخلائقُ بها ويفتَخِرون بشيء منها إلا قد جَمَعها الله له في: [٧٧٠] كمالِ خِلْقتِه، وجمالِ صُورتِه، ووَفْرة / عَقْلِه، وصِحةِ فهمِه، وفصاحةِ لسانِه، وقوة جَنانِهِ وحواسهِ وأعضائِه، واعتدالِ حَركاته، وشرَفِ نَسَبِه، وعِزْة قومِه، وكَرَم أرضِه، وأحوالِ بَدَنِهِ في غِذائه ونومِهِ وملبسِهِ ومَنْكَحِهِ ومسكَنِهِ ومالِهِ وجاهِه، وأخلاقِه العَلِيّة، وآدابِهِ الشرعيّة، في دينه، وعلمه، وحَلْمه، وصَدْق وحِلْه، ورَهْدِه، وتواضعِه، وعَفْوه، وعِفْتِه، وجُودِه، وصَبْره، وشُكره، وعَدْلِه، ورَهْدِه، وتواضعِه، ووَفائِه، وصِدْق وجُودِه، ورحمتِه وحُسْنِ أدبِهِ ومعاشرَتِه، وغيرِ ذلك ممّا لا يُحصىٰ مِن طفاتِ الكمالِ التي إذا وُجدت واحدةٌ منها في واحدٍ في عصرٍ منَ الأعصارِ ضُربَ به المَثلَ، وصار يُعَظَّمُ بها علىٰ مَمَرِ الدَّهُورِ والأعصار، فكيفَ بمَن اجتمعت فيه كُلُها علىٰ أقصىٰ درجاتِ الكمال؟!

<sup>(</sup>۱) قال الإمامُ ابن حزم رحمه الله في كتابه «مداواة النفوس» ص ٦٧: «مَن أرادَ خيرَ الآخرة، وحكمةَ الدنيا، وعدلَ السيرة، والاحتواءَ على محاسن الأخلاق كلِّها، واستحقاقَ الفضائل بأسرِها فليَقتَدِ بمحمدِ رسول الله ﷺ، وليستعمل أخلاقَه وسِيرَهُ ما أمكنه، أعاننا الله على الائتساء يه بمَنّه، آمين».

هذا مَعَ الخِصالِ التي لا مَطْمَعَ لِبَشَرٍ في شيء منها، مِن فضيلةِ النبوة، والرِّسالة، والمَحبّة، والخُلّة، والاصطفاء، والإسراء، والرُّوية، والقُرْب، والدَّنوّ(۱)، والوَحْي، والشفاعة، والوَسِيلة (۲)، والفَضِيلة (۳)، والدرَجةِ الرَّفيعة، والمقامِ المَحمُود (١٤)، والبُراق، والمِعراج، والبعثِ إلىٰ الأحمرِ والأسود، والصَّلاةِ بالأنبياء (۵)، والشهادةِ بينَ الأنبياءِ والأُمَم (٦)، وسيادةِ وَلَدِ آدم (٧)، ولواءِ الحَمدِ والسَّيادة، والنَّذارة، والمكانةِ عندَ ذي العَرش، وَلَدِ آدم (٧)، ولواءِ الحَمدِ والسَّيادة، والنَّذارة، والمكانةِ عندَ ذي العَرش،

<sup>(</sup>١) من الله سبحانه، وهو: نهايةُ القرب، ولُطْفُ المحل، وإيضاحُ المعرفة، كما سيأتي في شرح المؤلف له ص٤٩٧، أما الدنوّ حِسّاً فمحالٌ في حقّ الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٢) قد فسَرها ﷺ \_ كما في "صحيح مسلم" (٣٨٤) \_ بأنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وقال عليه أفضلُ الصلاة وأتم التسليم: «وأرجو أن أكون أنا هو، فمَن سألَ لَى الوسيلةَ حلَّت له الشفاعة».

<sup>(</sup>٣) وهي المرتبة الزائدةُ على سائر الخَلْق.

<sup>(3)</sup> وهو الشفاعةُ العظمىٰ للنبي ﷺ يومَ القيامة، كما ثبتَ ذلك في «الصحيحين» وغيرهما، قال الحافظ العلاّمة أبو الخطّاب ابنُ دِحْيةَ رحمه الله تعالىٰ في كتابه «نهاية السُّول في خصائص الرسول ﷺ ص٢١٨: «أجمعَ أهلُ العلم علىٰ أنّ المقامَ المحمودَ الذي وعده الله عزَّ وجلَّ به في كتابه في قوله تعالىٰ: ﴿عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَتَمُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٩]، هو شفاعتُهُ لأمته، فتنالُ شفاعتُهُ ﷺ جميعَ مَن بالموقف من سكّان الأرض..».

 <sup>(</sup>٥) وقد جمع الحافظ عبدُ الغني المقدسي رحمه الله جزءاً في صلاة النبي ﷺ بالأنبياء ليلة الإسراء، وهو مخطوطٌ بظاهرية دمشق (ضمن المجموع رقم ٧١).

<sup>(</sup>٦) لقوله تعالىٰ: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

<sup>(</sup>٧) لحديث مسلم (٢٢٧٨) عن أبي هريرة مرفوعاً: «أنا سيدُ ولد آدمَ يوم القيامة»، والآخرةُ أعظم خطراً من الدنيا، فهو سيدهم في الدنيا من باب أولى.

والطاعة ثُمّ (۱)، والإمامة، والهداية، ورحمة للعالَمين، وإعطاء الرِّضا والسُّؤل (۲)، والكُوثر، وسماع القول (۳)، وإتمام النِّعمة (٤)، والمغفرة لِمَا تقدَّمَ وما تأخر (٥)، وشرح الصَّدر، ووضع الوِزْر، ورفع الذِّكر، وعِزّة النصر (٢)، ونزولِ السكِينةِ والتأييدِ بالملائكة (٧)، وإيتاءِ الكِتابِ والحكمةِ والسَّبْعِ المثاني والقرآنِ العظيم، وتزكيةِ الأُمّة، والدعاء إلى الله، وصلاةِ

"إِنَّ اللهَ عَزَّ وجل أخبره أنه قد غفرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه وما تأخَّر، ولم يُنقَل أنه أخبرَ أحداً من الأنبياء بمثل ذلك، بل الظاهرُ أنه لم يخبرهم، لأنّ كلَّ واحدٍ منهم إذا طُلِبَ منه الشفاعةُ في الموقف ذكرَ خطيئتَهُ التي أصابَ وقال: نفسي نفسي».

قلت: وللحافظ السيوطي: «المحرَّر في قوله تعالىٰ: ليغفِرَ لكَ اللهُ ما تقدَّمَ مِن ذنبكَ وما تأخَّر». نقل فيها عن تفسير المصنفِ الإمام التقي السبكي المسمَّىٰ «الدُّرَّ النظيم في تفسير القرآن العظيم» عدّة نقول، وقد طُبعت هذه الرسالة مؤخَّراً.

<sup>(</sup>۱) يشير إلىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَوِيرِ ﴿ وَى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينٍ ﴿ مُعَلَاعٍ ثُمَّ آمِينِ ﴿ ﴾ [التكوير: ١٩-٢١]، وهذا من المؤلفِ حملٌ للآية علىٰ أنها في وصف النبيِّ ﷺ، ولكنّ ذلك «خلافُ الظاهر الذي عليه الجمهور» كما يقول الإمامُ الآلوسيُّ في «رُوح المعاني» (٣٠:٣٠) وغيرُه.

<sup>(</sup>٢) إشارةً إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٥].

<sup>(</sup>٣) كما جاء في حديث الشفاعة في «الصحيحَين»: «ثم يُقال: ارفع رأسَك، قل تُسْمَع، واشفَع تُشَفَع، وسَلْ تُعْطَه..».

<sup>(</sup>٤) كما قال تعالىٰ: ﴿ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ ﴾ [الفتح: ٢].

<sup>(</sup>٥) قال شيخُ الإسلام سلطانُ العلماء العزُّ بنُ عبد السلام في «بداية السُّول في تفضيل الرسول ﷺ» ص١٦٠:

<sup>(</sup>٦) قال تعالىٰ: ﴿ وَيَنصُرَكَ أَللَّهُ نَصَّرًا عَزِيزًا ﴾ [الفتح: ٣].

<sup>(</sup>٧) قال تعالىٰ: ﴿ فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْتِهِ وَأَيْكَدُمُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

الله والملائكة، والحكم بينَ الناسِ بما أراهُ الله (۱)، ووَضْعِ الإصْرِ والأغلالِ عنهم (۲)، والقَسَمِ باسمِهِ وعلىٰ رسالَتِه (۳)، وإجابةِ دعوتِه، وتكليمِ الجماداتِ والعُجْم (۱)، وإحياءِ المَوتىٰ (۱)، وإسماعِ الصُّمّ (۱)، ونبعِ الماءِ مِن بين [۷۵] أصابعِه (۷)، وتكثيرِ القليل، وانشقاقِ .............

(١) قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنكَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ١٠٥].

- (٣) لقوله تعالىٰ: ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ علىٰ قول ابن عباسٍ بأنّ يس قسمٌ كما حكاه عنه عياضٌ في «الشفا» (٢: ٣٢).
- (٤) العُجْمُ: جمعُ عَجْماء، وهي البهيمةُ وكلُّ ما لا يتكلَّمُ أصلاً. ومن تكليمه للجمادات أمره ﷺ لجبل أحدِ بالثبوت، وهو في «الصحيحَين»، وتسليمُ الحَجَر عليه كما ثبت في «صحيح مسلم» (٢٢٧٦)، ومن تكليمه العجماوات تكليمُ الجمل، انظر «الخصائصَ الكبرى» للحافظ السيوطي (٢:٥٦-٥٩).
- (٥) انظر «الشفا» (٢:١٦)، و«الخصائص الكبرى» (٢:٢٦-٦٩). ولا يصحُّ من ذلك شيءٌ، وقد عدُّوا من إحياء الموتىٰ: كلامَهم وتكليمهم، وليس كذلك. قال سلطان العلماء العزبن عبد السلام في «بداية السُّول» ص٢١:
- «ومنها \_ أي أوجه تفضيله ﷺ \_: أنّ الأمواتَ الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثرُ عدداً ممّن أحياهم عيسى بحياة الأبدان، وشُتَان بين حياة الإيمان وحياة الأبدان».
- (٦) كندائه الأشجارَ وإجابتها إياه ﷺ \_ وسيأتي ص٥١٢ \_ مع أنه ليس من شأنها أن تسمع.
- (٧) وهو مشهورٌ في «الصحيحين» وغيرِهما عن عددٍ من الصحابة في غير ما قصة، مما يُستفاد منه القطعُ به. ونبعُ الماء من أصابعه الشريفة على يحتمل نبعَهُ من ذاتِ اليد الشريفة من بين اللحم والعظم، أو البركةَ بتكثير الماء بوجود كفّه على فيه، قال =

<sup>(</sup>٢) قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَنَّيِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأَمْنَ الْأَمْنَ الْأَيْمَ الَّذِي يَجِدُونَهُمْ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِيةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَيْرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الطَّيِبَئِي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَنَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ الْاعراف: ١٥٧].

القمر (''، وردِّ الشمس (۲')، وقَلْبِ الأعيان (۳')، والنصرِ بالرُّعْب، والإطْلاعِ على الغَيْب (١)، وظِلِّ الغَمام (٥)، وتسبيح الحَصا(٢)، وإبراءِ ......

\_\_\_\_\_

= الحافظ في «الفتح» (٦:٥٨٥): «والأولُ أبلغُ في المعجزة، وليس في الأخبار ما يردُّه، وهو أوليٰ».

والماء الذي نبع من بين أصابعه على أفضلُ المياه، وفي ذلك أنشدَ الإمامُ تاج الدين السبكي ذاكراً مراتب المياه فقال ـ كما في «الباجوري على ابن قاسم» (٢٦:١) وغيره: وأفضلُ المياهِ ماءٌ قد نبَع من بين أصابعِ النبيّ المتّبع ليه يليه ماءُ زَمْ زَمْ فالكوثر فينيلُ مصرَ ثم باقي الأنْهُرِ

- (۱) قال الإمام تاج الدين عبد الوهاب السبكي \_ ابن المصنف رحمهما الله تعالىٰ \_ في كتابه «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: «والصحيح عندي أنّ انشقاق القمر متواتر»، منصوص عليه في القرآن، مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق. بحيث لا يُمترىٰ في تواتره». نقله القسطلاني في «المواهب» (٢:٢٥). وبنحوه قالَ الحافظ في «الفتح» (٢:٢٥). (وقد طبع «رفع الحاجب» مؤخراً).
  - (۲) سیأتی متنه وتخریجه ص۰۱۰.
- (٣) كانقلاب عسيبِ النخل سيفاً في يد من أعطاه النبيُّ ﷺ إيّاه يومَ بدرٍ وغيره، انظر روايات ذلك في كتاب العلامة يوسف النبهاني «حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» ص٤٣١.
- (٤) انظر رواياتِ ما أخبرَ به ﷺ من المغيّبات في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢: ٩٩- ١٦١)، و«حجّة الله على العالَمين» للعلّامة النبهاني ص٤٦٧-٥٥٨، وغيرهما.
  - (٥) كما حصل في قصة بحيرى الراهب المشهورة.
- (1) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦: ٦٤ ٦٥)، وأبو نعيم في «الدلائل» ص٣٢٣، والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٢٦٥)، والبزّار كما في «كشف الأستار» (٣: ١٣٥) عن أبي ذر رضي الله عنه.

قال الحافظ في «الفتح» (٦: ٩٢): «تسبيح الحصى ليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها».

الأَكْمَه (١)، والعِصْمةِ مِن الناس (٢)، ورؤيتِهِ مِن خَلفِه كما يَرَىٰ أَمَامَه (٣)، وأَنه لا ينامُ قلبه (٤)، وحِلُّ الغنائم لأمَّتِه وجَعْلِ الأَرضِ كلِّها لهم مَسْجداً وطَهُوراً (٥).

إلىٰ غيرِ ذلك مِن صفاتِ الكمالِ التي لا يُحيطُ بها إلا اللهُ تعالىٰ الذي اتاهُ إيّاها وفَضَّلَهُ بها، لا إله غيرُه، مع ما أعدَّ له في الدارِ الآخِرةِ مِن منازلِ الكرامة، ودرَجاتِ القُدُس، ومراتبِ السَّعادة، والحُسْنىٰ والزيادة، التي تَقِفُ دونَها العقولُ، ويَحَارُ دونَ أدائها الوَهْم.

وهذا الذي أجملناهُ وأشرنا إليه مفصَّلٌ مشروحٌ كلُّهُ في السِّيرِ والشمائلِ وَدَلائلِ النبوّة و «الشفا» للقاضي عِياضٍ شكرَ اللهُ سعيَه (٢)، وغيرِها.

<sup>(</sup>أ) كما في حديث توشُّل الضرير، وسيأتي ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالىٰ: ﴿ وَأَلِنَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ١٧]، وأيده الله كذلك بالكفاية فقال: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴾ [الحِجْر: ٩٥]، وقال سبحانه: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [الزمر: ٣٦].

<sup>(</sup>٣) لحديث البخاري (٢١٨، ٧٤١) عن أبي هريرةَ رضيَ الله عنه أن النبي ﷺ قال: «هل تَرَونَ قِبْلَتي هاهنا؟ فواللهِ ما يخفىٰ عليَّ خُشُوعكم ولا رُكوعُكم، إني لأراكم من وراء ظهري» وانظر «الفتح» (١:٤١٥).

<sup>(</sup>٤) كما في البخاري (٣٥٦٩). قال الإمام أبو العبّاس القسطلاني في «المواهب اللدُنّية» (٤) كما في البخاري (٣٥٦٩): «وإنما كان ﷺ لا ينامُ قلبُهُ لأنّ القلبَ إذا قويت فيه الحياة لا ينامُ إذا نامَ البدن، وكمالُ هذه الحالة لنبيّنا ﷺ، ولِمَن أحيا اللهُ قلبه بمحبته واتباع رسوله من ذلك جزءٌ، بحسب نصيبه منها».

<sup>(</sup>٥) كما في حديث «الصحيحين»: «أعطيتُ خمساً. . » وسبق نقلُهُ ص١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص١٠٦: «هو كتابٌ عظيمُ النفع وكثيرُ الفائدة، لم يؤلَّف مثلُهُ في الإسلام».

### ولْـنُشِر إلىٰ شيءٍ منها(١):

(۱) اعتمد المصنفُ رحمه الله تعالىٰ في وصفه الآتي للنبيِّ ﷺ علىٰ ما ورد من ذلك في الأحاديث، وأجمعُ تلك الأحاديث وأطولُها هي أحاديث: هند بن أبي هالة، وأم مَعْبَدِ الخُزاعيّة، وعلى بن أبي طالب، رضيَ الله عنهم، وقد نقلَ المصنف جُلَّ ما فيها.

أما حديث هند \_ وهو ربيبُ رسول الله على السيدة خديجة رضي الله عنها من زوجها الأول أبي هالة رضي الله عنه \_ فأخرجه الترمذيُ في «الشمائل المحمدية» من زوجها الأول أبي هالة رضي الله عنه \_ فأخرجه الترمذيُ في «الشمائل المحمدية» (٢٢٥، ٢٣٥)، والبيهقيُ في «الكبير» (٢٢: ١٥٥ - ١٥٩)، وذكرَ إسنادَه الحاكمُ في «المستدرك» (٣: ٦٠)، وعزاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣: ٣٣) إلى الحافظ يعقوبَ بن سفيانَ الفَسَويُ ونقل إسنادَه، وعزاه ابنُ حجر في «الإصابة» (٣١٠) للبغويُ وابن منده أيضاً، وعزاه في «كنز العمّال» (٤: ٣٢) إلى الوّوياني وابن عساكرَ كذلك، وفي إسناده مُبهَمٌ. قال ابنُ عبد البر في «الاستيعاب» (٤: ١٥٤٥): كان هندُ بنُ أبي هالةَ فصيحاً بليغاً وصّافاً، وصفَ رسولَ الله على فأحسنَ وأتقن.

وعقدَ البيهقيُّ في «الدلائل» (٣٠٨:١) بعدَ إخراجه حديثَ هند باباً ترجمتُه: ذكرُ أخبارٍ رُويت في شمائله وأخلاقه علىٰ طريق الاختصار تشهد لما روينا في حديث هند بن أبي هالةَ بالصحة.

وأما حديث أمِّ معبَدِ الخزاعية رضيَ الله عنها فأخرجه البيهقيُّ في «دلائل النبوّة» (٢٧٦:١)، وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة» ص٢٨٣، وابنُ عبد البر في «الاستيعاب» (٤:٨٥١)، والحاكم في «المستدرك» (٣:٩) \_ وصحّحه وساقَ له عدةَ أسانيد، لكن قال الذهبي: «ما في هذه الطرق شيءٌ علىٰ شرط الصحيح» \_ وابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» (١:٠٣٠)، وعزاه الحافظ في «الإصابة» (٤:٨٩٤) إلىٰ ابنِ السّكن.

أما حديثُ سيّدِنا علي بن أبي طالبٍ رضيَ الله عنه فأخرجه الترمذيُّ في «جامعه» (٣٦٣٨)، وفي «الشمائل» (٧)، والبيهقيُّ في «الدلائل» (٢٦٩:١)، وغيرهما. وكذلك تُروىٰ عن علي رضيَ الله عنه سيرتُهُ ﷺ مع جلسائه، سأله عنها ولدُه =

أمّا صِفَتُهُ ﷺ فَكَان أَزْهَرَ اللون (٢)، أبيضَ مُشْرَباً حُمْرةً، عظيمَ الهامَة (٣)، أَغَرَّ (٤)، رَجِلَ الشَّعْر (٥)، إنِ آنفَرَقَت عَقِيصَتُهُ فَرَقَ (٢) وإلا فلا يجاوزُ شَعْرُهُ شَحْمةً أُذُنيه إذا هو وَقَرَه (٧)، واسِعَ الجَبِين، أَزَجَّ الحَواجِب (٨)، سَوابِغَ في غيرِ قَرَنٍ (٩)، بينهما عِرْقٌ يُلِرَّهُ الغَضَب (٢)، وقالت أمُّ مَعْبَلٍ: أَقْرَنَ،

الحسين رضيَ الله عنه، أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٥٨)، وقد نقلها المؤلف تامةً في هذا الوصف الذي جمعه هنا.

وهذه الأحاديث المتقدِّمةُ وإن كان في أسانيدها مقالٌ إلا أنّ كثيراً من مفرداتها قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما، وبالله التوفيق.

- (١) وقد نقلتُ جلَّ شرح هذه الأوصاف الشريفة وتفسيرِها من «النهاية» لابن الأثير و«منال الطالب» له أيضاً، فلا أُطيل بالعزو إليه في كل موضع
  - (٢) أبيضَ اللون مُشرقه، أمّا الأبيضُ غيرُ المشرق فهو الأمهق.
- (٣) الهامة: الرأسُ أو مقدَّمه. قال ابن الأثير في «منال الطالب» (٢٠١:١): وعِظَمُ الرأس دليلٌ على وفور العقل.
  - (٤) أبيضَ الوجه.
- (٥) وسطاً ليس شديد الجعودة ولا شديد السُّبُوطة، أي الاسترسال، بل بينهما، كأنه مُشطَ فتكسَّرَ قليلاً.
- (٦) العقيصة: هكذا في رواية، والمشهور: «عقيقته»؛ أي: شعره، لأنه لم يكن يعقِصُ شعرَه، والمعنى: إن انفرقت من ذاتِ نفسِها وإلا تركَها على حالها ولم يفرُقها. «النهاية» (٣: ٢٧٥).
- (٧) وفَره: إذا أعفاه عن الفَرْق، يعني أنّ شعره إذا فَرَقَه تجاوزَ شَحْمةَ أذنَيه، وإذا ترك فَرُقَه لم يُجاوزها.
  - (٨) الحاجبُ الأزجّ: المقوَّسُ الطويلُ الوافر الشعر.
    - (٩) تامةً طويلةً لكن دون أن يلتقى طرفاهما.
  - (١٠) أي: يُظهِرُه، فيمتلىءُ دماً كما يمتلىءُ الضرعُ لبناً إذا درَّ.

فلعلهُ قَرَنٌ خفيٌّ أَدْعَجَ (١) عظيمَ العَيْنَين، أَشْكَلَ، وهو حُمرةٌ في بياضِ العَين، أَشْكَلَ، وهو حُمرةٌ في بياضِ العَين، أَهْدَبَ الأَشْفار (٢)، سَهْلَ الخَدّ (٣)، مستدِيرَ الوجه (٤)، فَخْماً مُفَخَّماً (٥)، يَتَلاَلاُ وجهُهُ تلاَلُوَ القَمَرِ ليلةَ البَدْر.

ليس بالمُطَهَّم (٢)، ولا المُكَلْثَم (٧)، أحسنُ الناسِ لَوْناً، وجههُ مثلُ الشمسِ والقَمَر، بل أجسنُ منهما، كأنّ الشمسَ تجري في وَجهِه، كَثُ اللحيةِ تملأُ صدرَه، تامُّ الأُذُنين، ضَلِيعُ الفَم حَسَنُه (٨)، أَقْنَىٰ العِرْنِين (٩)، اللحيةِ تملأُ صدرَه، تامُّ الأُذُنين، ضَلِيعُ الفَم حَسَنُه (١١)، مُفَلَّجُ الأسنان (١١)، له نورٌ يعلُوهُ، يحسَبُهُ مَن لم يتأمَّلُهُ أشمَّ (١١)، مُفَلَّجُ الأسنان (١١)، أَشْنَبُ (١٢)، كأنّ عَرَقَهُ في وجهِهِ اللؤلؤ، كأنّ عُنُقَهُ جِيْدُ دُمْيةٍ في صَفاءِ

<sup>(</sup>١) شديد سواد العينين.

<sup>(</sup>٢) أي: طويل شعر الأجفان.

<sup>(</sup>٣) أي: سائلَ الخدّ غيرَ مرتفع الوجنتين.

<sup>(</sup>٤) استدارةً غيرَ تامة، بل كان فيه سهولةٌ، وهي أحلىٰ عندَ العرب.

<sup>(</sup>٥) أي: عظيماً معظَّماً.

<sup>(</sup>٦) أي: ليس منتفخَ الوجه، وقيل: المطهَّم: الفاحِشُ السمن.

<sup>(</sup>٧) المكلثم: قصير الذقن داني الجبهة، ولم يكن النبيُ ﷺ كذلك، وقيل: المدوَّر الوجه، يعني استدارةً تامة، وليس كذلك، إنما كان في وجه النبي ﷺ بعضُ استدارة.

<sup>(</sup>٨) ضليعُ الفم: واسعُه.

<sup>(</sup>٩) العِرْنين: الأنف، والقَنَىٰ فيه: طوله ورقَّةُ أَرْنَبَتِه مع حَدَبِ في وسطه.

<sup>(</sup>١٠) الشَمَمُ: ارتفاع قصبة الأنف واستواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلًا، فهو ﷺ لحسن قَناء أنفِهِ واعتدال ذلك يُحسَبُ قبلَ التأمُّل أَشَمَّ.

<sup>(</sup>١١) الفَلَجُ في الأسنان: فرجةٌ ما بين الثنايا والرَّباعِيات.

<sup>(</sup>١٢) الشُّنَبُ: البياضُ والبَريقُ والتحديدُ في الأسنان.

الفضة (١)، طويلُ المَسْرُبةِ (٢) رقيقُها، وهو شَعْرٌ مِن لَبَيّهِ (٣) إلى سُرَّتِهِ يجري كَالْقَضِيب (٤)، ليس في بَطْنِهِ ولا صدرِهِ شَعْرٌ غيرُه، واسعُ الصَّدر، سواءُ البَطْنِ والصَّدر، عظيمُ المَنْكِبَينِ / (٥) ضَخْمُهما، بعيدُ ما بينَهما، عظيمُ [٧٧ ب] البَطْنِ والصَّدر، عظيمُ المَنْكِبَينِ / (٥) ضَخْمُهما، بعيدُ ما بينَهما، عظيمُ [٧٧ ب] الساعِدَين، ضخمُ العَضُدَين (١٠)، أشعَرُ الذِّراعين والمَنْكِبَين، طويلُ الزَّنْدَين (٧)، رَحْبُ الرَاحَتَين (٨)، سَبْطُ القَصَب (٩)، شَنْنُ الكَفَين والقدمَين (١٠)، سائِلُ الأَطراف (١١)، ضخمُ العِظام، أنورُ المتجرَّد (١٢)، معتَدِلُ الخَلْق، بادِنٌ

<sup>(</sup>١) الجِيدُ: العُنْق، الدُّمْية: هي الصورة المصوَّرة (اللَّعبة بتعبيرالعصر)، ذكرها لأنه يُعتنىٰ في صنعتها ويُبالَغُ في تحسينها، وتكونُ من العاج وتحوه. والمقصود أنَّ عنقهُ الشريفَ ﷺ في غاية الاعتدال طولاً، ونهاية الجمال هيئةً.

<sup>(</sup>٢) المَسْرُبة: خيط الشعر الذي من الصدر إلى السُّرة.

<sup>(</sup>٣) اللَّبة: النحر (أسفل العنق)، أو نقول: موضع القلادة منه.

<sup>(</sup>٤) كالغُصْن .

<sup>(</sup>٥) المَنكِب: ما بينَ الكتف والعنق.

<sup>(</sup>٦) العَضُد: ما بينَ الكتف والمرفَق.

<sup>(</sup>٧) الزَّنْدُ: مَوصِلُ طَرَف الذراع في الكَفّ، الذي ينحسر اللحم عنده.

<sup>(</sup>A) أي: واسعُ الكفّ، وكانت العربُ تحمد ذلك وتمدح به. وهو واسع الكفّ معنى كذلك ﷺ، أي: جواد.

<sup>(</sup>٩) القَصَب: يريد بها الساعدَين والساقَين، أي أنها ممتدّةٌ ليس فيها تعقُّدُ ولا نُتُوء.

<sup>(</sup>١٠) أي أنهما يميلان إلى الغِلَظِ والقِصَر، وقيل: هو الذي في أنامله غِلَظٌ بلا قِصَر، ويُحمَدُ ذلك في الرجال، لأنه أشدُ لقبضتهم، ويُذَمُّ في النساء.

<sup>(</sup>١١)أي: ممتها. ووقع في الأصل: سابل، وهو بمعناه، والمثبَّت من المصادر الحديثية.

<sup>(</sup>١٢) المتجرَّد: ما جُرِّدَ عنه الثيابُ من جسده وكُشِف، يُريد أنه مشرِقُ الجسد نَيِّر

مُتماسِك (۱) ، أبيضُ الكَشْحَين (۱) ، شَشْنُ الأطراف (۳) ، جليلُ المُشَاشِ والكَتَد (٤) ، خُمْصانَ الأَخْمَصَين (٥) ، مَسِيحُ القَدَمَين يَنْبُو عنهما الماء (٢) ، إذا زالَ قَلْعاً (١) ، وقيلَ: ليس بأَخْمَص (٨) ، وهو محمولٌ على أنه ليس بشديدِ الخَمَصِ بل معتَدِلَه ، يخطُو تكفيًا (٩) ، ويَمشِي هَوْنا (١٠) ، ذَرِيعُ المِشْية (١١) ، إذا مشى كأنما يَنْحَطُّ مِن صَبَب (١٢) ، وإذا التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ التَفَتَ

<sup>(</sup>١) البادن: الضخم التام اللحم، وأردفه بأنه متماسك، وهو الذي يُمسِكُ بعض أعضائه بعضاً، لأنّ الغالبَ على السّمَن الاسترخاء.

<sup>(</sup>٢) الكَشْع: الخَصْر.

<sup>(</sup>٣) أي غليظ الأطراف، وهي مع ذلك سائلة، أي سهلةٌ ليست بمتعقِّدةٍ ولا متجعِّدة.

<sup>(</sup>٤) المُشاشُ جمعُ مُشاشة، والمعنى: عظيمُ رؤوسِ العظام، كالمرفقين، والكتفين، والكتفين، والركبتين. والكَتدُ: مجتمع الكتفين، وهو الكاهِل.

<sup>(</sup>٥) الأخْمَصُ من القدم: الموضعُ الذي لا يَلْصَقُ بالأرض منها عندَ الوطء، والمعنىٰ: أن أخمصَهُ معتدلُ الخَمَص، لا أنه شديد الخمص، إذ شدته مذمومة، كما أن استواءَ أسفل القدم مع الأرض مذمومٌ أيضاً، والاعتدالُ بينهما أحسن ما يكون.

<sup>(</sup>٦) يعني أنه ممسوح ظاهرِ القدمين، فالماء إذا صُبَّ عليهما مرَّ عليهما مرّاً سريعاً، لاستوائهما وانملاسهما.

<sup>(</sup>٧) أي: يزولُ قالعاً لرجله من الأرض، أراد أنه يستعمل التثبُّت في مشيه.

 <sup>(</sup>٨) كما ورد ذلك في حديث أبي هريرة المروي في «دلائل النبوة» للبيهقي (١: ٢٧٥)،
 وفيه: «إذا وطيء بقدمه وطيء بكلّها، ليس أخمصَ».

<sup>(</sup>٩) أي: بتمايُل إلى قُدّام.

<sup>(</sup>١٠) الهَوْن: الرفقُ واللينُ والتثبُّت.

<sup>(</sup>١١) أي: سريعُ المشي واسعُ الخَطو.

<sup>(</sup>١٢) كأنما ينزل في موضع منحدر، وذلك مشيةُ القويِّ من الرجال.

جَمِيعاً (١)، خافِضُ الطَّرْف، نظَرُهُ إلى الأرضِ أطولُ مِن نظرِهِ إلى السَّماء، جُلُّ نظرهِ المُلاحَظة.

ليس بالطويلِ البائنِ ولا بالقَصِير، وإذا مشى مَعَ طويلِ طالَه، ظاهرُ الوَضاءة (٢)، أَبْلجُ الوَجْه (٣)، حَسَنُ الخَلْق، لم تَعِبْهُ ثُجْلَة (٤)، ولم تُزْرِ به صَعْلة (٥)، وسِيمٌ قَسِيمٌ (١)، في صوته صَحَل (٧)، شديدُ سَوادِ الشَّعْر، إن صَمَتَ فعليهِ الوَقار، وإن تكلَّمَ سَما (٨) وعَلاهُ البَهاء، أجمَلُ الناس وأبهاهُ مِن بعيد، وأحسَنُهُ وأحلاهُ مِن قريب، حُلُو المَنْطِق، فَصْلٌ لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ (٥)، كأنّ منطِقَهُ خَرَزاتُ نَظْم [يَتَحَدَّرْنَ] (١٠)، لا تَشْنَوُهُ مِن طُول (١١)، ولا تَقتَحِمُهُ عَينٌ مِن قِصَر (١٢)، عُصْنٌ بينَ غُصْنَين، فهو أنضرُ الثلاثةِ ولا تَقتَحِمُهُ عَينٌ مِن قِصَر (١٢)، عُصْنٌ بينَ غُصْنَين، فهو أنضرُ الثلاثةِ

<sup>(</sup>١) أي: لم يكن يُلْوي عنقَه ورأسَه إذا أراد أن يلتفتَ إلىٰ ورائه، فعلَ الطائش العَجِل، إنما يُدِيرُ بدَنَه كلَّه وينظر، وقيل: أرادَ أنه كان لا يُسارقُ النظر.

<sup>(</sup>٢) ظاهر العُسن والجمال.

<sup>(</sup>٣) مشرقُ الوجه مضيئه.

<sup>(</sup>٤) الثُّجْلة: عِظَمُ البطن وسعتُه مع استرخاء أسفله.

<sup>(</sup>٥) الصَّعْلة: صغَّرُ الرأس.

 <sup>(</sup>٦) القَسامة: الحُسْن، ورجلٌ مقسَمُ الوجه: أي جميلٌ كلُّه، كأنَّ كلَّ موضعٍ منه أخذَ قسماً من الجمال.

 <sup>(</sup>٧) كالبُحة، وهو يُستحسنُ لخُلُوه عن الحِدة المؤذية للسمع.

<sup>(</sup>٨) علا وارتفع بكلامه ﷺ على جلسائه، وقيل: علا عندَ الكلام برأسه أو يده.

 <sup>(</sup>٩) أي: وسط ليس بقليل فيدُل على عِي، ولا كثيرٍ فاسد، وفي حديث هند: لا فضول ولا تقصير.

<sup>(</sup>١٠) زيادةٌ من مصادر حديث أم مَعْبَدِ الذي تقدمت الإشارةُ إليه.

<sup>(</sup>١١) أي: لا يُبغَضُ لفَرُطِ طوله، فطولُه معتدلٌ ﷺ.

<sup>(</sup>١٢) أي: لا تحتقره عينٌ ولا تزدريه بسبب قِصَر.

مَنْظَراً، وأحسَنُهم قَدْراً، له رُفَقاءُ يَحُقُون به، إذا قالَ استمعُوا لقوله، وإن أمرَ ابتَدَرُوا أمرَه، مَحفُودٌ محشُودٌ (١)، لا عابسٌ ولا مفَنَّد (٢).

يَسُوقُ أصحابَه (٢)، يَبُدُرُ (١) مَن لَقِيَ بالسَّلام، مُتَواصِلُ الأحزان، دائمُ الفِكْر، ليست له راحةُ (٥)، لا يتكلمُ في غيرِ حاجة، طويلُ السَّكْت، يفتتحُ الكلامَ ويختمُهُ بأَشْداقِه (٢)، ويتكلَّمُ بجوامِع الكَلِم (٧).

ليس بالجافي ولا المُهِين<sup>(٨)</sup>، لا يَضحَكُ إلا تَبَسُّماً، بينَ كَتِفَيهِ خاتَمُ النبوّة، وهو خاتمُ النبيّين.

أَجُودُ الناس كَفّاً، وأَجَرأُ الناس صَدْراً، وأصدقُ الناس لَهْجةً، وأوفىٰ الناس بِذِمّة، وألينُهم عَرِيكةً، وأكرمُهم عِشْرةً، مَن رآه بَدِيهةً هابَه، ومَن خالطَهُ معرفةً أحبَّه.

<sup>(</sup>١) المحفُود: الذي يخدمه أصحابه ويعظِّمُونه ويُسرعون في طاعته، والمحشود: الذي يجتمعون إليه ويحُفُونه.

<sup>(</sup>٢) العابِس: الكالحُ الوجهِ المقطَّب، والمفنَّد: المنسوبُ إلى الجهل وقلة العقل، من الفَنَد: الخَرَف.

<sup>(</sup>٣) يريدُ أنه إذا مشى مع أصحابه قدّمَهم بين يدَيه.

<sup>(</sup>٤) في رواية: يبدأ. وبَدَرَ إلىٰ الشيء: أسرعَ.

<sup>(</sup>٥) تواصُلُ أحزانه، ودوامُ فكره، وعدم راحته: لاهتمامه بأمر الدِّين، والقيام بما بُعِثَ به، وكُلِّفَ تبليغَه، وخوفِهِ من أمور الآخرة، ويشهَدُ له قولُه ﷺ: «أنا أعرفكم بالله، وأشدُّكم له خوفاً». «منال الطالب» (٢١٠:١).

<sup>(</sup>٦) وذلك لرُحْب شِدْقَيه ﷺ، والعربُ تمتدح ذلك.

<sup>(</sup>٧) وهي ما قَلَّ لفظُه وكَثُرُت معانيه.

 <sup>(</sup>٨) ليس بالجافي: ليس بالغليظ الخِلْقة والطَّبْع، أو: ليس بالذي يجفو أصحابه، ولا المُهين
 بضم الميم: أي لا يُهين أصحابه، وبفتح الميم: من المهانة، وهي الحقارة والصَّغر.

لم يكن فاحِشاً ولا مُتَفَحِّشاً (١)، ولا صَخَاباً في الأسواق (٢)، يُعَظِّمُ / ٢٦١ أَالنَّعمة وإن دَقَّت، لا يَذُمُّ منها شيئاً، لا يَذُمُّ ذَوَاقاً ولا يمدَحُه (٣)، إن اشتهاهُ أكلَه، وإلا تَركَه (٤)، لا تُغضِبُهُ الدنيا وما كان لها، فإذا تُعُوطِيَ الحقُ لم يعرِفْهُ أحدٌ، ولم يَقُمْ لِغَضَبِهِ شيءٌ حتى ينتصر، لا يغضَبُ لنفسِهِ ولا يَنتصِرُ لله.

إذا أشارَ أشارَ بكفِّهِ كلِّها، وإذا تعجَّبَ قَلَبَها، وإذا تحدَّثَ فَصَّلَ بها، يضربُ براحَتِهِ اليُمنى باطنَ إبهامه اليُسرى، وإذا غَضِبَ أَعرَضَ وأشاح، وإذا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَه، يَفْتَرُ (٥) عن مِثل حَبِّ الغَمام (٦).

إذا أوى إلى منزلِهِ جَزَّاً دخولَهُ ثلاثةَ أجزاء: جُزْءاً لله، وجُزْءاً لأهلِه، وجزءاً لنفسِه، ثم جَزّاً جُزءَهُ بينَه وبينَ الناس، فيَرُدُّ ذلك على العامّةِ بالخاصّة (٧)، ولا يَدَّخِرُ عنهم شيئاً، فكان مِن سِيرَتِهِ في جُزْءِ الأمّةِ إيثارُ أهلِ الفضلِ بإذنه، وقَسْمُهُ على قَدْرِ فضلِهم في الدِّين، فمنهم ذو الحاجةِ وذو الحاجَتينِ وذو الحَوائج، فيتشاعَلُ بهم ويَشْعَلُهُم فيما أصلحهم والأُمّةَ من مسألتِهِ عنهم، وإخبارِهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: "يبلغُ الشاهدُ من مسألتِهِ عنهم، وإخبارِهم بالذي ينبغي لهم، ويقول: "يبلغُ الشاهدُ

<sup>(</sup>١) الفاحش: ذو الفُحْش في كلامه وفِعاله، والمتفحِّش: الذي يتكلَّفُ ذلك ويتعمّدُه.

<sup>(</sup>٢) الصَّخَبُ والسَّخَب: الضَّجة واضطراب الأصوات للخِصام.

<sup>(</sup>٣) الذَّوَاق: اسم ما يُذاق باللسان، أي: لا يصف الطعام بطِيبِ ولا بشاعة.

<sup>(</sup>٤) كما في البخاري (٣٥٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أي: يكشف عند التبشم عن أسنانه، من غير قهقهة.

<sup>(</sup>٦) الغَمام: السَّحاب، وحَبُّه: البَرَد.

<sup>(</sup>٧) يريدُ أنّ العامّة كانت لا تصلُ إليه في منزله ذلك الوقت، ولكنه كان يُوصّلُ إليها حظّها من ذلك الجزء بالخاصة التي تصلُ إليه، فيُوصِلُها إلىٰ العامّة.

الغائبَ»(١)، و«أبلغوني حاجةً مَن لا يستطيعُ إبلاغي حاجَتَه، فإنه مَن أبلغَ سُلطاناً حاجةً مَن لا يستطيعُ إبلاغَها إيّاهُ ثُبّتَ اللهُ قدمَيه يومَ القيامة»(٢)، لا يُذكَرُ عندَه إلا ذلك، ولا يَقبَلُ مِن أحدٍ غيرَه، يدخُلُون رُوّاداً (٣)، ولا يفتَرقُونَ إلا عن ذَوَاق(٤)، ويخرجون أدِلَّةً(٥)، يَخْزُنُ لسانَهُ إلا ممّا يَعْنِيهم، ويؤلِّفُهُم، ولا يُفَرِّقُهم، ولا يُنَفِّرُهم، يُكرِمُ كريمَ كلِّ قوم ويولِّيهِ عليهم، ويحذَرُ الناسَ ويحتَرِسُ منهم مِن غير أن يَطْوِيَ عن أحدٍ بِشْرَهُ ولا خُلُقَه، يتفَقَّدُ أصحابَه، يسألُ الناسَ عمّا في الناس، يُحَسِّنُ الحَسَنَ ويُقوِّيه، ويُقَبِّحُ القبيحَ ويُوَهِّيه، معتدِلُ الأمرِ غيرُ مختَلِف، لا يغفُلُ مخافةَ أن يغفُلُوا، لكلِّ حالٍ عندَه عَتَادٌ، لا يقصِّرُ عن الحقِّ ولا يَجُوزُه، الذينَ يَلُونَهُ مِن الناس خِيارُهُم، أَفْضَلُهم عندَهُ أَعَمُّهُم نصيحةً، وأعظمُهُم عندَهُ منزلةً أحسَنُهُم مواساةً ومؤازَرةً، لا يجلِسُ ولا يقومُ إلا علىٰ ذِكْر، لا يُوطِنُ الأماكن(٦)، [٧٦ ب] وينهىٰ عن/ إيطانِها، وإذا انتهىٰ إلىٰ قوم جلسَ حيثُ ينتهي به المَجلِس، ويأمُرُ بذلك، يُعطي كلَّ جُلسائه نَصِيبَه، لا يَحسِبُ جليسُهُ أنَّ أحداً أكرمُ عليه منه، مَن جالسَهُ أو قاومَهُ في حاجةٍ صابَرَهُ حتىٰ يكونَ هو المُنْصَرف،

<sup>(</sup>١) وهذه الجملةُ من كلام النبيِّ ﷺ ثابتةٌ في عدة أحاديث في «الصحيحَين» والسُّنَن وغيرها من الدواوين.

<sup>(</sup>٢) وقولُهُ ﷺ هذا قطعةٌ من حديث هند بن أبي هالة الذي سبق تخريجه آنفاً.

<sup>(</sup>٣) أي طالبين ما عنده ﷺ من النفع في دينهم ودنياهم.

<sup>(</sup>٤) الذَّوَاق: أصله الطعام، ولكنه ضربه مثلاً لما ينالون عندَه من الخير، وقد يُرادُ الأمران.

<sup>(</sup>٥) بما قد علموه، فيدُلُّونَ الناسَ عليه.

<sup>(</sup>٦) أي لا يتخذ لنفسه مجلساً يُعرفُ به.

وَمَن سألهُ حاجةً لم يَرُدَّه إلا بها أو بمَيسُورٍ مِن القول، قد وَسِعَ الناسَ بَسْطُهُ وخُلُقُهُ فصارَ لهم أباً، وصاروا عندَه في الحقِّ سواءً، مجلسهُ مجلسُ حِلْم وحَياءِ وصَبْرِ وأمانة، لا تُرْفَعُ فيه الأصوات، ولا تُؤبَنُ فيه الحُرَم (۱)، ولا تُنثَىٰ فَلَتاتُه (۲)، متعادِلِين، يتفاضَلُون فيه بالتقوى، متواضِعِين، يوقّرُون فيه الكبير، ويرحَمُونَ فيه الصَّغير، ويُؤثِرُون ذا الحاجة، ويحفظونَ الغريب.

وُكَانَ عَلَيْ دَائِمَ البِشْر، سَهْلَ الخُلُق، لَيِّنَ الجانِب، ليس بفَظِّ ولا غَلِيظ، ولا صَخّابٍ ولا فَحّاش، ولا عابس، ولا عَيّابِ<sup>(٣)</sup> ولا مَدّاح، يتغافَلُ عمّا لا يشتهي، ولا يُؤيِسُ منه [راجِيَهُ]<sup>(٤)</sup>، ولا يُجِيبُ فيه<sup>(٥)</sup>، قد تَرَكَ نفسَهُ مِن ثلاثٍ: المِراءِ<sup>(٢)</sup>، والإكثارِ، وممّا لا يعنيه، وتَرَكَ الناسَ مِن ثلاثٍ: لا يَذُمُّ أَلاثٍ: المِراءِ<sup>(٢)</sup>، ولا يطلُبُ عَورَتَه، ولا يتكلَّمُ إلا فيما رجا ثوابَه.

إذا تكلَّمَ أَطْرَقَ جلساؤُهُ كأنّما على رؤوسِهم الطيرُ، وإذا سكتَ تكلَّموا، لا يتنازعونَ عندَه الحديث، مَن تكلَّمَ أنصَتُوا له حتى يفرُغ، حديثُهم عندَه حديثُ أوّلِهم، يَضحَكُ ممّا يَضحَكُون منه، ويعجَبُ ممّا

<sup>(</sup>١) أي: لا تُهْتَكُ فيه الحُرُمات ولا تُذكر بسُوء، فكان مجلسه عَلَيْ مُصاناً عن رَفَثِ القول.

<sup>(</sup>٢) الفَلَتات: جمعُ فَلْتة، وهي الزلّة، لا تُنثىٰ: لا تُشاعُ ولا تُذاع، أي: لا يُتَحدَّث بهفوةٍ أو زلّةٍ إن كانت في مجلسه من بعضِ القوم. وقيل: معناه أنه لم يكن لمجلسه فَلَتاتٌ فتُنثىٰ.

<sup>(</sup>٣) لشيء من المباحات، أمّا المحرّمات والمكروهات فيعيبُها ويذمُّها وينهىٰ عنها.

<sup>(</sup>٤) زيادةٌ من متن حديث سيدنا علي الذي تقدمت الإشارة إليه. والمعنى: لا يصيّره آيساً من برّه وغيره، ولا يُظهر من نفسه أنه لا يرغب فيه قط.

<sup>(</sup>٥) أي: لو دُعيَ إلىٰ ما لا يشتهيه لا يجيبُ إليه، بل يردُّ الداعيَ بلطفٍ وحسنِ خُلُق.

<sup>(</sup>٦) وهو الجدال.

يتعجَّبُون منه، ويصبِرُ للغريبِ على الجَفْوةِ في منطِقِهِ ومسألَتِه، حتى إن كان أصحابُهُ لَيَسْتَجْلِبُونَهم (١)، ويقولُ: "إذا رأيتم طالبَ حاجةٍ يطلُبُها فأَرْفِدُوه» (٢)، ولا يَقبَلُ الثناءَ إلا مِن مُكافِى و (٣)، ولا يَقطَعُ على أحدٍ حديثة حتى يكون هو الذي يَقطَعُ بانتهاءٍ أو قيام.

وكان سكوتُهُ عَلَىٰ أربع: علىٰ الحِلْم، والحَذَر، والتَدَبُّر، والتَفَكُّر، فأمّا تدبُّرُهُ ففي تسويةِ النظر، والاستماعِ مِن الناس، وأمّا تفكُّره: ففيما يبقىٰ ويفنىٰ، وجُمِعَ له الحِلمُ في الصَّبْر، فكان لا يُغضِبُهُ شيءٌ ولا يَسْتَفِزُه، وجُمِعَ له الحَذَرُ في أربع: أَخْذِهِ الحَسَنَ ليُقتَدَىٰ به، وتركِهِ يَسْتَفِزُه، وجُمِعَ له الحَذَرُ في أربع: أَخْذِهِ الحَسَنَ ليُقتَدَىٰ به، وتركِهِ [۷۷ أ] القبيحَ / ليُسْتَهىٰ عنه، واجتهادِهِ الرأي فيما أصلَحَ أُمّتَه، والقيامِ فيما جَمَع لهم مِن أمرِ الدّنيا والآخرة.

لا يأخُذُ أحداً بقولِ أحد، ولا يصدِّقُ أحداً على أحد، وكان أوقرَ الناسِ في مَجلسِه، لا يكادُ يُخرِجُ شيئاً مِن أطرافِه، وكان أكثرُ جلوسِه

<sup>(</sup>۱) أي: يتمنون مأتىٰ الغرباء إلىٰ مجلسه ﷺ ليستفيدوا بسبب أسئلتهم ما لا يستفيدونه في غيبتهم، لغلبة الهيبة لجنابه ﷺ عليهم، ولنهي النبي ﷺ لهم عن السؤال، أما الغرباء فيسألون عمّا بدا لهم، فقد ثبت في "صحيح مسلم" (۱۲) من حديث أنس ابن مالكِ قولُه: "نُهِينا أن نسألَ رسولَ الله ﷺ عن شيء، فكان يُعجِبُنا أن يجيءَ الرجلُ من أهل البادية العاقلُ فيسألهُ ونحن نسمع".

<sup>(</sup>٢) أي: أعطوه وأعينوه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا يقبلُ الثناءَ عليه إلا من رجلٍ يعرفُ حقيقةَ إسلامه، فيكون مكافئاً بثنائه عليه ما سلف من نعمة النبي ﷺ عنده وإحسانه إليه. قاله ابنُ الأنباري. وقال الأزهري: معناه: إلا من مقارب في مدحه غيرِ مجاوزٍ به حدَّ مثله ولا مقصِّرِ به عمّا رفعه الله إليه. نقلهما البيهقي في «الدلائل» (٢٩٧:١).

مُخْتَبِياً (١)، وربما تَربّع (٢)، وربّما جَلَسَ القُوْفُصاء (٣).

لا يتكلَّمُ في غيرِ حاجة، ويُعرِضُ عمّن تكلَّمَ بغيرِ جميل، في كلامِهِ ترسُّلٌ أو تَرْسِيل<sup>(١)</sup>، يقولُ ناعِتُهُ: لم أرَ قبلَهُ ولا بعدَهُ مثلَهُ ﷺ.

وَالْأَحَادِيثُ فِي بَسْطِ صَفْتِهِ مَشْهُورَةٌ كَثَيْرَةً، فَلَا نُطُوِّلُ بِذَكْرِهَا.

وقد اتفَقَ الحكماءُ على أنّ الصفاتِ التي نُقِلَت في خِلْقَتِهِ ﷺ تقتضي أن يكونَ أعدَلَ الناسِ مِزاجاً، وأكمَلَهم اعتدالاً.

وقال وَهْبُ بنُ مُنَبَّه: قرأتُ في أَحَدٍ وسبعينَ كتاباً أنّ النبيَّ ﷺ أرجَحُ الناس عقلاً، وأفضَلُهم رأياً. وفي روايةٍ أخرىٰ: فوجدتُ في جميعِها أنّ

الأول: هي الاحتباء، لكن باليد بدلَ الثوب، فيُدير ذراعَيه ويدَيه على ساقَيه، قاله أبو عبيدٍ وغيره، واعتمده البخاري في «صحيحه» (١١: ٦٥ من الفتح).

الثاني: أن يجلسَ على ركبتَيه منكَبّاً ويُلصِقَ بطنه بفخذيه ويتأبّطَ كَفّيه، وهي جلسة الأعراب، قاله أبو المهدي كما في «لسان العرب» (٧٢:٧ قرفصَ).

الثالث: أن يقعُدَ على رجليه ويجمع ركبتيه ويقبض يديه إلى صدره، قاله ابنُ الأعرابي كما في «اللسان» أيضاً (٧:٧٧ قرفص)، وقد تُسمَّىٰ جلسةَ المستوفِز.

(٤) يُقال: ترسَّلَ الرجلُ في كلامه ومشيه إذا لم يَعْجَل. والترسَّلُ والترسيلُ في القراءة هو التحقيقُ بلا عَجَلة. أخرج أبو داود (٤٨٣٨) عن جابر بن عبد الله رضيَ الله عنه قال: «كان في كلام رسول الله ﷺ ترتيلٌ أو ترسيل»، وفي البخاري (٣٥٦٧) عن السيدة عائشة رضيَ الله عنها أنّ النبيَّ ﷺ كان يحدُّثُ حديثاً لو عَدَّه العادُ لأحصاه.

<sup>(</sup>١) الاحتباء: أن يقعُدَ علىٰ أليتَيه وينصب ساقَيه ويلُفَّ عليه ثوباً.

<sup>(</sup>٢) ففي سنن أبي داود (٤٨٥٠): «كان النبيُّ ﷺ إذا صلَّىٰ الفجرَ تربَّع في مجلسه حتىٰ تطلُّعَ الشمسُ حَسْناء». قال الإمام النووي في «المجموع» (٤٧٣:٤): رواه أبو داودَ وغيرُه بأسانيدَ صحيحة.

<sup>(</sup>٣) وقد اختُلِفَ في تفسير القرفصاء علىٰ وجوه:

الله تعالى لم يُعطِ جميع الناسِ مِن بَدْءِ الدنيا إلى انقضائها مِن العقلِ في جَنْبِ عقلِهِ إلا كحَبّةِ رملٍ مِن بينِ رمالِ الدنيا. انتهىٰ(١).

وهذه نُبذةٌ ذكرناها يُستَدَلُّ بها على كمالِ خِلْقَتِهِ صورةً ومعنى، وأنّ بَشَريتَهُ زائدةٌ على مَن سواه مِن البشر، مع ما زادَهُ اللهُ على ذلك مِن خَواصً النبوّةِ والرّسالة، والمعارفِ الربّانية، والأنوار الإلهيّة.

وممّا خَصَّه اللهُ به قوةُ حواسِّهِ، حتىٰ قيلَ إنه كان يرىٰ في الثُّرَيّا أحدَ عشرَ نَجْماً (٢).

واختُلِفَ في ولادتِهِ مَخْتُوناً، فمِن الناسِ مَن أنكره، ومنهم مَن قال: وُلِدَ مختُوناً مقطوعَ السُّرة (٣).

الأول: أنه ولد مختوناً. رواه ابنُ سعد (١٠٣:١) والبيهقي (١١٤:١) وأبو نعيم ص٩٩ في «دلائلهما» وغيرهم. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٦٥:٢): «في صحته نظر».

الثاني: أنّ جدّه عبدَ المطلب ختنَه يومَ سابعه، وصنع له مأدبةً وسمّاه محمّداً. ذكر إسنادَه الحافظُ الذهبيُّ في "سِيرِ النبلاء" السيرة النبوية (٣٦:١) وقال: "وهذا أصحُّ مما رواه ابنُ سعد"، يعني القولَ الأول. قال الإمام ابنُ العديم: وهو علىٰ ما فيه أشبهُ إلىٰ الصّواب وأقربُ إلىٰ المواقع. «تحفة المودود» لابن القيّم ص١٦٨. =

نقله القاضي عياض في «الشفا» (١: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي عياض (١: ٦٨) بقوله: «وقد حُكِيَ عنه ﷺ..»، قال الحافظ السيوطى في «مناهل الصفا» ص٤٦:

<sup>«</sup>لم أجده»، وقال الحافظُ قطبُ الدين الخَيْضِريُّ في كتابه «اللفظ المكرَّم بخصائص النبي ﷺ» ص٣٩٩: «لم أقف له علىٰ أصلٍ مُسنَدٍ يُرجَع إليه، والناسُ يذكرون أنّ الثريا لا تزيدُ علىٰ تسعة أنجم فيما يرون، والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) اختلافهم في مسألة ختانه ﷺ علىٰ أقوالِ ثلاثة:

وكانت رائحتُهُ وعَرَقُهُ أطيبَ مِن المِسْك (١)، يَضَعُ يدَهُ على رأسِ الصَّبِيِّ فَيُعرَفُ مِن بين الصِّبْيان بريجِها (٢)، ولم يَمُرَّ في طريقٍ فيتبَعَهُ أحدُّ إلا عَرَفَ أنه سلكَهُ مِن طِيْبه (٣).

وكان إذا أرادَ أن يَتغوَّطَ انشقَت الأرضُ فابتلَعت غائطَه وبَولَه، وفاحَت لذلك رائحة طيِّبة (٤)، وهذا يؤيِّدُ قولَ أبي جعفرِ التِّرْمِذِيِّ ـ مِن

الثالث: أنه خُتِن عند حليمة السعدية مرضعتِه ﷺ في حادثة شقّ الصدر. رواه أبو نُعيم ص٩٩، قال الحافظ الذهبي في الموضع السابق: هذا منكرٌ.

قلت: ولعلَّ الأولىٰ بالاختيار من هذا كلَّه \_ مع خلوِّ المسألة عن نصَّ ثابت \_ أنه ﷺ وُلِدَ ثم خُتِنَ كما يُختَنُ غيرُه من المواليد علىٰ عادة العرب، ويؤيده القولُ الثاني، وهو أمثلُ المروياتِ في المسألة كما يفيد نصُّ الذهبي، وهذا هو ما حرَّره الإمام أبو القاسم ابنُ العديم في مصنفِ أفردَه لذلك، انظر «تحفة المودود» لابن القيم ص ١٦٥ – ١٦٨.

(١) قال أنسٌ رضَيَ الله عنه: «ما شَمَِمْتُ عنبراً قطُّ ولا مسكاً ولا شيئاً أطيبَ من ريحِ رسول الله ﷺ»، أخرجه مسلمٌ (٢٣٣٠) وغيره.

(٢) وفي مسلم (٢٣٢٩) من حديث جابر رضي الله عنه قال: صليتُ مع رسول الله ﷺ صلاةَ الأولىٰ، ثم خرج إلىٰ أهله، وخرجتُ معه، فاستقبله وِلْدانٌ، فجعَل يمسُح خَدَّيْ أحدهم واحداً واحداً، قال: وأمّا أنا فمسحَ خَدِّي فوجدتُ ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطّار.

(٣) أخرج الدارميُّ (٦٦) عن جابرٍ رضيَ الله عنه أنّ النبيُّ ﷺ لم يسلُك طريقاً فيتبَعه أحدٌ إلا عرفَ أنه قد سلكه من طيبِ عَرْفه. أو قال: من ريح عَرَقِه.

(٤) عزاه القاضي عِياضٌ في "الشفا" (١ : ٦٣) إلى بعض المعتنين بأخباره وشمائله ﷺ دونَ تعيين. وقد سُئلَ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالىٰ: هل رُوِيَ أنه على على المقدسي رحمه الله تعالىٰ من وجه غريب، على ما يخرجُ منه تبتلعه الأرض؟ فقال: قد رُوِيَ ذلك من وجه غريب، والظاهرُ يؤيدُه، فإنه لم يُذكرَ عن أحدٍ من الصحابة أنه رآه ولا ذكره، وأمّا البول فقد شاهَدَهُ غيرُ واحد، وشربته أمّ أيمن، والله أعلم. انتهیٰ. نقله الخَيْضِريُّ في "اللهظ المكرَّم" ص٢٠٤، والقسطُلاني في "المواهب اللدُنيّة" (٢:٣١٥-٣١٥).

أصحابِنا (١) \_ بطهارة فَضَلاتِه ﷺ، ووردَ حديثٌ مرفوعٌ أنّ الأرضَ تَبلَعُ ما يخُرجُ مِن الأنبياءِ فلا يُرى منه شيءٌ (٢)، وأنا أختارُ في هذه المسألة قولَ أبي جعفر الترمذيّ بالطهارة وإن كان المشهورُ عندَ أصحابنا خلافَه (٣)،

(۱) الشيخ الإمام الزاهدُ الوَرعِ أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذي (ت ٢٩٥هـ)، شيخُ الشافعية بالعراق قبلَ ابن سُرَيج.

(٢) انظر بعضَ ما رُوِيَ في ذلك في «المواهب اللدنّية» (٣١٤-٣١٥)، ولا يصح منه شيءٌ.

(٣) اعتمده الشيخان: الرافعي والنووي، انظر «فتح العزيز» (٢٦:١)، و«المجموع» (٢:١) وقال: «الصحيحُ عند الجمهور نجاسةُ الدم والفضلات، وبه قطع العراقيون»، ونحوه في «الروضة» (٢:١١)، وهو أحدُ وجهين للأصحاب في البول والدم والعَذرة: ثلاثتِها.

قلت: قد خالفهم جمعٌ من أئمةِ المذهب وفحوله، قال الإمام شمس الدين الرملي في «نهاية المحتاج» (٢٤٢:١):

"وشمل كلامُهُ [يعني النووي] نجاسة الفضلاتِ من رسولِ الله على وهو ما صححاه، وحمل القائلُ بذلك الأخبارَ التي يدلُّ ظاهرُها للطهارة ـ كعدم إنكاره على شربَ أمَّ أيمنَ بولَه \_ على التداوي، لكن جزمَ البَغَويُّ وغيرُه بطهارتها، وصححه القاضي [حسين، كما في "المجموع" (١: ٢٣٤)] وغيرُه، ونقله العِمْراني عن الحُراسانيين، وصححه السُّبكي والبارزي والزركشي، وقال ابنُ الرَّفْعة: إنه هو الذي أعتقدُهُ وألقىٰ الله به، وقال البُلْقِيني: إنّ به الفتوىٰ، وصححه القاباتي وقال: إنه الحقّ، وقال الحقّ، وقال الحقق، وقال المحافظُ ابنُ حجر: تكاثرت الأدلة علىٰ ذلك، وعده الأئمةُ في خصائصه، فلا يُلتفَتُ إلىٰ خلافه وإن وقع في كتب كثيرٍ من الشافعية، فقد استقرَّ الأمرُ من أثمتهم علىٰ القول بالطهارة. انتهىٰ. وأفتىٰ به الواللُّ رحمه الله تعالىٰ [في الفتاويه المطبوعة بهامش فتاوي ابن حجر الهيتمي الفقهية (١: ٢٧)]، وهو المعتمد».

# لَحَدَيث التي شربت بولَهُ(١)، وهو صحيحٌ ألزَمَ الدارقُطنيُّ الشيخَينِ

قلت: وقال الإمامُ ابن الملقِّن في "غاية السُّول" ص٢٧٧: "وينبغي اختيارُه"، وقال الحافظ قطبُ الدين الخَيْضِرِيُّ في كتابه "اللفظ المكرَّم بخصائص النبيِّ ﷺ ص٢٦٣: "اختاره جماعةٌ من متأخِّري أصحابنا وأنا قائلٌ به"، وكذا قال عصريَّه الحافظ السيوطي في كتابه "الرياض الأنيقة" ص٢٠٤ وغيرِه بأنه: "المختار"، واختاره الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (١:٧٩)، ولم يصرِّح الإمامُ ابنُ حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (١:٢٩٦) بمخالفة ذلك، لكنه جزمَ بالطهارة في "شرح الشمائل" في باب تعطره ﷺ، ونقل الشهابُ الرمليُّ في "فتاويه" أبو حنيفة كما في "حاشية ابن عابدين" (١:٣٢).

واختيارُ المصنفِ طهارةَ الفضلات نقله ولده تاجُ الدين في اختيارات والده الفقهية في «الطبقات الكبرى» (٢٣٥:١٠).

تنبيه : وقع في مطبوعة «غاية السُّول» لابن الملقِّن ص٢٧٨ في آخر كلامه على هذه المسألة قولُه: «وحاصلُ ذلك أنا لا نقولُ بطهارة البول والغائط والقيء على خلافِ ما ذكره الرافعي »، و(لا) مقحَمة في كلامه غلطاً، لأنه صرّح باختيار الطهارة، ولأنّ الرافعي صحّح النجاسة، فلا تستقيم العبارة إلا بحذف (لا).

(۱) وهو ما رواه الحاكم في «المستدرك» (٤: ٣٣- ٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٢٥: ٨٥- ٩٠ برقم ٢٣٠)، وأبو نُعيم في «دلائل النبوّة» ص٣٣٣، وغيرهم من حديث أبي مالكِ النخعي عن الأسود بن قيس عن نُبَيح العَنزِيِّ عن أمَّ أيمن رضيَ الله عنها قالت: قامَ النبيُّ عَلَيْ من الليل إلى فخارةٍ من جانب البيت فبالَ فيها، فقمتُ من الليل وأنا عطشىٰ فشربتُ ما في الفخارة وأنا لا أشعر، فلما أصبحَ النبيُّ عَلَيْ قال: «يا أمَّ أيمن قومي إلىٰ تلك الفخارة فأهريقي ما فيها»، قلت: قد والله شربتُ ما فيها! قال: فضحكَ رسولُ الله عَلَيْ حتىٰ بدت نَواجِذُه، ثم قال: «أما إنك لا يُفْجَعُ بطنكِ بعدَه أبداً»، واللفظ للحاكم.

إخراجَه (١)، ولم يأمُرها بغَسْلِ فَمِها، فدلَّ على طهارته.

وكان تنامُ عَيناهُ ولا يَنامُ قلبُه (٢)، فلا يُنتَقَضُ وُضُوؤه بالنَّوم (٣)،

= قال الإمام النووي في «المجموع» (٢٣٤:١): «حديثُ شربِ المرأةِ البولَ صحيحٌ رواه الدارقطني وقال: هو حديثٌ صحيح. وهو كافٍ في الاحتجاج لكل الفَضَلات قياساً، وموضعُ الدلالة أنه ﷺ لم يُنكر عليها ولم يأمرها بغسل فَمِها ولا نهاها عن العَود إلىٰ مثله».

(١) لم أقف في مطبوعة «الإلزامات والتتبع» للإمام الدارقطني على حديث أم أيمن، فلعل أصولها الخطية ناقصة .

(٢) كما سبقَ عزوُه إلىٰ «صحيح البخاري» (٣٥٦٩) جواباً منه ﷺ عن سؤال السيّدة عائشة رضيَ الله عنها: يا رسولَ الله تنامُ قبلَ أن تُوتِر؟ قال: «تنامُ عيني ولا ينام قلبي».

(٣) لحديث البخاري (١٣٨) عن ابن عباسِ أنّ النبيَّ ﷺ نامَ حتىٰ نفخ ثم صلّىٰ، وربما قال: اضطجع حتىٰ نفخ ثم قام فصلّىٰ. قال الحافظ في «الفتح» (١: ٢٣٩):

"وفيه دليلٌ على أنّ النومَ ليس حَدَثاً بل مظنّةُ الحَدَث، لأنه على أنّ النومَ ليس حَدَثاً بل مظنّةُ الحَدَث، لأنه على كان تنام عينهُ ولا ينام قلبُه، فلو أحدثَ لعَلِمَ بذلك، ولهذا كان ربما توضّأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ». وقال نحوه الإمامُ النوويُّ في "شرح مسلم" (٢: ٤٤)، وصرَّح بأنه من خصائصه على .

قلت: لكن الحافظ رحمه الله تعالى عاد فضعّف قوله هذا، حيث قال في شرح حديث عمران \_ في تأخّر استيقاظه ﷺ وأصحابه لصلاة الفجر حتى أيقظهم حَرُّ الشمس \_ في المجلد نفسه ص ٤٥٠ عند الكلام على الجمع بين حديث تأخّر الاستيقاظ هذا وبين كونه ﷺ تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُه، قال:

«وقد أُجيب بأجوبةٍ أخرى ضعيفة، منها أن معنىٰ قوله: «لا ينامُ قلبي» أي: لا يخفىٰ عليه حالةُ انتقاضِ وضوئه، ومنها أنّ معناه: لا يستغرقُ بالنوم حتىٰ يوجَدَ منه الحَدَث، وهذا قريبٌ من الذي قبله».

وظاهرُ ما ضعّفه هنا هو عينُ ما سلّمه في الموضع الأول، ولم يظهر لي فرقٌ بينهما، فليُتَأمَّل، فلعله في الموضع الأول لم ينشط إلا لذكر جوابِ النوويّ، ثم =

## وكذلك الأنبياءُ (١)، وقِيلَ إنه كان يَرىٰ في الظُّلْمةِ كما يرىٰ في الضَّوء (٢).

نَشِط لتحقيق المسألة هنا. وقد نقل عبارة في بيان ضعف هذا القول للإمام المحقّق
 تقي الدين ابن دَقيق العيد، فقال:

"قال ابنُ دقيق العيد: كأنّ قائلَ هذا أرادَ تخصيصَ يَقَظةِ القلب بإدراك حالة الانتقاض، وذلك بعيدٌ، وذلك أنّ قولَهُ عَيْسٍ: "إنّ عينيَّ تنامان ولا ينامُ قلبي خرجَ جواباً عن قول عائشةَ: أتنام قبلَ أن تُوتِر؟ وهذا كلامٌ لا تعلُّق له بانتقاض الطهارة الذي تكلّموا فيه، وإنما هو جوابٌ يتعلَّق بأمر الوتر، فتُحمَل يقظتُهُ على تعلُّق القلب باليقظة للوتر، وفرقٌ بين مَن شرعَ في النوم مطمئنَ القلب به وبين مَن شرعَ في متعلَّقاً باليَقظة، انتهىٰ.

قلت: وهذا الكلامُ من الإمام ابنِ دقيق العيد في غاية الإتقان، وهو أبلغُ في ظهور الخُصُوصيةِ له ﷺ بالصلاة دون وضوء بعدَ النوم، والله تعالىٰ أعلم.

- (۱) تنامُ عيونهم ولا تنامُ قلوبهم كما جاء في البخاري (٣٥٧٠) من كلام أنسِ رضيَ الله عنه. لكن هل من خصائصهم أنه لا ينتقض وضوؤهم بالنوم؟ بحث مبنيٌ على ما مرّ في التعليقة السابقة، حاصلُه أنه لا ارتباط بين كون عيونهم تنامُ دونَ قلوبهم وبين جواز الصلاة بعدَ النوم بلا وضوء، والنبيُّ على أنه المتقدِّم، فلا تثبت خصوصية ذلك في حقه بنص خاص، وهو حديث البخاري (١٣٨) المتقدِّم، فلا تثبتُ هذه الخصوصية في حقّ نبي غيره إلا بنص في ذلك، ولا نصّ، فالأصلُ عدمُ الخصوصية.
- (٢) ورد ذلك في حديث أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦: ٧٤) وابنُ عدي في «الكامل» (٢) ورد ذلك في حديث أخرجه البيهقي الله عنها قالت: «كان رسول الله عنها في يرى في الظلماء كما يرى في الضوء». قال البيهقي عَقِبَ إيراده: «وهذا إسنادٌ فيه ضعف، ورُوي ذلك من وجه آخر ليس بالقوي»، ثم ساقه من حديث ابن عباس.

وقد ساق الذهبي حديث عائشة في ترجمة راويه عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي في «الميزان» (٤٨٧:٢)، وعده من الموضوعات، وقال العُقَيلي في ابن المغيرة هذا: يحدِّث بما لا أصلَ له، كما في «الضعفاء الكبير» (٣٠١:٢).

[٧٧ ب] وكان بالمَحَلِّ الأقصىٰ في فَصاحةِ اللسان، وجَزالةِ القَول، وصحّةِ المعاني، وقِلَّةِ التكلُّف، مخصُوصاً ببَدائعِ الحِكَم، وعُلِّمَ ألسِنةَ العَرَب، يُخاطِبُ كلَّ أُمَّةٍ بلسانها (١)، قال له أصحابُهُ: ما رأينا أفصحَ منك، قال: «ما يمنعُني وأُنزلَ القرآنُ بلساني؟»(٢)، وفي رواية: «بَيْدَ أني مِن قُريش، ونشأتُ في بني سَعْد»(٣)، فجُمِعَ له بذلك قوّةُ عارضةِ الباديةِ وجَزالتُها،

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في «الكفاية» ص١٨٣: أرادَ «ليس من البر الصيامُ في السفر»، وهذه لغةُ الأشعريين، يقلبون اللامَ ميماً.

قلت: وأصلُ الحديث في: البخاريِّ (١٩٤٦) ومسلمِ (١١١٥)، وغيرهما باللهجة الشائعة.

- (٢) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢:١٥٨ برقم ١٤٣١)، وبنحوه الرّامَهُرْمُزِيُّ في «الأمثال» ص١٥٦، وغيرهما.
- (٣) قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص٥٢: أورده أصحابُ الغريب ولا يُعرفُ له إسناد، وللطبراني من حديث أبي سعيد الخدري: «أنا أعربُ العرب، وُلدتُ في قريش، ونشأتُ في بنى سعد، فأنّىٰ يأتيني اللحن».

قلت: هو في «الكبير» (٣٦:٦ برقم ٥٤٣٧)، وفي إسناده مبشّر بن عُبيد، وهو متروك.

ونقل المناويُّ في «فيض القدير» (٢١٥: ٥) تضعيفَ هذا الحديث أيضاً عن أبي الخطّاب بن دِحْيةَ وابنِ الجوزي، وضعّفه أيضاً ابنُ بشكوال كما في «غاية السُّول» لابن الملقِّن ص٢٩٩، وغيرهم، ومع ذلك تساهلَ السيوطي فرمز له بالحسن في «الجامع الصغير».

<sup>(</sup>۱) ومنه ما أخرجه أحمد في «مسنده» (٤٣٤:٥)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٢٤٢:٤)، والبيهقي في «السنن الكبير»، ورجال أحمد رجال الصحيح كما قال في «المجمع» (٣: ١٦٢)، والخطيب في «الكفاية» ص١٨٣، وغيرهم عن كعب بن عاصم الأشعري قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «ليس مِنَ امْبرُ امْصيامُ في امْسَفَر».

ونَصاعةُ أَلْفَاظِ الحَاضِرةِ ورَوْنَقُ كَلَامِهَا، وهذه إحدى الْحِكَمِ والفوائد في رضاعتِهِ ﷺ في البادية.

ومِن فوائدها أيضاً تَفْحِيلُ المَولودِ وتقوِيَتُه، وقد كان ﷺ أُوتيَ قوةَ أُربعينَ رجلًا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وقتِ أُربعينَ رجلًا اللهُ مرّاتِ في وقتِ وقتِ واحد، وكان رُكانةُ من أشدً الناس قوةً (٢).

ولأجلِ قُوتِهِ ﷺ طافَ علىٰ نسائِهِ في ليلةٍ واحدة (٣)، وجمعَ رسولُ الله عَلَمُ بينَ تسعِ نسوةٍ ماتَ عنهُنّ، واللاتي دخلَ بهنّ غيرُهُنّ، واللاتي عَقَدَ عليهن ولم يَدخُل بِهِنّ أكثرُ مِن ذلك(١)، وفي كثرةِ تزوَّجِهِ حِكَمٌ وفوائد، منها:

<sup>(</sup>١) الذي في «صحيح البخاري» (٢٦٨) أنه أُعطيَ ﷺ قوّة ثلاثين، وفي بعض الروايات خارج الصحيح: أربعين. انظر «فتح الباري» (٣٧٨:١).

<sup>(</sup>۲) أخرج قصة ركانة أبو داود (۲۰۷۸)، والترمذي (۱۷۸٤) وقال: «غريب وليس إسناده بالقائم»، والحاكم (۲،۲۰۹)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (۲۰۹۰)، وأبو داود في «المراسيل» ص۲۳۰ برقم ۳۰۸ من مرسل سعيد بن جُبير، ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبير» (۱۸:۱۰) وقال: «مرسل جيّد، وقد رُويَ بإسناد آخرَ موصولاً إلا أنه ضعيف»، وكذا قال الحافظ في «التلخيص» (١٦٢:٤): «إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيداً لم يُدرك رُكانة». وأخرجه كذلك البيهقي في «الدلائل» ص۲۹۳.

<sup>(</sup>٣) كما في البخاري (٢٦٨)، في كتاب الغُسُل.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ شرف الدين الدمياطي ـ شيخُ المصنف ـ بعد أن ذكر تراجمَ أزواجِ النبي وَمَات عن اللاتي دخلَ بهنّ: "فهؤلاء نساؤه المدخولُ بهن: ثنتا عشرةَ امرأةً . ومات عن تسع منهن، وأمّا مَنْ لم يدخل بهنّ ومَن وهبت نفسَها له ومَن خطبها ولم يتفق له تزويجُها فثلاثون امرأةً على اختلافٍ في بعضِهن. وأمّا سراريه فكُنّ أربع " . انتهىٰ من "سيرته" ص٦٤، وانظر "فتح الباري" (٢٧٨:١).

ـ معرفةُ كمالِهِ في طَوْرِ البشرية كما هو كاملٌ في خصائص الرسالة. ومنها:

\_ أنه ﷺ شديدُ التعلَّقِ بجانبِ الرُّبُوبيةِ والمَلكوتِ الأعلىٰ، وكلَّ وقتٍ يترقَّىٰ في ذلك، ومخاطبتُهُ للبشرِ تقتضي \_ لأجلِ المناسبةِ \_ التفاتأ إليهم، وفي معاشرةِ النساء جَذْبٌ إلىٰ ذلك. ومنها:

ــ أنه ﷺ كاملٌ في ظاهره وباطِنِه وجَلْوتِهِ وخَلْوتِه، والرِّجالُ علموا ذلك ونقلُوهُ في أوقاتِ الجَلْوةِ الظاهرة، فأُريدَ كثرةُ نسائه لِيَعْلَمْنَ وينقُلنَ كمالَهُ وأحوالَهُ في الخَلْوةِ الباطنة، وما يحصُلُ فيها مِنَ الأحكام. ومنها:

\_ أنّ في النّسُوةِ مَن قَتلَ أباها أو أخاها وعادى أهلَها، والطّباعُ البشريّةُ تقتضي مَيْلَ المرأةِ إلىٰ أهلِها وإطْلاعِهم علىٰ أحوالِ زَوجها، ومع ذلك كانت الواحدةُ منهُنّ لا تَعدِلُ برسولِ الله أحداً، حتىٰ طَوَتْ أمُّ حبيبةَ فِراشَ رسولِ الله لا يجلس عليه أبُوها(١)، وهذا إنما يصدُرُ عنِ اطّلاعٍ علىٰ فِراشَ رسولِ الله لا يجلس عليه أبُوها(١)، وهذا إنما يصدُرُ عنِ اطّلاعٍ علىٰ إلى عظيم لا يُقْدَرُه، فسُبحانَ مَن كمّلَهُ ظاهراً وباطناً ﷺ./

وممّا خَصّهُ اللهُ تعالىٰ به شَرَفُ نَسَبِه، فلم يَزَل يتقلَّبُ مِن آدمَ إلىٰ عبدِ الله إلىٰ بطنِ أمّهِ في نكاحٍ صحيح كنكاحِ الإسلامِ لم يَشُبهُ شيءٌ مِن سِفاحٍ ولا مِن أمّهِ في نكاحٍ صحيح كنكاحِ الإسلامِ لم يَشُبهُ شيءٌ مِن سِفاحٍ ولا مِن أنكِحةِ الجاهلية، بل مُنتَقِلًا مِن الأصلابِ الكريمةِ إلىٰ الأرحامِ الطاهرة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨:٩٩-١٠٠) عن الزهري.

 <sup>(</sup>۲) تقدَّم ص۱۰۱ ذكرُ بعضِ ما ورد في شرف نَسَبه ﷺ من صحاح الأحاديث، أمّا لفظُ المصنف هنا فمأخوذٌ من حديثِ رواه ابنُ أبي عمرَ العَدَني في «مسنده» ـ كما في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (۱: ۳۹) ـ و غيره، عن ابن عباس مرفوعاً:

وهو أشرفُ الخَلْق، فإنه خِيارُ بني هاشم، وبنو هاشم خيارُ قُرَيش، وقُرَيشُ خِيارُ تُرَيش، وقُرَيشٌ خِيارُ بني آدم، وجميعُ الْقَرَيشُ خِيارُ بني آدم، وجميعُ اللهُ نبياً في ذِرُوةِ قومِه. الأنبياء كامِلُون في أنسابِهم (٢) وصِفاتِهم، وإنما بعثَ اللهُ نبياً في ذِرُوةِ قومِه.

وأمّا زهدُهُ عَلَيْهِ، واجتهادُهُ في العبادةِ، وخَشْيَتُهُ مِن الله تعالى وتوكُّلُهُ عليه؛ وصبرُهُ ورضاهُ وشفقتُهُ على الخَلْقِ، وسائرُ صفاته القلبية التي ما اطّلَعَ الناسُ إلا على بعضِها، وحُسْنُ شمائِلهِ، وبَدائعُ سِيَرِه، وحِكَمُ حديثه، وعلمُهُ بما في التوراةِ والإنجيلِ والكتبِ المنزّلةِ وحِكَم الحكماء وسير الأمم الخاليةِ وأيّامِها وضرب الأمثالِ وسياساتِ الأنام، وتقريرِ الشرائع، وتأصيلِ الآدابِ النَّفِيسةِ والشّيمِ الحَمِيدة، وفنونِ العلومِ التي الشرائع، وتأصيلِ الآدابِ النَّفِيسةِ والشّيمِ الحَمِيدة، وفنونِ العلومِ التي الشرائع، وتأصيلِ الآدابِ النَّفِيسةِ والشّيمِ الحَمِيدة، وفنونِ العلومِ التي الشّرائع، وتأميلِ الآدابِ النَّفِيسةِ والشّيمَ الحَمِيدة، والعبرةِ (٣) والطبّ

<sup>&</sup>quot;.. ثم لم يَزَل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوَيَّ لم يلتقيا على سفاح قط". وأقوى منه ما وُقِفَ على ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّيْحِيْنِ ﴾ [الشعراء: ٢١٩]، قال: "من صُلْبِ نبي إلى نبي حتى صِرْتَ نبياً". أخرجه البزّار، قال الهيثمي في "المجمع" (٨:٢١٤): رجاله ثقات. وعزاه السيوطي في "مناهل الصفا" ص٣١ إلى البزّار وأبي نُعيم وابن سعد، وصحّع إسناده.

<sup>(</sup>۱) كما في «صحيح مسلم» (٢٢٧٦) من حديث واثلةً بن الأسْقَع قال: سمعتُ رسولُ الله ﷺ يقول: «إنّ الله اصطفى كِنانة من ولد إسماعيل، واصطفىٰ قريشاً من كِنانة، واصطفىٰ من قريشِ بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم».

 <sup>(</sup>٢) فوُلِدوا من نكاح شرعي، ونشأوا في عفافٍ وطهارة، فبذلك يكمُل النسبُ ويُحتَرَم،
 ولا يقتضي كمالُهم في النَّسَب أن يكونوا عرباً، لأنّ العُرُوبة وإن كانت مَزِيّةً إلا أنها
 لا تقتضي التفضيل بذاتها.

<sup>(</sup>٣) أي تعبير ـ تأويل ـ الأحلام والرُّؤيُّ.

والحسابِ والفَرائضِ والنَّسَبِ وغيرِ ذلك: فذلك قد مَلاً الدَّواوِينَ والدَّفاتِر، واستفرَغَ الأقلامَ والمَحابِر، ولم يبلغ الناسُ منه مِعشارَ عُشرِه، علىٰ كثرةِ ما اغْتَرَفُوهُ مِن دُرِّ بَحْرِه (١)، هذا مع كونه ﷺ قبلَ النبوّةِ ما طالعَ كتاباً ولا جالَسَ عالِماً، بل نبيٌ أُمِّيٌ لم يُعرَف بشيءٍ مِن ذلك حتىٰ شرحَ الله صدرَهُ بالقرآن، وآتاهُ الوحيَ والنبوّةَ بقاطِعِ البُرهان، وهذا بحرٌ لا ساجِلَ له، فلنقتصر منه علىٰ هذا القَدْرِ اليسير (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وما زالت علومُ عصرنا الحاضر وكشوفُهُ تأتي \_ علىٰ مَرِّ الأيام \_ بما يُبين عن عَظَمةِ هذه الذخائر الربّانية التي أظهرها الله سبحانه علىٰ يدّي هذا النبيِّ الكريم ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم رحمه الله في كتابه «الفِصَل» (٢: ٩٠):

<sup>&</sup>quot;إِنَّ سيرَّةَ محمدِ عَلِيْ لَمَن تدبَّرها تقتضي تصديقَه ضرورةً، وتشهدُ له بأنه رسولُ الله عَلِيْ حقاً، فلو لم تكن له معجزةٌ غيرُ سيرته عَلِيْ لكفيْ».

# الفصال الثالث فيما وردَفي الأحاديث من عظيم التدتعالي وثنائه عليه والآيات والمعجزات الظاهرة على مدّيد

روىٰ الحاكمُ في «المستدرك» والبيهقيُّ في «دلائل النبوة» أنّ آدمَ عليه السلامُ قال: يا ربِّ أسألُكَ بحقِّ محمّدٍ لَمَا غفرتَ لي، فقال اللهُ عزَّوجَلّ: [٧٧ ب] يا آدمُ وكيفَ عرفتَ محمّداً ولم أُخْلُقُه؟ قال: يا ربِّ لأنّكَ لمّا خلقتَني بيدكَ ونفختَ فيَّ مِن رُوحِكَ رفعتُ رأسي فرأيتُ علىٰ قوائم العرشِ مكتوباً: لا إلهَ إلا اللهُ، محمدٌ رسولُ الله، فعلمتُ أنكَ لم تُضِف إلىٰ اسمِكَ إلا أحبَّ الخَلْقِ إليك، فقال اللهُ عزَّ وجَلّ: صدقتَ يا آدم، إنه لأحبُّ الخَلْق إليّ، وإذ سألتني بحقّهِ فقد غفرتُ لك، ولولا محمّدٌ ما خلقتُك.

قال الحاكم: هذا حديثُ صحيحُ الإسناد، وهو أولُ حديثِ ذكرتُهُ لعبد الرحمٰن بن زَيد بن أسلم في هذا الكتاب<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (٢: ٦١٥)، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٥: ٤٨٩) عن عبد الرحمٰن عن أبيه عن جدًه عن عمر بن الخطاب. وأخرجه كذلك الطبراني في «الصغير» (٩٧١) و«الأوسط» (٢٠٩) برقم ٦٤٩٨)، وأخرجه موقوفاً الآجُرِّيُّ في «الشريعة» ص٤٢٧. =

قلت: الذي ظهر لي بعد النظر في حال هذا الحديث أنه باطلٌ لا يصح، تفرّد به عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وهو متفقٌ علىٰ ضعفه كما قال ابن الجوزي، فممن ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود والنّسائي وأبو حاتم وعامة أهل المدينة، وعبد الرحمٰن مدنيٌ منهم، وابن خزيمة، وهو متروكٌ عند ابن حبّان، وضعفه الساجي والجوزجاني وأبو نُعيم والحاكمُ نفسه. قال الطحاوي: حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. انظر «تهذيب التهذيب» (١٦١١-١٦٢). كيف وهو مع شدة ضعفه متفرّدٌ! لذا قال أبو نُعيم في كتابه «الضعفاء» ص١٠٢؛ «عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، حدّث عن أبيه، لا شيء».

قال الإمام البيهقي في «الدلائل» (٥: ٤٨٩): «تفرَّدَ به عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه، وهو ضعيفٌ»، وقال الحافظ الذهبي تعليقاً على تصحيح الحاكم له (٢: ٦١٥): «بل موضوع، وعبد الرحمٰن واهِ»، وكذا حكم ببطلانه في «الميزان» (٢: ٤٠٥) في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري. أما إسنادا الطبراني فبالإضافة إلى ضعف عبد الرحمٰن وتفرُّده قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» فبالإضافة إلى ضعف عبد الرحمٰن وتفرُّده قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٥٣: «رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير»، وفيه مَن لم أعرفهم».

ولذا عِيبَ علىٰ الحاكم إخراجُهُ هذا الحديثَ، قال الحافظ ابن حجر في «النكت علىٰ ابن الصلاح» (٣٢٨:١):

"ومن عجيبِ ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم وقال بعد روايته: هذا صحيح الإسناد، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمٰن. مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم روىٰ عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفىٰ علىٰ مَن تأمَّلَها من أهل الصنعة أنّ الحمل فيها عليه. وقال آخر هذا الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتُهم قد ظهر عندي جرحُهم، لأنّ الجرح لا أستحِلُهُ تقليداً». انتهىٰ.

#### \* تتمة هامة:

ذهبَ بعضُ المعاصرين إلى تحسين هذا الحديث بشاهدٍ وصفوه بالقوة، وهذا ليس بشيء، وليعذُرني القارىءُ الكريم إنْ أُطِلْ قليلاً لتحرير هذا المحل، فأقول:

الشاهدُ المشارُ إليه هو ما رواه المحدِّث الصدوق مسندُ بغداد أبو الحسين علي ابن محمد بن بِشْران الأموي البغدادي (٣٢٨-٤١٥هـ) قال: حدثنا أبو جعفر محمد آبن عمرو (وهو ابنُ البختري الرزّاز، ثقةٌ ثبت. «تاريخ بغداد» ٣: ١٣٢) قال: ثنا أحمد بن إسحاق بن صالح: ثنا محمد بن سنان العَوَقيّ: ثنا إبراهيم بن طَهْمان: عن بُدَيل بن مَيْسرة: عن عبد الله بن شَقِيق، عن مَيْسرة [الفجر] قال: قلل: قلتُ: يا رسولَ الله، متى كنتَ نبياً؟ قال: «لمّا خلقَ الله الأرضَ واستوى إلى السماء فسوّاهُنَّ سبعَ سماوات، وخلقَ العرش: كتبَ على ساق العرش: محمدٌ رسولُ الله خاتمُ الأنبياء، وخلقَ الله الجنةَ التي أسكنها آدمَ وحوّاء، فكتبَ اسمي على جميع الأبواب والأوراق والقباب والخيام، وآدمُ بين الروح والمجسد، فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي، فأخبره الله أنه سيِّدُ ولدِك، فلما غرَّهما الشيطانُ تابا واستشفعا باسمى إليه».

وأخرجه ابنُ الجوزي في «الوفا بفضائل المصطفىٰ» من طريق ابن بشران، نقله ابن تيميّة في «مجموع فتاويه» (١٥٠:٢).

قال المستشهدُ بهذا الحديث: إسناده مسلسلٌ بالثقات ما خلا راوِ واحدٍ صدوق.

قلت: قد مشى هذا القائلُ على ظاهر الإسناد ولم يتأمَّل حاله، فإنّ هذا المتن باطلٌ حُرَّفَ وزِيدَ فيه على أصله، وإنما هو حديثُ ميسرةَ الفجر المعروف وسيأتي تخريجُه وقال: يا رسولَ الله، متىٰ كنتَ نبياً؟ قال: «وآدمُ بينَ الروح والجسد». ذلك أنّ مدار هذا الحديث هو علىٰ عبد الله بن شقيق العقيلي يرويه عن ميسرةَ الفجر به، ورواه عن ابن شقيق غيرُ واحد، منهم:

١ ـ بُدَيل بن ميسرة، ورواهُ عن بُدَيلِ:

\_ منصورُ بن سعدِ البصري اللؤلؤي: «مسند أحمد» (٥:٥٥)، «الإصابة» (٣:٠٥).

ـ حمادُ بن زيد: «الإصابة» (٣: ٤٧٠).

\_ إبراهيم بن طَهْمان: «المستدرك» (۲۰۸:۲).

٢ ـ زيد بن درهم، وعنه ولده حمّاد: «الإصابة» (٣: ٤٧٠).

٣ ـ خالد الحذَّاء، وعنه:

\_ حماد بن سلمة: «الإصابة» (٣: ٤٧٠).

\_ وُهَيب بن خالد: «المصنف» لابن أبي شيبة (٧:٣٢٩).

ورواية هذا الشاهد الذي بين أيدينا هي رواية أبراهيم بن طَهْمان عن بُديلِ عن ابن شَقِيقِ عن ميسرة الفجر به، وقد رواه عن إبراهيم بن طهمان ثقتان هما: عثمان ابن سعيد الدارمي، ومحمد بن سنان العَوقي، ورواه عنهما أبو النضر الفقيه وأحمد ابن محمد بن سلمة العَنزي، وعنهما الحاكم في «مستدركه» (٢١٥٢) بالمتن المعروف لحديث ميسرة، وهذا صحيح.

أمّا المتن الذي ساقه ابن بشران هنا فباطلٌ منكر، حُرِّف وزِيدَ فيه علىٰ أصله، وهذا أمرٌ ظاهرٌ لمَن له ذَوقٌ في هذه الصناعة، وإنْ بدا ظاهرُ الإسناد جيداً، فكيف وفيه علةٌ قادحة! ذلك أن أبا جعفر ابن البختري الرزّازَ وإن كان ثقةٌ ثبتاً إلا أنّ الناسَ إنما كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في "تاريخه» الناسَ إنما كتبوا عنه بانتخاب عمر البصري كما قال الخطيب في "تاريخه» الورّاق البصري (٢٨٠-٣٥هـ)، محدِّثٌ بغداديٌ، قال الخطيب (٢١:٤٢): "كان الناس يكتبون بإفادته، ويسمعون بانتخابه علىٰ الشيوخ». وقال الذهبي في "سيَرِ الناس يكتبون بإفادته، ويسمعون بانتخابه علىٰ الشيوخ كثيراً». إلا أنه واه متهم، النبلاء» (٢١:١٧): "حمل الناس بانتخابه علىٰ الشيوخ كثيراً». إلا أنه واه متهم، كان أبو محمد السّبيعي يكذّبُه، وقال ابنُ أبي الفوارس: كتبه رديئة. تتبّع الحافظُ الدارقطني خطأه في انتخابه علىٰ أبي بكر الشافعي وعمل رسالة في خمس كراريس وبيّنَ أغاليطه في أشياء عديدة يُخالِفُ فيها أصولَ أبي بكر الشافعي. ذكر ذلك الخطيب (٢١:٤٢). قال الذهبي الحافظ: "تأملتُها فرأيتُ فعلَه فعلَ تغقُل، لا يعي ما ينتخب، فيُصحّف، ويُسقِطُ من الإسناد، وبدون ذلك يُضعّفُ المحدِّث»، "سير النبلاء» (١٣:١٧):

وفي «المستدرك» أيضاً عن ابن عباس قال: أوحى الله والى عيسى عليه السلام: يا عيسى آمِنْ بمحمد ومُرْ مَن أدركه مِن أمّتِكَ أن يؤمنوا به، فلولا محمّد ما خلقت الجنّة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه: لا إله إلا الله [محمّد رسول الله](١) فسكن.

قال الحاكم: هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد ولم يُخَرِّجاه (٢).

قلت: وهذه آفةٌ عظيمةٌ فيما حمله أبو الحسين ابن بِشْران من حديث محمد بن عمرو الرزّاز، ومَن تأمَّلَ متنَ الحديث هنا، ثم رواية الثقات له عن إبراهيم بن طهمان \_ كما في مستدرك الحاكم (٢٠٨:٢) \_ عَلِمَ أنّ البصريَّ قد أدخل في أصل الحديث كثيراً وخلط به ما ليس منه، وهو \_ والله أعلم \_ الآفة، لأنّ باقي رجال السند حالُهم صالحٌ، وهذا الأمرُ جليٌ لمن تأمَّله، وهو قاضٍ على وهم التقوية بتعدد الطرق أو المتون.

يُضاف إلى وجوه ردِّ هذا الحديث أنَّ مثلَ هذه المنقبةِ العظيمة ـ وهي كتابةُ اسمه ﷺ علىٰ ساق العرش ـ حريّةٌ إن صحَّ ورودُها أن يتناقَلَها الناسُ وتشيع، لكنا لا نجدها إلا في هذا الحديث الذي انفرد به ضعيفٌ متفَقٌ علىٰ ضعفه، وفضلُ رسول الله ﷺ والتوسُّلُ بذاته الشريفة ثابتٌ دون الحاجةِ إلىٰ هذا الحديث وإن شاع تداوله عند المتأخرين، وحملتُه أنظامُ المدّاحين، والله يقولُ الحق، وهو يهدي سواءَ السبيل.

- (١) سقطت من الأصل، وأثبتُها من «المستدرك».
- (۲) "المستدرك" (۲: ۲۱۵) من طريق عمرو بن أوس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن ابن عباس. قال الذهبي في "الميزان" (۲٤٦:۳): "عمرو ابن أوس يُجهل حاله، أتى بخبر منكر أخرجه الحاكم في "مستدركه"، وأظنه موضوعاً من طريق جندَل بن والق.."، ثم ساق سند الحديث ولفظه. وجندل بن والق قال فيه في "التقريب" ص١٤٣: صدوقٌ يغلط ويصحِّف. وأخرج الحديث أيضاً الديلمي في "مسند الفردوس"، وفي سنده عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ليس بحجة كما في "الميزان". فالحاصل أن الخبر تالف.

والآثارُ التي وردت في فضلِ التسميةِ بمحمّدٍ أكثرُ مِن أن تُحصىٰ (١).

وعن النبيِّ ﷺ أنه قيلَ له: متىٰ وجَبَتْ لكَ النبوّة؟ قال: «وآدمُ بينَ الروحِ والجسد». رواهُ الترمذيُّ في المناقب مِن حديثِ أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة، وقال: حسنٌ غريب<sup>(۲)</sup>.

(۱) أجمع العلماء على جواز التسمية باسمه الشريف على لحديث «الصحيحين»: 
«تسمَّوا باسمي ولا تكنَّوا بكنيتي». ومن الآثار الواردة في فضل ذلك ما ذكره ابن 
سبع في «الخصائص» عن ابن عباس \_ وقيل عن الباقر: «إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادِ: ألا لِيَقُم من اسمُهُ محمدٌ فليدخل الجنة كرامة لنبيّه محمدِ على ، وفيه نظر، 
وقال الإمام مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من بيتٍ فيه اسمُ محمد إلا نمى 
ورُزِقوا ورُزِق جيرانهم. انظر «الشفا» (١٠٦١). وليست الآثارُ في ذلك كثيرة ، 
فضلاً عن إطلاق المصنف رحمه الله أنها لا تحصى .

أما الأحاديثُ فلم يصحَّ في فضل ذلك شيءٌ، قال الحافظ السيوطي في «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص٥٢: «قال الحفّاظ: لم يصحَّ فيه حديثٌ». وقال ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (١: ٣٤٣ باب التسمية بمحمدِ ﷺ) بعد ذكره ثمانية أحاديث في ذلك وتعليلَها: وقد رُوِيَ في هذا الباب أحاديثُ ليس فيها ما يصح.

قلت: وللحافظ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بُكَير البغدادي الصَّيْرَفي (ت ٣٨٨هـ): «جزءٌ في فضل من اسمُه أحمد ومحمد»، (مخطوطٌ بالأزهر ١٤٠١ قراءات، في ٣ ورقات)، ولا يصح من ذلك شيءٌ كما سبق.

(۲) "جامع الترمذي" (۳٦٠٩). وأخرجه كذلك الحاكمُ (۲٠٩:۲) وصحّحه. ورُوي من حديث ميسرة الفجر رضي الله عنه، أخرجه أحمد (٥٩:٥)، والحاكم (٢٠٨:۲) وصحّحه. ذكر رجالَه الحافظُ في "الإصابة" (٢٠٠٣) وقال: "هذا سند قوي"، وقال الهيثمي في "المجمع" (٢٢٣:٨) في سند أحمد: "رجالُه رجالُ الصحيح". ورُويَ بلفظ: "إني عند الله مكتوبٌ بخاتم النبيين وإنّ آدمَ لمنجَدِلٌ في طينته" من حديث العِرْباض بن سارية رضيَ الله عنه، وسيأتي تخريجه ص٤٨٥. وانظر شرحَ المصنف لهذا الحديث في "فتاويه" (٢:٨٥-٥١).

وعنه ﷺ قال: «أنا أكرمُ ولدِ آدمَ علىٰ ربِّي ولا فخر»(١)، و«أنا أكرمُ الأُولينَ والآخرينَ ولا فخر»(٢)، و«أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخر»(٣).

وعنه ﷺ قال: «أتاني جبريلُ فقال: قَلَّبتُ مشارقَ الأرضِ ومغاربَها فلم أرَ رجلًا أفضلَ مِن بني هاشم»(٤).

ولمّا أُتِيَ النبيُّ ﷺ بالبُراقِ ليلةَ أُسريَ به فاستصعبَ عليه، فقال له جبريل: بمحمّدِ تفعَلُ هذا؟! فما ركِبَكَ أحدٌ أكرمُ على اللهِ منه، فارْفَضَ عَرَقًا (٥).

وعنه ﷺ قال: قالَ الله تعالىٰ: "سَلْ يا محمّد"، فقلتُ: "ما أسألُ يا رَبّ! اتَّخَذْتَ إبراهيمَ خليلًا، وكلّمتَ موسىٰ تكليماً، واصطفيتَ نُوحاً، وأعطيتَ سليمانَ مُلْكاً لا ينبغى لأحدٍ مِن بعدِه"، فقال اللهُ تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳٦۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٧٨) دون قوله: «ولا فخر»، وتامّاً: الترمذيُّ (٣١٤٨)، وابن ماجه (٣٠٤٨)، وأحمد (٢:٢١، ٢٩٥) و(٣:٢)، وابن حبّان (٦٢٤٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (٢٢٨:٢)، والبيهقي في «الدلائل» (١٠٦١)، والطبراني في «الأوسط» (١٥٥:٧)، وغيرهم، قال في «المجمع» (٢١٧٠): «رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه موسى بن عُبيدة الرَّبَذِي، وهو ضعيف»، لكن وقوّاه الحافظ ابنُ حجر كما نقله عنه القسطلاني في «المواهب» (١:٨٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣١٣١)، وأحمد (١٦٤:٣)، وابن حبّان (٤٦)، والبيهقي في «دلائل النبوّة» (٣٦٣:٣)، وأبو يعلىٰ (٤٥٩:٥ برقم ٣١٨٤)، وغيرهم.

"أعطيتُكَ خيراً مِن ذلك، أعطيتُكَ الكَوثَر، وجعلتُ اسمكَ مع اسمي يُنادىٰ الله والمَّتِك، وغفرتُ/ لكَ الله في جَوْفِ السماء، وجعلتُ الأرضَ طَهُوراً لكَ ولأمَّتِك، وغفرتُ/ لكَ ما تقدَّمَ مِن ذنبِكَ وما تأخَّر، فأنت تمشي في الناس مغفوراً لك، ولم أصنع ذلك لأحدٍ قبلَك، وجعلتُ قلوبَ أمّتِكَ مصاحِفَها، وخبّأتُ لكَ شفاعتَكَ ولم أُخبّئها لنبيٍّ غيركُ (١).

وفي حديثٍ آخر: «بَشَرني ـ يعني رَبَّه ـ أنّ أولَ مَن يدخلُ الجنةَ مِن أمتي سبعونَ ألفاً مي كلِّ ألفٍ سبعونَ ألفاً ليس عليهم حسابٌ، وأعطاني أن لا تجوعَ أمّتي ولا تُغْلَب، وأعطاني النصرَ والعِزّةَ، الرُّعْبُ يسعىٰ بين يدَي أمّتي شهراً، وطَيَّبَ لي ولأمّتي الغنائم، وأحلَّ لنا كثيراً ممّا شُدِّدَ علىٰ مَن كان قبلنا، ولم يجعَل علينا في الدِّين مِن حَرَج»(٢).

وعنه عليه البَشَر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وَحياً أوحىٰ اللهُ إليّ، فأرجو أن أكونَ عليه البَشَر، وإنما كان الذي أُوتيتُ وَحياً أوحىٰ اللهُ إليّ، فأرجو أن أكونَ أكثرَهم تابعاً يومَ القيامة»(٣)، معناهُ: بقاءُ معجزتِهِ ما بَقِيَت الدنيا، ومعجزاتُ الأنبياء ذهبَت، ومعجزةُ القرآنِ باقيةٌ يقفُ عليها كلُّ مَن يأتي قرْن عِياناً لا خَبَراً إلىٰ يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث الأسراء المشهور، إلا أنه من روايةٍ غير ثابتة أخرجها البيهقي في «الدلائل» (۲:۳۹۷-۴۰۷)، فيها كثير مما جاء في الأحاديث الصحاح مع زيادات أُخَرَ من تخليط روايه أبي جعفر الرازي: عيسىٰ بن ماهان، وهو كثير الغَلَط.

<sup>(</sup>٢) عزاه الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص٩٢ إلى ابن عساكر في «تاريخه»، وبعضُ فقراته ثابتةٌ في «الصحيحين» وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٧٤) ومسلمٌ (١٥٢) من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه.

وعنه ﷺ: «إنّي عبدُ اللهِ وخاتَمُ النبيّينَ وإنّ آدمَ لمُنْجَدِلٌ في طِينَتِه، ودعوةُ (١) أبي إبراهيم، وبِشارةُ عيسىٰ ابنِ مريم» (٢).

وعن ابنِ عباسٍ: «إنَّ اللهَ فَضَّلَ محمّداً ﷺ علىٰ أهل السماءِ وعلىٰ الأنبياءِ صلواتُ اللهِ عليهم»(٣).

وعنه ﷺ: «أنا دعوةُ أبي إبراهيمَ ـ يعني قولَه: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا فَيْهُمْ وَسُولًا فَيْهُمْ ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا فَيْهُمْ ﴾ [البقرة: ١٢٩] ـ وبَشَرَ بي عيسىٰ، ورأت أُمِّي حينَ حملَت بي أنه خَرَجَ منها نورٌ أضاءَ له قُصُورُ بُصْریٰ مِن أرض الشام، واستُرضِعْتُ في بني سَعْد، فبينا أنا مَعَ أخِ لي إذ جاءني رجلانِ عليهما ثيابٌ بِيضٌ ـ وفي

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: وعِدَة، ولم أقف عليها في مصادر تخريج الحديث، إنما أوردها القاضي عياض علىٰ هذا الوجه في «الشفا» (١٠١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٢٧: ١٢٨)، وابنُ حبّان (٢٠٤)، والحاكم (٢٠١٨: ١٠٠) وصحّحه، والبيهقي في «الدلائل» (١٠٠)، (٢: ١٣٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٠٧٢، ٢٠٧٢)، وغيرهم من حديث العِرْباض بن سارية. قال في «المجمع» (٢٠٧٢): «رواه أحمد والطبراني والبزّار، وأحدُ أسانيد أحمدَ رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبّان».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي (٤٦)، والبيهقي في «الدلائل» (٤٦٠٤)، وتتمتّهُ: قالوا: يا ابنَ عباس، ما فضلُهُ علىٰ أهل السماء؟ قال: لأنّ الله عزَّ وجلَّ قال لأهل السماء: ﴿ فَهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُم إِنِّ إِلَه مِن دُونِهِ عَنَالِكَ بَعْزِيهِ جَهَنَا كَذَلِكَ بَعْزِي الظَّلِلِمِينَ إِنَّ اللهُ عَالَىٰ لمحمّد عَلِي : ﴿ إِنَّا فَتَحَانُ لِكَ فَتَحَانُهِينَا إِنَّ لِيَغَفِر لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ النّبياء: ٢٩]، وقال الله تعالىٰ لمحمّد على : ﴿ إِنَّا فَتَحَانُكُ فَتَحَانُهِينَا إِنَّ لِيَغْفِر لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرُ اللهُ تعالىٰ لمحمّد على الأنبياء؟ قال: مِن ذَنْكِ وَمَا تَأْخَرُ اللهُ تعالىٰ يقول: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولِ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ عَلَى الله عن وجلّ الله عزّ وجلّ الى لمحمّد على الأنس والجن.

حديثٍ آخر: ثلاثة رجال<sup>(۱)</sup> \_ بطَسْتٍ مِن ذهبٍ مملوءةٍ ثَلْجاً، فأخذاني فشَقّا ، فشقّا بطني مِن نَحْري إلى مَرَاقِ (<sup>۲)</sup> بطني، ثمّ استخرجا منه قلبي فشقّاه، فاستخرَجا منه عَلَقة (<sup>۳)</sup> سوداء فطرَحاها، ثم غَسَلا بطني وقلبي بذلك الثلج حتى أَنْقَياه» (<sup>٤)</sup>.

قال في حديثٍ آخر: "ثم تناولَ أحدُهما شيئاً فإذا بخاتَمٍ في يدِهِ من نُورٍ يَحارُ الناظِرُ دونَه، فخَتَمَ به قلبي فامتَلاً إيماناً وحكمة، ثم أعادَهُ مكانَه، وأَمَرَّ الآخَرُ يدَهُ علىٰ مَفْرِقِ صدري فالْتأم»(٥).

وفي روايةٍ أخرىٰ أنّ جبريلَ قال: «قلبٌ وَكيعٌ ـ أي: شديدٌ ـ فيه عَينانِ تُبْصران، وأُذُنانِ سَمِيعتان»(٦).

<sup>(</sup>١) وهي رواية الطبري في «تاريخه» (١٦١:٢)، ووقعت في مسلم (١٦٢) كذلك، لكنها في حادثة شق الصدر التي وقعت عند حادثة الإسراء لا هذه الحادثة التي عندَ حليمة.

<sup>(</sup>٢) ما رقَّ من أسفل البطن ولان، واحدُها: مَرَقّ.

<sup>(</sup>٣) وهي القطعة من الدم المنعقد.

<sup>(</sup>٤) وهذه روايةُ ابن إسحاقَ كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (١: ١٣٥-١٣٦)، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (١: ١٤٥-١٤٦)، وتتمّتُها ما سيذكره بعدَ أسطرٍ بقوله: «ثم قال أحدُهما لصاحبه: زِنْهُ..». قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢: ٢٧٩): وهذا إسنادٌ جيّدٌ قوي.

<sup>(</sup>٥) جزءٌ من حديث شدّاد بن أوس الآتي تخريجُه الصفحةَ التالية، ولا يصح.

<sup>(</sup>٦) أخرجها الدارمي (٥٣)، وأبو نُعيم في «الدلائل» موقوفة على ابن غنم، وليست في مطبوعة «الدلائل»، لأنّ في الأصول التي طُبع عنها الكتاب بياضاتٍ ونقصاً كبيراً كما نبّه علىٰ ذلك طابعوه، وتتمّةُ كلام جبريلَ عليه السلام كما في «سنن الدارمي»:

«.. محمدٌ رسولُ الله، المقفّي، الحاشر، خُلُقُكَ قَيِّم، ولسانُكَ صادق، ونفسُكَ مطمئنة».

«ثم قال أحدُّهُما / لصاحبه: زِنْهُ بعَشَرةٍ مِن أُمَّتِه (١)، فوَزَنني فرجَحْتُهم، [٧٩ ب] ثم قال: زِنْهُ بالف مِن ثم قال: زِنْهُ بالف مِن أُمَّتِه، فوزَنَنْهُم، ثم قال: زِنْهُ بالف مِن أُمَّتِه، فوزَنَنْهُم، فوزَنْتُهُم فوزَنْتُهُم، ثم قال: دَعْهُ عنك، فلو وَزَنْتَهُ بأمِّتِهِ لوزنها» (٢).

قال في الحديثِ الآخر: «ثم ضَمُّوني إلى صدرهم وقبَّلُوا رأسي وما بينَ عينَيّ، ثم قالوا: يا حبيبُ لم تُرَع (٢)، إنّكَ لو تدري ما يُرادُ بِكَ مِن الخَيرِ لَقَرّتْ عَيناك، ما أكرمَكَ على الله، إنّ اللهَ معكَ وملائكتَه. فما هوَ إلا وَلَيا عني، فكأنما أرى الأمرَ مُعاينةً (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: أمتي، وهو سبقُ قلم.

<sup>(</sup>٢) الدارمي في «سننه» (١٤) من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والطبري في «تاريخه» (١٦٢:٢) من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أي: لا تفزع.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ الطبري» (١٦٢:٢). والحاصلُ من هذه الروايات أن قصةَ شقَّ الصدر التي الله وقعت زمنَ حليمة السعدية رواها:

ا ـ خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ﷺ: وتقدَّمَ عزوُها إلى سيرة ابن إسحاق والبيهقي، وساقَ إسنادَها كذلك الحاكمُ في «المستدرك» (٢٠٠:٢) وصحَّحه، وإسناد هذا الطريق قويٌ كما سبق.

٢ - عُتبة بن عبد السُّلَمي: أخرج روايتَه أحمدُ (١٤:٤)، والدارمي (١٣)، والحاكم
 (٢:١٦) وصحّحها، ومن طريقه تلميذُهُ البيهقي في «الدلائل» (١:٧)، وصحّحها
 الحافظ الذهبي في "سِيرَ النبلاء» (السيرة النبوية ١:٥٢).

٣ ـ أنس بن مالك: أخرج روايته مسلم في «صحيحه» (١٦٢)، وأحمد (١٢١:٣، ١٢١، ١٢٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٢:٥).

ع - شدّاد بن أوس: أخرج روايته الطبريُّ في «تاريخه» (١٦٢:٢)، وأبو نعيم في «الدلائل»
 من طريق عمر بن الصبح، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن شدّاد بن أوس
 مطوّلة جدّاً، لكن عمر بن الصبح هذا متروكٌ كذّابٌ متهمٌّ بالوضع. كذا نبّه عليه =

قال عليٌّ السُّبْكيُّ غفرَ اللهُ له: ينبغي للعاقلِ أن يتأمَّلَ هذه الخِلْقةَ الشريفة، ثم تطهيرَ القلب، ثم إيداعَهُ ذلك النورَ العظيم، كيفَ يكونُ صفاؤُهُ ومعارفُهُ وأحوالُه! والواحِدُ مِنّا \_ مَعَ دَنَسِهِ \_ إذا صَفا له وقتٌ يسيرٌ ينفَتِحُ لقلبِهِ فيه بارقةٌ: يرى الأكوانَ دونَه! فكيفَ بهذا القلبِ النقيِّ المُمْتلِيءِ نُوراً مِن غيرِ دَنَسٍ يَعتَرِيهِ في شيءٍ مِن الأوقات! (١).

«جرىٰ الكلامُ في يوم السبتِ تاسع عشرَ ربيعِ الآخر سنةَ اثنتين وخمسينَ وسبعمئةٍ في شقِّ صدرِ النبيِّ ﷺ لمّا أُخرجَ منه نكتةٌ وقيل: هذا حظُّ الشيطان منك. قلتُ:

لا يُعتقَدُ أنّ الشيطانَ كان له قطُّ وسوسةٌ للنبيِّ عَلَيْ في صغره ولا تسلُّطٌ عليه، ولا دخولٌ له، وليست تلك النكتةُ السوداءُ التي أُخرجَت منه كانت من الشيطان، وإنما ابن آدم بدنه مشتمِلٌ على أجزاء جسمانية اقتضاها تركيبُ البشر، ومنها أشياءُ هي محالُّ لما يَرِدُ عليه من المعاني، فذلك المحلُّ في الجسم قابلٌ لذلك المعنى الذي يَرِدُ عليه، فمنها ما هو محلُّ قبولِ الخير، ومنها ما هو محلُّ قبولِ خلافه، وهي من محالً الجسم وأجزائه وصفاتِه كاللحم والدم ونحوها، فتلك النكتةُ السوداءُ من بني آدم هي المحلُّ الذي في غير المعصوم يُلقي الشيطانُ فيها وسوسته، فأريدَ بإخراجِها من النبيِّ عَلَيْ الإشارةُ إلىٰ أنه ليس في ذاته الشريفةِ شيءٌ فيه قبولٌ للشيطان، ولا للشيطان إليه سبيل. والتأثرُ الحاصلُ للإنسان إمّا من الفاعل وإمّا من عليه الشيطان وإمّا من

<sup>=</sup> الحافظُ ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦٧٩:٢)، ولم أجد حديثَ شدّادٍ هذا في مطبوعة «الدلائل» لأبي نعيم لما ذكرته سابقاً من أنّ في أصول الكتاب بياضاتٍ ونقائص كثيرة.

<sup>(</sup>۱) للمصنف رحمه الله كلامٌ نفيسٌ في بيان معنىٰ حَظِّ الشيطان الذي أُزيل من صدره الشريف ﷺ في صورة نكتة سوداء، وقفتُ عليه بخطه رحمه الله في الورقة (۷۹) من المجموع النادر المحفوظ بالمكتبة الخالدية بالقدس تحت الرقم ٤٤٣٦، وكلُّه بخطه، قال:

وقد جاءَ أنّ شَقَّ الصدر كان ليلةَ الإسراء، وذلك تخليطٌ مِن شَرِيكٍ<sup>(١)</sup> راوي الحديث، وإنما كان شَقُّ الصَّدرِ وهو صبيٌّ عندَ حليمة (٢).

القابل، فالقابلُ تلك النكتة، وقد زالت وأُخرجت، والفاعلُ الشيطان، وليس للنبي على فإنه قال: «ما يُسلم من أحدٍ إلا قُرِنَ به قَرينُهُ من الجنّ»، قالوا: ولا أنت يا رسولَ الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أنّ الله أعانني عليه فأسلم للميم وفتحها فلا يأمرني إلا بخير»، فعلمنا بذلك زوالَ الفاعل أيضاً، وذلك القرينُ بإسلامه خرجَ عن أن يُسمّىٰ شيطاناً، فعلمنا أن النبيَّ عَلَي المتنع في حقّه الفاعلُ والقابلُ إلا بخير، وهو آمِن من حينِ وُلِدَ ومن قبلِ أن يُولَدَ أيضاً، فلم يكن قطُّ خلافَ ذلك، وتلكَ النكتهُ السوداءُ ليست إلا جزءاً من الجسد، التي لو كان يمكنُ تسلُّطٌ كانت محله، فأخرِجَت حِسّاً مبالغة في الإعلانِ بالسلامةِ من ذلك، ولأنه إذا كانت تلك النكتهُ إنما هيَ لذلك والشيطانُ لا وصولَ له إليها فلا حاجة لها، فلذلك أخرجت، ولهذا قيلَ إن خاتمَ النبوة إشارةٌ إلىٰ أنّ الشيطانَ [آيسٌ منه]، وخاتَمُ النبوة من حين وُلد».

انتهىٰ كلامُه، وهو حقيقٌ أن يُكتَبُ بماء العين لنفاسَته، وقد عُنِيَ بنقله علماءُ السيرة، كالصالحي (٢: ٦٥)، والخفاجي والقاري في شرحهما علىٰ «الشفا» (٢٢١:٢)، والنور الحلبي في "إنسان العيون» (١٥٧:١)، وغيرهم.

\* فائدة: قال فضيلة العالم المفتي سيّدي الشيخ نوح علي سلمان وقد ذكرت له حادثة شق الصدر واستخراج حظ الشيطان: «تجسيد المعاني لم يقع في الدنيا إلا على وجه الإعجاز في هذه الحادثة، ولكنه يقع في الآخرة، وهو أبلغ في التأثير، كما في قوله تعالى: ﴿ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٣١]، وقوله ﷺ: يُؤتى بالموت على شكل كبش فيُذبَحُ بين الجنة والنار».

- (١) شريكَ بن عبد الله بن أبي نَمِر القرشي، أبو عبد الله المَدَني (ت١٤٤هـ)، من رجال الجماعة إلا الترمذي، إنما أخرج له في «الشمائل». وُثِق، لكن قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبّان في «الثقات» (٢:٠٤٠) وقال: ربما أخطأ.
- (٢) هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله تعالىٰ تَبِعَ فيه ما قاله القاضي عياض في «الشفا» (١٨٠:١) من أنّ شريكاً قد خَلَّطَ في حديث أنس في الإسراء وأدخل قصة شقً =

الصدر في قصة الإسراء، والصحيحُ أنّ شريكاً لم يخلّط في ذلك، حيث وافقه في روايته هذه غيرُه، فرواه الزهري عن أنس بن مالك عن أبي ذر به، وهو في مسلم (١٦٣)، وكذلك رواه قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صَعْصَعة، وهو في مسلم (١٦٣) أيضاً. وهذا ما حرَّره الإمام أبو العبّاس القرطبي في «المفهم» (١:٣٨٢)، حيث قال عند شرح حديث أنس في شقً الصدر الذي وقع عند حليمة السعدية:

"وهذا الشقُ هو خلافُ الشقِّ المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صَعْصَعة، بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين، أمّا الزمانان: فالأول: في صغره، والثاني: في كبره، وأما المكانان: فالأول: كان ببعض جهاتِ مكة عند مُرضعته، والثاني: عند البيت، وأما الحالان: فالأول: نُزعَ من قلبه ما كان يضرُّه وغُسِل، وهو إشارةٌ إلىٰ عِصْمَته، والثاني: غُسِل ومُلِيء حكمةٌ وإيماناً، وهو إشارةٌ إلىٰ التهيُّؤِ إلىٰ مشاهدته ما شاء اللهُ أن يُشهده، ولا يُلتَفَتُ إلىٰ قول مَن قال: إنّ ذلك كان مرة واحدة في صغره، وأخذَ يُغلَطُّ بعض الرواةِ الذين رووا أحدَ الخبرين، فإنّ الغَلطَ به أليق، والوهم منه أقرب، فإنّ رواة الحديثين أئمةٌ مشاهيرُ حفّاظ، ولا إحالة في شيء ممّا ذكروه، ولا معارضة بينهما ولا تناقض، فصحّ ما قلناه، وبهذا والمعاعةٌ من العلماء، منهم القاضي المهلّبُ بن أبي صُفْرة في "شرح مختصر صحيح البخاري"، والله تعالىٰ أعلم".

قلت: وإلى ذلك ذهب الحافظُ الذهبي في "سِيرِ النبلاء" (السيرة النبوية ١٠٥٠)، حيث قال بعد ذكره لروايات الباب: "وإنما ذكرتُ هذا ليُعرَفَ أنّ جبريلَ شَرحَ صدرَه مرّتَين: في صغره ووقتَ الإسراء به".

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٢٠٤:٧): "وقد استنكر بعضُهم وقوع شَقِّ الصدر ليلةَ الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغيرٌ في بني سعد، ولا إنكارَ في ذلك، فقد تواردت الرواياتُ به، وثبت شَقُّ الصدر أيضاً عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في "الدلائل" [ص١٤٦-١٤٧]، ولكلٍ منهما حكمةٌ.."، ونقل بعد ذلك طرفاً من كلام الإمام القرطبي الذي نقلناهُ آنفاً بتمامه.

وأجمع المسلمون على صِحَتِهِ ووقوعِه (۱)، والحقُ الذي عليه جمهورُ المسلمينَ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ أنه إسراءٌ بالجسدِ والرُّوحِ في اليَقَظة، وهو قولُ ابنِ عبّاس، وجابر، وأنس، وحُذَيفة، وعمر، وأبي هريرة، ومالك بن صَعْصَعة، وأبي حَبّة البَدْريّ (۲)، وابنِ مسعود، والضحّاك، وسعيدِ بن حُبير، وقتادة، وابنِ المسيّب، وابنِ شهاب، وابنِ زيد، والحَسَن، وإبراهيم، ومسروق، ومجاهد، وعكرمة، وابنِ جُريج، وهو دليلُ قولِ عائشة، وهو قولُ الطَّبري وابنِ حنبلٍ وجماعةٍ عظيمة، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ والمحدِّثين والمتكلِّمين والمفسِّرين (۳).

وعن معاوية أنه إسراءٌ بالرُّوح، وأنه رُؤيا مَنام، ورؤيا الأنبياءِ حقُّ، وأشارَ إلىٰ هذا محمدُ بن إسحاق<sup>(٤)</sup>، ونُقِلَ عن الحَسَن، ولكنّ المشهورَ عنه خلافُه.

وقالت طائفة ثالثة: كان الإسراءُ إلى بيتِ المَقْدِس بالجسد، وإلى السماء بالرُّوح، والصحيحُ المشهورُ: الأول، وأمّا الثاني فيُقطَعُ ببطلانه، لأنه لو كان/ كذلك لَمَا أنكرتُهُ قريش، وعَجَبٌ إن صَحَّ ذلك عن معاوية!

<sup>(</sup>١) فلا شكَّ في تواتُرِه، أما المعراج فثبت بالأحاديث المشهورة، لذا يكفر منكر الإسراء ولا يكفر منكر المعراج. والمصنفاتُ فيهما كثيرةٌ، ومن أحسنها كتابُ الحافظ أبي الخطّاب بن دِحْية «الابتهاج في أحاديث المعراج» وهو غزيرُ الفوائد، وكتاب الحافظ الجلال السُّيوطي «الآية الكبري في شرح قصةِ الإسرا»، وهما مطبوعان.

 <sup>(</sup>۲) الأنصاري، وقيل: أبو حَنّة، بالنون، انظر ترجمتَه وتحقيقَ كنيته في «الإصابة»
 (٤١:٤). وانظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد (٤٧٩:٣).

<sup>(</sup>٣) قاله القاضي عياض في «الشفا» (١٨٨:١).

<sup>(</sup>٤) كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (٢: ٣١-٣٢).

وكذا مَن قال: أُسرِيَ بجسدِهِ نائماً وقلبُهُ حاضرٌ: قولٌ باطلٌ لِمَا وردَ مِن صلاته بالأنبياءِ ونحو ذلك.

وقد تضمَّنَ الإسراءُ أنواعاً مِن الكرامات، والإسراءُ والمعراجُ كانا في ليلةٍ واحدة، واختُلِفَ في تاريخه مع الإجماع على أنه كان في مكّة، والذي كان يختارُهُ شيخُنا أبو محمدٍ الدِّمْياطيُّ أنه قبلَ الهجرةِ بسَنة، وهو في ربيع الأول<sup>(۱)</sup>، ولا احتفالَ بما تضمّنتُهُ «التذكرةُ الحَمْدُونيةُ» (٢) أنه في رَجَب، وبإحياءِ المِصريّينَ ليلةَ السابع والعشرين منه لذلك، فإنّ ذلك بِدْعةٌ منضمّةٌ إلىٰ جهل. ولنذكر حديثَ الإسراء:

عن أنسٍ أنّ رسولَ الله على قال: «أُتِيتُ بالبُراق، وهو دابّةٌ أبيضُ طويلٌ فوقَ الحِمارِ ودونَ البَغْل، يضعُ حافِرَهُ عندَ منتهىٰ طَرْفِه. قال: فركبتُهُ حتىٰ أتيتُ بيتَ المَقْدِس، فربطتُهُ بالحَلْقةِ التي يَربِطُ بها الأنبياء، ثم دخلتُ المسجدَ فصلَّيتُ فيه ركعتَين، ثم خرجت، فجاءني جبريلُ بإناءِ مِن خَمْرٍ وإناءِ مِن لَبَن، فاخترتُ اللبن، فقال جبريل: اخترتَ الفِطْرة. ثم عَرَجَ بي الىٰ السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: مَن أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومَن معك؟ قال: محمّد، قيل: وقد بُعِثَ إليه؟ قال: قد بُعِثَ إليه، ففُتِحَ لنا، فإذا بآدمَ عَلَى السماء الثانية، فورعًا لي بخير. ثم عَرَجَ بنا إلىٰ السماء الثانية، فإذا بآدمَ عَلَى السماء الثانية،

<sup>(</sup>١) في ليلةِ سبعةَ عشرةَ منه، كذا قاله الحافظُ الدمياطي ـ شيخُ المصنف ـ في «سيرته» (و ٣٥ ـ نسخة الأحقاف ١٥٥/ ابن سهل) وص٨٧ من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) للأديب أبي المعالي محمد بن الحسن بن محمد بن علي الكاتب المعروف بابن حَمْدُون (٩٥٤-٦٢هـ)، كتابٌ أدبيٌ كبير يقع في ٩ مجلدات، جمع فيه طرائفَ الآداب والحِكَم واللطائف والأخبار، على غِرار «المستطرف» للأبشيهي و«العقد الفريد» لابن عبد ربه وغيرهما.

فاستفتح جبريل، فقيل: مَن أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومَن معك؟ قال: مُحمَّد، قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: بُعِثَ إليه، قال: مَرْحَباً به ونعمَ المَجِيءُ جاء، ففُتِحَ لنا فإذا أنا بابنَي الخالةِ: عيسىٰ ابن مريمَ ويحيىٰ بن زُكْرِيا صلىٰ الله عليهما، فرحَّبا بي ودعَوَا لي بخَير. ثم عَرَجَ بنا إلىٰ السماءِ الثالثة، فذكَرَ مثلَ الأول، ففُتِحَ لنا، فإذا أنا بيُوسُفَ عليه السلام، وإذا هو قَد أُعطِىَ شَطْرَ الحُسْن، فرحَّبَ بي ودعا لي بخير. ثم عَرَجَ بي إلىٰ الرابعة، وذكرَ مثله، فإذا أنا بإدريس، فرحَّبَ بي ودعا لي بخَير، قال الله تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧]. ثم عَرَجَ بنا إلى السماءِ الخامسة، فَذَكَرَ مثلَّه، فإذا أنا بهارُون، فرحَّبَ بي ودعا لي بخَير. ثم عَرَج بنا إلىٰ السماءِ السادسة، فذكر مثله، فإذا أنا بموسىٰ، / فرحَّبَ بي ودعا لي بخير. [٨٠] ب ثم عُرجَ بنا إلى السماء السابعة، فذكرَ مثله، فإذا أنا بإبراهيمَ مُسْنِداً ظهرَهُ إلىٰ البيتِ المَعْمُور، وإذا هو يدخُلُهُ كُلَّ يوم سبعونَ ألفَ مَلَكٍ لا يعُودُونَ إليه. ثمّ ذهبَ بي إلىٰ سِدْرةِ المُنتهىٰ، فإذا وَرَقُها كآذانِ الفِيَلة، وإذا ثمرُها كَالْقِلال، فلمّا غَشِيها مِن أمر اللهِ ما غَشِيها تغيّرت، فما أحدٌ مِن خلقِ اللهِ يستطيعُ أن يَنْعَتَها مِن حُسْنِها، فأوحىٰ اللهُ إلىَّ ما أوحىٰ، ففَرَضَ عليَّ خمسينَ صلاةً في كلِّ يوم وليلة، فنزلتُ إلىٰ موسىٰ، فقال: ما فَرَضَ رَبُّكَ علىٰ أُمَّتِك؟ قلتُ: خمسينَ صلاةً، قال: ارجع إلىٰ ربِّكَ (١) فَاسْأَلُهُ التخفيفَ فإنَّ أُمَّتَكَ لا يُطيقونَ ذلك، فإني بَلُوتُ بني إسرائيلَ وخَبَرْتُهُم،

<sup>(</sup>۱) أي إلى المكان الذي ناجيتَ فيه ربَّك، قاله الإمام النووي في «شرح مسلم» (۲) أي إلى المكان الذي ناجيتَ فيه ربَّك، قاله الإمام النووي في «شرح مسلم» وهو سبحانه خالقُ المكان والزمان.

قال: فرجعتُ إلىٰ ربّي فقلتُ: يا ربّ خَفّف عن أُمّتي، فحَطَّ عني خمساً، فرجعتُ إلىٰ موسىٰ فقلتُ: حَطَّ عني خمساً، قال: إنّ أمّتكَ لا يُطيقون ذلك، فارجِع إلىٰ ربّكَ فاسألهُ التخفيف، قال: فلم أَزَلُ ارجِع بينَ ربِّي تعالىٰ وموسىٰ حتىٰ قال: يا محمّد، هُنَّ خمسُ صلواتٍ في كل يوم وليلة، بكل صلاةٍ عشرٌ، فتلكَ خمسون صلاةً، ومَن همَّ بحَسنةٍ فلم يعملها كُتِبت له حسنةً، فإن عمِلها كُتِبت له عشراً، ومَن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تُكتب شيئاً، فإن عمِلها كُتِبت له عشراً، ومَن هم بسيئةٍ فلم يعملها لم تُكتب فأخبرتُهُ فقال: ارجع إلىٰ ربّكَ فاسألهُ التخفيف، فقال رسولُ الله ﷺ:

هذا حديثٌ صحيحٌ متفَقٌ عليه (١)، وفي روايةٍ فيه قولُ كل نبي إ مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدمَ وإبراهيمَ فقالا: الابنِ الصالح (٢).

وفي رواية ابنِ عباس: «ثم عُرِجَ بي حتىٰ ظهرتُ لمستوىً أسمعُ فيه صَريفَ الأقلام»(٣).

وفي رواية أبي هريرة: «وقد رأيتُني في جماعة مِن الأنبياء، فجاءت الصلاة فأمَمْتُهم، فقال قائلٌ: يا محمّد، هذا مالِكُ خازنُ النارِ فسَلِّم عليه، فالتفتُ فبَدَأنى بالسلام»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٨٧)، ومسلمٌ (١٦٢)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية البخاري (٣٤٩) و(٣٨٨٧)، ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجها مسلمٌ (١٦٣)، ظهرتُ: علوتُ، المستوىٰ: موضعٌ مُشْرِفٌ يُستوىٰ عليه، صريفُ الأقلام: تصويتُها فيما يُكتَبُ بها فيه. قاله القرطبيُّ في «المُفهِم» (٢:٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلمٌ (١٧٢).

وفي بَداءةِ مالكِ له بالسلامِ مع بَدائه هو كغيره لطيفةٌ وإشارةٌ إلىٰ سلامتِه وسلامةِ أمّتِه مِنَ النار.

واختَلَفَ السَّلَفُ في رؤيتِهِ عَلِيَةً لِرَبِّه في تلك الليلةِ بعَينِ رأسِه، فذهب إلىٰ [٨١] ذلك ابنُ عبّاسٍ وجماعةٌ مِن الصحابِة ومَن بعدَهم، وأبو الحسن الأشعري، وأحمدُ بن حنبل، وممّن حُكِيَ ذلك عنه ابنُ مسعود، وأبو هريرة، وأبو ذرّ، والحسنُ، وقال سعيدُ بن جُبير: لا أقولُ رآه ولا لم يَرَه، وعن أحمدَ بنِ حنبل أنه قال: رآه بقلبه، وجَبُنَ عن القولِ برؤيتِهِ في الدنيا بالأبصار (١٠).

وتابع هؤلاء على التوقّف في ذلك طائفة ، قال القاضي عِياض: "والحقّ الذي لا امتراء فيه أنّ رؤيتَهُ تعالى في الدنيا جائزة عقلاً، ولكنّ وقوعَها مِن الغيبِ الذي لا يعلمُهُ إلا مَن عَلَّمَهُ الله، ووجوبُهُ لنبيّنا والقولُ بأنه رآه بعينهِ ليسَ فيه قاطع ولا نصّ ، إذ المُعَوَّلُ فيه على آيتَي النَّجم (٢)، والتنازعُ فيهما مأثور ، والاحتمالُ لهما مُمكِن ، ولا أَثَرَ قاطع متواتِر عن النبي عَلَيْهِ بذلك، فإن وردَ حديث نص بيّن في البابِ اعتُقِدَ ووجبَ المصيرُ إليه "(٣).

قلتُ: وليس مِن شرطِهِ أن يكونَ قاطِعاً أو متواتِراً، بل متىٰ كان حديثٌ صحيحٌ ولو ظاهراً وهو مِن روايةِ الآحادِ جازَ أن يُعتَمَدَ عليه في

<sup>(</sup>١) وممّن منع ذلك السيدةُ عائشة رضي الله عنها كما في "صحيح مسلم" (١٧٧).

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل: «آيتي النجم والتنا والتنازع فيهما»، وهو تكرار من قلم المؤلف لكلمة «التنازع»، والمثبَّتُ من «الشفا». والمقصودُ بآيتَي النجم قولُه تعالىٰ في سورة النجم: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَاعَ اللهُ ﴿ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَهَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا زَاعَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣) هذا ملحَّصُ ما قاله القاضي في «الشفا» (١: ١٩٨١ - ٢٠٢)، وقال نحوه الإمامُ أبو العبّاس القرطبي في «المفهِم» (١: ٢٠٢)، وانظر «شرحَ مسلم» للإمام النووي (٣: ٤)، وغيرَه.

ذلك، لأنّ ذلك ليسَ مِن مسائل الاعتقاد التي يُشتَرَطُ فيها القطعُ (١)، علىٰ أنّا لسنا مكلَّفِين بذلكَ والجَزْمِ فيه بأحدِ الطَّرَفَين لا علماً ولا ظنّاً.

وأمّا المناجاةُ وقولُهُ تعالىٰ: ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا آَوْحَىٰ ﴿ وَالنجم: ١٠] فقالَ القاضي عياضٌ: «أكثرُ المفسّرين علىٰ أنّ المُوحِيَ اللهُ إلىٰ جبريل، وجبريلُ إلىٰ محمّد، إلا شُذُوذاً منهم، فذُكِرَ عن جعفر الصادقِ قال: أوحىٰ إليه بلا واسطة، ونحوُهُ عن الواسِطي (٢)، وإلىٰ هذا ذهبَ بعضُ

"خبرُ الواحد لا يُقبَل في شيء من أبواب الدِّين المأخوذِ على المكلَّفين العلمُ بها والقطعُ عليها، والعلةُ في ذلك أنه إذا لم يُعلم أنّ الخبرَ قولُ رسول الله عَلَى كان أبعدَ من العلم بمضمونه، فأمّا ما عدا ذلك من الأحكام التي لم يُوجَب علينا العلمُ بأنّ النبيَّ عَلَى قرّرها وأخبرَ عن الله عزَّ وجلَّ بها فإنّ خبرَ الواحدِ فيها مقبولٌ والعملَ به واجبٌ».

وذكر الإمامُ النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» (١: ١٣١) أنّ كونَ أخبار الآحاد تفيد الظن لا العلم: هو الذي عليه جماهيرُ المسلمين من الصحابة والتابعين فمَن بعدَهم من المحدِّثين والفقهاء وأصحاب الأصول. ونصوصُ العلماء في تقرير هذا الأمر كثيرةٌ متوافرة.

(۲) وهو الإمام العارف بالله أبو بكر محمد بن موسى الواسطي (ت بعد ۲۰۳هـ)، من أجلة العلماء والصوفية المتقدمين. قال السلميّ في «طبقاته» ص٣٠٠: «من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين النُّوري، وهو من علماء مشايخ القوم، ولم يتكلم أحدٌ في أصول التصوّف مثل ما تكلم هو، وكان عالماً بالأصول وعلوم الظاهر». وهو من رجال «الرسالة» للقشيري ص٠١٠، وانظر «شرح الشفا» للخفاجي (١٩٦:١).

<sup>(</sup>۱) أما مسائلُ الاعتقاد التي يُشتَرَطُ فيها القطعُ فلا بُدَّ فيها من خبرِ مقطوع بثبوته، وهو المتواتر، أمّا أخبارُ الآحاد فظنيّةُ الثبوت. قال الإمام أبو بكر الخطيبُ البغدادي في كتابه «الكفاية في علم الرواية» ص٤٣٢ في بابٍ ترجمَ له بقوله: «باب ذكر ما يُقبَلُ فيه خبرُ الواحد وما لا يُقبَلُ»:

المتكلِّمين أنَّ محمَّداً كلَّمَ ربَّهُ في الإسراء، وحُكِيَ عن الأشعري، وحكوهُ عن الأشعري، وحكوهُ عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عبّاس، وأنكره آخرون (۱۱).

قلتُ: وهذا الإنكارُ غيرُ متّجِهِ ولا دليلَ يعضُدُه، والمختارُ أنه كلّمَهُ بلا واسطةٍ كما حُكِيَ عن الأشعريِّ وغيرهِ، فإنّ ذلك ظاهِرُ المُراجَعةِ التي جَرَت بينَهُ وبينَ موسى، وغيرِ ذلك مما تضمّنَهُ الإسراء(٢).

نعم، لا بدَّ أن يكونَ مِن وراءِ حِجاب، إمّا علىٰ القولِ بعدمِ الرؤية، وإمّا علىٰ القولِ بعدمِ الرؤية، وإمّا علىٰ القولِ بالرؤية في غيرِ وقتها، أو في وقتها كما يشاءُ الله تعالىٰ مع المحافظةِ علىٰ قولِهِ تعالىٰ: ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآيِ [٨١]. وَجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَا يَشَآءُ ﴾ [الشورىٰ: ٥١].

وأمّا الدُّنُوُّ والتَّدَلِّي فعبارةٌ عن نهايةِ القُرب، ولُطْفِ المَحَلّ، وإيضاحِ المعرفة، ويَستجيلُ الدنوُ والتدَلِّي حِسّاً مِن اللهِ تعالىٰ (٣).

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۱:۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) ويُستدَلُّ لقول المصنف رحمه الله بما جاء في رواية البخاري لحديث المعراج (٢) ويُستدَلُّ لقول المصنف رحمه الله بما جاء في رواية البخاري وأسلَّم. قال: فلما جاوزتُ نادى مناد: أمضيتُ فريضتي، وخفَّفتُ عن عبادي». قال الحافظ في «الفتح» (٢١٦:٧): «هذا من أقوى ما استُدِلَّ به علىٰ أنّ الله سبحانه وتعالىٰ كلَّمَ نبيَّهُ محمداً على ليلة الإسراء بغير واسطة».

<sup>(</sup>٣) هذا التأويلُ مبنيٌ على حمل الضمائر في أوائل سورة النجم على الله تعالى، وهو خلافُ ما عليه أكثر المفسرين. انظر «تفسير البيضاوي» (١٠١-١٠١-١)، «شرح مسلم» (٣:٤-٧)، وغيرها.

والتأويل الذي ذكره المؤلف هنا هو طرفٌ من جوابِ القاضي عياض رحمه الله في «الشفا» (٢٠٥:١)، وتمامُه:

ومِن تفضيله ﷺ في القيامة ما دَلَّ عليه قولُهُ: «أَنَا أُولُ النَاسِ خُروجاً إِذَا بُعِثُوا، وخطيبُهُم إذا وَفَدُوا، ومُبَشِّرُهم إذا أَيِسُوا، لواءُ الحَمْدِ بيَدِي، وأنا أكرمُ ولدِ آدم علىٰ ربِّي ولا فخر»(١).

وفي رواية: "وقائدُهم إذا وَفَدوا، وخطيبُهم إذا أنصتُوا، وشفِيعُهُم إذا حُبِسُوا، ومُبَشِّرُهم إذا أُبلِسُوا، لواءُ الكَرَم بيدي»(٢).

وفي حديثٍ آخرَ: «أنا سيِّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامة، وبيدي لواءُ الحمدِ ولا فخرَ، وما مِنْ نبيٍّ يومَئذِ آدمَ فمَن سِواهُ إلا تحتَ لِوائي، وأنا أولُ مَن تَنشَقُ عنه الأرض»(٣)، «وأولُ شافعِ وأولُ مُشَفَّع، وأنا أولُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ

<sup>&</sup>quot;اعلم أنّ ما وقع من إضافة الدنو والقُرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو حدّ، مكانٍ ولا قُرْبِ مدى، بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق: ليس بدنو حدّ، وإنما دنو النبي على من ربّه وقربُه منه: إبانة عظيم منزلته، وتشريف رتبته، وإشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته، ومِنَ الله تعالىٰ له: مبرّة وتأنيس وبَسْط وإكرام، ويُتَأوّلُ فيه ما يُتأوّلُ في قوله: "ينزلُ ربّنا إلىٰ سماء الدنيا» على أحد الوجوه نزولَ إفضالِ وإجمالِ وقبولِ وإحسان. قال الواسطي: مَن توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة، بل كلُ ما دنا بنفسه من الحق تدلّىٰ بُعداً، يعني عن دَرْكِ حقيقته، إذ لا دُنُو للحقّ ولا بعد..». انتهىٰ، وهو كلامٌ جليل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳٦۱۰)، والبيهقي في «الدلائل» (٥: ٤٨٤) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) وهي رواية البيهقي المشار إليها آنفاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الترمذيُّ (٣١٤٨) عن أبي سعيدِ الخُدري رضيَ الله عنه وحسّنه، وقد وصلَ المؤلفُ رحمه الله تعالىٰ بين هذا الحديث والذي يليه، وهما حديثان والله أعلم.

## الجَنَّة فيُفتَحُ لي اللهَ اللهُ الل

هو عَلَيْ سيِّدُهم في الدنيا والآخرة، وإنما قال: "يومَ القيامة» إشارةً إلى تفرُّدِه بالسُّؤدَد وظهور ذلك الفضل العظيم والمقام المحمود وأنه لا يدنو للشفاعة غيرُه، كقوله تعالى: ﴿ لِمَنِ المُملُّكُ اللَّهِم ﴾ [غافر: ١٦]، وحديث الشفاعة مشهور لا يُحتاج إلى ذكره (٢)، وفيه لطيفة نبّه عليها القاضي عياض في عِصْمة الأنبياء، فإنهم اعتذروا بأشياء وعَدُّوها ذُنُوباً، وليسَ منها إلا ما له مَخرَجٌ، فلو كان شيءٌ غيرُها لذكرُوه، ونحنُ نوافِقُ القاضي عياض على اختيار أنّ الأنبياء معصومون مِن الكبائر والصغائر عمداً وسهواً (٣).

ومما أكرمَهُ اللهُ به: المحبّةُ والخُلّة، أمّا الخُلّةُ فقولُهُ: «ولكنْ صاحِبُكُم خليلُ الله»(٤)، وأمّا المحبّةُ فمِن روايةِ ابنِ عباس: «ألاَ وأنا حبيبُ الله»(٥).

<sup>(</sup>۱) وتمامُه: "فيُدخِلُنِيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر»، أخرجه الترمذي (٣٦١٦) وقال: غريبٌ، والدارميُّ (٤٧)، وفي سنده زَمْعةُ بنُ صالح الجَندي، ضعيفٌ، أخرج مسلمٌ له مقروناً.

<sup>(</sup>٢) وهو في البخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (١٩٤)، والترمذي (٢٢٥١)، وأحمد (٢:٥٣٥)، وغيرها من الدواوين.

<sup>(</sup>٣) انظر بحث العصمة عند القاضي عياض في «الشفا» (١٠٩:١-١٧٤)، وقد أطال فيه وأفاد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بهذا اللفظ مسلمٌ في «صحيحه» (٢٣٨٣)، والترمذي (٣٦٥٥)، وابن ماجه (٩٣).

<sup>(</sup>٥) قطعةٌ من الحديث الذي تقدَّمَ عزوه إلىٰ الترمذي (٣٦١٦)، والدارمي (٤٧) وأنَّ في

وممّا أكرَمَهُ اللهُ به: الوسيلةُ والدَّرَجةُ الرفيعة، وهي أعلىٰ درجةٍ في الجنة (١)، لا تنبغي لغيرهِ، والكَوثر، وهو نهرٌ مِن الجنّة يَسِيلُ في حَوضِه ﷺ.

وقد أوردَ القاضي عياضٌ هنا أنه إذا تقرّرَ مِن دليلِ القرآنِ وصحيحِ الأثرِ وإجماعِ الأمّةِ كونُهُ أكرمَ البشرِ وأفضلَ الأنبياء؛ فما معنىٰ الأحاديثِ / الواردةِ بنَهْيهِ عن التفضيل، كقولِهِ: «ما ينبغي لعبدٍ أن يقولَ أنا خيرٌ مِن يُونُسَ بنِ مَتّىٰ»(٢)، وقولِهِ: «لا تُفَصِّلُوا بينَ الأنبياء»(٣)، وقولِهِ: «لا تُفَصِّلُوا بينَ الأنبياء»(٣)، وقولِهِ: «ولا تُقولُ إنّ أحداً أفضلُ مِن يُونُسَ بنِ تُخيرُ وني علىٰ موسىٰ»(١)، وقولِهِ: «ولا أقولُ إنّ أحداً أفضلُ مِن يُونُسَ بنِ مَتّىٰ»،(٥)، وقولِهِ: «مَن قالَ أنا خيرٌ مِن يُونُسَ بنِ متّىٰ فقد كذب»(٢)، ولمّا قيلَ له: يا خيرَ البَريّةِ قال: «ذاك إبراهيم»(٧).

وأجابَ بأنّ للعلماءِ فيها تأويلاتٍ:

أحدُها: أنَّ نهيَهُ عن التفضيلِ كان قبلَ أن يعلمَ أنه سيِّدُ ولدِ آدم.

(۱) كما في حديث رواه الترمذي (٣٦١٢)، قال الترمذي: «حديثٌ غريب، وإسنادُه ليس بقوى..».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٩٥)، ومسلمٌ (٢٣٧٧) من حديث ابن عباسِ رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤١٤)، ومسلمٌ (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٤٠٨)، ومسلمٌ (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٤١٥)، ومسلمٌ (٢٣٧٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٦٠٤)، وللمصنّف رحمه الله بحثٌ آخر حول ما ورد هنا من منع التفضيل على يونسَ بن متّى عليه السلام، وهو نفيُ الجهةِ عن الله تعالى استنباطاً من ذلك، وهو بحثٌ لطيفٌ انظره في كتاب «السيف الصقيل في الردّ على ابن زفيل» للمصنف بتعليق العلاّمة الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله ص٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلمٌ (۱۵۰)، وأبو داود (٤٦٧٢)، وأحمد (۱۷۸:۳، ۱۸۶) من حديث أنس بن مالكٍ رضيَ الله عنه.

قلتُ: وهذا ضعيفٌ، لأنّ النهيَ مِن رواية أبي هريرة، وهو متأخِّرٌ، والنبيُّ عَلِيمَ فضلَهُ على غيرِهِ قبلَ ذلك، ألا ترى إلىٰ حديثِ الإسراء، فإنّ فيه جُملةً تدلُّ علىٰ ذلك.

الثاني: أنه على طريقِ التواضع (١)، قال: وهذا لا يُسلَمُ عن الاعتراض. الثالث: لا يُفَضِّلُ بينَهم تفضيلاً يؤدِّي إلىٰ تنقيصِ بعضِهم (٢).

الرابع: منعُ التفضيل في حقِّ النبوّةِ والرسالة، فإنّ الأنبياءَ فيها على حدٍّ واحد، إذ هي شيءٌ واحدٌ لا يَتَفاضَل، وإنما التفاضُلُ في زيادةِ الأحوالِ والخُصُوصِ والكراماتِ والرُّتَبِ والألطاف، أمّا النبوّةُ نفسُها فلا تفاضُلَ فيها، وإنما التفاضُلُ بأمورِ أخرى، ولذلك منهم أولو العَزْم، ومنهم مَن كلَّمَ اللهُ، ورَفَعَ مَن رُفِعَ مكاناً عَلِيّاً، ومَن أُوتِيَ الحكمَ صبيّاً، ومنهم مَن كلَّمَ اللهُ، ورَفَع بعضَهم درجات (٣).

<sup>(</sup>۱) واختار هذا الجوابَ ابنُ قتيبةَ في كتابه «المسائل والأجوبة» ص ٢٠، وقال: «وخصَّ يونسَ لأنه دونَ غيره من الأنبياء مثل إبراهيم وموسىٰ وعيسىٰ، يريدُ: فإذا كنتُ لا أُحبُّ أن أُفضًلَ علىٰ يونس فكيف غيره ممّن هو فوقه!». ولكلامه تتمةٌ مفيدة تُنظر هناك.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذه التأويلاتِ الأربعةَ الأولىٰ: الإمامُ النووي في «شرح مسلم» (٣٨:١٥)، وزاد خامساً هو: أنه إنما نهىٰ عن تفضيلٍ يُؤدِّي إلىٰ الخصومةِ والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث.

<sup>(</sup>٣) قال الإمامُ الحليمي: "الأخبارُ الواردةُ في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلةِ أهل الكتاب وتفضيلِ بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأنّ المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يُؤمّنُ أن يخرجَ أحدُهما إلى الازدراء بالآخر فيُفضي إلى الكفر، فأمّا إذا كان التخيير مستنداً إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرُّجحان فلا يدخل في النهي». انتهى من "الفتح» (٢:٢٤).

الخامسُ: أن يكون (أنا) راجعاً إلىٰ القائل نفسه، أي: لا يَظُنَّ أحدٌ وإن بلغ مِن الذكاءِ والعِصْمةِ والطهارةِ ما بلغ أنه خيرٌ مِن يُونُسَ بنِ متىٰ لأجلِ ما حكىٰ اللهُ عنه، فإن درجَتهُ أفضلُ وأعلىٰ، وتلكَ الأشياءُ لم تَحُطَّهُ عنها حَبّةَ خَرْدَلةٍ ولا أدنىٰ (١).

وأقولُ: في قولِهِ: "لا تُفضّلُوا بينَ الأنبياء" جوابٌ سادس، وهو في ضمنِ كلامِ عِياض، ولكني أبسُطُهُ وأقول: المعنىٰ: لا تُفَضّلُوا أنتم وإن كان اللهُ ورُسُلُهُ \_ العالِمُونَ بحقائقِ الأحوالِ \_ يُفَضّلُون، لأنّ التفضيلَ يحتاجُ إلىٰ توقيف، ومَن فَضَّلَ بلا علمٍ فقد كذبَ أو زلّ، فالنهيُ للمخاطبين علىٰ سبيلِ التأديب، لِمَا هو الغالِبُ علىٰ حالِهم مِنَ الجهلِ بمقدارِ الأنبياء، / سبيلِ التأديب، لِمَا هو الغالِبُ علىٰ حالِهم مِنَ الجهلِ بمقدارِ الأنبياء، / [ولا يدخُلُ في ذلك مَن فَضَّلَ بعلمٍ أو أخذَ التفضيلَ من الكتابِ والسنّة (٢٠).

ومِن فضائلِهِ عَلَيْهِ أسماؤه، وقد جاءً في «الصحيح» أنه قال: «لي خمسةُ أسماء..»(٣)، ولم يجعل العلماءُ ذلكَ للحصر، بل ذكروا غيرَها، فمِن أسمائه عَلَيْهِ التي ذكروها ـ وقد صَنَّفَ فيها أبو الخَطَابِ عمرُ بنُ حسنِ

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۱:۲۲۸-۲۲٦).

<sup>(</sup>٢) وهذا الجواب حكاه الحافظ في «الفتح» (٤٤٦:٦)، وفي كلامه جوابٌ سابع، وهو أنّ المرادَ: لا تفضّلُوا بجميع أنواع الفضائل بحيثُ لا يُتركُ للمفضول فضيلة، فالإمامُ مثلاً إذا قلنا إنه أفضلُ من المؤذّن لا يستلزمُ نقصَ فضيلة المؤذّن بالنسبة إلىٰ الأذان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٩٦)، ومسلم (٢٣٥٤)، وغيرهما. وقد نبَّهَ الحافظُ السيوطي في كتابه «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة» ص١٦ أنّ أكثرَ الروايات لهذا الحديث: «إنّ لي أسماء..» دون تحديد العدد، مما يدلُّ علىٰ عدم الحصر فيها، مع أن ذكر الخمسة أيضاً لا يفيد الحصر كما أوضحه هناك.

## ابن عليّ بن دِحْيةَ (١) مجلدَين ـ فمنها:

(أ) العلامة المحدّث الرحّال المتفنّن مجدُ الدين أبو الخطّابِ ابنُ دِحيةَ الكلبيّ الدانيّ مَا السَّبْتي (٥٤٦-١٣٣هـ).

قلت: وقد اعتنىٰ كثيرٌ من العلماء في مصنفاتهم بأسمائه الشريفة ﷺ جمعاً وضبطاً وشرحاً، وأفردَ جماعةٌ منهم ذلك بالتصنيف، وقد وقفتُ علىٰ طائفةِ من هذه التصانيف، ولا بأسَ بسردها هنا للفائدة:

- ا ـ «المُنْبِي في أسماء النبي ﷺ»، للعلامة اللَّغَوي أبي الحسين بن فارس الرازي (ت٥٩٥هـ)، ذكره السخاوي في «القول البديع» ص٨٤، وقد طبع لابن فارس «شرح أسماء رسول الله ﷺ»، فلا أدرى إن كان هو «المنبى» أو لا!
- ٢ ـ «المُسْتَوفىٰ في أسماء المصطفىٰ ﷺ، للحافظ أبي الخطّاب ابن دِحْيةَ الكَلْبي، وهو الذي ذكره المصنف هنا وقال إنه في مجلدين. وله نسخةٌ خطّية بالمكتبة الناصرية بلَكْنَو بالهند في ١٦٦ ورقة، وأخرىٰ ببرلين.
- ٣ ـ «أرجوزة في الأسماء النبوية وشرحُها»، للإمام أبي عبد الله القرطبي المفسر (ت٦٧١هـ)، ذكرها السخاوي ص٨٤، ونقل منها الحافظ الخَيْضِريّ في «اللفظ المكرّم» ص٣٩٩.
- ٤ ـ «ملخّصُ كتاب المُسْتَوفَىٰ لابن دحية»، للقاضي ناصر الدين ابن المَيْلَق (ت٧٩٧هـ)، ذكره السخاوي ص٨٤.
- ٥ ـ «الشفاءُ المختار بأسماء النبيِّ المختار ﷺ»، لزين الدين عبد الرحمٰن بن علي بن أحمد البسطامي (ت٨٥٨هـ)، له نسخةٌ بدار الكتب الوطنية بتونس في ثلاث ورقات.
- ٢ ـ «تذكرةُ المحبين في أسماء سيِّد المرسَلين ﷺ» للإمام أبي عبد الله محمد بن القاسم الأنصاري المالكي المعروف بالرَّصَاع (ت٥٩٥هـ)، له نسخةٌ بمكتبة حسن حسني عبد الوهاب بتونس برقم ١٨١٧٣، ونسختان بدار الكتب الوطنية بتونس أيضاً تحت الرقمين ٤٠،٥٠، ورابعةٌ بالرباط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\_\_\_\_\_

٧ ـ «الفوائدُ الجَليّة في الأسماء النبويّة» للحافظ شمس الدين السخاوي (٣٠٠هـ)،
 ذكرة في «الضوء اللامع» (٨: ١٨)، وقال: لم يُبيّض. وانظر «القول البديع» ص٨٣.

- ٨ «المِرْقاةُ العَلِية في شرح الأسماء النبويّة» للحافظ جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ)،
   قال في كتابه «تنوير الحوالك» (١٦٣:٣): «وتتبعتُ قديماً أسماءَ النبي ﷺ
   فبلغت نحو أربعمئة، وأفردتُها بشرحها في مجلدٍ سميتُه «المِرقاة»، ثم لحَّصتُهُ
   في جزء سميتُهُ:
- ٩ ـ «الرياض الأنيقة [في شرح أسماء خير الخليقة»، وهو مطبوع]، ثم لخصتُهُ في مختَصر سميتُهُ:
  - ٠١- «الوسيلة».
- 11- «النهجة السِّنية في شرح الأسماء النبوية» للحافظ السيوطي أيضاً، لخّصه من «الرياض الأنيقة» كما في «كشف الظنون» (١٩٩٣:٢)، له نسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية، وأخرى بمكتبة الحرم النبوي برقم ٨٠/١٤٨.
- 11- «فتح الرحيم الغفّار بشرح أسماء حبيبه المختار ﷺ للعلاّمة شهاب الدين أحمد بن أحمد السجاعي (ت١١٩٧هـ)، وهو بخطّه بالمدينة المنوّرة ضمن مخطوطات وقف آل هاشم، منه صورة بالجامعة الإسلامية هناك برقم //٨٥٤٣ في ٣٦ ورقة.
- 1٣\_ «الوفا بشرح الاصطفا في ذكر أسماء المصطفىٰ ﷺ لعبد الباسط بن محمّد البُلْقيني، وقفتُ على صورةٍ البُلْقيني، أحد متأخّري أحفاد الإمام سراج الدين البُلْقيني، وقفتُ على صورةٍ من نسخته المحفوظة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنوّرة في ٨٥ ورقة.
- 12\_ «الأسمى، فيما لسيِّدنا محمدٍ ﷺ من الأسما»، للعلَّامة الشيخ يوسُف بن إسماعيل النبهاني (١٢٦٥-١٣٥٠هـ) رحمه الله تعالى، وهو مطبوع.
- ١٥ ـ «أحسنُ الوسائل في نظم أسماء النبيِّ الكامل ﷺ»، للعلاّمة النبهانيِّ أيضاً، مطبوع.

وغيرها من التصانيف.

محمد (۱)، وأحمد، والرَّسول، النَّبيّ، الأُمِّيّ، الأُوّل (۲)، الآخِر (۲)، الأمِين، الأتقى، الأعلمُ بالله، إمامُ النبيّين، أكثرُ الأنبياء تابعاً، أرحمُ الناس بالعِيال، أرجَحُ الناس عقلاً، الآخِدُ بالحُجُزات (۱)، أحسنُ الناس، أجودُ الناس، أشجَعُ الناس، الأَبْطَحِي (۵)، بيّنةٌ من الله، البَشِير، بُرُهان، بيان، باطِن (۲)، بَلِيغ، البَرْقليطِس (۷)، التقيّ، التالي (۸)، التِّهامي، ثاني اثنين، الحقّ، المُبين، الحاشِر، حاملُ لواءِ الحَمْد، الحَلِيم، حمّ (۹)، حَكِيم، حَمِيد، خَافظ، حُجّة، حَرِيص، حَنِيف، حمّ عَسَق، حَفِيظ، حَسِيب، حَمَّطايا (۱)،

(١) جميع ما أنقله الآنَ في شرح بعض الأسماء فمن «الرياض الأنيقة» للسيوطي.

 <sup>(</sup>٢) أوليته ﷺ في أشياء كثيرة، فهو أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخُلُ الجنّة،
 وأول شافع وأول مشفّع، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) أي آخرُ الأنبياء بَعْثاً.

<sup>(</sup>٤) الحُجُزات: جمع حُجْزة، وهو حيث يُثنى طرف الإزار، ومحلَّه الوسط، وهذا الاسمُ مأخوذٌ من حديث «الصحيحين»: «إنما مثلي ومثلُ أمتي كمثل رجلِ استوقدَ ناراً فجعلت الدوابُ والفَراشُ يقعنَ فيه، فأنا آخِذٌ بحُجَزِكُم وأنتم تقتحمون فيها».

<sup>(</sup>٥) نسبةً إلىٰ أَبْطَح مكّة، وهو مَسِيلُ واديها.

<sup>(</sup>٦) فهو المطَّلعُ عَلَىٰ بواطِن الأمور بواسطة ما يُوحيه الله تعالى إليه.

<sup>(</sup>٧) كذا ضبطَها المؤلفُ بخطه، ومثلُه في «الرياض الأنيقة» للسيوطي ص١٣٠، وقال هناك: هو محمدٌ ﷺ بالرومية.

 <sup>(</sup>A) من التلاوة كما في قوله تعالىٰ: ﴿ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَا يَكْتِهِ ء وَيُزَكِيهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

<sup>(</sup>٩) حيث ذكر بعضُ المفسِّرين في: حمّ، حمّ عَسَق، المَصَ، المَرّ، طَه، يسّ، وغيرها من أوائل السُّور أنها من أسمائه ﷺ.

<sup>(</sup>١٠) وهو من أسمائه ﷺ التي وردت في الكتب القديمة، قيل: معناه يحمي الحُرَم، ويمنعُ من الحرام، ويوطىء الحلال. وذُكر في ضبطه أنه: حِمْياطا، واللهُ أعلم بالصواب. انظر «النهاية» لابن الأثير (٤٤٨:١).

حاتِم (۱)، حامد، خاتَمُ النبيِّين، الخاتَم، الخَبِير (۲)، خليلُ الله، داعي الله، دو الوَسِيلة، ذو المُعجِزات، الذَّكُر (۳)، رؤوف، رَحِيم، الرَّسول (٤)، رحمةٌ للعالَمِين، رحمةٌ مُهْداة، راكبُ الجَمَل (٥)، الراضي، الرفيعُ الذَّكُر، الزَّكِيّ، زَينُ مَن وافي القِيامة، طه، اللسان، المكّيّ، مَرْغَمة (٢)، المَدنيّ، المُوسَل، المُعَيّر، مَرْغَمة (١)، المُدنيّ، المُوسَل، المُعَيْر، المُعَيْمِن (١)، المُشَفَّع، المُرتَّل، محمود، المُسْلِم، المُرسَل، المُنير، المتوكِّل، المُبشِّر، المُزَّمِّل، المُدَّقِّر، مُشَفَّح، بالشين المعجَمة والفاء والحاء المهمَلة (٨)، الماحي (٩)، المُقفِّي (١٠)، مُقِيمُ السُّنة، مُطهِّر، المَصَلَ، المَرَّ، المَنْحَمُنَا (١١)، الماموليٰ، المُذكِّر، المُبين (١٦)، المَوليٰ، المَوليٰ، مُحَرِّم، مؤتمَن، مُهاجِر، ماجِد، مؤمِن، مُعقِّب (١٦)، المُنْصِف، مُحَلِّم، مؤتمَن، مُهاجِر، ماجِد، مؤمِن، مُعقِّب (١٦)، المُنْصِف،

(١) قيل في معناه: أحسنُ الأنبياء خَلْقاً وخُلُقاً.

<sup>(</sup>٢) أخذاً من قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ فَسَكُلْ بِهِ عَنْ بِيرًا ١٠٠٠ [الفرقان: ٥٩].

<sup>(</sup>٣) أخذاً من قوله تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ مُ إِلَيْكُمْ ذِكَّرًا ١٠ ﴿ وَمُدا رَبُّولًا ﴾ [الطلاق: ١٠-١١].

<sup>(</sup>٤) تقدَّمَ ذكرُه، فهو مكرَّر.

<sup>(</sup>٥) ورد في بعض الآثار نقلاً عن الكتب القديمة، والمرادُ كونه عربياً عِلَيْ .

<sup>(</sup>٦) لأثر ورد أنه ﷺ بُعِثَ مَرْغَمةً، أي: مُذِلاً للكفر حتىٰ يُلْصَقَ بالرَّغام، وهو التراب.

 <sup>(</sup>٧) أخذا من قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَلَمْهَيْمِناً عَلَيْهِ، أَي القرآن.
 وَمُهَيِّمِناً عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ومهيمناً: مؤتمناً عليه، أي القرآن.

<sup>(</sup>٨) الشَّفْحُ بالسريانية: الحمد، فهو مُشَفَّح كمحمَّد.

<sup>(</sup>٩) الذي يمحو الله به الكفر.

<sup>(</sup>١٠) الذي ليس بعده نبيٌّ، كالعاقب، وقيل: المتَّبعُ آثارَ مَن قبلَه من الأنبياء.

<sup>(</sup>١١) كذا ضبطها المؤلف بقلمه، قال ابنُ إسحاق: هو اسمُهُ ﷺ في الإنجيل.

<sup>(</sup>١٢) تقدَّمَ ذكرُه، فهو مكرَّر.

<sup>(</sup>١٣) بمعنى العاقب، لأنه عَقَّبَ الأنبياء؛ أي: جاء بعدَهم.

المُكْرِم، المَهْدِيّ، المصطفىٰ، المُطاع، المُنذِر، المُرْفَعُ الدَّرَجات، المُعْزَر (۱)، المُوقَر، المبلِّغ، النَّذِير، نعمةُ الله، النُّور، النبيّ (۲)، نبيُ الرَّحمة، نبيُ المَلْحَمة (۳)، النجمُ الثاقِب، النبيُ الصالح، الصّادق، المصدُوق، الصَّفُوح، صاحبُ القَضِيب (٤)، صاحبُ التاج (٥)، صاحبُ الكوشِر، صاحبُ الهراوة (٢)، الصاحِب، صاحبُ المِنبَر، صاحبُ الوسيلة، الكوشَر، صاحبُ الوليلة، والمَحدُ قولِ لا إلهَ إلا الله، الضَّحُوك، عبدُ الله، العاقِب، العظيم، [٨٨] العَفُوّ، العُروةُ الوُثقیٰ، العَفِیف، العَدْل، العَربي، العالِم، الغالِب، الغنيّ، الغَنْت، الفارقلِيط (٧)، الفجر، الفاتح، الفَرَط (٨)، فضلُ الله، قُثَم (٩)، القَتَم، القَائم (١١)، القُرشي، السِّراج، سَيْفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أَخَذَا مِن قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتُعَـٰزِّرُوهُ وَثُوقِـٰرُوهُ﴾ [الفتح: ٩]، تَعَزَّرُوه: تُجِلُّوه.

<sup>(</sup>٢) تقدَّمَ، فهو مكرَّر.

<sup>(</sup>٣) المَلْحمة: موضعُ القتال والحرب، وذلك لأنه أُرسِلَ بالجهاد والسيف.

<sup>(</sup>٤) أي السيف.

<sup>(</sup>٥) ورد في الإنجيل، وقيل بأنَّ المراد بالتاج: العمامة، ولم تكن حينتذِ إلا للعرب.

<sup>(</sup>٦) أي: العصا، لأنه كان يُمسكُها بيده كثيراً.

<sup>(</sup>٧) ورد في الكتب القديمة، ومعناه الذي يفرق بين الحقِّ والباطل، وقيل غيرُه.

<sup>(</sup>٨) كما جاء في البخاري (٤٠٨٥): "إني فَرَطٌ لكم، وأنا شهيدٌ عليكم»، والفَرَط: الذي يسبق إلىٰ الماء فيُهيّىء للواردةِ الحوض ويسقي لهم، فضرب عَنَا مثلاً أنه يقدُمُ أصحابَه ليهيّء لهم ما يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>٩) الجَمُوع للخير.

<sup>(</sup>١٠) سُمِّيَ به ﷺ لحرصه علىٰ الجهاد ومسارعته إلىٰ القِراع وقِلَّة إحجامه.

<sup>(</sup>١١) بطاعة ربه، وأخذاً من قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا فَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩]، وقولِه تعالىٰ: ﴿ قُرْفَأَنْذِرُ ﴾ [المذثر: ٢].

المَسْلُول، الشاهِد، الشهِيد، الشفِيع، الشافع، الشَّكُور، الهادي، الواعِظ، الوليّ، يست.

وكنيَتُهُ ﷺ المشهورةُ أبو القاسم، وقد كُنِّيَ أيضاً بأبي الأرامل (١)، وقيل: كنيتُهُ أبو القاسم لأنه يَقسِمُ الجنّةَ بينَ الخَلْقِ يومَ القيامة (٢).

فإن قلتَ: أكثرُ هذه صفاتٌ لا أسماء!

قلتُ: المُرادُ بالأسماء ما يَشتمِلُ علىٰ النوعَين، ألا ترىٰ إلىٰ الأسماء الحسنىٰ وهي مُشتمِلةٌ علىٰ الصِّفات.

فإن قلتَ: مِن هذه الأسماء ما هو مِن أسماءِ الله تعالى!

قلتُ: مِن أسماء اللهِ تعالىٰ ما يُسَمَّىٰ به الخالِقُ والمخلُوق، وذلك مِن بابِ الاشتراكِ اللفظي، وليسَ بينهما قدرٌ مشتَرَك، فكما أنّ ذاتَهُ تعالىٰ لا تُشبهُ الدّواتِ كذلك صفاتُهُ لا تُشبهُ الصفات.

وتركنا شرحَ هذه الأسماءِ اختصاراً، ولأنها لا تخفيٰ (٣).

<sup>(</sup>١) ذكرها ابنُ دِحْيةَ في كتابه «المستَوفيٰ» كما أشار إلىٰ ذلك السيوطي في «الرياض الأنيقة» ص٢٧٥، والسخاوي في «القول البديع» ص٨٤.

<sup>(</sup>۲) حكاه الحافظ السيوطي عن بعضهم في «الرياض الأنيقة» ص ۲۷۳، ثم قال: والذي جزم به الجمهور منهم أهلُ السِّيرَ أنه إنما كُنِّي بابنه القاسم. قلت: وله ﷺ كنيةٌ كنيةٌ ثالثة، وهي: أبو إبراهيم، كناه بها جبريل كما في حديثٍ أخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (١:١٦٣-١٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (١:٤٠٢)، وفي سنده ابنُ لهيعة. ورابعةٌ، وهي: أبو المؤمنين، لحديث أبي داود (٨) والنسائي (١:٨٦) وابن ماجه (٣١٣) وغيرهم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلَّمُكم»، وأخذاً من قوله تعالىٰ: ﴿ النَّيِّ الْوَلِى بِالمُوْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِهِ مَ أَرْوَاجُهُ وَأُمَهَا لَهُمُ الْاحزاب: ٦].

<sup>(</sup>٣) ومن أراد ذلك فعليه بكتاب الحافظ جلال الدين السيوطي «الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة ﷺ، فقد أفادَ فيه وأحسنَ رحمه الله تعالىٰ.

ومِن المعلوم أنّ (محمّداً) مبالغةٌ في كونه محموداً واشتمالِهِ على صفاتِ الخير، و(أحمد) مبالغةٌ في كونِهِ حامداً لله تعالىٰ، فلا أحمد للهِ تعالىٰ منه.

ومِن معجزاتِهِ ﷺ القرآن، وهو أعظمُ المعجِزات، وهو مشتمِلٌ علىٰ أكثرَ مِن سبعينَ ألفِ مُعجزة، لأنّ النبيّ ﷺ تحدّىٰ بسورةٍ منه، وأقصرُ الشّور: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْنَرَ ﴾، فكُلُّ آيةٍ أو آياتٍ منه بعددِها معجزةٌ.

وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الفُصحاء، وصورة وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الفُصحاء، وصورة نظمه العجيب، والأسلوب الغريب الذي حارت فيه عقولُهم، وتدلَّهت دونَهُ أحلامُهم، وما انطوى عليه من الإخبار بالمغيبّات، وما أنباً به مِن أخبار القُرونِ السالفة، والشرائع القديمة، ممّا كان لا يَعلَمُ منه / القصّة [٨٣ ب] الواحدة إلا الفَذُ مِن آحادِ أهلِ الكتاب الذي قطع عمرَهُ في تعلُّم ذلك، فيُوردُهُ النبيُّ عَلَيْ على وجهه، ويأتي به على نصّه.

فهذه أربعة أنواع مِن الإعجاز في ذلك العدد الكبير، فلا يَعلم قدر ما في القرآن مِن المعجزاتِ إلا الله تعالى، مع بقائه على ممر الدهر يُشاهِدُه ويسمعه المتأخّرون كما شاهده وسمِعه الأوّلون، لا تنقضي عجائبه، ولا يَخْلَقُ عن كثرة الرّد، وهو متواتر مقطوع به في أقصى درجاتِ التواتر، ما مِن بَلَد من البلادِ إلا وفيها مِن شُيُوخِها وكُهُولِها وصِبْيانِها مِن حَمَلتِهِ عدد لا يعلمهم إلا الله، وما فيه ممّا تُحدي به من الأمور الخاصة يعجز عنه المخاطبون، وما يحصل في قلوب سامعيه مِن الهيبة والرّوع يعجز عنه المخاطبون، والأمن مِن تغييره، ولو شرحنا هذه المعاني كان مجلّدات.

ومِن معجزاتِهِ ﷺ: انشقاقُ القَمَر، طلبَ منهُ أهلُ مكَّةَ آيةً، فأراهم القمرَ فِرْقتَين، فِرْقةً فوقَ الجبل وفرقةً تحتَه، وحِراءٌ بينَهما(١).

ومنها: أنه كان يُوحىٰ إليه ورأسُهُ في حِجْرِ عليَّ حتىٰ غَرَبَتِ الشمس، فقال: أصلَّيْتَ يا عليّ؟ قال: لا، فقال رسولُ الله ﷺ: «اللهم إنه كان في طاعتكَ وطاعةِ رسولِكَ فاردُد عليه الشمس»، قالت أسماء بنتُ عُميس: فرأيتُها غَرَبَت، ووَقَعَت علىٰ الجبال فرأيتُها غَرَبَت، ووَقَعَت علىٰ الجبال والأرض، وذلك بالصَّهْباء في خَيبَر. رواهُ الطَّحَاويّ (٢) وقال القاضي عياض (٣): إنّ رُواتَهُ ثقاتٌ، وإنّ أحمدَ بن صالحِ المصريّ [قال]: لا ينبغي لِمَن سبيلُهُ العلمُ التخلُّفُ عن حفظ حديثِ أسماء، لأنه مِن علامات النبوة. وقال أبو الخَطّاب ابنُ دِحْيةَ: إنه موضوع (١٤). وهو مِن رواية فُضَيل بن

<sup>(</sup>١) وهذه الحادثةُ العظيمةُ هي المقصودةُ بقوله تعالىٰ في سورة القمر: ﴿ ٱقَتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصحيحة المتوافرة المتواترة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩٤، ٩٢:٣)، والطبراني في «الكبير» (٢٤) أخرجه الطحاوي في الدولابي في «الذرية الطاهرة» (١٦٤)، والعُقَيلي في «الضعفاء الكبير» (٣٢٧:٣)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١١٩:١)، والجوزقاني في «الأباطيل» (١٠٨١)، وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص٢٢٦ لابن مندَه وابن شاهين.

وقد أفرد طرق هذا الحديث بالتصنيف: الحافظ الذهبي في جزء، والسيوطي في رسالته «كشف اللبس عن حديث رد الشمس» (خ بدار الكتب المصرية)، ولتلميذه الصالحي صاحب «السيرة» جزء بالاسم نفسه (خ بمكتبة الحرم المكي). وانظر مزيداً حول الحديث في تعليق الشيخ أبي غدة رحمه الله على «المصنوع» للقاري ص٢٦٥-٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) في «الشفا» (١: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في «الفتح» (٢:٢٢): «وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات»، وكذا ابنُ تيميّةَ في كتاب «الردِّ علىٰ الروافض» في زعم وضعه».

مرزُوقٍ عن إبراهيمَ بنِ الحسن عن فاطمةَ بنتِ حسين عن أسماء، وإبراهيمُ ابن الحسن هذا لا يُعرَف، والتخليطُ مِن فُضَيل بن مرزوق.

ومنها: نَبْعُ الماءِ مِن بين أصابعه، وذلك صحيحٌ لا شَكَّ فيه (١).

ومنها: تكثيرُ/ القليلِ ببركتِه ﷺ، وذلك في وقائع كثيرة، في عين [٨٤] تَبُوك (٢)، وفي مزادتَي المرأةِ تَبُوك (٢)، وفي مزادتَي المرأةِ والإداوة (٥)، ولمّا ضربَ بقَدَمِهِ الأرضَ فخرجَ الماء (٢).

وتكثيرُ الطعامِ ببركتِهِ ودعائه في حديثِ جابرٍ يومَ الخندق، أطعمَ ألفَ رجلِ مِن أقراصِ شعير وعَناق<sup>(٧)</sup>، وأطعمَ سبعينَ أو ثمانينَ مِن أقراصٍ جاءَ

"ومنها: أنه وُجِدَ في معجزاته ما هو أظهرُ في الإعجاز من معجزات غيره، كتفجُّر الماء من بين أصابعه، فإنه أبلغُ في خَرقِ العادة من تفجُّره من الحجر، لأنّ جنسَ الأحجار ممّا يتفجَّرُ منه الماء، فكانت معجزته بانفجار الماء من بين أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسئ عليه السلام».

ونحو هذا الكلام من الإمام العزّ منقولٌ عن الإمام المُزَني تلميذ الشافعي، كما في «فتح الباري» (٢: ٥٨٥).

<sup>(</sup>١) وقد تقدَّمَ الكلام عليه ص٤٥١. قال الإمام سلطان العلماء العزُّ بن عبد السلام في كتابه «بداية السُّول في تفضيل الرسول ﷺ:

<sup>(</sup>٢) أخرجها مسلم (٧٠٦) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري (٣٥٧٧) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) وهو حديثٌ طويلٌ في مسلم (٦٨١) من رواية أبي قتادةً الأنصاري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرج قصتها في البخاري (٣٥٧١)، ومسلمٌ (٦٨٢) من حديث عمرانَ بن حُصَين رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) وذلك لمّا شكا له عمُّه أبو طالب العطشَ بذي المَجازِ. أخرج القصةَ ابنُ سعدِ في «الطبقات الكبرى» (١:١٥٣–١٥٣)، وهي من إرهاصاتِ نبوَّتِه ﷺ قبلَ أن يُوحىٰ إليه.

<sup>(</sup>٧) حديثُ جابر هذا أخرجه البخاري (٤١٠١) وغيره، والعَناقُ: الأنثىٰ من المعز.

بها أنسٌ تحتَ إِبْطِه (١)، وصنعَ أبو أيّوبَ طعاماً يكفي النبيَّ عَلَيْهِ وأبا بكر، فأطعمَ منه مئة وثمانينَ رجلاً (٢)، وأُتيَ بقَصْعةٍ فيها لحمٌ فتعاقَبُوها مِن غَدُوةٍ على الليل (٣)، ولمّا دعا ببقيةِ الأزواد (٤)، وحديثِ أبي هريرةَ في شربِ أهل الصُّفّةِ (٥)، وقُرصِ أمّ سُلَيم (٢)، وغيرِ ذلك مِن الوقائعِ الكثيرةِ المنتِشرة.

ومنها: كلامُ الشجَر وشهادتُها له بالنبوّة، وإجابتُها دعاءه لمّا طَلَبَها (٧)، وحَنِينُ الجِذع (٨)، وتسبيحُ الحَصَىٰ في

<sup>(</sup>١) كما ثبتَ ذلك في البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠) من حديث أنسِ نفسه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٩٤:٦)، والطبراني في «الكبير» (٤٠٩٠)، قال في «المجمع» (٣٠٣:٨): «رواه الطبراني، وفي إسناده من لم أعرفه». وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٠٣:١): هذا حديثٌ غريبٌ جداً إسناداً ومتناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٢٥)، وأحمد (١٨،١٢:٥)، والدارمي (٥٦)، والحاكم (٣) أخرجه الترمذي (٥٦)، وأحمد والبيهقيُّ في «الدلائل» (٦:٩٣) وقال: «هذا إسنادٌ صحيح»، وغيرهم، من حديث سَمُرةً بن جندب رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٤) فدعا عليها وبرَّك حتىٰ ملأ القومُ أزوِدَتَهم. والقصة أخرجها مسلمٌ (٢٧) من حديث أبي هريرةَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٥) وهو في البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) الوارد في حديث البخاري (٣٥٧٨) ومسلم (٢٠٤٠) المارِّ ذكره.

<sup>(</sup>۷) انظر أحاديثَ شهادة الشجر للنبي ﷺ وإجابتها دعاءه لها في «صحيح مسلم» (۲۰،۱۸،۱۳،۷۱)، و«دلائل النبوة» للبيهقي (۲،۱۸،۱۳،۷۱)، ولأبي نُعيم ص۲۸۸-۲۹۳، وغيرها.

<sup>(</sup>٨) وهو في البخاري (٣٥٨٣) عن ابن عمر، وفيه كذلك (٣٥٨٤) عن جابر بن عبد الله، وفي الدارمي عن: بُرَيدة، وأُبيّ بن كعب، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك (انظر الأحاديث: ٤١،٤٠،٣٩،٣٧،٣٦،٣٢). ولذا صرَّحوا بأنه متواتر.

كَفَّه (')، وتسليمُ الأحجارِ عليه (٢)، وقولُها له: أنتَ رسولُ الله (٢)، وتكليمُ الحيواناتِ له: الضَّبِّ (٤)، والغزال (٥)، والذئب (٦)، والجَمَل (٧)، وتسخيرُ الأسد لِسَفِينةَ مَولاه (٨).

(١) تقدّم الكلامُ عليه ص٤٥٢.

- (٣) أخرج البزّار عن السيّدة عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لمّا استقبلني جبريلُ بالرسالة جعلتُ لا أمُرُ بحجر إلا قال: السلامُ عليكَ يا رسولَ الله». قال في «المجمع» (٢٦٠:٨): «رواه البزّار عن شيخه عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف».
- (٤) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٣٦: ٣٦- ٣٨)، والطبراني في «الصغير» (٩٤٨)، ومن طريقه أبو نعيم في «الدلائل» ص٢٧٩، وفي سنده محمد بن علي بن الوليد السُّلَمي البصري، قال البيهقي: الحملُ فيه علىٰ السُّلَمي. قال الذهبي: صدق واللهِ البيهقي؛ فإنه خبرٌ باطل. «الميزان» (٣: ٢٥١). قلت: والركاكةُ فيه ظاهرة.
- (٥) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٦: ٣٥-٣٥)، وأبو نُعيم في «الدلائل» ص٢٧٨، ولا يصحح. أمّا ما يُروئ على الألسنة من تسليم الغزالة عليه ﷺ فقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٦: ٥٩٢): «أمّا تسليمُ الغزالة فلم نجد له إسناداً لا من وجه قوي ولا من وجه ضعيف».
- (٦) أخرجه الترمذي (٣٦٩٥)، والإمامُ أحمد (٣٣٠٦-٨٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٢:١٤) وقال: هذا إسنادٌ صحيح. إلا أنّ الذي فيه تكليمُ الذئب للراعي وشهادتُهُ لنبيّنا ﷺ بالرسالة، لا تكليمُه للنبيّ ﷺ.
- (٧) لمّا شكا لرسول الله ﷺ أنّ صاحبَه يُجيعُهُ ويُدئبُه. أخرجه أبو داودَ (٢٥٤٩)، وغيرُه. وطالع للفائدة «مقالات الكوثري» ص٤٨.
- (٨) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢:٦٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٩:٢) ومحمد، وعزاه السيوطي في «الخصائص الكبرئ» (٢:٦٥) لابن سعد وأبي يعلى والبزّار وابن مندَه وأبي نُعيم وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) كما في "صحيح مسلم" (٢٢٧٧) عن جابرٍ مرفوعاً: "إني لأعرف حجراً بمكّة كان يُسلّم عليّ قبلَ أن أُبعث، إني لأعرفه الآن».

ومنها: إحياءُ الشاةِ المَيْتةِ المسمُومةِ حتىٰ كَلَّمَته (١)، وقيلَ إنّ الكلامَ وُجِدَ منها مِن غير حياة، وهذانِ قولانِ للمتكلِّمين هل الحياةُ شرطٌ لوجودِ الحروفِ والأصواتِ أو لا(٢).

ومنها: إبراءُ المرضىٰ وذوي العاهات<sup>(٣)</sup>، وردُّ عينِ قَتادةَ<sup>(٤)</sup> بعدَ أن وقعَت علىٰ وَجْنَتِه، فكانت أحسنَ......

(۱) حادثة دَسِّ اليهودِ السُّمَّ لرسول الله ﷺ في الشاة أخرجها البخاري (٥٧٧٧)، وجاء في بعض رواياتها التصريحُ بإخبار ذراع الشاة بأنها مسمومة، انظر «دلائل النبوّة» للبيهقي (٤: ٢٦٠-٢٦٣)، ولمحققه الفاضل تعليقٌ لطيفٌ هناك انظره ص٢٥٨ منه.

(٢) وقد فصّلَ القاضي عياض في هذا الخلاف في «الشفا» (١ : ٣١٨-٣١٩)، فانظره هناك.

(٣) ومنها:

ــ دعاؤه ﷺ للمرأة التي كانت تُصرَعُ فتنكشف فما عادت تنكشف بعدَ ذلك، وهو في البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٥٧٦).

\_ رشُّه ﷺ من ماء وضوئه علىٰ جابر لمّا مَرِض وما كان يعقل، فعقل، وهو في البخاري (٤٥٧٧)، ومسلم (١٦١٦).

ــ أمره ﷺ مَن شكا إليه استطلاق بطنِ أخيه بشربِ العسل ففعل فبَرِىء، وهو في البخاري (٥٦٨٤)، ومسلم (٢٢١٧) وغيره.

\_ دعاؤه ﷺ ومسحُهُ رأسَ الصبيِّ الذي كان يأخذه الجنونُ عندَ أهله، فثعَّ ثعّةً \_ أي: قاءَ \_ فخرج من جوفه مثلُ الجرو الأسود، فزال ما به، أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢: ١٨٢) وغيره.

ـ نفنه ﷺ في يد محمد بن حاطب ـ وقد احترقت ـ حتىٰ بَرِئَت. أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» ص٥٥٩ برقم ١٠٢٤، وفي «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٨:١٨).

وغيرها من الوقائع، وسيأتي في كلام المصنف أمثلةٌ أخرى لذلك.

(٤) ابنِ النعمان الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، ممّن شَهِدَ بدراً والمشاهِدَ كلُّها، ماتَ سنةَ ٢٣ للهجرة وصلىٰ عليه سيدُنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

عينيه (١)، والأعمىٰ الذي توسَّلَ به فكشفَ اللهُ عن بصره (٢)، والذي نفثَ في عينيه فأبصَر، فكان يُدخِلُ الخَيطَ في الإبرةِ وهو ابنُ ثمانين (٣)، ورُمِيَ كُلْثُومٌ في نَحْرِهِ فبَصَقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ فيه فبَرِيء (١)، وتَفَلَ علىٰ شَجّةِ عبدِ الله ابن أُنيس (٥) فلم تُمِدَّ (٢)، وتَفَلَ على عيني علي يدومَ خَيْبرَ وكان

- (٣) وهي قصة فُويكِ رضيَ الله عنه، أخرجها أبو نعيم في «الدلائل» ص٣٥١، والبيهقي في «الدلائل» أيضاً (٢: ١٧٣)، والطبرانيُّ في «الكبير» (٤: ٣٠ برقم ٣٥٤٦)، قال في «الدلائل» أيضاً (٢٩٨:٨): فيه من لم أعرفهم. وانظر «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٢٧١:٣).
- (٤) في الأصل: برىء، دون الفاء، وهي متعينة. أما قصة كلثوم فأشار إليها ابن عبد البر في الأصل: برىء، دون الفاء، وهي متعينة. أما قصة كلثوم من «الإستيعاب» (١٦٦٠)، وابن حجر في «الإصابة» (٤:٧١)، في ترجمة كلثوم، والقاضي عياض في «الشفا» (١:٣٢٣)، ولم يُشِر أيٌ منهم إلىٰ مَن خرّجَها، وبيَّضَ لها السيوطى في «مناهل الصفا» ص١٣٧.
- (٥) أبو يحيىٰ عبد الله بن أُنيس الجُهني ثم الأنصاري رضي الله عنه، شَهِدَ أُحُداً وما بعدَها، وكانت وفاتُهُ سنة ٥٤ هجرية.
- (٦) قال الهيثمي في «المجمع» (٢٩٨:٨): «رواه الطبراني، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف». وتُمِدّ: من أَمَدَّ الجرحُ، أي صار فيه مِدّةٌ، وهي القَيح.

<sup>(</sup>۱) كما روى ذلك البيهقي في «الدلائل» (٣: ١٠٠) وأبو يعلىٰ (١٥٤٩)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٢٧٥)، وغيرهم. «الكبير» (٣: ١٢٧٥)، وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۵۷۸)، وابن ماجه (۱۳۸۵)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ص ٤١٧ برقم ٢٥٨، والحاكم (١٠٥١، ٥١٩) وصحّحه، والطبراني في «الكبير» (٩: ٣٠٣ برقم ١٠٥١)، وفي «الدعاء» (١٠٨٩ برقم ١٠٥٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٢: ١٦٦) وصحّحه، وغيرهم. وهو حديثٌ جليلٌ عظيمُ الموقع، مجرَّبٌ في قضاء الحوائج ورفع النوازل ببركة التوشّل به ﷺ. وللعلامة السيّد عبد الله الغماري جزءٌ لطيفٌ سماه «مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحاجة»، تكلّم فيه عن هذا الحديث سنداً ومتناً بتوشّع مفيد، فلينظره من شاء.

رَمِداً (۱) فأصبح بارِتاً (۱)، ونَفَتَ على ضربةٍ بساقِ سَلَمةَ يومَ خيَبَر فَبَرِئت (۲)، ووقائعُ كثيرةٌ غيرُ هذه.

ومنها: إجابةُ دعائه، وهذا بابٌ واسعٌ لا ينحَصِر، وكان إذا دعا لرجلٍ أدركت الدعوةُ ولدَهُ وولدَ ولدِه (٤٠).

[٨٤] ومنها: انقِلابُ الأعيانِ له<sup>(٥)</sup>، وبركتُهُ فيما لَمَسَه بيدِهِ أو غَرَسَهُ/ أو رَكِبَه (٦).

(١) من الرَّمَد، وهو هيجانٌ في العين ناتجٌ عن تحسُّسِها من الجوِّ أو غيره.

(٢) أخرجه البخاري (٤٢١٠) ومسلمٌ (٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد رضيَ الله عنه.

(٣) كما في البخاري (٢٠٦)، وسلمةُ هو ابن الأكوع رضيَ الله عنه.

(٤) كدعوته على لخادمه سبّدنا أنس بن مالك: «اللهم أكثر مالَهُ وولَدَه»، قال أنس: «فوالله إنّ مالي لكثير، وإنّ ولدي ووَلدَ ولدي يتعادُّون على المئةِ اليوم». أخرجه مسلمٌ (٢٤٨١). وقال أيضاً رضيَ الله عنه كما في البخاري (١٩٨٢): «حدثتني أمنية أنه دُفِنَ لِصُلْبي مقدَمَ الحجّاجِ البصرةَ بضعٌ وعشرون ومئة». وكان هو رضى الله عنه من آخر الصحابة موتاً كذلك.

وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا دعا لرجلٍ أصابته وأصابت ولدَه وولدَ ولدِه. أخرجه أحمد (٥: ٣٨٥–٣٨٦).

وقد سَعِدَ بدعائه ﷺ جماعاتٌ من الصحابة وفاضت البركاتُ عليهم به، انظر طائفةً منهم في «الخصائص الكبرى» للسيوطي (٢:١٦٤-١٧٠).

(٥) انظر ما تقدَّم في الهامش (٣) في ص٤٥٢.

(٦) أمّا البركةُ فيما لمسه بيده الشريفة ﷺ فكشاةِ أمِّ مَعْبَد، وقد مرَّ تخريجُ قصتها، ويدخل في ذلك تبريكُهُ ﷺ علىٰ الأطعمة والأشربة، وقد مرَّ كثيرٌ من ذلك.

وأمّا فيما غُرَسه ﷺ فأخرج أحمد في «مسنده» (٣٥٤:٥)، والبزّار في «مسنده» (٢٧٢٦: كشف)، والبيهقي في «الدلائل» (٢٤٠٦) وغيرهم في قصةٍ مكاتبة سلمانَ الفارسي رضي الله عنه، وفي آخرها أنه قال: فغرسَ رسولُ اللهِ النخلَ إلا نخلةً =

ومنها: بركتُهُ في دُرُورِ الشاةِ والحَوائِلِ<sup>(١)</sup> باللَّبَنِ الكثير، كشاةِ أمِّ مَعْبَد، وغَنَم حَلِيمة، وشاةِ أنس<sup>(٢)</sup>، وغيرها.

ومنها: ما اطَّلَعَ عليه مِن الغُيُوب، وهو بابٌ واسعٌ جداً يحتَمِلُ مِجلَّداتِ (٣).

الله واحدة غرسها عمر، فحملت النخلُ من عامِها ولم تحمل النخلة، فقال رسولُ الله عمر: أنا غرستُها يا رسولَ الله، قال: فنزعها رسولُ الله عمر: أنا غرستُها يا رسولَ الله، قال: فنزعها رسولُ الله عَرسَها فحملت من عامها. قال في «المجمع» (٩:٣٣٧): «رواه أحمد والبزّار، ورجالُه رجالُ الصحيح». وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٦٠٧٣) و«الأحاديث الطوال» (رقم ٩) مطوّلاً، وفي سنده عنده عبد الله بن عبد القدوس التميمي، ضعفوه.

وأمّا فيما رَكِبَه ﷺ فأخرج البخاري (٢٨٦٧) عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أنّ أهلَ المدينة فزعوا مرّةً فركبَ النبيُّ ﷺ فرساً لأبي طلحة كان يقطِف ـ أو كان فيه قُطافٌ \_ [أي كان بطيئاً]، فلما رجع قال: «وجدنا فرسَكم هذا بحراً»، فكان بعدَ ذلك لا يُجارى. ووقع ذلك لغير أبي طلحة أيضاً، انظر «الشفا» (٢٣١:١).

- (١) جمع حائل، وهي الأنثى من ولد الناقة، كما في «اللسان» وغيره.
- (٢) تقدَّمَ تخريجُ حديث أمِّ مَعْبَد، و دُرُورُ لبن شِياهِ السيدة حليمةَ مشهورٌ في كتب أهل السَّير والمغازي» ص ٤٩، و «اختصارها» السَّير والمغازي» ص ٤٩، و «اختصارها» لابن هشام (١:١٣٤)، والطبريِّ في «تاريخه» (١٠٨١)، والبيهقي في «الدلائل» لابن هشام (١:١٣٣)، وأبي نُعَيمٍ في «الدلائل» كذلك ص ١٠٠، و «أبي يعلى والطبراني وعيرهما بسند حسن كما قال الحافظ السيوطي في «مناهل الصفا» ص ١٤٢، وبيتُض هناكَ نحديث شاة أنس.
- (٣) قال القاضي عياض في «الشفا» (١: ٣٣٥): «والأحاديثُ في هذا الباب بحر لا يُدْرَكُ قَعْرُه، ولا يُنزَفُ غَمْرُه، وهذه المعجزةُ من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصلِ إلينا خبرُها على التواتر لكثرة رواتها واتفاقِ معانيها على الاطلاع على الغيب»، ثم ساقَ هناكَ جملةً وافرةً من إخباراته على الغيب.

ومنها: عِصْمةُ اللهِ له مِنَ الناس وكِفايتُهُ مَن آذاه (١١).

ومنها: معارفُهُ وعلومُهُ الباهِرة.

ومنها: أخبارُهُ مع الملائكةِ والجِنّ، وإمدادُ اللهِ له بالملائكة، وطاعةُ الجِنّ له (٢٠). الجِنّ له (٢٠).

ومنها: إخبارُ الرُّهبانِ والكُهّانِ والأحبار وعلماءِ أهلِ الكِتابِ عن بَعْثِه، وصِفَتِه، واسمِه، وعلاماتِه، وذكرِ الخاتَمِ الذي بينَ كَتِفَيه، وتظليلِ الغَمام له (٣).

ومنها: ما ظَهرَ مِن الآياتِ عندَ مولدِه (٤)، وأخبارُ هواتِفِ الجِنّانِ بمكّة (٥).

<sup>(</sup>۱) لقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ وَأَصْبِرَ لِمُكْمِرَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ المُسْتَهْزِءِينَ ﴿ وَأَصْبِرَ لِمُكْمِرَ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطُّور: ٤٨]، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) وإيمانهم به ﷺ، بل وروايتهم عنه حتى جمع الحافظُ أبو الفَيض أحمد الغماري في ذلك تصنيفاً سمّاه «مسند الجنّ».

<sup>(</sup>٣) كورقة بنِ نَوفل، وزيد بن عمرو بن نُفَيل، وبَحِيرىٰ الرّاهب، وسلمانَ الفارسي، وعبدالله بن سَلام، وابنِ الهَيّبان، وغيرهم من أصحاب تلك الأخبار المفصّلة في «دلائل النبوّة» للبيهقي (١:٧٤-١٨)، و«الشفا» (١:٣٦٣)، و«سُبَل الهدىٰ والرّشاد» (١:٣٠١-١٢٩) وغيرها.

<sup>(</sup>٤) كرؤية أمّه ﷺ حينَ وضعتْه نوراً أضاءت له قصورُ الشام، وولادتِهِ شاخصاً ببصره إلىٰ السماء ﷺ، وارتجاسِ إيوانِ كسرىٰ، وخمود نار فارس، وغَيْضِ بُحيرة ساوة، إلىٰ غيرِها من الدّلائل المفصَّلة في كتب السِّيرة، وليست كلهُّا سواءً في جودة أسانيدها.

 <sup>(</sup>٥) كقصة سماع الكاهِنِ ـ وهو سُواد بن قارب ـ للجِنِّية بمكة، وسماع سيدنا عمرَ لشيءِ من ذلك في الحديث نفسه، وهو في البخاري (٣٨٦٦)، وغيرها. وانظر ما=

ومنها: حراسةُ السَّماءِ بالشُّهُب، وقطعُ رَصَّدِ الشياطين<sup>(۱)</sup>، ومنعُهم استراقَ السمع<sup>(۲)</sup>، وما نشأ عليهِ مِن بُغْضِ الأصنام، والعِفّةِ عن أمورِ الجاهلية، وما خَصَّهُ اللهُ به مِن ذلك<sup>(۳)</sup>، وحماهُ واختارهُ في وفاته.

واعلمَ أنّ معجزاتِهِ ﷺ صنَّفَ الناسُ فيها كُتُباً مُطَوَّلةً كأبي نُعَيمٍ والبيهقيِّ وغيرِهما (٤)، ولم يَستَوعِبُوا، ونحنُ هنا إنما قَصَدنا الإشارةَ إلىٰ شيءٍ منها مما يزيدُ المؤمِنَ محبّةً واعتقاداً.

#### \* \* \*

جمعه الصالحيُّ من ذلك في «سُبُل الهدىٰ والرَّشاد» (٢٠٧-٢١٨)، قال الحافظ الذهبي في "سِيرِ النُّبَلاء» (١٦٨-١٦٨) السيرة النبوية) بعد أن ذكر حديثَ سوادٍ وغيرَه: "وفي الباب عدَّةُ أحاديثَ عامّتُها واهيةُ الأسانيد».

<sup>(</sup>١) رَصْدُ الشياطين ورَصَدُهم أي: ترقُّبُهم لما يُمكنُ سماعُهُ من أمر السماء.

<sup>(</sup>٢) وهو ما جاء في قوله تعالىٰ علىٰ لسان الجنّ : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآ هَوَجَدْنَنَهَا مُلِئَتَ حَرَسَا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَهَن يَسْتَعِعِ ٱلْآنَ يَجِدّ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٨-٩].

<sup>(</sup>٣) وقد تقدَّمَ ص١٠٧ حديث: "ما هممتُ بقبيحٍ مما يَهُمُّ به أهلُ الجاهلية.."، أمّا بغضُهُ عَلَيْ للأصنام فروى ابن سعدٍ في "الطبقات الكبرى" (١٥٤:١) وغيرُه عن أبي موسى أنّ بَحِيرى حين حَلَّفَ النبيَّ عَلَيْ باللاتِ والعُزّىٰ قال له عَلِيْ: "لا تسألني باللاتِ والعُزّىٰ، فواللهِ ما أبغضتُ شيئاً قطُّ بُغضَهما"، وأشار إلىٰ هذه الرواية أيضاً أبو نُعيم في "الدلائل" ص١١١٠.

<sup>(</sup>٤) وكتابا أبي نُعيم والبيهقي مطبوعان، واسمُ كلِ منهما «دلائلُ النبوّة»، وكتابُ أبي نُعيم يُعوِزُه تحقيقٌ علميٌ جديدٌ عن أصولِ وثيقة لِمَا سبقَ التنبيهُ عليه من رداءة أصول مطبوعته وحولَ ما أُلُفَ في هذا الشأن انظر ما تقدَّمَ تعليقه في ص١٠٨.

# الفصأ الزابع

# فيما يحب علن الأنام من حقوقه عليه

فيجبُ الإيمانُ به، والاعترافُ بنبوتِهِ ورسالتِهِ بالقلبِ واللسان، لا يصحُّ إسلامٌ ولا إيمانٌ إلا بذلك، وأجمع العلماءُ على أنّ مَن وحَّدَ اللهَ تعالىٰ ولم يعترف بالرُّسُلِ فهو كافرُ غيرُ عارفٍ بالله تعالىٰ (۱)، فيجبُ تصديقُ النبيِّ ﷺ في جميع ما جاء به بالقلب ونُطْقُ اللسانِ بذلك، واختلفَ العلماءُ فيمَن لم يتمكَّن مِن النطقِ ولكن آمَنَ بقلبه واخترَمَتهُ المَنِيةُ قبلَ اتساعِ وقتِ للشهادةِ بلسانه، فمنهم مَن قال: لا يتمُّ الإيمان، ومنهم مَن قال: يتمُّ الإيمان، ومنهم مَن قال: يتمُّ ويَستَوجِبُ الجنة، وهو الصحيح (۱).

أمّا القادِرُ على النُّطقِ فلا بُدَّ منه، ونقلَ القاضي عِياضٌ<sup>(٣)</sup> خلافاً غريباً [٨٥] في أنه كافرٌ أو عاصِ، وهذا غيرُ المحلِّ الذي/ نقَلْنا فيه الإجماعَ أولاً،

<sup>(</sup>۱) قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه العزيز: ﴿ وَمَن لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِنَّا آَعَتَ دَنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ﴾ [الفتح: ۱۳]. وفي «الصحيحين» وغيرهما قولُه ﷺ: «أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتىٰ يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً رسولُ الله . . »، وهو متواترٌ كما صرَّحوا بذلك .

<sup>(</sup>٢) خلافاً للكرّامية، بل هو مجمَعٌ عليه عندَ أهل السنة، قال الإمام سعد الدين التفتازاني في «شرح النسفية» (١: ١٨٠ مع الحواشي البهية): «الإجماعُ منعَقِدٌ علىٰ إيمانِ مَن صدَّقَ بقلبه وقصدَ الإقرارَ باللسان ومنعه منه مانعٌ من خَرَسٍ ونحوه».

<sup>(</sup>٣) في «الشفا» (٢:٥).

فإنّ ذَاكَ فيمَن وَحَدَ ولم يعترف بالرُّسُلِ لا بقلبِهِ ولا بلسانِهِ وقد بلغتهُ دعوتُهم، فلا شَكَّ أنه كافرٌ بالإجماع، وهذا فيمَن اعترف بالله ورُسُلِه بقلبِهِ ولم يترك التلَّفُظُ عن رَيْبٍ ولا عِنادٍ ولكن إهمالاً، والصحيحُ أنه كافرُ (١٠).

وتجبُ طاعتُهُ عَلَيْهِ في جميعِ ما جاء بهِ، واتباعُهُ وامتثالُ سُنتِه، والاقتداء بهديه، والانقيادُ لحكمِه، والتسليمُ ظاهِراً وباطِناً حتىٰ لا يكونَ في القلبِ حَرَجٌ مِن قضائِه (٢)، وتركُ مخالَفَتِهِ في قولٍ أو فعل، ومحبّتُه ولزومُ سُنتِه، لا يتجاوزُها إلىٰ بِدْعة، وأن يكونَ أحبَّ إلينا مِن أنفُسِنا، والصادقُ في حُبِّهِ مَن تَظهَرُ علامةُ ذلكَ عليه، وأوّلُها الاقتداء به، واستعمالُ سُنتِه، واتباعُ أقوالِهِ وأفعالِه، وامتثالُ أوامِره، واجتنابُ نواهِيه، والتأدُّبُ بأدبِهِ في عُسْرِه ويُسْرِه، ومَنشَطِهِ ومَكرَهِه، وإيثارُ ما شَرَعَهُ وحَضَّ والتأدُّبُ بأدبِهِ في عُسْرِه ويُسْرِه، ومَنشَطِهِ ومَكرَهِه، وإيثارُ ما شَرَعهُ وحَضَّ عليهِ علىٰ هَوىٰ نفسِهِ وموافقةِ شهوتِه، وإسخاطُ العِبادِ في رضىٰ الله، فمَن عليهِ علىٰ هوىٰ نفسِهِ وموافقةِ شهوتِه، وإسخاطُ العِبادِ في رضىٰ الله، فمَن أَتَّصَفَ بهذه الصفةِ فهو كاملُ المَحبّة، ومَن خالفَها في بعض هذه الأمور

<sup>(</sup>۱) أي في أحكام الدنيا وإن كان مؤمناً عند الله، قال الإمام سعد الدين التفتازاني في «شرح النسفية» (۱۹۹۱): «ذهب جمهور المحققين إلى أنه \_ أي الإيمان \_ التصديق بالقلب، وإنما الإقرار \_ أي باللسان \_ شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لِمَا أنّ التصديق بالقلب أمر باطن لا بُدَّ له من علامة، فمَن صدّق بقلبه ولم يُقرَّ بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا». أمّا الآبي بأن طُلبَ منه النطق بالشهادتين فأبي فهو كافر فيهما، أي الدنيا والآخرة. وانظر «التوحيد» للإمام الماتريدي ص٢٧٦، و«شرح المقاصد» للسعد (١٥ -١٧٨ –١٧٩)، و«شرح الجوهرة» للإمام الباجوري ص٥٥، و«شرحها» للإمام عبد السلام اللقاني (مع حاشية الأمير) ص٥٩ - ٥٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) لقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

فَهُوَ نَاقِصُ المَحبَّةِ ولا يَخرُجُ عن اسمِها، ودليلُهُ قولُهُ عليه السلامُ للذي حَدَّهُ في الخمر: «إنّه يُحِبُّ اللهَ ورسولَه»(١).

ومن علاماتِ محبّتِهِ كثرةُ ذكرِهِ وكثرةُ شوقِهِ إلىٰ لقائه، وتعظيمُهُ وتوقيرُهُ عندَ ذكره، وإظهارُ الخُشُوعِ والانكماشِ مع سماعِ اسمِه، ومحبتُهُ لَمَن أحب، ولِمَن هو مِن آلِ بيتِهِ وصحابتِهِ مِن المهاجرين والأنصار، وعداوةُ مَن عاداهم، وبُغْضُ مَن أبغضَهُم وسَبَّهم، فمن أحبَّ شيئاً أحبَّ مَن يُحِب:

## حَبِيبٌ إلىٰ قلبي حَبِيبُ حَبِيبِ

ومحبةُ القرآنِ الذي أتى به، ومحبّةُ سُنّتِه، والوقوفُ عندَ حدودِها، والزُّهدُ في الدنيا، وإيثارُ الفقرِ واتصافهُ به.

وحقيقةُ المحبّة: الميلُ إلىٰ ما يُوافِق، إمّا لجمالِ صُورة، وإمّا لحُسْنِ سِيرة، وإمّا لوصولِ إحسان، والنبيُّ ﷺ جامعٌ لذلك كُلّه، لِمَا عُرِفَ مِن

(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸۰). قال الحافظ في «الفتح» (۷۸:۱۲): «وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوتِ محبّةِ الله ورسوله في قلب المرتكِب، لأنه ﷺ أخبر بأنّ المذكورَ يحبُّ اللهَ ورسولَه مع وجود ما صدرَ منه، وأنّ مَن تكررت منه المعصيةُ لا تُنزَعُ منه محبّةُ اللهِ ورسوله». ولكن قال رحمه الله بعدَ ذلك:

"ويُحتَمَلُ أن يكونَ استمرارُ ثبوتِ محبةِ اللهِ ورسوله في قلب العاصي مقيّداً بما إذا نَدِمَ على وقوع المعصية وأُقِيمَ عليه الحدُّ فكَفَّر عنه الذنبَ المذكور، بخلاف مَن لم يقع منه ذلك، فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يُطبَعَ على قلبه شيءٌ حتى يُسلَبَ منه ذلك، نسألُ اللهَ العفوَ والعافية».

(٢) عَجُزُ بيتٍ للمتنبي صدرُه: (وإنّي وإنْ كان الدَّفِينُ حَبيبَهُ..). «ديوان المتنبي بشرح العُكبَري» (١: ٤٩).

جُمالِ صُورتِه، وحُسْنِ سِيرَتِه، ولا أعظمَ مِن إحسانِهِ إلينا ومِنْتِهِ علينا لأحدٍ مِنَ الخَلْق<sup>(۱)</sup>.

وتجبُ مناصحتُهُ ﷺ فالدِّينُ النصيحةُ للهِ البَصِحةِ الاعتقاد، والرَّغبةِ [٨٥ ب] في مَحَابِّه، والبُعدِ مِن مساخِطِه، والإخلاصِ في عبادتِه، والنصيحةُ لكتابِهِ: بالإيمانِ به، والعملِ بما فيه، وتحسِينِ تلاوَتِه، والتَّخَشُّعِ عندَه، والتعظيمِ له، وتَفَهَّمِهِ والتَّفقُهِ فيه، والذَّبِّ عنه مِن تأويل الغالِينَ وطعنِ المُلجِدِين.

والنصيحةُ لرسولهِ: بالتصديقِ بنُبُوّتِه، وبَذْلِ الطاعةِ له فيما أَمَرَ بهِ ونهىٰ عنه، ومُؤازَرتِهِ ونُصْرَتِهِ وحمايتِهِ حيّاً وميتاً، وإحيائه (٢) سُنتَهُ بالطَّلَبِ والذَّبِ عنه، ومُؤازَرتِهِ ونُصْرَتِهِ وحمايتِهِ حيّاً وميتاً، وإحيائه (٢) سُنتَهُ بالطَّلَبِ والذَّبِ عنها ونَشْرِها (٣)، والتّخَلُّقِ بأخلاقِهِ الكريمة، وآدابِهِ الجَمِيلة، والدَّعوةِ إلىٰ

<sup>(</sup>۱) وقد كان المصنفُ الإمامُ السُّبْكيُّ رحمه الله تعالىٰ كثيرَ الاستحضار لهذه الحقيقة، والامتنان لجنابه الشريف على ومن ذلك قوله في كتابه "تنزيل السكينة على قناديل المدينة»: "وبعدُ: فإنّ الله يعلمُ أنّ كلَّ خيرٍ أنا فيه ومَنَّ عليَّ به فهو بسبب النبي على والتجائي إليه، واعتمادي \_ في توسُّلي إلى الله في كل أموري \_ عليه، فهو وسيلتي إلى الله في كل أموري \_ عليه، فهو وسيلتي إلى الله في الدنيا والآخرة، وكم له عليَّ من نِعَم باطنةٍ وظاهرة..». انتهىٰ من فتاويه» (١:٤٧٤).

لذا قال ولده تاج الدين في ترجمته من «الطبقات» (٢٢٠:١٠): «وأمّا محبتُهُ للنبيِّ ﷺ وتعظيمُه له وكونُه أبداً بين عينيه: فأمرٌ عُجابٌ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إحياؤه، وهو سبقُ قلم.

<sup>(</sup>٣) ومن كراماتِ الله تعالىٰ للمصنف رضي الله عنه لتعظيمه للنبيِّ عَلَيْهُ ونشره سنتَه ما حكاه عنه ولده تاجُ الدين في «الطبقات» (١٠: ٣١٥) قال: «وسمعته يقول: كنتُ أقرأ «سيرةَ النبي عَلَيْهِ» لابن هشام، في سنة ستٍ وسبعمئة، فعَرَضَتْ لي حُمّىٰ في بعض الأيام، وجاء وقتُ المبيعاد فأتىٰ كاتبُ الأسماء وقال وأنا محمُومٌ: قد اجتمعت الناس، فكِدتُ أبطًل، ثم قلت: لا والله لا بَطَلْتُ مجلساً تُذكَرُ فيه سيرةُ النبيِّ عَلَيْهُ، فتحاملتُ وأنا محمومٌ، وقرأتُ الميعاد، ووقع في نفسي أني لا أُحَمُّ أبداً، فما حصلَتْ لي حُمّىٰ بعدها».

اللهِ وإلىٰ كتابه وإلىٰ رسولِهِ، والعملِ بها، وبَذْلِ النفوسِ والأموالِ دُونَه، ومُجانبةِ مَن رَغِبَ عن سُنتِهِ وبُغضِهِ والتحذيرِ منه، والشفقةِ علىٰ أمّتِه، والبحثِ عن تَعَرُّفِ أخلاقِهِ وسِيرِهِ وآدابه، والصبرِ علىٰ ذلك.

وممّا يَجِبُ له عِلَيْ : توقيرُهُ وبِرُّه، وأن لا يُتَقَدَّمَ بينَ يدَيه، ولا تُرفَعَ الأصواتُ فوقَ صَوتهِ، ويُغَضَّ الصوتُ عندَه (١)، ولا نجعَلَ دعاءَهُ كدُعاءِ بعضِنا بعضاً، وتعزيرُهُ بالمبالغةِ في تعظيمهِ ونصرتهِ وإعانتِه، وعادةُ الصحابةِ في ذلك المبالغة، ولو استقصَينا ما وردَ عنهم في ذلك لطالَ، وهم وإن بالغُوا في ذلك فلم يبلُغُوا ما هو حقَّهُ عَلَيْ، وما أحدٌ مِن البَشرِ يطيقُ القِيامَ بحقِّه علىٰ التمام، لكن بحسبِ طاقتِه.

وحُرِمَتُهُ عَلَيْهِ بعدَ موتِهِ وتوقيرُهُ وتعظيمُهُ لازمٌ كما كان في حياتِه، وذلك عندَ ذكرِهِ وذكرِ حديثِهِ وسُنتِه، وسَماعِ اسمِهِ وسِيرَتِه، ومعاملةِ آلِهِ وعِثْرَتِه.

فواجبٌ على كلِّ مؤمنٍ متى ذكرَهُ أو ذُكِرَ عندَه أن يخضع ويخشع ويخشع ويتَوقَّرَ ويُسَكِّنَ مِن حركتِه، ويأخُذَ في هَيْبتِهِ وإجلالِهِ بما كان يأخُذُ به نفسَهُ لو كان بينَ يدَيه، ويتأدَّبَ بما أدَّبَنا اللهُ به، وهذه كانت سيرةَ السَّلَفِ الصالح والأئمةِ الماضِينَ رضيَ اللهُ عنهم.

<sup>(</sup>۱) قال الخفاجي في «شرح الشفا» (٤: ٣٥١): «قال ابن العربي رحمه الله تعالىٰ: هذا كما هو في حياته ﷺ متحتًم بعدَ مماته، حتىٰ لا ينبغي رفع الصوت عندَ قبره الشريف ولا عندَ قراءة حديثه، ولا عندَ أحدٍ من العلماء الذين وَرِثوا مقامَه ﷺ، فهذا كلَّه مكروة أشدَّ كراهة، ومع قصد الإهانة حرامٌ». انتهىٰ.

وكان صَفوانُ بنُ سُلَيمٍ (١) إذا ذُكِرَ النبيُّ ﷺ بكى، فلا يزالُ يبكى حتىٰ يقومَ الناسُ عنه ويتركوه. وكان مالِكُ بنُ أنسٍ لا يُحدِّثُ بحديثِ رسول الله ﷺ إلا [٨٦ أ] وهو على وضوءٍ لإجلالِه. ورُويَ أنه كان يَغتَسِلُ ويتطيَّبُ ويلبَسُ ثياباً جُدُداً وساجَه (٢)، ويتعَمَّمُ ويَضَعُ علىٰ رأسِهِ رِداءه، وتُلْقىٰ له مِنصَّةٌ فيَخرجُ فيجلسُ علىٰ رأسِهِ رِداءه، وتُلْقىٰ له مِنصَةٌ فيَخرجُ فيجلسُ علىٰ اللهُودِ حتىٰ يَفرُغَ مِن حديثِ رسولِ الله عليها وعليه الخُشُوع، ولا يزال يُبَحَّرُ بالعُودِ حتىٰ يَفرُغَ مِن حديثِ رسولِ الله عليه، ولم يكن يجلِسُ علىٰ تلكَ المِنصَةِ إلا إذا حدَّثَ عن رسولِ الله ﷺ (٣).

ومن توقيرِه عَلَيْ توقيرُ أصحابه والإمساكُ عمّا شَجَرَ بينَهم، وتوقيرُ مشاهدِه مِن مكّةَ والمدينة، ومعاهدِه وما لَمَسَهُ أو عُرِفَ به، وأفتى مالكٌ فيمَنْ قال: «تربةُ المدينةِ رديئةٌ» بضربِ ثلاثينَ دِرّةً، وأمرَ بحبسه \_ وكان له قَدْرٌ \_ وقال: ما أحوَجَهُ إلىٰ ضرب عنقِه، تُربةٌ دُفِنَ فيها النبيُّ عَلَيْهُ يزعُمُ أنها غيرُ طيبة (٤٠)!

<sup>(</sup>١) الإمام الثقة الحافظ الفقيه العابد الخاشع أبو عبد الله صفوانُ بنُ سُلَيم القرشيُّ الزُّهري المَدَني (ت ١٣٢هـ) من رجال الجماعة. قال فيه الإمام أحمد: من الثقات، يُستشفىٰ بحديثه، ويَنزِلُ القَطْرُ من السماء بذكره. رضيَ الله عنه. «سير النبلاء» (٥: ٣٦٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) الساجُ: طَيْلُسانٌ أخضرُ أو أسود.

<sup>(</sup>٣) هذا الخبران عن صفوان بن سُلَيم والإمام مالك، وما سيأتي عن الإمام مالك أيضاً، كلُّها نقلها المصنف من «الشفا» للقاضي عياض (٢: ٤٢-٤٣، ٤٤، ٥٧، ٥٧).

<sup>(</sup>٤) من كمال أدب الإمام مالك أنه لم يقل: (رديئة)، بل قال: (غير طيبة)، لئلا يسوقَ اللهظَ المرغوبَ عنه بحذاء ذكر النبيِّ ﷺ. ومن هذا الضرب ما سمعته من فضيلة العلامة مسند الشام سيّدي الشيخ أحمد نَصِيب المحاميد أمتع الله ببقائه في بيتي بوصيري العصر الشيخ يوسف النبهاني في معارضته لِـ «بُردة المديح»:

أتاكَ كَعْبٌ وقد جَلَّتْ جِنايتُهُ وكاد يَغتالُهُ مِن ذَّنْبِهِ غُولُ وقام يُنشِدُ لم تَمْلُولُ عَيْرُ الكريمِ لدَيهِ المدحُ مَمْلُولُ وقام يُنشِدُ لم تَمْلُولُ عَيْرُ الكريمِ لدَيهِ المدحُ مَمْلُولُ وغير الكريم هو البخيل أو الدنيء، وكان يمكن أن يقول: إنّ البخيل لديه... أو نحوه، لكنه لم يذكره مطلقاً أدباً ولعدم مناسبته جوّ الكرم والسماحة النبوية.

وممّا يجبُ له عِلِيِّة: الصّلاةُ عليه عِلَيْة، نقلَ القاضي عياضٌ الإجماعَ علىٰ وجوبِها(١)، واختلفُوا: هل تكفي في العمر مرةً أو كُلَّما ذُكِرَ أو في كل صلاة؟ علىٰ ما عُرفَ بينَ العلماء، وقولُ الطبَريِّ إنَّ مَحْمَلَ الآيةِ علىٰ النَّدْبِ بِالإجماع محمولٌ علىٰ ما زادَ علىٰ ذلك، وقد جَمَعْنا ألفاظَ الصلاةِ في كتابِنا المُسمَّىٰ: «شِفاءَ السَّقام في زيارةِ خيْرِ الأنام»(٢).

ومِن حقِّه ﷺ: زيارةُ قبره (٣)، وقد جمعنا في ذلك الكتابِ ما يتعَلَّقُ بالزيارة وبلوغ السلام للنبيِّ ﷺ وسماعِه.

(٢) وهو كتابٌ جليلٌ نفيسٌ صنفه الإمام تقى الدين السُّبْكي ردّاً على الشيخ تقى الدين ابن تيميّة الحنبلي في منعه شدّ الرّحال لزيارة سيِّدِ الوجود ﷺ، وهو مذهبٌ قبيحٌ خرقَ به الإجماعَ، وقام عليه العلماءُ بسببه وصنفوا التصانيفَ الكثيرةَ في الردِّ عليه، وسُجنَ لأجل ذلك حتى مات. أنشدَ العلّامةُ صلاحُ الدين الصَّفَدي لنفسه عندما قرأ «شفاء السَّقام» على مصنفه الإمام السُّبكي \_ كما في «الوافي» (٢١:٢١):

لِقَولِ ابن تَيميّة زُخُرُفٌ أتى في زيارةِ خيرِ الأنام فجاءتْ نفوسُ الورَىٰ تشتكي إلىٰ خَيسَرِ حَبْسِ وأزكَىٰ إمامُ فَصَنَّهُ فَصَنَّهُ هِلَا وداواهُ السَّقامُ فَكَانَ يَقينَا شِفَاءَ السَّقامُ

ونسخة «شفاء السَّقام» المقروءة على مؤلفها الإمام السبكي وعليها خطَّه محفوظةٌ بمكتبة خودة بخش رحمه الله بمدينة (بَتْنه) بحيدرآباد الهند، برقم ١٢٣٣. وقد طبع الكتاب طبعاتٍ كثيرة، واعتنىٰ به غيرُ واحدٍ من العلماء كما فصَّلتُهُ في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق.

(٣) وزيارة قبره المعظَّم ﷺ من أهم القُرُبات وأربح المساعي وأفضل الطِّلْبات كما قال الإمام النووي في كتاب «الأذكار»، وقد أجمع أئمة الإسلام على استحبابها، واختلفوا في وجوبها. وللهِ دَرُّ القائل:

لِمَهْبِطِ الوَحْي حِقّاً تَرْحَلُ النُّجُبُ وعندَ ذاكَ المُرَجّىٰ ينتهي الطَّلَبُ

<sup>(</sup>۱) «الشفا» (۲:۱۲).

واعلم أنّ حقوقَ النبيِّ ﷺ لا تنتهي، وليس هذا البابُ مُصنَّفاً لذلكَ حتىٰ يَستَوْعِبَ كثيراً منها، وإنما ذِكْرُنا هذه الفصولَ فيها: نُبَذُ يسيرةٌ مِن شرفِهِ وحقِّه، ليكونَ خاتمةَ هذا الكتابِ خَتَمَ اللهُ لنا بخير، فلنقتصِر علىٰ ذلك، ويكونُ هذا آخرَ كلامِنا في هذا الكتاب.

واللهَ أَسأَلُ أَن ينفَعَ مَن كَتَبَهُ أَو سَمِعَهُ أَو نَظَرَ فيه بِمَنِّهِ وكَرَمِه.

فرغتُ مِن تصنيفِهِ في يومِ الخميسِ سَلْخِ شعبانَ المُكرَّم، سنةَ أربعٍ وثلاثينَ وسَبْعِمِئة (١). وثلاثينَ وسَبْعِمِئة (١).

كتبَهُ مصنّفُهُ عليُّ بنُ عبدِ الكافي بنِ عليّ بنِ تَمّامِ بنِ يُوسُفَ بنِ مُوسىٰ بنِ تَمّامِ بنِ يُوسُفَ بنِ مُوسىٰ بنِ تَمّامِ بنِ حامدِ بنِ يحيىٰ السُّبْكيّ، غفرَ اللهُ لهم.

والحمدُ للهِ وحدَه، وصلىٰ اللهُ علىٰ سيِّدِنا محمدٍ وآله وصحبِهِ وسلَّم. حسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيل<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتكون سِنُّ المصنف آنذاك إحدى وخمسين سنةً.

<sup>(</sup>٢) كان دَرْبُ الطفل بالقاهرة يُعرَفُ قبلَ زمان المصنف رحمه الله بدَرْب النُّمَيري، انظر حول هذا الدرب «الخطط المقريزية» (٢: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يقول العبدُ الضعيفُ إيادُ بنُ أحمدَ بن سالم الغوج عفا الله عنه:

فرغتُ من تحقيق هذا الكتاب المبارك وتنميقه وتعليق حواشيه عشية الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنة تسع عشرة وأربعمئة وألف من هجرة النبي الثامن والعشرين من شهر للحي المدينة في عمّان الأردن حرسها الله تعالىٰ. جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، ووسيلة مقبولة بين يدي نبيّه الأمين على والحمد لله رب العالمين.



## بَيْنِ مِ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال

الحمدُ لله حمداً يُوافي نِعَمَه، ويُكافىءُ مزيدَه، وأصلِّي وأسلِّمُ على صَفْوةِ الورى، وخيرِ مَن وطىء الثرى، سيِّدِنا ومولانا محمد، وعلىٰ آله وصحبه ومَن تبعهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدين.

### أما بعد:

فهذا ذيلٌ جمعتُه على كتاب «السيف المسلول على مَن سَبَّ الرسول» ﷺ، من تصنيف الإمام الأوحد فخر العلماء شيخ الإسلام أبي الحسن السُّبْكي، أسكنه اللهُ فَسِيحَ الجِنان، وألبَسَه حُلَلَ الرِّضوان، جمعتُ فيه طائفةً من فتاوى أئمة الدِّين في أحكام مسألة السبّ، وطُرَفاً من الحوادث التاريخية والقصص ذواتِ العِبْرة في سُوءِ عاقبةِ المتعرِّض لذلك الجناب الرفيع، مع فوائد متفرقةٍ تتعلَّقُ بهذا الموضوع.

ولم أقصد في ذلك استقصاءً ولا استيفاءً، وإنما جمعتُ فيه ما اتفَقَ لي أثناءَ المطالعة، أو كانت مَظِنتُهُ قريبةَ المُتناوَل، وقد عزوتُ ما نقلتُهُ ووثّقْتُه، ورقّمتُهُ وضبطتُه، وعلّقتُ على بعض ما حسبته يحتاجُ إلىٰ تعليق. وجعلتُ الفتاوىٰ المنقولةَ مرتبةً علىٰ طبقاتِ مَن أفتىٰ بها أو نقلها من العلماء، ولا يخفىٰ ما يُفيدُه هذا التسلسلُ التاريخي مِن ملاحِظَ ومآخِذ.

وبالله تعالىٰ التوفيق، وهو الهادي إلىٰ سَواءِ السبيل.

كتبه الفقير إلىٰ الله تعالىٰ إياد بن أحمد الغوج

إياد بن أحمد الغوج ونقرر*ائيّه ثرلاض*يّه

بعمّانَ الأردن في رجب ١٤٢٠ هجرية الموافق ١٦ تشرين ئاني ١٩٩٩ ميلادية

# مِنْ فَنَاوَى أَمُمة الشَّا فعيتَ بْر

١ \_ سُئِلَ الإمامُ الحافظ شيخُ الإسلام ابنُ حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) بما نصُّه:

ما قولُ أئمةِ الدِّين في هذه الموالدِ التي يصنعُها الناسُ محبةً في النبيِّ عَيْنِ غيرَ أَنْ بعضَ الوُعّاظ يذكرون في مجالسهم الحافلةِ المشتملةِ على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجَرَياتٍ هي مُخِلَّةٌ بكمال التعظيم حتى يظهَرَ من السامعين لها حُزنٌ ورقّة، فيبقىٰ في حَيِّر مَن يُرْحَم لا في حير مَن يُعظَم، مِن ذلك أنهم يقولون: إنّ المراضع حضرنَ ولم يأخُذْنَه لعدم مالِه، إلا حليمةُ رغَبِت في رضاعه شفقة عليه، ويقولون: إنّ النبيَّ عَلِيُ كان يرعىٰ غَنَماً، ويُنشدون:

بأغنامِهِ سارَ الحبيبُ إلى المرعىٰ فياحبَّذا راعٍ فـؤادي لـه يَـرْعـلىٰ وفيه:

فما أحسَنَ الأغنامَ حينَ يسوقُها

وكثيرٌ من هذا المعنىٰ المُخِلِّ بالتعظيم، فما قولكم في ذلك؟

فأجابَ بما نصُّه: ينبغي لمن يكون فَطِناً أن يحذِفَ من الخبر ما يُوهِمُ في المُخبَرِ عنه نقصاً، ولا يضرُّه ذلك بل يجب. هذا جوابه بحروفه. نقله الحافظ السيوطي في رسالته «تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء» (الحاوي للفتاوي ٢٤١:١).

٢ ـ سُئِلَ الحافظ الإمام جلال الدين السيوطي (ت٩١١هـ) عن رجلٍ حكم بحكم فإنه لم فأنكر عليه قضاة بلده، فقال له سلطان البلد: ارجع عن هذا الحكم فإنه لم يوافقك عليه أحد، فأبئ وحلف أنه لا يرجع لقول أحد، و[قال:] لو قام الجنابُ العالى عليه الصلاة والسلام مِن قبره ما سمعتُ له حتىٰ يُرينى النصّ،

فهل يكفر بهذا؟ ثم قال بعدَ مدة: لو سبّني نبيٌ مُرسَلٌ أو مَلَكٌ مقرَّبٌ لسبَبْتُه، وصارَ يفتي العامةَ والسُّوقةَ بجوازِ هذا.

فأجاب بقوله: أما قولُه الأول وهو قوله: لا يرجع لأحدٍ ولو قام ﷺ من قبره ما سمع له حتى يُريَه النصَّ فهذا له ثلاثةُ أحوال:

الأول: أن يكونَ هذا صدرَ منه على وجهِ سَبْقِ اللسان وعدمِ القصد، وهذا هو الظنُّ بالمسلم واللائقُ بحاله، ولعله أرادَ مثلاً أن يقول: ولو قامَ مالِكٌ من قبره فسبقَ لسانه إلى الجنابِ الرفيع لحِدةٍ حصلَت عندَه، فهذا لا يكفر ولا يعزَّرُ إذا عُرِفَ بالخير قبلَ ذلك، ويُقبَلُ منه دعوى سَبْقِ اللسان، ولا يُكتفىٰ منه في خاصةِ نفسه بذلك، بل عليه أن يُظهِرَ الندمَ علىٰ ذلك، ويناديَ علىٰ نفسه في الملأ بالخطأ، ويبالغَ في التوبة والاستغفار، ويحثُو الترابَ علىٰ رأسه، ويُكثِرَ مِن الصدقة والعتق والتقرُّب إلىٰ الله تعالىٰ بوجوه البر والاستقالة من هذه العَثْرة.

الحال الثاني: أن لا يكونَ على وجهِ سَبْقِ اللسان ولا على وجهِ الاعتقاد الذي يَذكره المصمِّمُ فيقولُ مثلاً: لو أمرني الإنسُ والجنُّ بهذا ما سمعتُ لهم، ولو رُوجع في خاصةِ نفسه لقال: ما أردتُ ظاهرَ العبارة، ولو قامَ النبيُّ عَلَيْ من قبره حقيقةٌ وقال لي لبادرتُ إلى امتثالِ قوله وسمعتُ مِن غيرِ تلعثم ولا توقف، ولكنْ هذه عبارةٌ قلتُها على وجهِ المبالغةِ لعلمي بأنّ قيامَه الآنَ من قبره وقولَه لي غيرُ كائن، وهو محالٌ عادةً، فهذا لا يكفرُ ولكنه أتى بعظيم من القول فيُعزَلُ مِن الحكم بينَ المسلمين، ويُعزَّرُ تعزيراً لائقاً به من غير أن يَنتهي إلىٰ حَدِّ القتل.

الحال الثالث: أن يكونَ على وجهِ الاعتقاد بحيثُ يعتقدُ في نفسه أنه لو كان النبيُ عَلِيْهِ حياً وقال له: الحكمُ بخلافِ ما حكمتَ، لم يسمع له، وهذا كفرٌ نعوذُ بالله منه، قال الله تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَالرّسُوكَ فَإِن تُولِّوا فَإِنّ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلكَفرِينَ ﴾ الله منه، قال الله تعالىٰ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ الله عمران: ٣٢]، وقال تعالىٰ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ

بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي آنفُسِهِ مَ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]، وقصة الذي حكم له النبيُ عَلَيْ فلم يَرْضَ بحكمه وجاء إلىٰ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ليحكم له فقتله عمر بالسيف مشهورة (١١)، وقد أهدر النبيُ عَلَيْ دمَه، والعجب مِن قوله: ما سمعت له حتى يُريني النص وقولُه عَلَيْ نفسُه هو النص، فأي نص يُريه بعد قوله، والظنُ بالمسلم أنه لا يقولُ ذلك عن اعتقاد، والله أعلم.

وأما قولُه الثاني فمِنْ أخطأ الخطأ وأقبَحِه، وأشدُّ مِنْ قولِ هذه المقالةِ في السُّوء الإفتاء بإباحتها، فأما أصلُ المقالة وهو أن يقولَ قائلٌ: لو سبَّني نبيٌ أو مَلكٌ لسبَبْتُه فالجوابُ فيها كما قال ابنُ رشدٍ وابنُ الحاجّ: إنه يُعزَّرُ علىٰ ذلك التعزيرَ البليغ بالضرب والحبس، وأما إباحتُه للناس أن يقولوا ذلك فمرتبة أخرىٰ فوقَ ذلك في السُّوء، لأنه إغراء للعامةِ علىٰ ارتكابِ الحرام واستحلالِه، وغضٌ من منصِبِ الأنبياء والملائكة عليهم السلام، وكيف يُتصوَّرُ أن يُباحَ هذا لأحدٍ والأنبياء عليهم السلام معصومون فلا يَسُبُّون إلا مَن أمرَ الشرعُ بسبّة، ومن سُبَّ بالشرع لم يَجُزُ له أن يَسُبَّ سابَّه، فالمسألةُ مستحيلةٌ من أصلها، فالجوابُ ردعُ هذا الرجل وزجرُه وهجرُه في الله، وعليه التوبةُ والإنابةُ والإقلاع (٢).

قلت: لا يبعُدُ \_ والله أعلم \_ القولُ بقتلِ هذا القائل بمجموع ما ذُكِرَ من قضايا، والله أعلمُ وأحكم.

٣ ـ سُئِلَ شيخُ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ) عمّن سبَّ النبيَّ ﷺ ثم تابَ هل الفتوى على قتله حدّاً كما صرَّح به صاحبُ «الشفا» نقلاً عن أصحاب الشافعي أو علىٰ خلافه؟

<sup>(</sup>١) انظر تخريجها في حواشي «السيف المسلول» ص ٤١٥.

<sup>(</sup>۲) «الحاوى للفتاوى» (١: ٢٤٢-٢٤٣).

فأجاب: بأنّ الفتوى على عدم قتله كما جزم به الأصحابُ في سبّ غير قذف، ورجّحه الغزالي، ونقله ابنُ المُقْري عن تصحيحهم في سبّ هو قذف، لأنّ الإسلام يَجُبُ ما قبلَه. ونقلُ قتلِه عن أصحاب الشافعي وَهُمٌ، بل هم متفقون على عدم قتله في الشقّ الأول، وجمهورُهم مرجّحون له في الثاني، واللهُ أعلم (۱).

٤ ـ وسئل شيخُ الإسلامِ زكريا أيضاً عن شخصِ نُسِبَ إليه الوقيعةُ بسبٌ غير قذفٍ في حقّ السيّد الجليل إبراهيم الخليل ﷺ، فرُفعَ إلىٰ قاضٍ مالكي ولم يثبت ذلك عندَه فحبَسَه ليحرِّرَ أمرَه، ثم رُفع إلىٰ قاضٍ شافعي فشهدَ أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسولُ الله، وبَرىء مِن كلِّ دِينٍ يخالفُ دِينَ الإسلام، ومِن كلِّ ما يُنْقِصُ مقامَ إبراهيمَ الخليل، فحكمَ القاضي بإسلامه وحَقَنَ دمَه، فهل الحكمُ صحيحٌ لا ينقضه شافعيٌ ولا غيره؟ وهل للإمامِ الشافعيِّ نصٌّ يدلُّ علىٰ صحةِ الحكم أو لا؟ وهل أصحابُه متفقونَ علىٰ ذلك أو لا؟ وهل القائلُ بأنّ كلامَ أبي بكرِ الفارسي وغيرِه مخالفٌ للحكم المذكور مصيبٌ في قوله أو لا وإنما ذلك في مسألة القذف بالزنا لا في هذه المسألة؟ وهل الحاكمُ مأجورٌ في الحكم المذكور أو مأزور؟ وهل يَلحَقُ إمامَ المسلمين نصرَهُ الله عارٌ بهذا الحكم أو لا؟

فأجاب: بأنّ الحكمَ المذكورَ صحيحٌ، وليس لأحدِ نقضُه بغير طريقٍ شرعي، ومما يشهد لصحته قولُ ربنا عزَّ وجل: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا وَمما يشهد لصحته قولُ ربنا عزَّ وجل: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا يَضِلُ الله وَالنفال: ٣٨]، وقولُ نبينا محمدٍ ﷺ: "لا يَحِلُّ دمُ امرى مسلم يشهدُ أَن لا إله إلا الله وأني رسولُ الله إلا بإحدىٰ ثلاثِ: الثيبِ الزّاني، والنفسِ بالنفس، والتاركِ لدينه المفارقِ للجماعة»(٢). وقولُه: "أُمِرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتىٰ يشهدوا

<sup>(</sup>١) «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام» ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٧٨) عن ابن مسعود، ومسلمٌ (١٦٧٦) عنه وعن السيدة عائشةَ رضي الله عنهما. وغيرُهما.

أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسولُ الله، ويُقيمُوا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهم (1)، وقولُه: «الإسلامُ يَجُبُ ما قبلَه (1)، وقولُ إمامِنا الشافعيِّ رضيَ الله عنه في «الأم»: وإذا ارتدَّ القومُ عن الإسلام إلىٰ يهوديةٍ أو نصرانيةٍ أو مجُوسيةٍ أو تعطيلٍ أو غيرِ ذلك من أصنافِ الكفر ثم تابوا حَفَنُوا دَمَهم بالتوبة وإظهار الإسلام. وأصحابُه متفقون علىٰ ذلك كما قاله الإمامُ النجمُ ابنُ الرِّفْعة وتلميذُه التقيُّ ابن السَّبكي وغيرُهما، ويوافقه قولُ أبي بكرِ خرجَ عن الإيمان. والمرتدُّ يُقتلُ حداً، فإنْ تابَ يجبُ أن تُقبَلَ توبتُه، ولا ينافيه قولُه: مَن قذفَ نبياً قُتِلَ حداً بعدَ توبيه، لأنّ هذا في قذفِ نبيً وليس كلامُنا فيه، ولأنّ ما ذهبَ إليه في ذلك ضعيفٌ كما ضعفه جماعةٌ منهم حجةُ الإسلام الإمامُ ولأنّ ما ذهبَ إليه في ذلك ضعيفٌ كما ضعفه جماعةٌ منهم حجةُ الإسلام الإمامُ الغزالي رحمه الله، وبتقدير صحته لا يصحُ قياسُ السبِّ علىٰ القذف، لأنه يُوجِبُ العزالي رحمه الله، وبتقدير صحته لا يصحُ قياسُ السبِّ علىٰ القذف، لأنه يُوجِبُ الحفر لا يُوجبُ تعزيراً بمرةٍ واحدةٍ بعدَ التوبة الحدَّ بغير السبّ.

وما قاله السبكيُّ مِن أنّ سابٌ نبينا محمدٍ ﷺ إذا كان مشهوراً قبلَ سبّه له بفسادِ عقيدةٍ وتوفرت القرائنُ علىٰ أنه سبّه قاصداً التنقيصَ يُقتَلُ ولا تُقبَلُ له توبة، فهو مع أنّ فيه قيدَينِ زائدَينِ علىٰ ما في السؤال: ممّا انتحله مذهباً وارتضاهُ رأياً لنفسه (٣)، معترِفاً بأنه \_ مع مسائلَ أُبَحرَ \_ خارجٌ عن مذهبِ الشافعيِّ رضيَ الله عنه، كما صرّح بذلك هو وكذا ابنه في «طبقاته الكبرىٰ»(١٤)، فالقائلُ بأنّ كلامَ الفارسيِّ

<sup>(</sup>١) وهو حديثٌ متواتر، انظر ما تقدُّم في حواشي «السيف المسلول» ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وغيره، انظر حواشي «السيف» ص١٥٤.

<sup>(</sup>٣) قدّمتُ في مقدمة تحقيق "السيف المسلول" ص٣٥ فصلًا مهماً في أنّ الإمام السبكي قد رجع عن هذا القول واختار سقوطَ القتل بالإسلام مطلقاً، فانظره للأهمية.

<sup>(</sup>٤) «الطبقات الكبرئ» (١٠: ٢٣٤).

مَخَالَفٌ للحكم المذكور غيرُ مصيب، والحاكمُ بما ذُكر مأجورٌ في حكمه به لما فيه مِن حياةٍ مَن قُبِلَت توبته من الهلاك، ولا عارَ على إمامنا الأعظم \_ أيّده الله تعالىٰ بنصره، وأمدّه بعظيمِ سرّه \_ بالعملِ بمقتضىٰ الحكمِ المذكور، بل هو مأجورٌ فيه غاية الأجر لتنفيذه الحكمَ الشرعي، ويكفيه من الشرفِ أنه بذلك يكونُ عاملاً بقول الله تعالىٰ وقولِ نبيّه وقولِ الإمام الشافعيِّ ومَن وافقَه، واللهُ أعلم (۱).

٥ ـ وفي فتاوى الإمام شهاب الدين الرَّملي (٢) الشافعي (١: ٢١-٢٢) أنه سُئِلَ عن رجلٍ سألَ رجلًا شيئاً فقال له: لو جئتني بالنبيِّ ﷺ ما قبلتُك، أو ما فعلتُ كذا، هل يكفر أو لا كما في مسألة السبكي؟ فإنه سُئِلَ عن رجلٍ سُئِلَ في شيءٍ فقال: لو جاء جبريلُ ما فعلتُ كذا وكذا، فقال: لا يكفر، لأنّ هذه العبارة تدل على تعظيم جبريلَ عندَه.

فأجاب: بأنه لا يكفر كما في مسألة السبكي، لأنّ هذه العبارة تدل على تعظيم النبي عنده مِن وجهين، أوّلهما: ما ذكره السبكي، وثانيهما: صلائه وسلامه عليه، وأيضاً فمدلولُ عبارته أنه رتّب عدم قبوله السائل أو عدم فعله ذلك على مجيء النبي على في ذلك، وهو بانتفائه المفاد بـ «لو» يكونُ أنسب، والمعنى أنه لا يقبله أولاً بفعل ذلك مطلقاً لا مع انتفاء مجيئه، وهو ظاهر، ولا مع مجيئه لكراهته لما سُئِلَ فيه، وأيضاً فلو قُدِّرَ مجيئه على إلى المسؤول وشفاعته في قضاء حاجةِ السائل ولم يقبله لم يكفر، فقد شَفَعَ على في قضايا ولم تُقبل شفاعته كما في قصة بريرة أنه خيرَها لمّا عُتِقَتْ، وأنها اختارت نفسها، وأنه شفع عندها فيه فقال: روجُك وأبو ولدك، فقالت: يا رسولَ الله أتأمرني؟ قال: لا، ولكني أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه. وقد قالوا: يُكرَهُ ردُ السائل بوجهِ الله.

<sup>(</sup>١) "الإعلام والاهتمام بجمع فتاوئ شيخ الإسلام" ص٧٧٨-٢٧٩.

 <sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته ص٥٥١ عند ذكره في فتوى الإمام خير الدين الرملي الحنفي الآتية للتفريق
 بينهما.

٦ \_ وفي فتاوي الرمليِّ أيضاً (٤: ٢٨):

سُئِلَ: عمن سبَّ الحسنَ والحسينَ في كفره وجهان، أيهما أصحَ؟ فأجاب: بأنّ الأصحَّ أنه ليس بكفر، وإنما هو كبيرةٌ.

٧ ـ وفي الفتاوي المذكورة أيضاً (٢٨:٤):

سُئِلَ: هل يكفر مَن قال إنه يكرهُ مَلَكَ الموت أو يُبغِضُهُ أو لا؟

فأجاب: بأنه لا يكفرُ بذلك، لأن كراهتَهُ أو بُغضَهُ إياه بسبب إزالته عنه الحياة لا بسبب كونه مَلَكاً.

٨ ـ وفي «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد (ت ٩٧٥هـ)(١)» للسيد العلامة المفتي عبد الرحمٰن بن محمد المشهور (ت ١٣٢٠هـ) ص٢٤٨:

مسألةٌ: رجلٌ قال في حَلفِهِ: "ورأسِ علي بن عمرَ الشاذلي الذي ما مثلُه إلا النبيُّ عَلَيْهِ، فأجاب: أُجرِيَت عليه أحكامُ الردة، فيُستتاب، فإن تابَ وإلا قُتِلَ بردّته، لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيّد الكونين صلواتُ الله وسلامُه عليه بغيره، كيف وقد قال في "الشفا" [٢٤١٢] في أبي نُواسٍ إنه كفرَ أو قاربَ بتشبيه محمدٍ الأمين بالنبيِّ عَلَيْهِ، وهذا أعظمُ منه.

٩ ـ وفي «الفتاوئ الحديثية» للإمام المحقّق البارع الشهاب ابن حجر الهَيْتَمي ص١٢ أنه سُئِل في رجلٍ قال [في جمع من الناس]: «الفاتحة زيادة في شرف النبي عنه الله وجلٌ من أهل العلم: لا تَعُد إلىٰ هذا الذي صدرَ منك تكفر. فهل الأمرُ كذلك؟ وهل يجوزُ هذا الإنكارُ والحكمُ علىٰ القائل بالكفر؟ وما يلزَمُ المنكِر؟

<sup>(</sup>۱) وهو الإمام أبو الضياء عبد الرحمٰن بن عبد الكريم بن إبراهيم الغيثي المقصري الزَّبيدي المعروف بابن زياد (۹۰۰–۹۷۵هـ)، مفتي الديار اليمنية في وقته ومن أكابر فقهاء الشافعية بها، وفتاويه من أصح الفتاوى كما يقول السيد عبد الرحمٰن المشهور في أول هذا الكتاب المنقول عنه.

فأجاب: لم يُصِبْ هذا المنكِرُ في إنكاره ذلك، وهو دالٌ علىٰ قلة علمه وسُوءِ فهمِه، بل وعلىٰ قبيحِ مُجازفته في دينِ الله تعالىٰ وتهوُّره بما قد يؤول إلىٰ الكفر والعياذُ بالله، إذ مَن كفَّرَ مسلماً بغير مُوجِبِ لذلك كفرَ علىٰ تفصيلِ ذكره الأئمةُ رضيَ الله عنهم، فإنكارُه هذا إما حرامٌ أو كفر، فالتحريمُ محقَّقٌ والكفرُ مشكوكٌ فيه إذ لم يَتحقَّق شرطُه، فعلىٰ حاكم الشريعةِ المطهَّرة أن يُبالغَ في زجر هذا المنكِر بتعزيره بما يليقُ به في عظيم جُرأته علىٰ الشريعة المطهَّرة وكذبه عليها بما لم يقله أحدٌ من أهلها، بل صرَّح بعضُ أثمتنا بخلافه، بل الكتابُ والسنةُ دالآنِ علىٰ أن طلبَ الزيادةِ له ﷺ أمرٌ مطلوبٌ محمود..». انتهىٰ المقصودُ منه، وقد ذكر بعدَ ذلك بحثاً طويلاً في إثبات صحة طلب الزيادة في الشرف له ﷺ يُنظَرُ هناك.

\_ وفي «الفتاوي الكبري الفقهية» للإمام ابن حجر الهَيْتَمي (٢٣٦:٤):

سُئِلَ رحمه الله تبارك وتعالىٰ بما لفظُه: كثيراً ما يتخاصمُ اثنان فيُعَيِّرُ أحدُهما الآخرَ بالققر أو رعي الغنم مثلاً، فيقول الآخر: الأنبياء كانوا فقراء ويرعون الغنم، أو نحو ذلك ممّا هو معروفٌ عند العامة مألوف، فما حكمُ ذلك؟

فأجاب عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله: «هذا ما ينبغي أن يُفطَمَ عنه الناسُ غاية الفَطْم، لأنه يُؤدِّي إلى محذوراتٍ لا يُتدارَكُ خَرْقُها، ولا يُرتَقَعُ فَتْقُها، وكيف وكثيراً ما يُوهمُ العامةُ إلحاقَ نقصٍ له عَلَيْ ببعض صفاته التي هي من كماله الأعظم وإن كان بعضُها بالنسبة إلى غيره عَلَيْ نقيصةً في ذاته، كالأُمّية، أو باعتبار عُرْفِ العوام الطارىء، كالفقر ورعي الغنم، فتعيَّنَ الإمساكُ عن ذلك، وتأكّد على الولاة والعلماء منعُ الناس من الإلمام بشيءٍ من تلك المسالك، فإنها في الحقيقة من أعظم المهالك. . ». انتهى .

ثم ذكر رحمه الله بعد هذا فصلاً مطوّلاً في أحكام المسألة، فلينظُره هناك مَن شاء.

وقد ذكر الإمامُ ابنُ حجر في كتابه النفيس «الإعلام بقواطع الإسلام» مسائلَ كثيرةً تتعلق بموضوع السبّ، لخّصنا منها المسائلَ التالية:

١٠ مسألة: إذا قال: لو كان فلانٌ نبياً ما آمنتُ به، أو: إن كان ما قاله الأنبياءُ صدقاً نجونا، يكفر فيهما، كذا أقرّاه [أي: الشيخان الرافعيُّ والنووي]. الأولُ فيه تعليقُ عدم الإيمان به علىٰ كونه نبياً، ففيه تنقيصٌ لمرتبة النبوة حيثُ أراد تكذيبها علىٰ تقدير وجودها. والذي يظهر [في القول الثاني] أنه لو قال: إن كان ما قاله النبيُّ الفُلاني صدقاً نجوتُ أو نحو ذلك يكونُ كفراً أيضاً، ولا يُشتَرَطُ ذكرُ جميع الأنبياء ولا أن يكونَ ما قاله ذلك النبيُّ يُقطعُ بأنه عن وحي.

فإن قلتَ: للأنبياء الاجتهاد، وجرى قولٌ في أنه يجوزُ عليهم الخطأُ في الاجتهاد، فإذا قال ذلك في شيءٍ يُحتَمَلُ كونُه ناشئاً عن اجتهادٍ لا وحي كيفَ يكفرُ به؟

قلتُ: القولُ بعدم الكفرِ حينئذِ وإن كان له نوعٌ من الظهور لكنّ القولَ بالكفر أظهر؛ لأنّ الإتيانَ بـ (إنْ) التي هي للشك والتردُّد في هذا المقام يُشعِرُ بتردُّده في تطرُّقِ الكذب إلىٰ ذلك النبيّ، وهذا كفرٌ، علىٰ أنّ القولَ بجوازِ الخطأ عليهم في اجتهادهم قولٌ بعيدٌ مهجورٌ فلا يُلتَفَتُ إليه (١١)، وعلىٰ التنزّلِ فقولُه: "إن كان صدقاً»، يدل كما تقرَّرَ علىٰ تردُّدِ في الكذب، وهو غيرُ الخطأ، لأنّ الخطأ هو ذكرُ خلافِ الواقع مع عدمِ التعمُّد، بخلافِ الكذب، فإنه يدل شرعاً علىٰ الإخبار بخلافِ الواقع تعمُّداً، فنتجَ الكفرُ بذلك وإن قلنا بهذا القولِ البعيدِ المهجور، لأنّ بخلافِ الواقع مدقاً» لا يتأتّىٰ بناؤه عليه لما تقرَّر واتَّضَح، والحمدُ لله (٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدّمَ تعليقُه حول هذه المسألة في ص١٣ من مقدمة تحقيق «السيف».

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٤١-٤.

11\_ مسألة: ومنها [أي: المكفّرات] قولُه: «لا أدري أكانَ النبيُّ وَ إنسياً أو جنياً»، أو قال: «إنه جِنٌّ»، أو صَغّرَ عضوا من أعضائه على طريق الإهانة، كذا أقرّاه [أي الشيخان]، واعتُرِضا بأنّ الحَلِيميَّ صرَّحَ بخلافِ ذلك في الأولىٰ، حيثُ قال:

"مَن آمنَ به عليه الصلاةُ والسلامُ وقال: لا أدري أكانَ بشراً أو مَلكاً أو جِنياً، لم يضرَّهُ ذلك إن كان ممن لم يسمع شيئاً من أخباره ﷺ سوى أنه رسولُ الله ﷺ كما لو لم يعلم أنه كان شاباً أو شيخاً، مكياً أو عراقياً، عربياً أو عَجَمياً، لأنّ شيئاً من ذلك لا ينافي الرسالة لإمكانِ اجتماعهما؛ بخلافِ مَن قال: آمنتُ بالله ولا أدري أهو جسمٌ أم لا، لأنّ الجسمَ لا يمكنُ أن يكونَ إللهاً». انتهىٰ.

وجزم بعض المتأخرين بتكفير من اعترف بوجوب الحج ولكن قال: «لا أدري أين مكة ولا أين الكعبة ولا أين البلد الذي يستقبله الناس ويحُجُونه هل هي البلدة التي حَجَها رسول الله على ووصف الله تعالى في كتابه!»؛ لأنه مكذّب، إلا أن يكونَ هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر بعد عنده. قال: ولسنا نكفّره لإنكاره التواتر، فإنه لو أنكر بعض غزوات النبي على أو نكاحه بنت سيدنا عمر أو وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم منه كفر"، لأنه ليس مكذّباً بأصل من أصول الدين يجبُ التصديقُ به، بخلافِ الحج والصلاة وأركانِ الإسلام. انتهى.

قال الإمامُ ابنُ حجر معلِّقاً بعدَ نقله هذين النصَّين:

وأنت خبيرٌ من قول الحَلِيمي: «إن كان لم يسمع شيئًا من أخباره ﷺ»، ومما يأتي ثَمَّ ومن قول هذا المتأخر: «إلا أن يكونَ هذا الشخصُ قريبَ العهدِ بالإسلام ولم يتواتر بعدُ عندَه» أنّ محلَّ ما قاله الشيخان من تكفير مَن قال: «لا أدري أكانَ النبيُّ إنسياً أو جِنياً» فيمَن هو مُخالطٌ للمسلمين، لأنّ قولَه ذلك ينبيءُ عن تكذيبه للقرآن والسنة والإجماع؛ بخلافِ قريب العهدِ الذي لم يكن مخالطًا للمسلمين

فإنه لا يكفر بالتردُّد في شيء مما مرَّ ولا بإنكاره كما يُؤخَذُ مما يأتي عن «الروضة» [٧١: ١٠] عن القاضي عِياض لعُذْرِه (١٠).

11\_ مسألةً: ومنها [أي: المكفِّرات]: لو قيل له: قَلِّم أظفارَكَ فإنه سُنةُ رسول الله على الله على الله على الله وإن كان سُنةً، كفر، أقرَّهم الرافعي [أي: الحنفية]، زادَ النووي عفا الله تعالىٰ عنه في «الروضة» [٦٦:١٠]: المختارُ أنه لا يكفر بهذا إلا أن يقصدَ استهزاءً. اهـ. وما اختاره متعيِّنٌ، وكقَصِّ الأظفارِ حَلْقُ الرأس كما صرَّح به الرافعيُّ عنهم [أي: الحنفية] وأقرّه، لكنْ محلُّه إن كان في نُسُك، وإلا فلا لاختلافِ العلماء في كراهته (٢).

17\_ مسألةً: ومنها: لو قال جواباً لمن قال: «كان رسولُ الله ﷺ إذا أكلَ لَحَسَ أصابع أصابعه»: هذا غيرُ أدب كَفَرَ، وقد يُوجَّهُ بأنّ هذا إنكارٌ لسنة لَعْقِ الأصابع ورغبةٌ عنها، فيأتي فيه ما مرَّ فيمَن قيل له: قُصَّ أظفارَك، فقال: لا أفعلَ، رغبةً عن السنة (٢).

11\_ مسألةٌ: ومنها: قال الشيخان عنهم [أي: الحنفية]: واختلفوا فيما لو قال: كان \_ أي النبيُّ عَلِيُهُ \_ طويلَ الظُفْر، ولم يتعرَّض الشيخان ولا غيرُهما فيما رأيتُ للراجح. والذي يظهرُ أنه إن قال ذلك احتقاراً له عَلِيُهُ واستهزاءً به أو علىٰ جهةِ نسبةِ النقص إليه كفر، وإلا فلا ويُعزَّرُ التعزيرَ الشديد<sup>(3)</sup>.

١٥ ـ مسألةٌ: ومنها [أي: المكفّرات التي ذكرها الحنفية]: لو قالت لزوجها وقد رجع من مجلس العلم: «لعنةُ الله علىٰ كل عالم»، وفيه نظر، والأوجَهُ

<sup>(</sup>١) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٤١-٤٢.

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٤٩-٥٠-

<sup>(</sup>٤) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٤٣.

خلافُه ما لم تُرِد الاستغراق الشاملَ لأحدٍ من الأنبياءِ صلواتُ الله وسلامُه عليهم (١).

١٦ مسألةً: نقلَ الإمامُ ابن حجر عن بعض مَن صنّفَ مِن الحنفية في المكفِّرات أنّ منها لو قال: «أنتَ أحبُّ إليَّ مِن الله تعالىٰ أو من النبيِّ أو من الدِّين»، وعلَّق الإمامُ بقوله: وما ذكره في «أنتَ أحبُّ إليَّ مِنَ الله أو النبي» محتَمِلٌ، وكذا «مِنَ الدِّين» إن أرادَ تنقيصَه بذلك، بخلافِ ما لو أطلقَ أو أرادَ الإخبارَ عن قبيح خُلُقِ نفسِه مِنْ أنّ ميلَها إلىٰ ما يضُرُّها أكثرُ منه إلىٰ ما ينفعُها (٢).

١٧٠ مسألة : ونقلَ كذلك عن المصنّف المذكور أنّ من المكفّرات لو شتم مَلكَ الموت أو لم يُقِرَّ بالأنبياء والملائكة، أو اغتابَ نبياً أو صَغَّرَ اسمَه، أو لم يَرْضَ بسُنّته.

قال الإمامُ ابنُ حجر: وما ذكره في شتم مَلَك الموتِ غيرُ بعيد، ويُلحَقُ بَالأَنبياءِ والملائكةِ النبيُّ الواحدُ إذا أُجمِعَ علىٰ نبوته وعُلِمَت مِنَ الدِّين بالضرورة، وكذا في المَلَك الواحدِ كجبريلَ عليه الصلاةُ والسلام، وكاغتيابِ النبيِّ ذكرُ كلِّ مُنْقِصِ له كما يُعلَم مما مرَّ ومما يأتي.

وما ذكره في تصغير اسمه ﷺ مرَّ تقييده بما إذا قصد به احتقاره، وفي عدم رضاه بسنته: إن أراد به نبيَّنا ﷺ فظاهرٌ، لأنه يجبُ الإيمانُ بشريعته إجمالاً وتفصيلاً، أو غيرَه مِن بقية الأنبياء، وهو ما يصرِّحُ به كلامُه، ففي إطلاقِ الكفر نظرٌ، لأنّ الإيمانَ إنما يجبُ ببقية الأنبياء إجمالاً فقط؛ فالذي يتجه أنه لا يكفرُ إلا إنْ أرادَ طريقتَه، لأن عدمَ الرضا بطريقته يَشمَلُ عدمَ الرضا بنبوّته، وأيضاً فالأنبياء

<sup>(</sup>١) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٥١.

<sup>(</sup>۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٥٦-٥٧.

متفقون في أصل التوحيد والعقائد، وإنما الخلافُ بينَ شرائعهم في الفروع فقط، لأنّ مدارَها على المفاسِدِ والمصالح، وهيَ تختلفُ باختلافِ الأزمنةِ والأمكنة، بخلافِ مسائلِ أصولِ الدين فإنها لا تختلفُ بذلك، فمِنْ ثُمَّ لم يختلفوا فيها، وحِينَئذِ فعدمُ الرضا بطريقةِ واحدٍ منهم يستلزمُ عدمَ الرضا بجميع أصولِ الدين لما عَلِمْتَ أَنْ طريقَ كلِّ واحدٍ منهم مشتملةٌ علىٰ جميع تلك الأصول (١).

### ١٨ ـ فتوىٰ في حادثةٍ وقعت بمكّة:

قال الإمامُ ابنُ حجر: ووقعَ قريباً أنَّ أميراً بنىٰ بيتاً عظيماً فدخله بعضُ المجازفين من أهل مكة فقال: [قال] ﷺ: «لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلا إلىٰ ثلاثةِ مساجد»، وأنا أقول: وتُشَدُّ الرِّحالُ إلىٰ هذا البيت أيضاً، وقد سُئلتُ عن ذلك. والذي يتَّجهُ ويتحرَّرُ فيه أنه بالنسبةِ لقواعدِ الحنفية والمالكية وتشديداتِهم يكفُّرُ بذلك عندَهم مطلقاً، وأما بالنسبة لقواعدِنا وما عُرِفَ من كلام أَتْمتنا السابقِ واللاحقِ فظاهرُ هذا اللفظِ استدراكٌ علىٰ حَصْرِهِ ﷺ وأنه ساخرٌ به وأنه شَرَعَ شرعاً آخرَ غيرَ ما شرَعَهُ نبيُّنا صلىٰ الله عليه، وأنه ألحقَ هذا البيتَ بتلكَ المساجادِ الثلاثةِ في الاختصاص عن بقيةِ المساجد بهذه المزيةِ العظيمةِ التي هيَ التقرُّبُ إلى الله تعالىٰ بشدِّ الرِّحالِ إليها، وكلُّ واحدٍ من هذه المقاصِد الأربعةِ التي دلُّ عليها هذا اللفظَ القبيحُ الشنيعُ كفرٌ بلا مِرْية، فمتى قصدَ أحدها فلا نزاعَ في كفره، وإن أطلقَ فالذي يتَّجِهُ الكفرُ أيضاً لِمَا علمتَ أنَّ اللفظَ ظاهرٌ في الكفر، وعندَ ظهور اللفظِ فيه لا يُحتاجُ إلىٰ نيةٍ كما عُلِمَ مِن فروع كثيرةٍ مرَّت وتأتي، وإنْ أُوِّلَ بأنه لم يُرِد إلا أنّ هذا البيتَ لكونه أعجوبةً في بلده يكونُ ذلك سبباً لمجيء الناس إلى رؤيته كما أَنَّ عَظَمةً تلك المساجدِ اقتضت شدًّ الرِّحال إليها: قُبِلَ منه ذلك، ومع ذلك فيعزَّرُ التعزيرَ البليغُ بالضربِ والحَبْسِ وغيرِهما بحسبِ ما يراه الحاكم، بل لو رأىٰ

 <sup>«</sup>الإعلام بقواطع الإسلام» ص٥٨-٥٩.

إِفْضَاءَ التعزيرَ إلى القتل كما سيأتي عندَ أبي يُوسُفَ لأراحَ الناسَ مِن شَرِّه وَمُجازِفَتِه، فإنّه بلغَ فيهما الغايةَ القصوىٰ تابَ الله علينا وعليه، آمين (١).

19- مسألةً: نقل الإمامُ ابنُ حجر عن المصنف الحنفي المذكور أن مما يُخشئ عليه الكفر إذا شتمَ رجلًا اسمُه من أسماء النبيِّ عليه الكفر إذا شتمَ رجلًا اسمُه من أسماء النبيِّ عليه الكفر إذا شتمَ رجلًا اسمُه من أسماء النبيِّ عليه الكفر إذا شتمَ رجلًا اسمُه من أسماء النبيِّ عليه الذاكرُ النبيِّ عليه الله عنه صُوراً أخرىٰ ثم قال:

وجه خشية الكفر في كل هذه الصُّور أن كلاً منها يحتمله احتمالاً بعيداً، فربما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكون حينتذ كافراً، وبهذا يُعلَم أن ما في هذه الصُّور مِن كل ما يَحتَمِلُ الكفرَ احتمالاً بعيداً يكون مثلَها، فينبغي تجنُّبُ التلقُظِ بجميع ذلك، أي: يُندَبُ تارة كتجنُّبِ كلامِ الدنيا عند سماع القرآن أو الأذان، ويجبُ أخرى كأكثر الصُّور الباقية (٢).

\* 1- فرعٌ: قال بعضُ المالكية: مَن قال إِنْ كان قيلَ في حقِّي أو حقِّ فلانٍ أو: إِنْ جَرَىٰ له كذا فقد قيلَ في حقِّ الأنبياء أو جرىٰ لهم، حَرُمَ عليه إطلاقُ ذلك، لأنّ ما انتُقِصَ به يضيفُه للأنبياء فيؤدَّب، وفَهِمَ بعضُهم مِن كلام «الشفاء» السابقِ أنه يكفرُ بذلك، وليس كما فَهِم، وقد قالَ الغزاليُّ أولَ «منهاجه» ردّا علىٰ مَن تكلّم في كلامِه: وأيُّ كلامٍ أفصحُ من كلامٍ ربِّ العالمين وقد قالوا أساطيرُ الأولين. وقد قال الإمامُ الكبير إمامُ أصحابِنا أبو منصور البغدادي إنه قال في جواب من طعنَ في الشافعي رضيَ الله تعالىٰ عنه بأنه لم يكمُل اجتهادُه لتوقّف في الراجحِ من القولين له: وليسَ الشافعيُّ أجلَّ مِن رسولِ الله ﷺ، وقد توقّفَ في قذفِ الرجلِ زوجتَهُ حتىٰ نزلت آيةُ اللّعان. وقال الشيخُ أبو إسحاق (٢٠)

<sup>(</sup>١) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٦١.

<sup>(</sup>٢) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٧٣.

<sup>(</sup>٣) الشيرازي.

ردًا علىٰ مَن طعنَ علىٰ الأشعريِّ وأصحابه: وإذا كان النبيُّ ﷺ مع معجزاته لم يَخْلُ مِن عدوِّ منافق وحاسدٍ فاسق يَنسِبُ إليه ما ليسَ عليه فغيرُه أُولىٰ وأحرىٰ أن لا يَسلَمَ من ذلك. ولمّا حكىٰ اليافعيُّ ما مرَّ قال: وليس في مذهبنا ما يُوافِقُ القولَ بالتكفير لا تصريحاً ولا تلويحاً، وليس لمن قال به دليلٌ، وتعليلُه بأنّ القصدَ التشبيهُ والانتقاصُ فاسدٌ، إذ لا يَقصِدُ ذلك مَن في قلبه إسلامٌ؛ بل المرادُ: كيفَ لا يُتكلَّمُ في حقيرٍ مثلي وقد تُكلِّمَ في الأكابر. قال بعضُ المتأخرين: بل إطلاقُ التحريم في ذلك بحسب مذهبِنا منظورٌ فيه. انتهىٰ.

قال الإمامُ ابنُ حجر: والوجهُ عدمُ التحريم حيثُ كان المرادُ ما قاله اليافعيُّ أو أطلقَ (١).

قال جامعُ هذا الذّيل عفىٰ الله عنه: وفي هذا الكتاب «الإعلام بقواطع الإسلام» فروعٌ أخرىٰ مهمة، ومسائلُ نفيسة، تركتُ نقلَها خشيةَ الإطالة. وبالجملة فهذا الكتابُ من أنفسِ ما أُلّف في باب المكفّرات، وقد حقّقَ فيه مؤلفه كما يقول الإمامُ ابنُ عابدين في «حاشيته» (٤: ٢٤٢). وللعلامةِ الفقيهِ أحمدَ بن عبد الرزّاق الرّشيدي الشافعي (ت ١٩٦٦هـ) «الإلمام بمسائل الإعلام بقواطع الإسلام»، لخّص فيه الأصلَ وزاد عليه تحريراتٍ وفوائدَ عديدة، ولا يزال مخطوطاً، وله عدةُ نسخِ بدار الكتب المصرية، والمكتبة الأزهرية، ومكتبة مكة المكرّمة (المولد)، وغيرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٩٤-٩٥.

# مِنْ فَنَاوِي أَمُّة ٱلْجِنفِيتَ

٢١\_ قال شيخُ الإسلام أبو الحسن السُغْدي (ت ٤٦١هـ) في كتابه «النُّتَف في الفتاوئ» (٦٩٤:٢) في كتاب المرتد:

«السابع: مَن سبَّ رسولَ الله ﷺ، وحكمُهُ حكمُ المرتد، ويُفعَلُ به ما يُفعَلُ بالمرتد».

قلت: وهذا نصُّ صريحٌ في أنّ مذهبَ الحنفية قبول توبة الساب كالمرتد، خلافاً لما سيأتي في كلام بعض أئمتهم.

٢٢ قال العلامة علاء الدين علي بن خليل الطَّرابُلسي الحنفي (ت ١٤٤هـ) في كتابه «مُعِين الحكّام فيما يتردَّد بين الخصمين من الأحكام» ص٢٢٨:

فصلٌ: ومَن سبَّ ملكاً من الملائكة قُتل، ووقعَ في «الخلاصة»: لو قال: لقاؤُكُ عليَّ كلقاء مَلَكِ الموت قال الحاكمُ عبدُ الرحمٰن: إن كان قاله لكراهة الموت لا يكفر، ولو قاله لعداوة مَلَك الموت يكفر. وقال الطرابلسيُّ أيضاً:

٢٣ـ مسألةٌ: لو شَهِدَ شاهدان أحدُهما عَدْلٌ أنّ رجلًا سَبَّ النبيَّ ﷺ فإنه يلزمُهُ الأدبُ الوجيع والتنكيل، ويُطالُ سجنه حتىٰ تَظهَرَ توبتُهُ (١). وفي الكتاب نفسه:

<sup>(</sup>۱) وبهذا أفتىٰ الإمام ابن عتّاب كما هو منقولٌ في «المعيار المعرب» (٣٦١-٣٦١)، والعلاء الطرابلسي وهو كذلك في كتاب «تبصرة الحكّام» لابن فرحون (٢٨٦:٢)، والعلاء الطرابلسي متّكِىءٌ في «مُعِينه» علىٰ كتاب ابن فرحون.

٢٤ فصلٌ: ومَن سبَّ غيرَ عائشةَ من أزواج النبيِّ ﷺ ففيها خلافٌ بين أهل العلم، أحدُها أن يُقتَلَ لأنه سبَّ النبيَّ ﷺ بسَبِّ حليلته، والآخر أنها كسائر الصحابة، يُجلَدُ حدَّ المفتري. وفيه أيضاً:

٢٥ ـ فصلٌ: ومَن انتسَبَ إلىٰ آلِ النبيِّ ﷺ يُضرَبُ ضرباً وجيعاً ويُشهَرُ ويُحبَسُ طويلًا حتىٰ تظهرَ توبتُه، لأنه استخفافٌ بحقِّ الرسول عليه السلام.

٢٦ وفي «الفتاوى الخيرية لنفع البرية» وهيَ فتاوى العلاّمة الفقيه المفتي خير الدين بن أحمد الرّملي الحنفي (ت ١٠٨١هـ) عدةُ فتاوى، منها:

سُئِلَ: في شقي لعن نبي الله تعالى سيدنا إبراهيم الخليل، الذي أثنى عليه الملكُ الجليل، في القرآن الكريم، بأنه أواهٌ حليم، فماذا يترتبُ عليه؟ وهل إذا جاء تائباً مِن قِبَلِ نفسه راجعاً عما قال يُدفَعُ عنه موجَبُ الردة الذي هو القتل؟ وما الحكمُ فيه؟

أجاب: «يُقتل حدّاً ولا توبة له أصلاً، ففي البزّازية وغيرِها من كتب الفتاوى واللفظُ لها: لو ارتد والعيادُ بالله تعالى تحرمُ امرأته ويجدُّدُ النكاحَ بعدَ إسلامه ويُعيدُ الحجَّ وليس عليه إعادةُ الصلاة والصوم، كالكافر الأصلي. . ».

وساق نصَّ «الفتاوى البزّازية» بطوله، وهو في طبعتِها التي بهامش «الفتاوى الهندية» (٣٢١-٣٢١)، وفيه:

"إذا سبَّ الرسولَ عَلَيْ أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنه يُقتَلُ حَدَاً ولا توبة له أصلاً، سواءٌ كان بعدَ القدرةِ عليه والشهادةِ أو جاء تائباً من قِبَلِ نفسِه كالمتزندق، فإنه حدُّ وَجَبَ فلا يسقطُ بالتوبة، ولا يُتَصَوَّر فيه خلافٌ لأحد، لأنه حقٌ تعلَّقَ به حقُّ العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين وكحدً القذف. . ودلائلُ المسألة تُعرَف في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول».

ثم قال الإمامُ خيرُ الدين: "وفي "الأشباه" [لابن نُجَيم ص٢١]: كل كافرٍ تابَ فتوبته مقبولةٌ في الدنيا والآخرة إلا جماعةٌ: الكافرُ بسَبِّ نبي وبسَبِّ الشيخين أو أحدِهما، وبالسِّحر والزندقة، إلىٰ آخر ما فيه، والمسألةُ مقرَّرةٌ مشهورةٌ في الكتب، غنيةٌ عن الإطناب، والحاصلُ فيها وجوبُ قتلِ مثلِ هذا الشقيِّ المتهورِّ في حقِّ مثلِ هذا النبيِّ الجليل وإن كان قد تابَ وجدَّدَ الإسلام، والله أعلم».

قلت: هذا الذي قاله الإمامُ خيرُ الدين غيرُ صحيحٍ ولا معتمدٍ في مذهب المحنفية، وإنما جرَّه إليه وأوقعه فيه كلامُ صاحب البزّازية، وإلا فالمذهبُ قبول توبة السابِّ مطلقاً، وهذا هو ما حرَّره غيرُ واحد، ومنهم خاتمةُ المحقّقين الإمامُ ابنُ عابدين، وسيأتي نقلُ كلامِهِ ونقضِهِ لعبارة البزّازية، وقولُ الإمام خير الدين: «والمسألة مقرَّرةٌ مشهورةٌ في الكتب» عجيبُ! لإيهامه تكاثرَ نصوصِ المذهب علىٰ ذلك، وبالله التوفيق.

٢٧\_ وفي «الفتاوى الخيرية» أيضاً (١:٢٠٣-١٠٣):

سُئِلَ: في مسلم سبَّ خيرَ خَلْقِ الله تعالىٰ أجمعين، محمداً رسولَ الله ربِّ العالمين، وشتمه في وسطِ السوق، مرتكباً أعظمَ الفسوق، فما حكمُ هذا الشقيِّ اللعين؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: «حكمُه حكمُ المرتدين، وبه صرَّحَ في «النُّتَف»(١)، حيثُ قال: «مَن سبَّ رسولَ الله ﷺ فإنه مرتدّ، وحكمُه حكمُ المرتدين، ويُفعل به ما يُفعل بالمرتدين»، وممن صرَّح بذلك ابنُ أفلاطون في كتابه المسمّىٰ بـ «معين الحُكمّام»، حيثُ قال ناقلاً عن «شرح الطحاوي» ما صورته: «ومَن سَبَّ النبيَّ أو أبغضَه كان ذلك منه ردّةً، وحكمُه حكمُ المرتدين»، وفي «الأشباه والنظائر»: «كل كافر تابَ فتوبته مقبولةٌ في

<sup>(</sup>١) «النتف في الفتاويٰ» لأبي الحسن السُّغدي (٢: ٦٩٤)، وقد تقدُّم نقلُ نصُّه.

الدنيا والآخرة إلا جماعةٌ: الكافرُ بسَبِّ نبي وبسبِّ الشيخَين أو أحدِهما. . » إلخ، وفي «البزّازية» في المرتد: ويؤمّر بالتوبة والرجوع عن ذلك ثم يجدِّد النكاح. . ».

وساق نصَّ «البزّازية» بطوله، ثم قال:

«وفي «فتح القدير» ما يقرُبُ من هذا، ونقلَه عنه صاحبُ «البحر»، والله أعلم».

قلت: يُقال فيما ذكره هنا ما قيل في فتواه السابقة من عدم الاعتماد.

٥٧ ـ وفي «الفتاوي الخيرية» أيضاً (١٠٣:١):

سئل: في نصراني ذمي تجرّأ على الجناب الرفيع المحمدي ﷺ بالسّب، فماذا يلزمه شرعاً؟ خُصوصاً إذا كان قصدُه غيظ المسلمين ومِدْحة النصرانية ومذمّة الإسلامية؟

أجاب: «يُبالَغ في عقوبته ولو بالقتل، فقد صرَّحَ علماؤنا بأنه يجوزُ الترقِّي في التعزير إلى القتل إذا عَظُمَ موجِبِه، وأيُّ شيءٍ من مُوجباتِ التعزير أعظمُ من سَبِّ الرسولِ ﷺ، وهذا الذي تميلُ إليه نفسُ المؤمن، فينبغي لحكّامِ المسلمين قتلُه كي لا يتجرّأ أعداءُ الدين إلىٰ إحراقِ أفئدةِ المسلمين بسبِّ نبيهم من الكفرة المتمردين، وعلىٰ الله سبحانه وتعالىٰ إصلاح الأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الكبيرِ المتعال، والله أعلم». انتهىٰ.

۲٦\_ وفي «الفتاوي الخيرية» كذلك (١٠٤:١٠):

سئل: في رجل سُئِلَ شيئاً فقال: لو جاءني النبيُّ ﷺ ما فعلتُ، أو نحوَ ذلك، هل يكفر أم لا؟

أجاب: «لا، قال في «جامع الفصولين» رامزاً (حص): وقعَ بينَه وبينَ صِهْره خلافٌ فقال: لو يُشيرُ رسولُ الله ﷺ لم آتَمِرْ بأمرِه، لا يكفر، وقد أفتىٰ به من

الشافعية السُّبْكي والرملي (١) معلِّلاً بأنه يدل على التعظيم، وبأنه مُنتفِ بـ (الو) وبأنه لو قُدِّرَ مجيئُه وشفاعتُهُ وعدمُ قبولها لا يكفر، فقد شفع في قضايا ولم تُقبَل كما في قضية بريرة لمّا عُتِقَت فقال: زوجُكِ وأبو ولدك، فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، ولكن أشفع، قالت: لا حاجة لي فيه. فاجتمع المذهبانِ على عدمِ كفره، والذي يظهر أنها إجماعية، والله أعلم».

۲۷\_ وفي الفتاوئ المذكورة (١٠٤:١):

سُئِلَ: في رجلٍ يَدّعي العلمَ ويزعم أنّ النبيَّ ﷺ كان إذا نظرَ إلى امرأةٍ وأعجَبَتْهُ حَلَّت له بمجرَّدِ نظره سواءٌ كان لها زوجٌ أو لم يكن ويدخلُ بها، هل إذا تكلَّمَ بهذا الكلام بينَ العوام تنقيصاً لمقام الرسول عليه أفضلُ الصلاةِ والسلام يترتَّبُ عليه بذلك حكمُ الردة فيُقامُ عليه ما يُقام على المرتد؟ وهل إذا تابَ تُقبَلُ توبتُه أم لا؟

أجاب: نعم يكونُ بذلك مرتداً فيترتبُ عليه أحكامُ أهل الردة مِن وجوبِ قتله، فقد صرَّحَ علماؤنا في غالبِ كتبهم بأنّ مَنْ سَبَّ رسولَ الله ﷺ أو واحداً من الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ واستخفَّ بهم فإنه يُقتَلُ حدًا ولا توبةَ له أصلاً (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «فتاوى الرَّملي» (٢١:٤ بهامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر)، والرَّملي الشافعي هذا هـو الإمام الجليل شهاب الدين أبو العباس أحمدُ بن حمزة الرَّملي المنوفي المصري (ت ٩٥٧هـ)، يكفي في بيان فضله أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أَذِنَ له أن يُصلحَ في مؤلفاته في حياته وبعد مماته، ولم يأذن لأحد سواه في ذلك، رحمهما الله تعالىٰ. انظر ترجمته في «الطبقات الصغرى» لتلميذه الشعراني ص٦٦، و«الكواكب السائرة» للغزي لرجمته في «الطبقات المائرة» للغزي صاحب هذه الفتوى فهو الإمام خير الدين بن أحمد الرملي (ت ١٠٨١هـ) كما تقدَّم.

<sup>(</sup>٢) تقدَّم أَنَّ مذهبَهم قبولُ التوبة مُطلقاً، وإطلاقُ الشيخ رحمه الله عدم قبول التوبة مطلقاً وأنه مما صرَّح به علماؤهم في غالب كتبهم: من طغيان القلم.

سواءٌ كان بعدَ القدرةِ عليه والشهادةِ أو جاءَ تائباً مِن قِبَل نفسِه، لأنه حقٌ تعلُّقَ به حقُّ العبدِ فلا يسقطُ بالتوبة، كسائر حقوقِ الآدميين، ووقعَ في عبارةِ «البزّازية»: ولو عابَ نبياً كفر، وقد ذكرَ المفسِّرون في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَّ أَنَّعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] الآيةَ ما يكذِّبُ الزاعمَ المذكور، فَمِن ذلك قولُ القرطبيِّ بعدَ كلامِ طويلٍ قدَّمه: ورُوِيَ عن علي بن الحسن أنَّ النبيَّ عَلِيْهِ كَانَ قَدَ أُوحَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ إِلَيْهِ أَنَّ زِيدًا يُطَلِّقُ زِينَبَ وأَنتَ تَتَزَوَّجُها بتزويج الله إياها، فلمَّا تَشَكَّىٰ زيدٌ للنبيِّ ﷺ خُلُقَ زينبَ وأنها لا تُطِيعُه، وأعلَمَه بأنه يريدُ طلاقَها قال له رسولُ الله ﷺ علىٰ جهةِ الأدب والوصية: "اتَّقِ اللهَ في قولكَ وأمسِكْ عليكَ زوجَك»، وهو يعلمُ أنه يفارِقُها وهذا الذي أخفىٰ في نفسِهِ ولم يُرِدْ أنه يأمرُهُ بالطلاقِ لِمَا عَلِمَ أنه سيتزوَّجُها، وخَشِيَ رسولُ الله ﷺ أَنْ يلحَقَهُ قولٌ مِن الناس في أنْ يتزوجَ بزينبَ بعدَ زيدٍ وهو مولاه وقد أمرَهُ بطلاقِها، فعاتبَهُ اللهُ تعالىٰ علىٰ هذا العُذر من أنه خَشِيَ الناسَ في شيءٍ قد أباحه اللهُ تعالىٰ له بأنْ قال: «أمسك عليك زوجك»، مع علمه بأنه يطلِّق، وأعلمَهُ أنَّ اللهَ تعالىٰ أحقُّ بالخشية في كل حال. ثم قال: قال علماؤنا: وهذا القولُ أحسنُ ما قِيلَ في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهلُ التحقيق من المفسِّرين والعلماء الراسخين، كالزُّهْري والقاضي بكر بن العلاء القُشَيري والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم، ثم قال: فأمّا ما رُوِيَ أَنَّ النبيَّ ﷺ هَوِيَ زينبَ امرأةَ زيد، وربّما أطلقَ بعضُ المُجّانِ ـ يعني الفَسَقَة \_ عَشِقَ، فهذا إنما يصدر عن جاهلِ بعصمةِ النبيِّ ﷺ عن مثل هذا أو مستخِفٌ بحرمته ﷺ. اهـ.

وفي «الكشّاف» ما يكشِفُ النقابَ عن وجهِ الخطأ والصواب، في هذه المسألة، وفي أسباب النزول قولُه تعالىٰ: ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴾ أي: ما كان عليه من إثم فيما أباحه الله تعالىٰ، فلا اعتراض لأحدِ عليه فيه، ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلُ ﴾ [الأحزاب: ٣٨] من الأنبياء وابتلائه لهم عليهم

السلام، كداود وسليمان، وهذا مما ليس فيه نقص للمَيلِ الطبيعي الذي لا يكادُ يسلَمُ الآدميُ منه معصوماً كانَ أو غيرَ معصوم، فلما نظرَ النبيُ على إلى امرأة زيد تمناها بقلبه إنْ طلَقها زيد تزوَّجها، والمباح لا يُستَحيا منه، والله تعالى أخبر أنه ما كان عليه فيه من حَرَجٍ ولا جُناح، لا سيّما في الأمور الجائزة الشرعية، فكان جواباً للمنافقين، وقد طلَقها زيد وخطَبها النبي على، فقال لها: إنّ الله تعالى أبدلكِ خيراً مني رسول الله على، ففرِحت وقالت: الأمرُ لله ولرسوله، مرحبا برسول الله على المراة وأعجبته حلّت له بمجرّد نظره ويدخل بها! فجزاء القائل: كان إذا نظر إلى امرأة وأعجبته حَلَتْ له بمجرّد نظره ويدخل بها! فجزاء القائل بتكلّمِه بينَ العوام تنقيصاً لمقام الرسول عليه أفضلُ الصلاة والسلام بهذا الكلام أن يقتلَ بعد أنْ يُطاف به في الأسواق، ولا تُقبَلُ له توبة عندنا كما نصّت عليه علماؤنا الأعلام، والله أعلم.

قلت: قوله: «ولا تُقبَلُ له توبةٌ عندنا كما نصّت عليه علماؤنا الأعلام» مردودٌ بما قدّمناه وبما سيأتي الآنَ نقلاً عن «تنقيح الفتاوي الحامدية» للإمام ابن عابدين.

۲۸ وفي «العقود الدُّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» للإمام ابن عابدين (١٠١٠) التي هي ترتيب وتهذيب وزيادات على كتاب «مغني المستفتي عن سؤال المفتي» للإمام الفقيه حامد بن علي العِمادي (ت ١١٧١هـ) مفتي دمشق في وقته أنه سُئِلَ: في رجلٍ سُئِلَ منه شيءٌ فقال: لو شفعَ سيدُنا رسولُ الله ﷺ الذي خُلِقَ الكونُ لأجله ما أقبَلُ رجاءه، فهل يكفر أم لا؟

الجواب: «لا يكفر بذلك، لأنّ قصدَه التعظيم، ولأنه مُنْتَفِ بـ «لو» كما أفتىٰ بذلك العلامةُ الخيرُ الرملي ناقلاً عن «جامع الفُصُولين»، وأفتىٰ بذلك السُّبْكي والرمليُ من الشافعية، فاجتمع المذهبانِ علىٰ عدم كفره، وأظن أنها إجماعية (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ نقلُ نصَّ فتوىٰ الخير الرملي الحنفي، وعزوُ فتوىٰ الشهاب الرملي الشافعي ص٥٥٠.

قال المؤلفُ رحمه الله تعالىٰ (۱): ورأيتُ في مجموعةِ شيخ الإسلام عبدِ الله أفندي حَفِظَه اللهُ المَلِكُ السلام حينَ زارني في الجنينة وقت قدومه من المدينةِ المنورة على منوِّرِها أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ السلام سنةَ ١١٤٦ ما صورتُه: ما قولُكم دامَ فضلُكم ورضيَ الله عنكم ونفعَ المسلمين بعلومِكم في سببِ وجوبِ مقاتلةِ الرَّوافض وجوازِ قتلِهم؛ هو البغيُ على السلطان أو الكفر؟ إذا قلتم بالثاني فما سببُ كفرهم؟ وإذا أثبتُم سببَ كفرِهم هل تُقبَلُ توبتُهم وإسلامُهم كالمرتد أو لا تُقبَل كسابً النبيِّ عَلَيْ بل لا بد من قَتلِهم؟..».

وذكرَ في السؤال أشياءً أُخَر، أضربنا عنها لعدم تعلُّقها بغرضنا، ثم شرع في الجواب وذكر وجوهَ كفرِ الرافضة، ومنها سبُّ الشيخين وإنكارُ خلافتهما والوقيعةُ في السيدة عائشةَ رضيَ الله عنها، مما يجعلهم مكذِّبين بالقرآن العظيم الذي نزلَ ببراءتها، وهم سابُّون للنبيِّ ﷺ ضِمْناً بنسبتهم إلىٰ أهل بيته هذا الأمرَ العظيم، ومما قاله في الجواب بعد ذلك:

"فَمَن اتصفَ بواحدٍ من هذه الأمور فهو كافرٌ يجبُ قتلُه باتفاقِ الأمّة، ولا تُقبَلُ توبتُهُ وإسلامُهُ في إسقاطِ القتل سواءٌ تابَ بعدَ القدرةِ عليه والشهادةِ علىٰ قوله أو جاء تائباً مِن قِبَلِ نفسِه، لأنه حدٌّ وجبَ ولا تُسقِطُهُ التوبةُ كسائرِ الحدود، وليس سبّهُ على كالارتدادِ المقبولِ فيه التوبة، لأنّ الارتدادَ معنى ينفرِدُ به المرتدُّ لا حقَّ فيه لغيره مِنَ الآدميين فقبيلت توبته، ومَن سَبَّ النبيَّ على تعلَّق به حقُّ الآدمي ولا يسقط بالتوبةِ كسائر حقوقِ الآدميين، فمَن سَبَّ النبيَّ على اللهِ أو أحداً من الأنبياء صلواتُ اللهِ عليهم وسلامُه فإنه يكفرُ ويجبُ قتله، ثم إن ثبتَ على كفره ولم يَتُبُ ولم يُسلِم يُقتَلُ كفراً بلا خلاف، وإن تابَ وأسلمَ فقد اختُلِفَ فيه، والمشهورُ من المذهب القتلُ حدّاً، وقيلَ: يُقتلُ كفراً في الصورتين. وأمّا سبُّ الشيخين رضيَ المذهب القتلُ حدّاً، وقيلَ: يُقتلُ كفراً في الصورتين. وأمّا سبُّ الشيخين رضيَ

<sup>(</sup>١) وهو الإمام العِمادي رحمه الله.

الله تعالىٰ عنهما فإنه كسَبِّ النبيِّ عَيْكُمْ، وقال الصدرُ الشهيد: مَن سَبَّ الشيخين أو لعَنَهِما يكفرُ ويجبُ قتلُه ولا تُقبَلُ توبتُهُ وإسلامُه، أي: في إسقاطِ القتل. وقال ابنُ نُجَيم في «البحر»: حيثُ لم تُقبَلُ توبتُهُ عُلِمَ أنَّ سَبَّ الشيخين كسَبِّ النبيِّ عَيَالِيُّو، فلا يُفيدُ الإنكارُ مع البينة، قال الصدرُ الشهيد: مَن سَبَّ الشيخين أو لعنَهما يكفُرُ ويجبُ قتلُهُ ولا تُقبَلُ توبتُهُ وإسلامُهُ في إسقاطِ القتل، لأنَّا نجعلُ إنكارَ الردَّة توبةً إَنْ كانت مقبولةً كما لا يخفي. وقال(١) في «الأشباه» [ص٢١٩]: كل كافر تابَ فتوبتُهُ مقبولةٌ في الدنيا والآخرة إلا الكافرَ بسَبِّ نبيٍّ أو بسَبِّ الشيخين أو أحدِهما أو بالسحر ولو امرأةً بالزندقة إذا أُخِذَ قَبْلَ توبتِه. اهـ. فيجبُ قتلُ هؤلاءِ الأشرار الكفّار تابوا أو لم يتوبوا، لأنهم إن تابوا وأسلموا قُتِلُوا حدّاً علىٰ المشهور، وأُجرِيَ عليهم بعدَ القتل أحكامُ المسلمين، وإن بَقُوا علىٰ كفرِهم وعنادِهم قُتِلُوا كفراً وأُجرِيَ عليهم بعدَ القتل أحكامُ المشركين، ولا يجوزُ تركُهم عليه بإعطاءِ الجزيةِ ولا بأمانٍ مؤقَّتٍ ولا بأمانٍ مؤبَّد، نصَّ عليه قاضيخان في «فتاويه»، ويجوزُ استرقاقُ نسائهم، لأنّ استرقاقَ المرتدّةِ بعدَ ما لَحِقَت بدارِ الحرب جائزٌ، وكلُّ موضع خرجَ عن ولايةِ الإمام الحقِّ فهو بمنزلة دار الحرب، ويجوزُ استرقاقُ ذَرارِيهُم تَبَعاً لأمهاتهم، لأنّ الولدَ يتبعُ الأمَّ في الاسترقاق، والله تعالىٰ أعلم. كتبه أحقرُ الورىٰ نوحٌ الحنفي عفا الله عنه والمسلمينَ أجمعين. اهـ. ما في المجموعة المذكورة بحروفه.

أقول (٢): وقد أكثرَ مشايخُ الإسلام من علماء الدولةِ العثمانيّة لا زالت مؤيَّدةً بالنُّصْرةِ العَلِيّة في الإفتاء في شأن الشيعةِ المذكورين، وقد أشبعَ الكلامَ في ذلك كثيرٌ منهم وألَّفُوا فيه الرسائل، وممّن أفتىٰ بنحو ذلك فيهم المحقِّقُ المفسِّرُ أبو

<sup>(</sup>١) أي: ابن نُجيم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) والكلامُ للإمام أبن عابدين رحمه الله.

السُّعُود أفندي العِمادي، ونقلَ عبارتَهُ العلامةُ الكواكبيُّ الحلبيّ في شرحه على منظومته الفقهية المسماةِ "الفرائدَ السَّنية"، ومِن جُملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكرِ قبائحِهم على نحو ما مرّ: "فلذا أجمع علماءُ الأعصارِ على إباحةِ قتلِهم وأنّ من شكَّ في كفرِهم كان كافراً، فعندَ الإمام الأعظم وسفيانَ الثوريُّ والأوزاعيُّ أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرِهم إلى الإسلام نَجوا من القتل، ويُرجى لهم العفوُ كسائر الكفار إذا تابوا، وأما عندَ مالكِ والشافعيُّ وأحمدَ بن حَنْبَلِ وليثِ بن سعدِ وسائرِ العلماءِ العِظام فلا تُقبَلُ توبتُهم ولا يُعتبرُ إسلامُهم ويُقتلُون حدّاً" (الخرفي فقد جزمَ بقبولِ توبتِهم عندَ إمامُنا الأعظم، وفيه مخالفةٌ لما مرَّ عن المجموعة، ويظهرُ لي أنّ هذا هو الصواب، وهذه مسألةٌ مهمةٌ ينبغي تحريرُها والاعتناءُ بها زيادةً على غيرها، فقد وقع فيها خبطٌ عظيم، وكان يخطرُ لي أنْ أجمعَ فيها رسالةً أذكرُ فيها ما حرَّرتُه في "حاشيتي على الدُّر المختار" وغيرَه (٢)، فلا بأسَ أنْ أذكرَ فيها ما يُوضِحُ المرام، إسعافاً لأهلِ الإسلام، من القُضاةِ والحُكّام، وإن في هذا المقامِ ما يُوضِحُ المرام، إسعافاً لأهلِ الإسلام، من القُضاةِ والحُكّام، وإن استدعىٰ بعضَ طُولٍ في الكلام، فنقولُ وباللهِ التوفيق:

اعلم أنّ ما مرّ عن الصدر الشهيد من أنّ سابّ الشيخين رضي الله تعالىٰ عنهما في الدارين لا تُقبَلُ توبتُه قد عزاهُ في «البحر» إلىٰ «الجوهرة شرح القُدُوري»، وقد قال في «النهر»: هذا لا وجود له في أصل «الجوهرة»، وإنما وُجِد في هامش بعض النسخ فألُحِق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبلَه. اهد. وقال العلامة الحَموي في «حاشية الأشباه» بعد نقله كلام «النهر»: أقول: علىٰ فرضِ ثبوتِ ذلك في عامةِ نسخ «الجوهرة» لا وجه له يظهر لما قدّمناه من قبول توبة من سَبّ الأنبياء في عامة نسخ «الجوهرة» لا وجه له يظهر لما قدّمناه من قبول توبة من سَبّ الأنبياء

<sup>(</sup>۱) ما ذكره عن الإمام الشافعي من عدم قبول التوبة فيه نظر! وهو خلاف المشهور من قواعد مذهبه.

<sup>(</sup>٢) وقد فعل رحمه الله وصنف رسالته «تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأثام..»، وقد تقدَّم الكلام عليها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص٢١.

عندُنا خلافاً للمالكية والحنابلة، وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبولِ توبةِ مَن سَبَّ الشيخين بالطريق الأولى، بل لم يثبت ذلك عن أحدٍ من الأئمةِ فيما أعلم. اهـ.

واعلم أنّ مسألة عدم قبولِ توبةِ سابً النبيّ عَلَيْ أوّلُ مَن ذكرَها عندَنا صاحبُ «البرّازية»، وتَبِعَهُ المحقِّقُ الكمال ابنُ الهُمام في «فتحِ القدير شرحِ الهداية»، وتَبِعَه التُّمُرْتاشي في متن «التنوير»، وكذا ابنُ نُجَيم في «البحر» و«الأشباه»، وأفتىٰ به في «الخيرية»، لكنّ العلامة التمرتاشيَّ بعدَما عزا ما في متنه إلى البرّازي قال في شرحه عليه المسمّى «مِنحَ الغفّار»: لكنْ سمعتُ مِن مولانا شيخِ الإسلام أمينِ الدّين بنِ عبدِ العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أنّ صاحبَ «الفتح» تَبعَ البرّازيَّ في ذلك، وأنّ البرّازيَّ تَبعَ صاحبَ «الصارم المسلول»، فإنه عزا في «البرّازية» ما نقله من ذلك إليه، ولم يَعْزُهُ إلى أحدِ من علماءِ الحنفية. اهـ. وفي «مُعينِ الحُكّام» مَعْزِياً إلى «شرح الطحاوي» ما صورتُه: مَن سَبَّ النبيَّ عَلَيُهُ أو أبغضه كان ذلك منه ردّة وحكمهُ حكمُ المرتدّين. اهـ. وفي «النتف» مَنْ سَبَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ فإنه مرتدٌ وحكمهُ حكمُ المرتدّ، ويُفعَلُ به ما يُفعَلُ بالمرتدّ. اهـ. فقوله: «ويُفعَلُ به ما يُفعَلُ بالمرتدّ. اهـ. فقوله: «ويُفعَلُ به ما يُفعَلُ بالمرتدّ. وممّن نقلَ أنها ردّةٌ عن أبي حنيفة: القاضي عياضٌ في «الشفاء». اهـ. ما في «مِنح الغَفَار» مُلخَصاً.

ثم اعلم أيضاً أنّ البزازِيَّ قال إنه كالزِّنديق، لأنه حَدُّ وجبَ فلا يسقطُ بالتوبة، ولا يُتَصوَّرُ فيه خلافٌ لأحد، لأنه حقُّ تعلَّقَ به حقُّ العبد، فلا يسقطُ بالتوبةِ كسائرِ حقوق المسلمين، إلىٰ أنْ قال: ودلائلُ المسألةِ تُعرَفُ في «الصارم المسلول علىٰ شاتم الرسول»(١). اهد. وقد راجعتُ كتاب «السيف(٢) المسلول» لعُمدةِ الشافعية

<sup>(</sup>١) لابن تيميّة الحنبلي.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوعة: الصارم، وسيعود ابنُ عابدين يذكره على الصواب.

الشيخ تقيِّ الدِّينِ السُّبْكي فرأيتُهُ ذكرَ ما يردُّ علىٰ البزّازي، حيثُ ذكرَ السبكيُّ أوّلاً عن «الشفاء» للقاضي عِياض المالكي أنّ الإمام الشافعيَّ موافقٌ للإمام مالكِ في ردّته وعدم قبولِ توبتِه، وأنّ بمثله قال أبو حنيفة وأصحابُهُ والثوريُّ وأهلُ الكوفةِ والأوزاعي، لكنّهم قالوا: هيَ ردّة، ثم قال السُّبكيُّ بعدَ ذلك:

"مقتضىٰ ذلك أنّ الشافعي لا يقبل توبته، ولم أر مِن أصحابه مَن صَرَّحَ عنه بذلك"، إلىٰ أن قال: "هذا ما وجدته للشافعية، وللحنفية في قبول توبته كلامٌ قريبٌ من الشافعية، ولا يُوجد للحنفية غيرُ قبول التوبة، وأما الحنابلةُ فكلامُهم قريبٌ من كلام المالكية، هذا تحريرُ المنقولِ في ذلك. وأما الدليلُ فمُعتَمَدُنا في قبول التوبة قولُه تعالىٰ: ﴿ قُل لِللّذِينَ كَفُورًا إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَبول التوبة قولُه تعالىٰ: ﴿ قُل لِللّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَلان الله الله وقولُه تعالىٰ: ﴿ قُل لِللّذِينَ آسَرَقُوا الزمر: ٣٥]، وقولُه تعالىٰ: ﴿ فَقُل يَكِعِبَادِي اللّذِينَ آسَرَقُوا الزمر: ٣٥]، وقولُه تعالىٰ: وهذه الآياتُ نصٌ في قبولِ توبةِ المرتد، وعمومُها يدخلُ فيه الساب، وقولُه ﷺ: "الإسلامُ يجُبُ ما قبلَه" و«التوبةُ ما قبلَها أنه عليه الصلاةُ والسلامُ قتلَ أحداً بعدَ إسلامه، والقولُ بأنه حتُّ آدميً فلا يسقط بالتوبةِ صحيحٌ، لكنّا عَلِمْنا من النبيً ﷺ ورأفتِه ورحمتهِ وشفقتهِ أنه ما انتقمَ لنفسِه قط، فكيف يُنتَقَمُ له بعدَ موتِه. اهـ. كلامُ السبكيَّ ملحَصاً، وتمامُ الأجوبةِ مبسوطٌ فيه، وقد أطالَ في ذلك إطالةً حسنةً كلامُ السبكيَّ ملحَصاً، وتمامُ الأجوبةِ مبسوطٌ فيه، وقد أطالَ في ذلك إطالةً حسنةً ينبغى مراجعتُها أنه ، وفيما ذكرناهُ كفاية.

ولا شكَّ أنّ التقيَّ السُّبكيَّ والقاضيَ عياضاً ثقتانِ ثبتانِ عدلان يُكتفىٰ بشهادتِهما ونقلِهما عن الحنفية أنّ مذهبَهم قبولُ التوبة، ولا سِيما مع ما سمعتَهُ من النقلِ عن شيخ المذهبِ الإمام الطحاويِّ وغيرِهِ ممّن هو أعرفُ بالمذهب مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه في حواشي «السيف المسلول» ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢) «السيف المسلول» ص١٦٦-١٧٧، ١٧٤-١٧٦.

البزّازيِّ بيقين، وقال في «الدُّرِّ المختار»: وقد صرَّحَ في «النُّتَفِ» و «مُعِينِ الحكّام» و «شرحِ الطحاوي» و «حاوي الزاهدي» وغيرِها بأنّ حكمَه كالمرتد. اهـ.

وللعلامة النّعْريرِ الشهيرِ بحُسام چلبي من عُظَماء علماء دولة السلطان سَلِيم خان بن بايزيد خان العثماني رسالةٌ لطيفةٌ أَلّقَها في الردِّ على البزّازي<sup>(۱)</sup>، وقال فيها إنه تُقبَلُ توبتُه ولا يُقتَلُ عندَ الحنفيةِ والشافعيةِ خلافاً للمالكيةِ والحنبليةِ على ما صرَّح به في «السيف المسلول»(۱)، وذكرَ في «الحاوي»(۱): مَنْ سَبَّ النبيَّ عَلَيْهُ ولا توبة له سوى تجديدِ الإيمان. وقال بعضُ المتأخِّرين: لا توبة له أصلاً، فيُقتَلُ حدّاً، لكنَ الأصحَّ أنه لا يُقتَلُ بعدَ تجديدِ الإيمان. ثم قال: وبالجُملةِ قد تبعنا كتبَ الحنفية فلم نجد القولَ بعدمِ قبول توبته سوى ما ذكره البزّازي، وقد عرفتَ بطلانه ومنشأ غلطِهِ في أول الرسالة. اهد.

وقد ذكر نُبذةً من هذه الرسالة في آخر كتاب «نور العَين في إصلاح جامع الفُصُولين» (٤) ، ومنه لخصتُ ما نقلتُه عنها ، ثم قال فيه : يؤيِّدُ ما ذكره من تخطئةِ ما في «البزّازية» ما ذُكِرَ في بعضِ الفتاوىٰ نقلاً عن كتاب «الخراج» للإمام أبي يُوسُفَ رحمه الله تعالىٰ أنّ مَن سَبَّ النبيَّ ﷺ يكفر ، فإن تابَ تُقبَلُ توبتُه ولا يُقتَلُ عندَه وعندَ أبي حنيفة خلافاً لمحمدٍ رحمه الله .

ثم قال في "نور العين": وقد أجابَ العلامةُ الفهّامةُ أبو السُّعُودِ المفتي رحمه الله تعالىٰ عن هذه المسألة بما حاصلُه أَنّ المسألة خلافية، فقد عَرَضَ علىٰ السلطانِ المجاهِدِ في سبيل الرحمٰنِ سليمان خان بن سليم خان في أمرِ الجمع بينَ

<sup>(</sup>١) وقد تقدُّم التعريفُ بها وترجمةُ مؤلِّفها في مقدمة تحقيق «السيف المسلول» ص٢٠.

<sup>(</sup>٢) للإمام السبكي ص١٧٤-١٧٥.

<sup>(</sup>٣) للعلامة نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي (ت ٢٥٨هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر ما تقدَّم حولَ «نور العين» ومؤلِّفه في ص٢٠ من مقدمة تحقيق «السيف المسلول».

القولين والرِّعاية للمؤمنين بأنّ الأولىٰ أن يُنظَرَ إلىٰ حالِ الشخص التائبِ عن سَبِّ الرسولِ ﷺ، فإن فُهِمَ منه صحةُ التوبةِ وحُسْنُ الإسلام وصلاحُ الحالِ يُعمَلُ بقولِ الحنفية في قَبُولِ توبتِه، ويُكتفىٰ بالتعزيرِ والحبسِ تأديباً، وإن لم يُفهَم منه الخير يُعمَلُ بمذهبِ الغير، فلا يُعتَمَدُ علىٰ توبته وإسلامه، ويُقتَلُ حدّاً، فأمرَ السلطانُ جميعَ قضاةِ ممالكه أن يعملوا بعدَ اليومِ بهذا الجمع، لِمَا فيهِ من النفع والقمع، هذا خلاصةُ ذلك الجواب، شكرَ الله سعيةُ يومَ الحساب. اهد.

والذي حَطَّ عليه كلامُ الشيخ علاءِ الدين في شرحه علىٰ «التنوير»<sup>(١)</sup> هو العملُ بهذا الجمع الذي ذكره المحقِّقُ أبو السعود، ولكن لا يخفيٰ أنّ أمرَ المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى المرحوم اليوم، لأنهم ماتوا وانقرضوا، فلا بدَّ لقضاةِ زماننا من أمرِ جديدٍ لكل قاضِ حتىٰ يَنفُذَ حكمُه بمذهب الغير ليكونَ نائباً عن السلطان بذلك الحكم، وما اشتُهِرَ من أنّ كلَّ سلطانٍ من سلاطين الدولةِ العثمانيةِ وفَّقَهُم الله تعالىٰ يُؤخِّذُ عليه عهدُ السلطان الذي قبلُه ويُبايَعُ عليه حينَ توليتِه لا يكفي ذلك، لأنَّ أخذَ العهد عليه بذلك لا يلزم منه أنْ تكونَ قُضاتُهُ مأمورِينَ به، بل لا بدَّ لهم من أمرِ جديد حينَ يولِّيهم، فإذا ولَّىٰ قاضياً في زماننا وكتبَ له في منشورِهِ أن يحكمَ في هذه المسألةِ علىٰ مذهب المالكيةِ أو الحنابلةِ يصحُّ حكمُه، وإلا فلا، ولو عزله ونَصَبَ غيرَه فلا بدَّ له من أمرِ جديدٍ للثاني، كما لو وَكَّلَ أحدٌ وكيلًا ببيع شيءٍ بثمنِ معلوم، ثم عزله ووكَّلَ غيرَه أو وَكَّلُه نفسَه ثانياً ولم يقيِّد بالثمن، تكونُ وكالته مطلقةً حتىٰ يأتيَ بالتقييد، وقد صرَّحوا بأنَّ القاضيَ وكيلٌ عن السلطانِ في الحكم ونائبٌ عنه، فإذا خَصَّصَ قضاءه بزمانٍ أو مكانٍ أو شخصٍ أو حادثةٍ أو مذهبٍ تخَصَّصَ، وإلا فلا، والقضاةُ في زماننا يُؤمَرُون بالحكم بما صحَّ من مذهبِ سيِّدِنا أبي حنيفةَ رحمه الله

<sup>(</sup>١) الشيخ علاء الدين هو الحَصْكَفي، وشرحُه علىٰ «تنوير الأبصار» هو المسمّىٰ بـ «الدُّرِّ المختار».

تعالىٰ، وقد ذكروا في رَسْمِ المفتي أنّ المقلِّدَ لا ينفُذُ قضاؤه بخلافِ مذهبِهِ أصلًا، فلا بدَّ حينَئذٍ من توليةِ قاضٍ حنبلي أو مالكي ليحكُمَ بذلك فينفِّذَهُ الحنفي.

والحاصلُ أنّ هذا المقام من مداحِضِ الأقدام، قد وقع فيه فضلاء عظام، وبعد ظهورِ النقلِ الصريح عن الأعلام كيف يصحُ العدولُ عنه بلا سَنَدِ تام؟! وساحتُهُ الشريفةُ عليه الصلاة والسلام مبرَّأةٌ عن الظنون والأوهام، لا يُدَنِّسُها سبُ سابٌ من اللئام، فعلىٰ المفتي أن يحتاطَ في خَلاصِ نفسه في ساعة القيام، فإنّ قتلَ المسلمِ من أعظمِ الآثام، ولو ثبتَ أنّ قتلَه منقولٌ عن الإمام، فمع نقلِ خلافِه يجبُ الإعراضُ منه والإحجام، لما صرَّحُوا به مِن دَرْءِ الحدُودِ بالشَّبُهاتِ والتباعُدِ عن قتلِ أهلِ الإسلام، لقوله عليه أفضلُ الصلاةِ وأتمُ السلام: "ادْرَوًا الحدودَ عن المسلمينَ ما استَطَعتُم، فإنْ وجدتم للمسلم مخرَجاً فخلُوا سبيلَه، فإنّ الإمام لأن يُخطِيءَ في العقوبة»، رواهُ السيوطيُ عن عدّةِ كتبِ أيخطِيءَ في العقوبة»، رواهُ السيوطيُ عن عدّةِ كتبِ فخام (۱)، والانتصارُ للرسولِ مقبولٌ فيما به أمرَ، لا فيما عنه نهىٰ وزَجَر، فهذا ما تحرّرَ مما تقرَّر، فاحفظهُ والسلام. انتهىٰ.

قال إيادٌ عفا الله عنه: وقد أطالَ الإمامُ ابنُ عابدين أُجزَلَ اللهُ مَثُوبته النفَسَ في تحرير أبحاث المسألة في رسالته «تنبيه الوُلاة والحكّام، على أحكام شاتم خير الأنام، أو أحد أصحابه الكرام، عليه وعليهم الصلاة والسلام»، وهي مطبوعة ضمن «مجموعة رسائله» (١:٣٧١-٣٧١).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عزاه الحافظ السيوطي في «الجامع الصغير» إلى ابن أبي شيبة والترمذي والحاكم والبيهقي، ورمز له بالصحة، لكن في سنده يزيد بن زياد الشامي، أحد الضعفاء، انظر «فيض القدير» للمُناوي (۲۲۷:۱).

# مِنْ فَنَا وَيُ أُنُمِّةً الْمَالَكِيَّةِ

٢٩\_ جاء في كتاب «الأحكام» للقاضي أبي المطرّف عبد الرحمٰن بن قاسم الشَّعْبيِّ المالَقِي (٤٠٢-٤٩٦هـ) ص٣٥٢:

«قيل لأصبَغ: أرأيتَ الرجلَ يكونُ له على الرجلِ الدَّينُ فيلزمُهُ حتىٰ يغضب، فيقولُ له الغريمُ: صلِّ علىٰ محمّد، فيقولُ له صاحبُ الدَّينِ وهو مُغضَبُّ: لا صلّىٰ اللهُ علىٰ مَن صلَّىٰ عليه. هل ترىٰ علىٰ هذا القتلَ وتَراه كمَن شتمَ النبيَّ وشتمَ الملائكةَ الذين يصلُّون عليه؟

فقال: لا، إذا كان على ما وصفتَ على وجهِ الغضب، لأنه لم يكن مُصِرّاً (١) على الشتم، وإنما لَفَظَ بهذا على وجهِ الغضب، ولا يكونُ عليه القتل».

قلت: ونقلَ فتوى أصبغ كذلك ابنُ رشدٍ في «البيان والتحصيل» (١٦: ١٦) قائلاً: «ولابنِ لُبابةَ قال: حدَّثني عبدُ الأعلىٰ عن أصبغ..»، ونقلها كذلك الونشريسيُّ في «المعيار المُعرِب» (٢: ٣٥٢). وللإمام ابنِ رشدٍ تعليقٌ مفيدٌ تضمَّن تفصيلاً لفتوىٰ الإمام أصبغ، حيث قال رحمه الله:

«سقطت هذه المسألةُ من بعض الروايات، ووقعت في بعض الروايات من قول سَحْنُون: قيلَ له: أرأيت، وكذلك ذكرها ابنُ أبي زيدٍ في «النوادرِ» علىٰ أنها من كلام سَحْنُون وأنها من أصلِ «المستخرجة» ووصل بها. قال يحيىٰ وأبو إسحاقَ البرقي: لا يُقتَلُ لأنه شتمَ الناس. وذهبَ الحارثُ وغيرُه في مثل هذا إلىٰ

<sup>(</sup>۱) كذا في مطبوعة «الأحكام»، وفي «البيان والتحصيل» لابن رشد (۱۲:۱۹): مُضْمِراً، ولكلِ احتمال.

القتل، وقوله: «لا صلّىٰ اللهُ علىٰ مَن صلّىٰ عليه» يَحتَمِلُ أَن يُريدَ به: «لا صلّىٰ الله علىٰ مَن يُصلّي عليه»، فمَن حملَه علىٰ ذلك بدليلِ قوله: «صَلِّ عليه» لأنّ قولَه: «لا صلّىٰ اللهُ علىٰ مَن صلّىٰ عليه» خرج جواباً عليه: لم يَرَ عليه القتل، لأنه إنما شتم الناسَ كما قال أصبغُ وأبو إسحاقَ البرقيُّ فيما حكىٰ عنهما ابنُ أبي زيد، ويَحتَمِلُ أَن يريدَ بقوله: «لا صلىٰ اللهُ علىٰ مَن صلّىٰ عليه»: «لا صلّىٰ اللهُ علىٰ مَن قد صَلّىٰ عليه»، وعلىٰ ذلك حملة الحارثُ وغيرُه، فلذلك رأوا عليه القتلَ ولم يعذُرهُ واحدٌ منهم بالغضب كما عذرة به أصبغُ في الروايةِ فلم يرَ عليه القتلَ، ويأتي علىٰ مذهب مَن يرىٰ عليه الأدب، وكذلك يجبُ الأدبُ عليه أيضاً علىٰ مذهبِ مَن يرىٰ بحقّه، وبالله التوفيق». انتهىٰ.

### ٣٠- وفي كتاب «الأحكام» لأبي المطرِّف أيضاً ص٣٥٢:

السُئِلَ أبو القاسم ابنُ الكاتب القَرَويُّ عن النصرانيِّ يسُبُّ النبيَّ ﷺ هل يَرِثُهُ المسلمون أو وَرَثتُهُ من أهل دينه؟

فقال: إذا فعلَ ذلك وجبَ قتلُه إلا أن يُسلِمَ فيسقطُ عنه، فإذا كان الحكمُ فيه هكذا مع أنه قد كان قبلَ إظهاره سبَّ نبيِّنا عليه الصلاة والسلام كافراً دلَّ على أنه يُقتلُ لأمرٍ أحدثَهُ مما لم يدخل في ذمتنا عليه، فكان ظهورُ ذلك منه لنا نَقْضاً للعهد الذي عُوهِدُوا عليه، وإذا نقضَ العهدَ وجبَ استباحةُ دمه كما كان في الأصل مباحاً لولا العهد، ووجبَ ما كان له للمسلمين، ليس على جهة الميراث، لأنّ النبيَّ عَيِي قال: «لا يرثُ المسلمُ الكافر»، ولكن على معنى أنه فَيْءٌ أفاءه الله على المسلمين بغير إيجاف، لأنّ المواريثَ التي يتوارثُ بها الذّميون إنما كانت من أجل العهد الذي أعطيناهموه على بقائهم على دينهم الذي أمرَ الله سبحانه بتركِهِم عليه مع أنه خلافُ دِينِ الحق، لقوله: ﴿ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقّ التوبة: ٢٩]، فإذا نقضَ أحدُهم العهدَ الذي من أجله يتوارثون خرجَ عن عهدِهم ولم يلزَمُنا فإذا نقضَ أحدُهم العهدَ الذي من أجله يتوارثون خرجَ عن عهدِهم ولم يلزَمُنا

الحكمُ بالوفاء لهم بوراثتهم إيّاه، لكونِهم غيرَ ذي عهدٍ وهم ذووه، وكان في الحكمُ اللّ يَرِثُوه خاصةً كحكمِ رفع المواريثِ بينَ المِلَّتين المختلفتين وإن كانوا ذوي نَسَبٍ ورَحِم، لارتفاع كونِ الموروثِ ذا عهدٍ مع مَن يُريدُ ميراثَه، فكان فيمَن نقضَ العهدَ أولىٰ برفع الميراث منه.

وقد قال ابنُ عمرَ في سابً النبيِّ على من أهل ذمتنا إنه يُقتَلُ لنقضِ العهد (١) الا ترى أنّ المرتد من المسلمين إذا قُتِلَ على ردّته لا يَرِثُه وَرَثته من أهل الدّين الذي ارتد إليه لأنه لا عهد له عندنا كما لهم، وكان مالُهُ لجماعة المسلمين فَيْتاً لا على سبيلِ الميراث، فإذا وجب سقوطُ ميراثِ ورثته الذين على الدّين الذي ارتد اليه مع كونهم على دِينِ واحدٍ وكان علة سقوطِ ميراثه انقطاع بقائه على ذلك الدّين وكان سابُ النبي على من أهل الذمة لا يجبُ إقرارُه على ذلك شابَهَهُ في أنّ ماله لجماعة المسلمين، لخروجِهم من أن يكونَ لهم علينا إقرارُهم على ما هم عليه من الدّين، والله تعالى أسألُهُ حسنَ التوفيقِ لِمَا يُرضِيه (٢).

٣١ـ وفي كتاب «مذاهب الحكّام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض (ت ٥٤٤هـ) وولده محمد (ت ٥٧٥هـ):

«سؤالٌ عن ذمّي \_ لعنه الله \_ استخفَّ بالنبيِّ عَلَيْقُ:

[ما] جوابُ الفقيهِ الأَجَلِّ وفَّقهُ اللهُ في ذمِّي شَهِدَ عليه قومٌ بالاستخفافِ بالمسلمين ونبيِّهم وكتابهم، وغيرِ ذلك من الشُّنَع، ولم يُثبِتْ عليه قاضي بلده شيئاً من ذلك، ولا نظرَ في شيءٍ من أموره، بل ظهرت محاماتُهُ له، فوقع في بلدِ آخر، فثقفه (٣) قاضيه ولم يلتفت إلىٰ ما فعله قاضي بلده، وبحث عن أمره، فخاطبه

<sup>(</sup>١) يُشير لما رُويَ أنّ رجلًا قال لعبد الله بن عمر: سمعتُ راهباً يشتمُ النبيَّ ﷺ، فقال: "لو سمعتُهُ لقتلته، إنّا لم نُعطِهِ الأمانَ علىٰ هذا». انظر تخريجه في حواشي "السيف المسلول» ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ونقل فتوى ابن الكاتب هذه الونشريسي أيضاً في «المعيار» (٢: ٣٥١-٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) أي: حَبَسه.

ثقاتُ البلدِ التي كان فيها باستفاضةِ ذلك عنه وشهادةِ قومِ بذلك عليه، وذُكِرَ له ذلك ومَن وثقة أنهم ممّن يقبَلُهم قاضي ذلك البلد. ما يجبُ أن يُمتَثَلَ في أمره إذ لم يَقُم ذلك عند هذا القاضي مقامَ الثباتِ؟ هل يسجنه أبداً بلا ضربِ استبراءً لأمره أو بعدَ الضرب أو يجتهدُ فيه بوَجِيع الضربِ ويُطلِقُه؟ بيّنهُ لنا مأجوراً إن شاءَ الله.

الجواب: يسجنُه القاضي وفَّقَهُ الله بهذه الاستفاضة، فإن ثبتَ ذلك عليه قتله القاضي، والله أسألُهُ التوفيقَ برحمتِه، قاله محمد بن إسماعيل».

قلت: وقد نقله الوَنْشريسيُّ في «المعيار المعرب» (٢: ٥٢٦-٥٢٧).

٣٢ ـ وفي «فتاوى الإمام ابن رشد» (١: ٣٤٢):

"وكتبَ قاضي جَيّان إلى الفقيهِ الإمام الحافظ أبي الوليد ابن رُشْدِ رضيَ الله عنه بهذا السؤال ونصُّه: [ما] الجوابُ رضيَ اللهُ عنك في شُرَطِيِّ شُهِدَ عليه أنه شتمَ النبيِّ عَلِيْ بشتمٍ قبيحٍ مرةً وثانيةً، وهو سكرانٌ وغيرُ سكران.

فأجابَ أيّده الله بهذا الجوابِ ونصُّه: إذا ثبتَ على هذا الملعونِ بشهادةِ شاهدَين يقبلُهما الحاكمُ لمعرفته بهما أو بعدالةِ مَن عدَّلَهما عندَه أنه سبَّ النبيَّ عَلِيْ النبيَّ عَلِيْ وَأَذَاه بكلمةٍ واحدةٍ فما فوقَها ممّا وصفتَ عنه، وأُعذِرَ إليه فيمَن شَهِدَ علىٰ عينه بذلك فلم يكن عندَه فيه مدفَع فالانتقامُ لله ولرسوله منه بالقتلُ من غير استتابةٍ: واجب، وتعجيلٌ لراحة العباد والبلاد منه لازب.

وقد سُئِلَ الفقيهُ أبو عبدِ الله ابن عَتَابِ رحمه الله عن عَشَارٍ شُهِدَ عليه أنه قال لرجلٍ عندما فَتَشَ عليه متاعَه: أدِّ ما عليكَ إليّ، وٱشْكُ إلىٰ النبيّ. وقال له عند تضييقه عليه: إلىٰ كم هذا التضييقُ علىٰ الناس، وقد رأيتُكَ بغرناطةَ تفعلُ مثل هذا، ثم رأيتُكَ تسألُ الناس، وستكونُ كذلك إن شاء الله، فقال العشّار: إن كنتُ سألتُ فقد سألَ النبيُ عَيَّةٍ، فأفتىٰ ابنُ عَتّابِ رحمه الله تعالىٰ عليه بالقتل. فكيفَ بهذا الملعونِ الذي انتهىٰ من سَبِّ النبي عَيَّةٍ وإذايته إلىٰ هذا المنتهىٰ.

وقد أمرَ اللهُ عبادَه بتوقير النبيِّ ﷺ وتعزيره وتعظيمِه ونَصْرِه، وفرضَ ذلك عليهم إجلالاً له وتعظيماً وإكراماً وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، ولا يُعذَرُ هذا الفاسقُ المعلونُ بالسكر، فالحدودُ تجبُ على السكرانِ من الخمر كما تجبُ على الصحيح، وبالله التوفيق».

٣٣ـ وفي "فتاوىٰ ابن رشد» أيضاً (٣: ١٤٢٧):

"وكُتِبَ إليه رضيَ الله عنه يُسألُ في رجلٍ شُهِدَ عليه أنه تكلّم بكلام سُوء في جهةِ النبي ﷺ، إلىٰ غير ذلك من الكلام. ونصُّ السؤال: [ما] جوابُك رضيَ الله عنك في رجلٍ شَهِدَت عليه البينةُ أنه قال: إنّ النبي ﷺ خرجَ مِن المخرج الذي خرجَ منه البول، وثبتَ ذلك من قوله عندَ الحاكم وهو يُنكرُ ذلك، ويكذّبُ الشهودَ ويقول: حاشا اللهَ أن أقولَ مثلَ هذا، وشَهِدَ عليه شاهدٌ واحدٌ أنه قال: أنا أقرأُ سورة يوسُفَ بالعَجَمية، وشَهِدَ عليه شاهدٌ واحدٌ أيضاً أنه قال: لعنَ اللهُ العربية والذي أخرجَها، مع ما سُمِعَ مِن التخليطِ في مثل هذا، وفشا عنه في موضعه وقريته، وقال كلُّ مَن شَهِدَ عليه: إن الرجلَ القائلَ بهذا كلّه لا يتركُ الصلوات، وكثيراً ما يفعل الخير إلا ما سَمِعُوا منه مما شَهِدُوا به عليه حسبما تقدّم. فلكَ الفضلُ في الجوابِ مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالىٰ.

فأجابَ علىٰ ذلك بأنْ قال: تصفَّحتُ سؤالكَ هذا، ووقفتُ عليه، والواجبُ فيما شُهِدَ به علىٰ هذا الرجلِ الضعيفِ الدِّينِ أو الخارجِ عن مِلّةِ المسلمين أنه قاله في النبيِّ عَلَيْ أن يُسألَ الشهودُ الذي شَهِدُوا عليه بذلك عن الكلامِ الذي جرَّ قولَهُ ذلك، وكان سبباً له خرجَ عليه جواباً له، فإنْ تَبيَّنَ ذلك تبييناً لا يُشَكُّ فيه أنه قصدَ بذلك إلىٰ الغَضِّ منه عَلَيْهُ والانتقاصِ له والاحتقارِ بشأنه والوضع له من مكانه ولم يكن عندَه مَدفعٌ في البينة التي شَهِدَت عليه بذلك: وجبَ عليه القتل، وإن لم يتبين أنه أرادَ بذلك سوىٰ إثباتِ كونه من البشر ليس بمَلَكِ من الملائكة وجبَ يتبين أنه أرادَ بذلك سوىٰ إثباتِ كونه من البشر ليس بمَلَكِ من الملائكة وجبَ

عليه الأدبُ المُوجِع، إذ لم يُنزِّه النبيَّ عَلَيْهُ عن أن يذكرَهُ بمثل هذا، وقد كان غنياً عنه وفي مندُوحةٍ منه، وما ذكرتَ من أنه شَهِدَ عليه شاهدٌ واحدٌ، وفشا عنه في موضعه وقريته يُوجِبُ عليه الأدبَ إن ثبتَ ذلك عليه، وبالله تعالىٰ التوفيق».

قلت: نقلَ هذه الفتوى الأخيرة العلامة الونشريسيُّ في كتابه «المعيار المعرب» (۲: ۳۵۳–۳۵۳). هذا وللإمام ابن رشدٍ رحمه الله كلامٌ مطوَّلٌ في مسائل السب ذكره في كتابه «البيان والتحصيل»، عزمتُ على نقله ثم عدلتُ عن ذلك خشية الإطالة، فانظره في ذلك الكتاب (٢: ٣٩٦–٣٩٩، ٣١٦–٤١٦، ٤١٩–٤٢٠).

٣٤ وفي «المعيار المُعْرِب» (٣٤٦:٦) للإمام الوَنْشَرِيسي (ت ٩١٤هـ) فتوى الإمام عيسى بن محمد بن عبد الله، أبي موسى التِّلِمْساني المعروف بابن الإمام (ت ٧٤٩هـ)، جاء فيها:

«سُئِلَ رضيَ الله عنه عن رجلٍ يزعم أنه شريفٌ ويدَّعي بذلك، وقع بينه وبينَ رجلٍ تشاجرٌ، فقال رجلٌ للشريف: يا أسودُ مُنْتِن. فكان من جوابِ الشريفِ المذكور أنْ قال له: إن كان رسولُ الله ﷺ أسودَ مُنْتِناً فأنا أسودُ منتنّ. فاسترعىٰ عليه بالمقالةِ شهودٌ وتُقِف، وله في الثقاف (١) نحوٌ من ثلاثةِ أشهر، فهل يكفيه ذلك أم يلزمه أشدُ من ذلك؟

فأجاب: لا شكَّ أنّ الذي دلَّت عليه حكايةُ الواقعِ تنزيهُ نفسِه، ونفيُ ما نُسِبَ الله من السواد والنَّتَن، ففَرَضَ وقَدَّرَ ـ بجهله وسُوءِ أدبه واجترائه ـ في رسول الله على ما قدَّر، وأن ذلك منفيٌ عن رسولِ الله على في فيكونُ منفياً عنه لأنه من فروعه، وهذا استدلالُ جاهلِ بصحةِ طُرُقِ إنتاجِ الأقيسة، فإنّ نفيَ الملزومِ لا يُنتجُ نفيَ لازمه، لجواز كونه أعمَّ، وهذا القدرُ لا شعورَ له به، وإنما النظرُ إلىٰ ما يدل علىٰ

<sup>(</sup>١) ثُقِفَ الرجلُ: ظُفِرَ به. والثَّقاف: الحبس.

قصده، وقد يقصدُ استثناءَ ضدَّ الملزوم، كأنه يقول: لكنَّ رسولَ الله ﷺ الطيَّبُ الطيَّبُ الطاهر، فأنا طيبٌ وأبعدُ الناسِ عن النَّن لكوني من ذريته، وهذا ممّا لا يشُكُ فيه عاقلٌ. أعني أنه لا يريدُ إلا نفي النتن عن نفسِه، وأن ينفيَ ذلك عنه بما فَرَضَ وقدَّرَ في رسول الله ﷺ على ما قرَّرناه. ومع هذا القدرِ الذي قرّرناه من الدلالة على إرادةِ نفي النتنِ عن رسولِ الله ﷺ لينتفيَ عن نفسه فإنه قد أساءَ الأدبَ واجترأ وتَعجرَفَ في قوله، ولو سلكَ سُبُلَ التحرُّزِ وتحرِّي العبارة على هذا القصدِ لقال: وأنّى لي بالنتنِ وأنا فرعٌ من فروعِ الطيِّبِ الذي لا طيبً يلحقُه.

وروينا في «الصحيح» عن أنسِ رضيَ الله عنه قال: كان رسولُ الله ﷺ أَزْهَرَ اللهِ عَلَيْهُ أَزْهَرَ اللهِ عَلَيْهُ اللون، كَأَنَّ عَرَقَهُ اللؤلؤ، إذا مشىٰ تكفَّأ، وما مَسَسْتُ دِيباجةً ولا حريراً أَلْيَنَ مِن كَفُّ رسولِ الله ﷺ.

ولقد سلكَ الناسُ في أدبِ المخاطَبةِ مع مُلُوكِهم ومعلِّمِيهم سبيلاً من التوقير والتحرُّز وتحرِّي العبارة ما أدركَهُ الخاصُّ والعام، فلو قال سلطانٌ لوزيرِه: «لقد قلتَ لي كذا وكذا» في أمرٍ لا يعلمه الوزير، لعدَل عن عبارة: «ما قلتُ لكَ ذلك قطّ» إلىٰ عبارة: «لا أذكرُ أني قلتُه»، و: «لا أعلمُ أني قلته»، وشبة ذلك، وكلا الأمرين إنكارٌ، وبينهما من الفرقِ ما لا يخفىٰ علىٰ من له أدنىٰ ذوق، فإنّ الأولَ تصريحٌ بالتكذيب، والثانيَ تلطُّفٌ، وإذا سُلِكَ هذا السبيلُ مِن التحرُّزِ مع مَن ذُكِر، فما ظنَّكَ بالواجبِ مِن ذلك في حقِّ رسولِ الله ﷺ عندَ ذكرِه أو ذكرِ حالٍ من أحواله.

وعلىٰ الجملةِ إن كان المذكورُ ممّن تُعَدُّ هذه فَلْتةً منه ففي سجنه هذه المدة كفايةٌ، فيُسرَّحُ بعدَ القوائنُ عليه من العقوبة، والإفراطُ خروجٌ عن سُنّةِ مَن انتصرنا لتوقيره وتعظيمه على وإن كان معروفاً بالاجتراء والتساهل والتعَجْرُفِ في أقواله فهو أهلٌ لأنْ يُضافَ إلىٰ ما تقدَّم من سجن المدة المذكورة ضربُهُ بالسَّوط مقدارَ ما اقتضاه حالُه في ذلك، ليكونَ من سجن المدة المذكورة ضربُهُ بالسَّوط مقدارَ ما اقتضاه حالُه في ذلك، ليكونَ

ذلك زَجْراً له عن العودة، وزَجْراً لغيره أن يَسلُكَ سبيلَ عدمِ التحرُّز، ويُسرَّح. واللهُ له عن الإمامِ خارَ اللهُ له ».

٣٥ـ وفي «المعيار المُعْرِب» كذلك (٣٩٩:٢) فتوى للإمام الفقيه المجتهد شيخ الإسلام أبي الفضل قاسم بن سعيد العُقْباني (ت ٨٥٤هـ) رحمه الله لصيقةٌ بموضوع البحث، وهذا نصُها:

«[هذا] جوابٌ لشيخنا السيد أبي الفضل قاسم العُقْباني عن سؤالٍ كان وردَ عليه وسطَ شوّالٍ عامَ تسعةٍ وأربعين وثمانمئةٍ من قلعةِ هوّارة من نَظَرِ تِلمُسان في نازلةٍ نزلت بأهلِها، فاستفتَوا فيها شيخَنا أبا الفضل المذكور. نصُّ السؤال:

الحمدُ لله الذي أعزَّ المِلّة الحنفية، والحنيفية السَّمْحاء المحمدية، حتىٰ عَلَت علىٰ مِلَلِ الكَفَرةِ المشركين، والصلاة على مولانا محمدِ الهادي إلىٰ سبيلِ الخيرِ والفلاح، وسلَّم تسليماً. ثم قال: وردَ علينا يهوديٌ فاشتغل بأعمالِ أمثالهِ اليهود، والفلاح، وسلَّم أمرُه أنه شاعرٌ وساحرٌ ومُهينٌ للمسلمين، وأظهرَ الكبرياء وصار يمشي بينَ المسلمين مشية المتجبِّرين والمتكبِّرين، فانتهیٰ أمرُه إلیٰ أنْ سَبَّ المسلمين بأنْ لا أصلَ لهم ولا حَسَبَ ولا نَسَب، وأنَّ اليهودَ الهارُونيين رؤساء شرَفاء، ومَن سَبَّه من المسلمين يُخلَعُ لسانُهُ مِن قَفاه، وأنه هو شريفٌ يَفعَلُ بمن سَبَّهُ من المسلمين ذلك، فلما ثبت ذلك عليه بعُدُولِ مرضيين أخذَه الحاكم وكبَّلهُ حتیٰ المسلمین ذلك، فلما ثبت ذلك علیه بعُدُولِ مرضيين أخذَه الحاكم وكبَّلهُ حتیٰ يعلمَ ما تَرَونَ فيه مِن قتله أو صَلْبِهِ كما فعل مولانا عمرُ رضيَ الله عنه بالعِلْجِ (١) الذي نَحَسَ بغلاً عليه امرأة فوقعَت حتیٰ انكشف بعضُ عَورتِها في كتب أبي عبيدة رضيَ الله عنه (١)، أو يُضرَبَ الضربَ الأليمَ ويُسجَنَ السجنَ الطويلَ لخروجه عن رضيَ الله عنه (٢)، أو يُضرَبَ الضربَ الأليمَ ويُسجَنَ السجنَ الطويلَ لخروجه عن

(١) قال في «مختار الصحاح»: (العِلْج) بوزن العِجْل: الواحدُ من كفّار العَجَم.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! ولم يظهر لي المقصودُ من قوله: «في كتب أبي عبيدة رضي الله عنه»، فلعلها محرَّفة، والله أعلم.

الذَّلةِ والصَّغار المضروبَين عليه. وهل كلُّ واحدٍ من السِّحر والمقالاتِ والكِبْرِ المنسوبَين إليه يَوجِبُ قتلَه؟ أو لا يُقتَلُ إلا بمجموعِ ذلك؟ جوابَكم شافياً، ولكم الأجر، والسلامُ عليكم.

#### فأجاب رحمه الله بما هذا نصُّه:

«الحمدُ الله، تصفَّحْتُ سؤالكَ هذا ووقفتُ على فصوله من الكلمةِ الخبيثةِ التي ذكرتَ عن هذا الشرير الخبيث في جنسِ المغضوب عليهم، وإنها لمقالاتٌ قويةُ القُبْح، وأشرُها قولُ هذا الرجس في المسلمين: لا أصلَ لهم ولا حَسَبَ ولا نَسَب، فهذا عظيمٌ يستحقُّ به هذا الخبيثُ الضربَ الوجيعَ والسجنَ الطويلَ في القيد.

وإنما لم يقع منا الجوابُ في هذا بالقتل لأنّ المقالة إن نظرت إليها من حيث ذاتُها لم تجدها كفراً، ولا تضمّنت سَبَّ النبوّةِ ولا الغَضَّ في شيءٍ من حُرمِتها، وقد قال علماؤنا في: «لا أصلَ لكَ» إنه قذفٌ، وعلمت ما يلزمُ القاذف، وأنّ القذف من الذميّ كالقذف من الذميّ كالقذف من المسلم، وقيلَ في: «لا أصلَ لكَ» إنه سُبابُ دون القذف. فإن وقع في نفسِكَ أنّ الكافرَ يكونُ الأمرُ عليه أشدَّ لنزولِ مرتبته وعلوً مرتبة أهل مِلتّنا أهلِ الإسلام قلنا: إنما تختلفُ العقوبةُ بحسبِ القائلِ والمقولِ له فيما ليس للشرع فيه حدُّ محدود. أما ما فيه حدُّ فلا خلاف أنه يُوقَفُ عندَه، وأيضاً أثمتنا رضوانُ اللهِ عليهم قالوا فيمَن قال لغريمه وقد طلبَ منه قضاء دينه فقال المطلوبُ: «لا صلّى الله على من صلّى عليه» قال أصبغ وأبو إسحاق البَرْقي: لا يُقتَل، لأنه شتمَ الناس(١٠). فأنتَ ترى الجوابَ في هذا اللفظِ مع شَناعته: «لا صلّى الله على من صلّى عليه». لكنْ حَمَلَ العلماءَ في هذا اللفظِ مع شَناعته: «لا صلّى الله على من الرحمةِ الإللهيةِ من رأفةِ سيّلِ البشرِ على الأخذِ بمثلِ هذا الجوابِ ما عُلِمَ من الرحمةِ الإللهيةِ من رأفةِ سيّلِ البشرِ ورحمتِه، وما دلّتَهم عليه النوازلُ في زمانه عَلى ...

<sup>(</sup>١) تقدَّم ص٦٢٥ نقلُ فتوىٰ الإمامين أصبغ وأبي إسحاقَ البَرْقي، وتعليقِ الإمام ابن رشدٍ عليها.

ووقعَ لهم أيضاً في نصراني قال: دينُنا خيرٌ من دِينكم، وأنّ دينَكُم دِينُ الحَمِير، ونحو هذا من القبيح، مثلَ قول النصراني للمؤذِّن حينَ قال: «اشهد أن محمداً رسول الله»: كذا يعطيكم الله. قال ابنُ القاسم: هذا فيه الأدبُ الوَجيع والسجنُ الطويل. وهذا الجوابُ في مسألة النصراني أمسُّ بمسألةِ السائل التي هي عن يهودي، لأنهما من صالٌّ ومغضوبِ عليه. وذكرتَ عن هذا الخبيثِ أنه يقولُ إنه شريفٌ لكونه هارونياً، يُريدُ أنه من ذريةِ هارونَ رسولِ الله، هذا إنما كان يحصلُ بهذا الانتساب لو أنه آمنَ بالنبيِّ الأمّي الموصىٰ باتّباعه في التوراة والإنجيل، كالحاصلِ لصفيةَ زوج سيِّدِ البَشَرِ عَلَيْةِ فيما علَّمَها رسولُ الله عَلَيْةِ، حيثُ تَكُلُّمَتَ مَعَ بَعْضِ الزُّوجَاتِ الطَّاهِرَاتَ، قال لَهَا رَسُولُ اللهُ ﷺ: «هَلَا قَلْتِ لَهَا: أَنَا ابنةُ نبيِّ وزوجُ النبي»، وذكرَ لها ذلكَ فيما يحصِّلُ لها سيادةً علىٰ غيرها، وذلك حاصلٌ بحصول الإيمان، أما مَن هو لصفةِ هذا الخبيثِ فلا يزيدُه الانتسابُ إلا قوةَ الحجّةِ عليه، وقد قال سيِّدُ البَشَر: «مَن أبطأ به عملُهُ لم يُسرع به نَسَبُه». وقولُ هذا الكافر: إنَّ مَن سَبَّ هارونياً من المسلمين يُخلِّعُ لسانُه، قولٌ فيه جُرأةٌ وجَسارةٌ علىٰ الإسلام يَستحِقُّ به الألمَ المؤلِمَ لدخوله فيما لا يعنِيه، ولا هو أهلٌ أن يخوضَ في لازم السبّ، والسبُّ كلُّه منهيٌّ عنه، وقد قالَ رسولُ الله ﷺ لجابر بن سُلِّيم حيثُ قال: يا رسولَ الله اعهَدْ إليَّ، قال: «ألاَّ تَسُبَّنَّ أحداً»، قال: فما سَبَبْتُ بعدَ هذا حُرّاً ولا عبداً، ولا بَعِيراً ولا شاةً. وقال عليه السلام: "سبابُ المسلم فُسُوقٌ و قتالُهُ كفرٌ".

إلا أنّ موقع السبّ إنْ تعدَّىٰ سِبابُهُ إلىٰ السَّلَفِ كان أَشدَّ إثماً، وقد قال عليه السلام: «لا تَسُبُّوا الأمواتَ فتُؤذُوا الأحياء»، فإنْ تعدّىٰ إلىٰ عالِمِي السَّلَفِ كان أشدَّ، فإن فُهِمَ مع ذلك قصدُ النبوة ونحو ذلك من لفظ الشاتم ضُرِبَت عنقُه مسلماً كان أو كافراً. إلا أنهم قالوا: إنّ الكافرَ أنْ أسلمَ أُقيلَ لقول ربِّنا عز وجل في كتابه العزيز: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَر لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، أما

المسلمُ فذلك حدٌّ مرتَّبٌ عليه فلا تُسقِطُهُ التوبةُ كما لا تُسقِطُ حدَّ القذفِ والزنا وما أشبه ذلك.

وما ذكر السائلُ من قضيةِ أميرِ المؤمنين عمر رضي الله عنه من قتله العِلْجَ الذي نَخَسَ البغلَ وعليه مؤمنةٌ فوقعَت وانكشفَت ليس مثلَ قضيتنا، لِمَا في هذا من الفعل المنتج لأمر عظيم انتُقض به العهد، وأما ما ذكرت من صفةِ السّحر فالمشهورُ أنه لا يُؤخَذُ به الذميُّ إلا أن يُضِرَّ به مسلماً أو يقتل به ذمياً. وأما مشيتُه متبَخْتِراً فهذا يزولُ عنه بالعقوبة بالسّوط والزَّجِ في الرقبة كما قال الإمامُ أبو حنيفة في صفةِ أخذِ الجزية: يُزَجُّ في رَقبته زَجّةٌ تحقيقاً للصّغار في قول ربّنا عز وجل: ﴿حَتَى يُعُطُوا الْجِرِية عَن يَدِ وَهُمُّ صَنغِرُون ﴾ [التوبة: ٢٩]، واللهُ الموفّق بفضلِه، وكتبَ قاسمُ بن سعيدِ بن محمدِ بن محمدٍ العُقْباني لطفَ اللهُ به بمنّه.

قلتُ (١): في "وَجِيزِ» الغزاليِّ ما نصُّه: الثالثُ: الإهانة، وهيَ أن يُطأطِيءَ الذميُّ رأسه عندَ التسليم فيأخذَ المستوفي بلحيتِهِ ويَضرِبَ في لَهازِمِهِ، وهو واجبٌ علىٰ أحدِ الوجهين حتىٰ لو وَكَّل مسلماً بالأداء لم يَجُزِ». انتهىٰ.

٣٦ في «النوازل» للعلامة أبي الحسن علي بن عيسىٰ بن علي العَلَمي الحَسَني من علماء القرن الثاني عشر الهجري (ت حوالي ١١٧٠هـ):

«وسأل أبو عبد الله محمدُ بن الحسن بن عَرْضُون الفقية أبا العباس أحمدَ بنَ محمدٍ البَعْلَ عن مسألةِ شُرَطِيِّ حاكم بمدينةِ شِفْشاوْن (٢)، شَهِدَ عليه عدلانِ أنه قال له رجلٌ: أمَا تستحي، فقال له: واللهِ لا أستحيي ولو جاء رسولُ الله ﷺ، عافانا

<sup>(</sup>١) والكلام للإمام الونشريسي.

<sup>(</sup>٢) شِفْشاوْن: مدينةٌ مغربيةٌ تقع في الرِّيف شمالَ المغرب جنوبَ مدينة تطوان بحوالي ١٥٠ كيلو متراً نحو الجبال، وقد بناها الأدارسة، وهي قائمةٌ إلىٰ الآن. أفاده صديقي الشريف حمزة الكتاني لا زال بالخير موصولاً.

اللهُ من ذلك. وسمع منه عَدُلٌ آخرُ أنه قال لبعض خُدّامِه حينَ شكاه رجلٌ بامرأة أحضروها فقال الخُديم: هي امرأة فلان، فقال الحاكم المذكورة: أحضِرُوها ولو كانت امرأة عيسىٰ ابنِ مريم. وهذا الشاهدُ سمعه في ولاية الحكومة هذه السنة، والأوّلانِ سَمِعا منه ذلك أيام حكومة تقدَّمَت له وعزَلهُ وليُّ الأمر، ولم يرفعا شهادتهما إلىٰ أن نزلَت نازلتُهُ الثانية في توليته الثانية، وبينَ الولايتين ما يُنيفُ علىٰ استين، فلما سُئِلَ أحدُهما عن مُوجِبِ عدم إخباره القاضيَ بما سمع أجاب بأنه جاهلٌ بالحكم اللازمِ في ذلك، فلما ثبتت شهادةُ الشهود بما ذُكِرَ عمّن ذُكِرَ حُكِمَ علىٰ الحاكم المذكور بالسجن، وأنفَذَ حكمهُ والي البلدة المذكورة، وكتبَ علىٰ الحاكم المذكورة بالسجن، وأنفَذَ حكمهُ والي البلدة المذكورة، وكتبَ القاضي مستفتياً أهلَ العلم في حقَّ المشهودِ عليه هل تُضَمَّ شهادةُ الثالثِ إلىٰ الأولين لاتفاقِ شهادتِهم علىٰ استخفافه بحقِّ المرسلين عليهم الصلاةُ والسلامُ أم الأولين لاتفاقِ شهادتِهم علىٰ استخفافه بحقِّ المرسلين عليهم الصلاةُ والسلامُ أم الشخفُ خليلٌ (۱): "أو الشخفُ بحقّه، عاطفاً علىٰ قوله: "وإن سَبَّ نبيا أو مَلكاً أو عَرَّضَ أو لعنه أو عابه» إلىٰ قوله: "قُتِلَ ولم يُستَتَب»؟

قال شارحُهُ السُّوداني ما معناه: "مَن استخَفَّ بحقِّ النبيِّ فإنه يُقتَل، كما إذا قال له: نَهيٰ رسولُ الله يَكِيْ عن الظلم، فقال: إنْ لم يكن إلا نهيهُ فلا نُبالي، أو قال: أمرُهُ هَيِّنٌ أو: ليس ذلك منه بجيد، يجبُ عليه الأدبُ فقط»، وأيضاً فإنّ الحاكم المذكور طلب الإعلام بمن شَهدَ عليه لعل له فيه مَدفَعاً، فهل يُمكَّنُ من الإعذار فيه أو لا يُمكِّن لأنه يُخشىٰ من سطوته؟ فإنّ الشاهدَ لا يأمَنُ بعدَ خروجه من السجن رجوعَهُ في الولايةِ فيضُرَّه، ولا سيّما وله شركاء في خِطّته بحيثُ لا يُقال لهم إلا الحُكمام، وبتلك العبارةِ يقع الكَتْبُ من الوالي إليهم، وتكونُ هذه النازلة كمسألة ابن بَشِيرِ الذي قال للوزير: مثلُكَ لا يُخبَرُ بمن شَهدَ عليه، ويكون

<sup>(</sup>١) وذلك في «مختصره» الفقهي المشهور.

معناه: مثلُكَ في كونه صاحِبَ ولاية. أو لا يكونُ من ذلك بحيثُ يُحكَمُ بعزلِهِ ولا يُمكَّن من شُرَطَتِهِ لظهورِ ما ذُكِرَ منه، فلا أقلَّ من العزل مثلاً، فيكونُ ذلك بعد سجنه كأحدِ الناس الذين يُعذَرُ إليهم فيمَن شَهدَ عليهم، فإنْ قُلتم بالإعذار إليه فلا كلامَ، وإن قلتم بعدمِ الإعذارِ فهل يَقدَحُ في شهادةِ العدلين عدمُ التعجيلِ بالرفع للقاضي ولو بعدَ عزلِهِ أو لا؟ وإن قُلتم بالقَدْح فهل يُعذَرُون بالجهل؟ وما الحكمُ في المسجونِ المذكورِ إن ثبتَ عجزُهُ عن الدفع أو قلتم بعدم التمكين؟ [أجيبونا] جواباً شافياً عن اهتمام بأمور الدين، ولكم الأجرُ من اللهِ سبحانه، والسلام.

فأجاب: هذه النازلة لستُ ممّن يتصدّىٰ لها ولا إلىٰ الفتوىٰ فيها لعدم الأهلية، قال تعالىٰ: ﴿ وَلاَ نَقْفُ مَالِيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ ﴾ [الإسراء: ٣٦]، والخطأ في إراقة الدّماء أعظمُ بكثيرٍ من الخطأ في الأموال، فالواجبُ رفعُها إلىٰ شيوخِنا، إذ هم أقعدُ بها وعلىٰ الوقوفِ علىٰ النازلة بعينها، وإلا فهم أهدىٰ للصوابِ في إجرائها علىٰ نظائرها، وعلىٰ كلِّ حالٍ إن تعذَّرَ الوقوفُ علىٰ النصَّ فيها بعينها فالأخذُ بالاحتياطِ أولىٰ، فقوله: ﴿ ولو جاء رسولُ الله ﷺ يَحتَمِلُ أن يُحمَلَ علىٰ وجه مرجوح، أي: ما استحييتُ منه في القيام بالحق، أو علىٰ وجه راجح، أي: ما استحييتُ منه في القيام بالخلم، ويعضُدُ الأولَ صلاتُهُ علىٰ النبي ﷺ، إذ هي تُؤذِنُ التعظيم والتوقير، ويعضُدُ الثاني النازلةُ الأخيرة، والشاهدانِ لم يقع منهما بيانٌ، الاستخفافُ بجانبِ النبوة لا محالة، مع أنّ جُزئياتٍ في «الشفا» للقاضي عياض الستخفافُ بجانبِ النبوة لا محالة، مع أنّ جُزئياتٍ في «الشفا» للقاضي عياض أشدُ استخفافاً من هذه، وهو قوله: ﴿ جميعُ البشر يلحقُهُم النقصُ حتىٰ النبيُ ﷺ ألله أستُوباً لرجلِ استنقصه آخر، فأفتىٰ فيه بإطالةِ السجنِ والأدب، وغيرِ ذلك من الجزئيات، والاحتياطُ في هذه النازلةِ الأخذُ بالسجنِ الطويل والأدب الوجيع، إذ الجيات، والاحتياطُ في هذه النازلةِ الأخذُ بالسجن الطويل والأدب الوجيع، إذ

<sup>(</sup>١) لعله يعني بالبساط: محلَّ بسط الكلام في الواقعة، فبحضوره تظهر حقيقة مقصود القائل.

لا أقلَّ عليه منهما في مُوجَب الحكم، إذ لا يوجدُ نصُّ في النازلةِ بعينها فنتَقَلَّده، ولا قولَ لمَن مضىٰ فنعتمِدَه، فإنْ مِلْنا إلىٰ قتلِهِ حمايةً لِعْرضِهِ ﷺ وصيانةً لنفسه الكريمةِ وقطعنا النظرَ عن حكم الشريعة خِفْنا، وإن كانَ بالعكس فالعكس، فكانت السلامةُ في السجنِ والأدبِ متعينةً، واللهُ تعالىٰ أعلم. وكتب مَن قَصُرَ نظرُهُ عن هَذه، أحمدُ بن محمدِ البَعْل.

وأجابَ مفتي وقتِهِ أبو عبدِ اللهِ القَصّار عن السؤال بمحوِّله بما نصُّه:

يُطالُ سجنُهُ جداً، وأما العام فقليلٌ في الأكبال الثقيلة، ويُضرَبُ قبلَ سجنِهِ وفيهِ وبعدَهُ ضرباً يُقارِبُ الموت، ولا يَصِلُ إليه في كلِ موت، وقد كرَّرَ عمرُ رضيَ الله عنه ضربَ المسجونِ السائلِ عن أشياءَ من القرآن. ولا يُعذَرُ إليه في الشهود لاتِقائه، ولا سيّما في فسادِ الزمان وكثرةِ القتل حتىٰ لا يدري القاتلُ فيما قَتَلَ ولا المقتولُ فيما قُتِلَ كما ورد، وأيضاً قال جماعةٌ من العلماء: إنّ الواقع في الجانبِ العظيم لا يُعذَرُ له ولا يُوسَّعُ في طلبِ المخارج وإن لم يُخشَ منه، ولا يَقدَحُ في الشهودِ عدمُ المبادرةِ بالرفع، قال ابنُ عَتابِ: إذ لهم أعذارٌ كثيرةٌ في تركِ القيامِ الشهودِ عدمُ المبادرةِ بالرفع، قال ابنُ عَتابِ: إذ لهم أعذارٌ كثيرةٌ في تركِ القيامِ فلا يَتَنزَّ لُ منزلةَ المستدام، ومن الأعذارِ عدمُ اعتناءِ الحُكّام الآن بهذا لضعف الإيمان، فلا يَتَنزَّ لُ منزلةَ المستدام، ومن الأعذارِ عدمُ اعتناءِ الحُكّام الآن بهذا لضعف الإيمان، لا سِيّما في ذي الجاه، فقد يرئ أنه لا فائدةَ للرفع، ومنها الخوف، وقد يَخافُ في وقتٍ ويقوِّي اللهُ قلبَهُ في آخَر، إلىٰ غيرِ ذلك، وكتب محمدُ بن قاسم القَيْسيُّ القَصّار».

٣٧\_ وفي كتاب «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك» (٣٤٤:٢- ٣٤٥) للعلاّمة محمد عُليش المالكي (ت ١٢٩٩هـ) رحمه الله تعالى:

ما قولكم في رجلِ اتهمه آخرُ بأنه أخذَ دراهمَ، فقال له: تتهمني وأنتَ زائرُ النبيّ؟! فقال: بلا نبي بلا خره. أيرتَدّ؟ وفي آخرَ تشاجرَ مع أخيه فاتهمه وقال له: والله إنْ لم ترجع لأكفِّرَنَّك وأكفِّرَنَّ نبيَّكَ. أيرتدّ؟

فأجاب بما نصّه: «الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ علىٰ سيدنا محمد رسولِ الله، إنْ دلّت القرائنُ علىٰ أنّ قائلَ اللفظِ الأول قصدَ تسويةَ مسمّىٰ (نبي) بما ذكره ثانياً فهو سابٌ لحضرةِ النبي ﷺ، فيقتل ولو تاب، وأولىٰ إن أقرَّ بذلك. وإنْ دلّت علىٰ استثقالِه لفظَ القائل وتسويتِه بما ذكره دونَ مُسمّاه فليس سابّاً، ولكنْ يُشَدّدُ على استثقالِه لفظ القائل وتسويتِه بما ذكره دونَ مُسمّاه فليس أبّاً، ولكنْ يُشدّدُ عليه بالأدب والحبس بالاجتهاد، لبَشاعة الفظه، وصيانة لشرف ذلك الجناب المعظم، وردعاً للسفهاءِ عن مثل هذه البَشاعة والسَّفاهة. وكذا إنْ لم تدلَّ علىٰ شيء حقناً للدم وبُعداً عن تكفير المسلم الصعب، والله أعلم. وصيغةُ الثاني شرطيةٌ لا تقتضي وقوعَ ما علَّقه منه، نعم يؤدَّبُ بالاجتهاد علىٰ قياس قولِ مَن قال: لو سبّني مَلكٌ لسبَبْتُه، الموجِبِ للأدب بالاجتهاد دونَ القتل».

وفيه أيضاً (٢: ٣٤٥):

٣٨ في البُرْزُلي [عن] عياض: إنْ أتىٰ المتكلمُ بكلامٍ مشكِلٍ أو أتىٰ بكلامٍ متردِّدٍ بينَ السلامة من المكروه والوقوع في شر فهو مَظِنَّة اختلافِ المجتهدين، فمنهم مَن حَمَىٰ حِمَىٰ النبيِّ ﷺ فجَسَرَ علىٰ القتل، ومنهم من عَظَّمَ حُرمةَ الدمِ ودَرَأَ الحدَّ بالشَّبْهة. انتهىٰ.

وفيه أيضاً (٢: ٣٤٥):

٣٩ وفيه أيضاً [أي: البُوْزُلي]: سُئِلَ ابنُ رشدٍ عمّن سَبَّ رجلًا فعَزَّ على الثاني، ففَهِمَ الأول هذا عنه، فقال له: أيشُقُ عليك أن أُوجِعكَ، فباللهِ الذي لا إله إلا هو لو أنّ نبياً مُوْسَلاً أو مَلَكاً مقرَّباً يسُبُّني لرَدَدْتُ عليه بمثلِ ما سبَّني به. ورجلٌ عَشَارٌ طلبَ من آخرَ قَبالةً (١)، فهدده الآخرُ بأن يشكوه، فقال العَشّار: اغرم واشتَكِ للنبيِّ ﷺ. ما يجبُ في ذلك؟

<sup>(</sup>١) وهي الكفالة.

فأجاب: الحالفُ في الكلامِ الأولِ متهاوناً بحرمة الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام فعليه الأدبُ الوَجِيع إلا أنْ يُعرَفَ بالخير ولا يُتَّهَمَ في اعتقاده، فيُتجافىٰ عنه ويُؤمَرُ بالاستغفار مِن قوله، ولا كفّارةَ عليه ليمينه، وأمّا العَشّارُ القائلُ لِمَا ذُكِرَ فلا بدّ له من الأدب الموجع بكل حال. انتهىٰ.

وأجابَ ابنُ الحاجِّ بقوله: أتىٰ الرجلُ المسبُوبُ بعظيم من القول واجتراءِ علىٰ ملائكةِ الله تعالىٰ وأنبيائه تعالىٰ، واستخفَّ بما عَظَمَه اللهُ تعالىٰ من حقوقهم، وغَضَّ مِن توقيرهم، فأبعَدَه اللهُ تعالىٰ من رحمته، إلا أنّ السبّ الذي وَعَدَ به لم يقله، ولو قاله ووُجِدَ منه لاستبَحْتُ نفسَهُ وسَفَكْتُ دمَهُ دون استتابة، [و] الذي أرىٰ أن يُضرَب الضربَ الوَجِيع المبرح بالسّوط ويُطالَ حبسهُ في السجن، وكذلك يكون في العشار أبعَدَهُ الله ومَقتَه، ولو عُرِفَ واحدٌ منهما بالاستخفاف في مثل هذا لكانا محقوقين بالقتل دون استتابة، وبالله تعالىٰ التوفيق.

وفي الفتاوي المذكورة أيضاً (٢: ٣٤٥):

٤٠ وفيه أيضاً [أي: البُرْزُلي]: ورأيتُ في بعض الفتاوىٰ عن البرجيني: مَن قال إِنّ آدمَ عصىٰ ربّه قُتِل، فإن قال: [قد] قال [الله] ذلك في القرآن؟ يُقال: اللهُ تعالىٰ يفعلُ ما يشاء مع عباده (١).

قال البُرْزُلي: فتمثيلُ النُّحاة لـ (لَمْ) و(لَمّا) بقولهم: ولمّا عصىٰ آدمُ ربَّه ولم يندم: كفرٌ، وكفرُهُ أخرويٌ، لأنه زادَ علىٰ نصِّ القرآن: «ولم يندم»، وهو زيادةٌ في القدح، ولو قال: إن كنتُ عصيتُهُ فقد عصىٰ آدم، فهذا أشدُّ مِن قوله: إن كنتُ رعيت فقد رعىٰ آدم، لأنه خرجَ مخرَجَ التنقيص بالتأسِّي فيُقتَل. اهـ.

<sup>(</sup>١) فتوىٰ البرجيني نقلها في «المعيار» (٣٥٧:٢)، لكن عبارته هناك: «يُقال له: الله تعالىٰ يقول لعباده ما يشاء».

وفي «المدخل»: وقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنّ مَن قال عن نبي من الأنبياء في غير التلاوة والحديث إنه عصى أو خالفَ فقد كفرَ نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: وقد قال القرطبيُّ رحمه الله تعالىٰ حينَ تكلَّم علىٰ قوله تعالىٰ: ﴿ وَطَفِقًا يَعْضِفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ ﴾ [طه: ١٢١]: قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضيَ الله عنه: لا يجوزُ لأحدٍ منّا اليومَ أن يخبرَ بذلك عن آدمَ إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالىٰ عنه أو قولِ نبيه، فأمّا أن يَبتدىء ذلك من قبلِ نفسِهِ فليس بجائزٍ لنا في آبائنا الأدنين المماثلين لنا، فكيفَ في أبينا الأقدمِ الأعظمِ الأكبرِ النبيِّ المقدَّمِ ﷺ وعلىٰ جميع الأنبياء والمرسلين. انتهىٰ.

وفي الفتاوي المذكورة كذلك (٢:٦:٣):

١٤ وفيه أيضاً [أي: البُرْزُلي]: ونقلتُ من خط الغِرْياني أن نسخةً من السِّيرِ وقعت بمدادٍ ضعيفٍ علىٰ مَن يريد قراءته، فقال طالبٌ: هذه سيرةٌ رديئة. فقيمَ عليه وأُنكرَت مقالتُه، وشُنع عليه، ولم يُتأوَّل له تأويلٌ يُخرجه عن تشنيع ما وقع فيه.

قلت (١): ولم يُذكر ما يلزمُه، وعندي أنه يُنظُرُ إلىٰ القائل، فإن كان متهماً في دينه فيُشَدَّد عليه في الأدبِ ويُختَبَرُ أمرُه، فإن لم يظهر له شيءٌ عُوقِبَ وسُرِّح، وإن ظهرَ عليه ريبةٌ قويةٌ أُطِيلَ حبسُه، وإنْ كان ممّن لا يُتَهَم فيُحمَلُ علىٰ أنه أرادَ الخطَّ لِسياقِ القضية، ويُنكَرُ عليه هذا اللفظُ حتىٰ لا يعود إليه. انتهىٰ.

وفيها أيضاً (٢:٦٢):

27 قال البُرْزُلي: والذي عندي في المسألةِ أنه لا يترتَّبُ علىٰ مَن سَبَّ أو دعا أو تنقَّصَ إلا بشرطين، أحدُهما: حملُ اللفظ علىٰ مدلولِهِ العُرْفي. والثاني: قصدُ استعماله فيه، فإن عُدِما أو أحدُهما فالذي عندي فيها أنه يُؤدَّبُ أدباً مُوجعاً ويُطالُ حبسُه. انتهىٰ.

(١) القائل هو الإمام البُرْزُلي، والفنوىٰ منقولةٌ في «المعيار» أيضاً (٢: ٣٧٩).

وفيها أيضاً (٢: ٣٤٧):

٤٣ ـ وسُئِلَ خاتمةُ المحقِّقين أبو محمّدِ الأميرُ رحمه الله تعالىٰ عمّن عُيِّر بالمرض أو الفقر فقال: إنّ ذلك وقع للنبيِّ ﷺ؟

فأجاب: بأنه يشدّدُ عليه الأدب بالاجتهاد، خصوصاً في مسألة الفقر، وإنما لم يكفر لأنه لم يقصد تنقيصَ النبيِّ على وإنما قصد دفع العارِ عن نفسه كما حكاه الشيخُ خليلٌ بقوله: «أو تُعايرُني بالفقر والنبيُ على قد رعى الغنم»، وأحوالُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست كأحوالنا، فإنهم هم الذين أعرضوا عن أمور الدنيا لخسّتها عند ربّهم إلا بأمره، فلا يُقاسُ حالنا بحالهم صلواتُ الله وسلامُه عليهم، والله سبحانه وتعالىٰ أعلم.

قلت: فتوى الإمام الأمير رحمه الله موافقةٌ لفتوى إمامه الإمام مالك، إذ سُئِلَ عن المسألة نفسها فقال: قد عرَّضَ بذكر النبيِّ ﷺ في غير موضعه، أرى أن يُؤدَّب. كذا نقله في «المعيار» (٣٥٨:٢).

وفي هذه الفتاوي أيضاً (٢: ٢٥):

31 ـ شئل حفظه الله تعالى (١) عن امرأة تشاجرت مع زوجها على يد مفتِ مالكي، فوقعت في حق الله تعالى ورسوله ﷺ، فحكم المفتي بردّتها وفرَّقَ بينَها وبينَ زوجها وبأنها لا تَحِلُّ إلا بعدَ توبةٍ وعقدٍ جديدٍ بشروطه، فهل الحكمُ كذلك أو لا؟ أفيدوا الجواب.

فأجاب بقوله: الحمدُ لله، مَن وقعَ منه سبٌ أو تنقيصٌ لرسولِ الله ﷺ قُتِلَ ولا تُقبَلُ له توبة، فلا نستتيبه، بل إنْ بادرَ للإسلام قتلناه حدّاً، وإن لم يبادر قتلناه

<sup>(</sup>۱) هذا دعاءٌ من صاحب هذه الفتاوى الشيخ عليش رحمه الله لشيخه أبي يحيى صاحب هذا الجواب كما يظهر من السياق الذي قبلَ هذا.

كفراً، ولا تَحِلُّ لزوجها ولا غيره لا يعدَ توبةٍ ولا قبلَها لوجوب المبادرةِ بقتلها، والله أعلم.

أقول (۱): قوله (فلا نستتيبه) وإن كان ظاهر ول المختصر»: (ولم يُستب) لكن قال الإمام العَدوي في «حاشية الخرشي»: ليس المراد منه لم تُطلَب منه التوبة بل المراد لم تُقبَلِ توبته. اهد. فقوله: (لوجوب المبادرة لقتلها) ممنوع، والظاهر حِلُّها لزوجها أو غيره بعقد إن تابت ولم تُقتَل، إذ هي مؤمنة حينئذ، غايتُه تركُ حَدُّها الواجب، فكما أنها لو زَنَت وهي محصَنة وتُرِك رجمُها الواجبُ تَحِل، فكذلك هذه، والله أعلم.

20- وفي كتاب «مَرْجع المشكلات، في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات» للعلامة الشيخ أبي القاسم بن محمد التَّوَاتي اللِّيبي، وهو شرحُهُ على نظم نوازل العلامة عبد الله العَلَوي الشنقيطي (ت ١٢٣٠هـ)، في الكتاب المذكور ص١٦٥ في نوازل الرِّدة منه:

"اعلم أنّ أصولَ الردة ثلاثة: الاستخفاف بالله، وبالملائكة، والأنبياء، وما تعلَّقَ بكلٍ، فمن أمسكَ عن الخوض فيهم بما لا ينبغي فقد نجي، وإلا كان كراعي الحِمَىٰ يُوشِكُ أن يقعَ، ولذا قال:

يَرِتَدُّ عَن إسلامِهِ مَنِ انْتَهَكَ حرْمَةَ ذِي العَرْشِ ورُسْلِ ومَلَكْ وشِلُ ومَلَكْ وشَلِ ومَلَكْ وشرطُ قصْدِ الكفرِ مَن يَنْتَهِكُ مَعَ الصَّحِيحِ مَذْهَبٌ لا يُسْلَكُ

يعني: أَنَّ مَن انتهكَ حرمة صاحبِ العرش وهو اللهُ سبحانه وتعالىٰ، ويدخل في ذلك جميع صفاته والرسلُ عليهم الصلاة والسلام والملائكة، والمراد به المجمَع على مَلَكِيَّتِه، وأنَّ مَن قال: يُشتَرَطُ التكفيرُ بالانتهاك أن يكونَ فاعلُه

<sup>(</sup>١) التعليق للإمام عليش رحمه الله.

قاصداً بذلك الفعلِ أو القولِ الكفرَ وإلا فلا، فهذا المذهبُ لا يُسلَّكُ لضعفه، بل من ألقىٰ مصحفاً في قَذَرِ قَصَدَ بذلك انتهاكَ الحُرمة أم لا ارتدَّ مكانَه».

٤٦ وفي الكتاب المذكور أيضاً ص١٦٩:

مَنْ قالَ في دُعاهُ رَبِّ يَحرِقُ أُمَّ النَّبِيِّ كَافِرٌ يُحَسرَّقُ

يعني: أنَّ مَن قال في دعائه يا ربِّ آحرق أمَّ النبيِّ ﷺ، فهو كافر ؛ أي: استوجبَ بهذا اللفظِ الفظيع الكفرَ والحرقَ بنار الآخرة، أو إن لم يقصد الدعاءَ وقصد الإخبار فهو ما عناه بقوله:

ومَنْ يَقُلْ في النارِ والِدُ النَّبِيْ فَهْ وَ لَعِينٌ قَالَهُ ابنُ العَرَبِيْ

يعنى: أنَّ ابنَ العربي صاحبَ «الأحكام» قال: مَن قالَ والدُّ النبي ﷺ في النار فهو ملعونٌ محرومٌ من خيراتِ الآخرة، ولا يُقطّع بكفره للخلافِ الواردِ في أهل الفترة، والصحيحُ أنهم ناجون.

قال العلامةُ الأمير: والحقُّ أنّ أهلَ الفترة ناجون، وأطلقَ الأئمةُ ولو بدَّلوا وغيّروا وعبدوا الأصنام كما في حاشية الملّوي، وما وردَ في بعضهم من العذاب إما أنه آحادٌ لا يُعارِضُ القطعَ، أو أنه لمعنى يخُصُّ ذلك البعضَ يعلمه تعالىٰ. إذا كان هذا في أهل الفترة عموماً فأُوليٰ نجاةُ والديه ﷺ، فإنه لا يَحلُّ إلا في شريفٍ عندَ اللهِ تعالىٰ، والشرفُ لا يُجامعُ كفراً. وقيل: أحياهم الله تعالىٰ زيادةً في الفضل وآمنا به، أنشدَ الغَيْطِيُّ في «المولد» للحافظ الشمس ابن ناصر الدين الدمشقي:

فسَلَمْ فالقديمُ بذا قديرٌ وإنْ كان الحديثُ به ضعيفا

حبَا الله النبيَّ مَزِيدَ فَضُل علىٰ فَضْل وكان به رؤوفا فأحيَا أُمَّهُ وكذا أباهُ لإيمانٍ به فَضلاً مُنيفا

٤٧ ـ وفي الكتاب المذكور أيضاً ص١٧٠:

بحَقِّهِ زَنْدقةٌ لا تَخْفَى

وسَـبُّ نَجْلِـهِ مَـن استَخَفَــا

الضمير في (نجله) و(حقّه) عائدٌ علىٰ النبيِّ ﷺ، يعني: أنّ مَن سَبَّ أحداً من أولاد النبيِّ ﷺ كابراهيمَ وفاطمةَ أو ابنيها الحسنِ والحسينِ: كافرٌ زنديقٌ يُقتل بدون استتابة.

#### ٤٨ وفيه أيضاً ص١٧١:

ومَنْ يَقُلْ لا يَرْتَضِي قولَ أحد لو جاءهُ النَّبِيُّ، بالسَّيْفِ يُحَدْ

يعني: أَنَّ مَن قال: لا يَقبَلُ قولَ أحدٍ ولو جاءه النبيُّ وكلَّمه يُقتَلُ كفراً إِن لَم يَتُب وحَدًا إِن تاب، ومثل هذا كما لو قال: لو شهد عندي مَلَكُ أو نبيٌ ما صدَّقْتُه، أو قال: لو كان فلانٌ نبياً ما آمنتُ به، أو قال: إن كان ما قاله النبيُّ صدقاً نجَونا، كما في كُنُّون.

٩٤ وفي «النوازل الجديدة الكبرئ، فيما لأهل فاس وغيرهم من البَدْو والقُرئ» المسمّاة بـ «المعيار الجديد» للعلّامة المفتي أبي عيسىٰ سيّدي المهدي الوزّاني (ت ١٣٤٢هـ)، جاء فيها (٢: ٥٢٣) في صَدَدِ جوابِ يتعلَّقُ بالحجّاج بن يُوسُف الثقفي.

"ومن جُرأةِ الحجّاجِ وشَيْطَنَتِه أنه قيل له: إنك لَحَسُودٌ، فقال: أحسَدُ مني من قال: ﴿ وَهَبْ لِي مُلّكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئَ ﴾ [صَ: ٣٥]!

قال: وحُكي عنه أنه قال: طاعتُنا أوجبُ من طاعة الله، لأنه شَرَطَ في طاعته فقال: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ فَقَال: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ فَقَال: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وأطلقَ في طاعتنا فقال: ﴿ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩].

قال ابنُ عَطِيّة: وذُكِرَ أنه لما قَرأ آية: ﴿ وَهَبْ لِي مُلَكًا ﴾ الآية، قال: كان سليمان حسوداً، ولا خلاف أنّ هذه المقالة تُوجِبُ زندقته وكفرَه إن ثبتَت، قال بعض الشيوخ: وبكفره كان يصرِّحُ ابنُ عَرَفة وغيرُه من معاصريه، مع ما أضافه إلىٰ هذه الكلماتِ السيئاتِ من كثرةِ سَفْكِ الدماء وبَيعِهِ الأحرارَ وعظيم الظلم، فقيل: إنه قتل صبراً مئة ألفٍ وأربعين ألف رجل، وستينَ ألف امرأة، ومات في سجنه مئة ألفِ وعشرون ألفاً، وضاقت سجونة حتىٰ صارَ يَسجِنُ في الحمّامات». انتهىٰ.

# مهيت أكل متفرقت

## \* حكم التعرض لحال والدّي النبيِّ عَلَيْتُو:

سُعُلُ الإمام الحافظ القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله: ما تقولُ أعزَك الله في رجلين تنازعا الكلام، فقال أحدُهما: إنّ قُريشاً أفضلُ العرب، لأن النبيّ عليه بعث منهم، وقال الآخرُ: بل قريشٌ وسائرُ العرب سواء، لأنهم كانوا مشركين، ولا فضلَ لقريش إلا من كان منهم مسلماً أو مات على الإسلام، فقال له الرجل: وهل والدُ النبيّ عليه مثلُ أبي جهل؟ فقال: هما سواءٌ. وأطلقَ اللعنةَ على والدِ النبيّ عليه، وقال: إنها واجبةٌ عليه إذ مات على الشرك، فقال: هل جاء بهذا أمرُ؟ النبيّ يَا الله وألمَا يُوا وَمَا يُوا وَمَا وَالمَ المَوا على الشرك، فقال على عليم لمنه فقال فقال عليم المرك فقال الأمرُ يخرجُ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمُ كُفّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمّنةُ الله وهل فقال: الأمرُ يخرجُ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمُ كُفّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمّنة الله وهل فقال: هم المسجد فهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ يجوزُ له إطلاقُ اللعنة عليه؟ وهو إمام المسجد فهل تجوز الصلاة وراءه أم لا؟ مأجوراً مشكوراً إن شاء الله تعالىٰ.

فأجاب رضيَ الله عنه بأن قال: قرأنا سؤالكَ عَصَمنا الله وإياك من الفتنة، وأكرمنا بالعِصْمة من المِحْنة، وهذا زمان تنطلق به الدُّويْبةُ وتُبسَطُ فيه الألسنةُ حتى تتعدَىٰ إلىٰ الأنبياء المصطفين الأخيار، ثم إلىٰ المصطفىٰ منهم ﷺ، وقد تضمن سؤالك خمسة معاني:

الأول: أنّ قريشاً أفضلُ العرب، والجوابُ عنه أنّ قريشاً أفضلُ العرب والعَجَم وسائر الآدميين، قال ﷺ: "إنّ الله اصطفىٰ من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن وَلَدِ إسماعيلَ بني كِنانةَ، واصطفىٰ مِن كِنانةَ قُريشاً، واصطفىٰ مِن قُريشٍ بني هاشم، واصطفاني مِن بني هاشم». وقال ﷺ: "إنّ الله خَلَقَ الخَلْقَ فجعلني في

خيرهم فرِقْة، ثم جعلهم فِرقَتينِ فجعلني مِن خيرِهم فِرقة، ثم جعلهم قبائلَ فجعلني في خيرِهم بيتاً وخيرِهم بطناً». وقد بيناً شرح هذه الأحاديث على التفصيل في «شرح الترمذي»(١).

وعن السؤال الثاني: أنّ من كان منهم مسلماً فهو خيرٌ ممّن كان كافراً، وغيرُهم في ذلك سواء، ويفضُلُونهم في غير ذلك بما يطول تعدادُه.

وعن السؤال الثالث: وهو والِدُ النبيِّ ﷺ، وبَخ بَخ إلىٰ يوم النفخ، إنَّ لاعِنَ والدِ النبيِّ ﷺ ملعونُ علىٰ لسان النبيِّ ﷺ، إذ قد بلُّغَنا عن ربِّنا أنه قال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُمُ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِّيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] الآيةَ، وهو مناقضٌ للتعزير والتوقير الواجب له، ولا يجوز ذلك مع المسلمين غير النبيِّ ﷺ لِمَا فيه من الإذايةِ لهم التي هي معصيةٌ، فكيف في جانب النبي ﷺ الذي هو كفر"! وقد قال الله سبحانه مُخبراً عن إبراهيمَ عليه السلام: ﴿ وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ [الشعراء: ٨٧]، قال النبيُّ عَلِيْهُ : «إن إبراهيمَ عليه السلام يلقىٰ أباه وعليه القَتَرة، فيقول: يا ربّ وعدتَّني لا تُخْزِني يوم يبعثون، فيعودُ والدُ إبراهيمَ في صورة ذِيْخ، وهو المتولِّدُ بيَن الذئب والضَّبُع، حتىٰ لا يَرىٰ الْخَلْقُ والدَ إبراهيمَ يُحمَلُ إلىٰ النار، فكيفَ يُؤذي النبيَّ أو يَجتِرىءُ في الشرع بلعن أبيه، والتخصيص بذلك له، و[إنما] قال النبيُّ عَلِيْتُهُ: «أبي وأَبُوكَ في النار، وأمّي وأمكَ في النار» بياناً لحكم الله في الدّين، وتفريقاً بِيَنِ المؤمنينِ والكافرينِ، وليس لأحدٍ أن يقولَ ذلك هجيراه في جواره، فلا يجوزُ ذلك لِمَا فيه من الإذاية والخزاية، ففي رواية: «لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنهم قد أفضَوا إلىٰ ما قَدَّمُوه»، وفي رواية: «لا تَسُبُّوا الأمواتَ فتؤذوا الأحياء»، وفيه كلامٌ بيّناه في شرح الحديث، من معظمه الإذايةُ التي أشرنا إليها، وفي أبي النبيِّ ﷺ أعظم، وأنتم ترَون حنانَه ﷺ علىٰ عمِّه أبي طالب واستلطافَه به ودعاءَ الله تعالىٰ في

<sup>(</sup>١) وهو شرحه المعروف المطبوع المسمّىٰ «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي».

التخفيف عنه، فلا يجوزُ لأحدِ لعنتُهُ لأنها مَنقَصةٌ للنبي ﷺ في عمَّه فضلاً عن أبيه وأمه.

وعن السؤال الرابع: إنّ قولَ الله: ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ اللّهِ وَالْمَلَتِكَةِ وَالنّاسِ الْجَمَعِينَ ﴾ [البقرة: ١٦١] أنه متناوِلٌ لكل كافر كائناً مَن كان بحال العموم، ويُقال على الخصوص: فيمَن ليست له ذمةٌ ولا يمُتُ بحُرْمة، كلعن السارق وشارب الخمر على الجملة والعموم، ولا يَفعَلُ ذلك على التعيين، ففي صحيح الحديث أنّ رجلاً كان يَشربُ الخمرَ على عهدِ النبيِّ عَلَيْ فيوتى به إليه كثيراً، فقال بعضُهم: ما أكثرَ ما يُؤتى به أخزاهُ الله! فقال النبيُ عَلَيْ «لا تكونوا أعواناً للشيطانِ على أخيكم».

وعن السؤال الخامس: والدُ النبيِّ عَلَيْ ليس كأبي جهلٍ وإن كان كافراً، لأنّ أبا جهلٍ عدوٌ مباينٌ لمضايقته على النبي عَلَيْ، ولإذايته له ولأصحابه، ولصدّه عن سبيلِ الله، ولمحاربتِهِ لله ولرسوله، ووالد النبي عَلَيْ فما زاد على أن ظلمَ نفسَه، ولا يسوّى بينهما، والكفرُ درجاتٌ، كما أنّ الإسلامَ درجاتٌ، وأعلىٰ درجاتِ الإسلام درجةُ النبيِّ عَلَيْ، وأسفلُ درجاتِ الكفرِ درجةُ أبي جهلِ لعنه الله.

وأما الواجبُ على هذا القائلِ فهو الاستتابة، ويؤذَّبُ أدباً وَجِيعاً على استطالتِهِ وعلى إذايتِهِ النبيّ ﷺ، وعلى تأويلِ القرآن بغير علم، ويُعزَلُ عن الإمامة. عَصَمَنا اللهُ من الفِتَنِ بحول الله وقوته، وأسبغ علينا عوارف نِعَمِه، وصلى الله على سيّدِنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وعلى جميع النبيين، والحمدُ لله ربّ العالمين، والسلام (۱).

<sup>(</sup>١) نقله بطوله الإمام الونشريسي في «المعيار المعرب» (١٢: ٢٥٧-٢٦٠)، وأتبعه بتعقيب للفقيه أبي عبد الله ابن سعيد، ثم تعليق مطوَّلِ للمحدِّث القاضي أبي محمد صالح بن عبد الملك الأوسى أحدِ تلامذة الفقيه ابن سعيد المذكور، فانظره إن شئت.

تنبيةً: قال الإمامُ الفقيهُ ابن حجرِ الهَيْتَمي الشافعي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» ص ٨٠: وليس من تنقيص النَّسَب ما وقع من الاختلاف في إسلام أبويه على الأله المناهلية على التهالية التهالية التهالية التهالية المناهلية ال

قلت: هو كذلك، مع ملاحظة الأدبِ الواجبِ فيه، وهو الإمساكُ عن كل ما يُتَصوَّر تأذِّي النبيِّ ﷺ به.

وممّا يجدُرُ ذكرُه هنا أنّ المتأخرين من العلماء وقد أكثروا التصنيفَ في هذه المسألة، وهي حكمُ والدّي النبي ﷺ، فصنف الحافظ السيوطي فيها رسائله الستَّ المشهورة، وهي مطبوعة، وصنف فيها الإمام المحدِّث محمد مرتضىٰ الزَّبِيدي رسالته «الانتصار لوالدي النبي المختار»، وكذلك صنف فيها مرعشي زاده، والبرزنجي، وابن كمال باشا، وغيرهم.

ولعلَّ في كون أكثر التصانيف في هذه المسألة من عمل المتأخرين إشارةً إلىٰ عدم شيوع هذه البدعة في العهود الأولىٰ، والله تعالىٰ أعلمُ وأحكمَ.

#### \* قد يلتحِقُ سبُّ الصحابة بسبِّ الرسول عَلَيْةِ:

وذلك علىٰ وجهين:

الأول: خاصٌّ بالشيخين رضي الله عنهما، حيث في المذهب وجهٌ أنّ سبَّهُما كفرٌ كما سبق نقلُه في حواشي «السيف المسلول» ص ٤٢١، قال الإمام ابن حجر في «الإعلام بقواطع الإسلام» ص ٢٧:

البَغَوي: مَن أنكرَ خلافةَ أبي بكرٍ يُبكَّع ولا يُكفَّر، ومن سَبَّ أحداً من الصحابة ولم يستحِلَّ يُفَسَّق».

قلتُ: اقتصر السيوطي ـ فيما تقدَّم نقلُه عنه في «حواشي السيف المسلول» ص ٤٢١ ـ في نقلِه وجهَي الأصحاب عن القاضي حسين: على الشيخين، وفي كلام الإمام ابن حجر المتقدِّم أنّ الوجهين في الخلفاء الراشدين الأربعة، وهو الصواب، فقد نقله شيخُ الإسلام تقي الدين الشّبكي في «فتاويه» (٢: ٥٧٧) كما عند ابن حجر (١).

الثاني: لو سبَّ أحداً منهم \_ أي: الصحابة \_ لكونه صحابياً فيكفُر، قال ابنُ حجر في «الإعلام بقواطع الإسلام، ص ٢٨:

"واختلفوا في كُفْر مَن سَبَّ الشيخين، قال الزَّرْكشي كالسُّبكي: ينبغي أن يكون الخلاف إذا سبَّه لأمرِ خاصِّ به، أما لو سبَّه لكونه صحابياً فينبغي القطعُ بتكفيره، لأنّ ذلك استخفاف بحق الصحبة، وفيه تعريض بالنبي عَيُّ . وقد روى الترمذي أنه عَيِّ رأى أبا بكرٍ وعمرَ فقال: "هذان السمعُ والبصر". وهكذا القولُ في شأنِ غيرهما من الصحابة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يقول الله تعالى: مَن آذى لي وليّا فقد آذنتهُ بالحرب"، وفي رواية: "فقد استحلَّ محارمي". ولا شكَّ أننا نتحقَّقُ ولايةَ العشرة، فمَن آذى واحداً منهم فقد بارزَ الله تعالى بالمحاربة، فلو قيل: يجبُ عليه ما يجبُ على المحارب لم يبعد، ولا يلزمُ هذا في غيرهم إلا مَن تحقَّقَت ولايتُهُ بإخبار الصادق. اهـ. وما بحثه من القطع بالتكفير ظاهرٌ نقلًا ومعنى، ومن الإلحاق بالمحارب ظاهرٌ دليلاً لا نقلاً". انتهىٰ.

<sup>(</sup>١) لكن تصحّفت في مطبوعة «الفتاوىٰ»: الخَتَنَين إلىٰ: الحسين، فلُيتنبَّه إلىٰ ذلك.

# \* المنازَعةُ في أنّ النبيُّ عَلِي الضل الخَلْق بدعةٌ مخالِفةٌ للإجماع:

قال محدِّثُ المغرب العلاّمة أبو الفضل عبد الله الغُماري (ت ١٤١٣هـ) رحمه الله في رسالته «السيف البتّار لمَنْ سَبَّ النبيَّ المختار» ص٢٨:

"رأيتُ المبتدِعَ الألبانيَ اعترضَ على الدكتور سعيد رمضان البُوطي في قوله: النبيُّ عَلَيْهُ أفضلُ الخَلْق. وسألَ مستنكِراً: ما دليلُه على هذه الدعوىٰ؟ وزعمَ أنّ في المسألة خلافاً أحال به على "شرح العقيدة الطحاوية". وهذه المسألةُ أفردتُها بكتاب سميتُه: "دلالة القرآن المبين علىٰ أنّ النبيّ أفضلُ العالمين". وذكر بعدَ ذلك أدلة المسألة.

ووقع نحو هذه المسألة في «الفتاوى الحديثية» للإمام ابن حجر الهَيْتَمي ص ١٨٩ حيث سُئِلَ رحمه الله عن جماعة يصلُّون على النبيِّ ﷺ في الجامع الأزهر وفي مكة وغيرهما ليلة الإثنين والجمعة، ومن جملة صلاتهم: اللهم صلَّ أفضلَ صلاة على أفضلِ مخلوقاتِكَ سيّدنا محمد. وإلخ، فاعترض عليهم بعض المنتسبين للعلم وشَنَّعَ وقال: لم يدلَّ على ذلك دليلٌ، فيتعيَّنُ الإمساكُ عنه، فهل هو مصيبٌ في ذلك أو مخطىء؟

فأجاب بقوله رحمه الله: «هو مخطىءٌ في ذلك أشدَّ الخطأ، وكأنه سرى إليه ذلك من قول بعضِ من لا علمَ عنده اعتراضاً على قول بعضِ المادحين: (أشرف الخَلْق لا خَلْق يُماثِلُه): الذي أخبرنا به عن نفسه ﷺ: «أنا سيِّدُ ولد آدمُ»، ومسألةُ تفضيل صالحي البشر على الملائكة أجابَ فيها أبو حنيفة أو غيره بلا أدري..، وليس ذلك ممّا كُلِفنا بمعرفته والبحثِ عنه، والكلامُ فيه فضولٌ، والسكوتُ عنه هو الجواب. انتهى كلامُ المعترض، وكأنّ ذاك المعترض المذكورَ في السؤال قلَّدَ هذا المعترض، وكلٌّ منهما مخطىءٌ مجازِفٌ قد صيَّرَ نفسَهُ هدفاً لنِصال العلماء..». انتهىٰ باختصار، ومما قاله في هذا الجواب أنّ الأدلة المعتبرة قامت علىٰ تفضيلِ انتهىٰ باختصار، ومما قاله في هذا الجواب أنّ الأدلة المعتبرة قامت علىٰ تفضيلِ

نبينا ﷺ على جميع خَلْقِ الله، الملائكةِ والنبيين وغيرِهم، وصرَّح بذلك العلماءُ من الصحابة ومَن بعدهم، وأنّ ذلك هو الذي عليه العلماءُ كافّة، وأطال في ذكر الأدلة على ذلك ملخصاً جملة بحثه من كلامِ شيخ الإسلام سراج الدين البُلْقِيني رحمه الله تعالىٰ مع زياداتٍ عليه.

قلتُ: المعترضُ المشارُ إليه والذي تبعه المعترضُ المسؤولُ عنه هو صدرُ الدين ابنُ أبى العزِّ الحنفي (ت ٧٩٢هـ) شارحُ «العقيدة الطحاوية» الشرحَ الذي شاعَ في زماننا هذا على ما فيه من مسائلَ مخالفةٍ لما عليه أهلُ الحقّ من الاعتقاد. وقد قام العلماء في زمان ابن أبي العز هذا عليه بسبب اعتراضاته على قصيدة على ابن أيبكِ الصفدي (٧٢٨–٨٠١هـ) في مدح النبي ﷺ، حيث تضمنت هذه الاعتراضاتُ قَدْحاً في عصمة النبيِّ ﷺ، وترجيحَ تفضيل المَلك عليه، ومنعَ التوسُّل بذاته الشريفةِ عليه الصلاةُ والسلام، إلى غير ذلك من المقالات الفاسدة، وتفصيلُ تلك الواقعة مبسوطٌ في «إنباء الغُمْر» لابن حجر العسقلاني (٢: ٩٥-٩٨)، و «تاريخ ابن قاضي شُهْبة» (١: ٢٧٧-٢٧٧، نسخة باريس)، في حوادثِ سنةِ ٧٨٤ هجرية. وقد صنُّفَ في الردِّ علىٰ ابن أبي العزِّ هذا شيخُ الإسلام سراجُ الدين عمر بن رَسْلان البُلْقيني الشافعي (ت ٨٠٥هـ) رحمه الله تعالىٰ في جزءِ أشار إليه الرُّودانيُّ في «صلة الخَلْف بموصول السَّلْف» ص٣٩٨ وغيرُه، ولخَّص أطرافاً منه ابنُ حجر الهيتمي في فتواه السابقة، وقد ذكر العلَّامةُ عليَّ القاري أنَّ ابنَ أبي العزِّ هذا قد تبع في بعض اعتقاده طائفةً من المبتدعة (١)، وهو كذلك، لما سبق نقله عنه في الاعتراض على قصيدة ابن أيبك، ولِمَا في شرحه المذكور على عقيدة الإمام الطحاوي من مقالاتٍ مخالفةٍ لاعتقاد أهل الحقّ.

<sup>(</sup>١) «مِنَح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» للعلامة القاري ص٣٣٤.

## \* السَّبُّ سببٌ في تغليظِ الأحكام:

قال الإمامُ النوويُّ رحمه الله في كتابه «منهاج الطالبين»:

«ويُكرَهُ لغازٍ قتلُ قريب، ومَحْرَمٍ أَشدُّ. قلتُ: إلا أن يسمَعَهُ يسُبُّ اللهَ أو رسولَه ﷺ، والله أعلم».

قال العلامة الخطيبُ الشربيني في «مغني المحتاج» شرحِه على الكتاب المذكور (٤: ٢٢٢):

"(ويُكرَهُ لغازِ قتلُ قريبٍ) له كافرٍ، لأنّ الشفقة قد تحمِلُ علىٰ الندامة، فيكونُ ذلك سبباً لضعفه عن الجهاد، ولأنّ فيه قطع الرَّحِم المأمورِ بصِلْتها، وهي كراهة تنزيه وإن اقتضت العلة الثانية أنها كراهة تحريم، (و) قتلُ قريبٍ (مَحْرَم) له (أسدًّ) كراهة، لأنه على منع أبا بكرٍ يومَ أحُدُ من قتل ولده عبد الرحمٰن (١)، ومنع أبا حُذَيفة مَن قتل أبيه يومَ بدر، (قلت: إلا أن يسمَعَه) أو يعلمَ بطريقي يجوزُ له اعتمادُهُ أنه (يسُبُّ الله) تعالىٰ (أو رسولَه على النه على وحق رسوله على الاستحبابُ تقديماً لحق الله تعالىٰ وحق رسوله على والله على وقي تعالىٰ وحق رسوله على وقي الله على وقي السلمي السنحبابُ تقديماً لحق الله تعالىٰ وحق رسوله على وفي الصحيحين : "والذي نفسي بيده لا يُؤمِنُ أحدُكم حتىٰ أكونَ أحبَّ إليه من ولده والده»، زاد مسلم : "والناسِ أجمعين». انتهیٰ. ونحوه في "فتح الجواد بشرح الإرشاد» للإمام ابن حجر الهيتمي (٢: ٣٣١).

# \* لا يُعذَرُ السابُّ بدعوىٰ الضَّجَرِ ونحوِها:

قال القاضي عياض عليه رحمة الله في «الشفاء» (٢٢١:٢):

<sup>(</sup>١) ثم أسلم عبد الرحمٰن بعدَ ذلك، رضي الله عنه.

"إن ظهرَ بدليلِ حاله [أي: السابّ] أنه لم يتعَمَّد ذمَّه [يعني النبيَّ عَلَيْمً] ولم يقصد سبَّهُ إمّا لجهالةٍ حملَتْهُ على ما قاله أو لضَجَرٍ أو سُكْرٍ اضطره إليه أو قلةِ مراقبةٍ وضبط للسانه فحكمُهُ القتلُ دون تلَعْثُم، إذ لا يُعذَرُ أحدٌ في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زَلَلِ اللسانِ ولا بشيءٍ مما ذكرناه إذا كان عقلُهُ في فطرتِهِ سليماً، إلا من أُكرِهَ وقلبُهُ مطمئنٌ بالإيمان». انتهى ببعض اختصار.

قال الإمام ابنُ حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام» ص٨٢ معلِّقاً على ما قاله القاضي هنا:

"وما ذكره ظاهرٌ موافقٌ لقواعد مذهبنا، إذ المدارُ في الحكم بالكفر على الظواهر، ولا نظرَ للمقصود والنيّات، ولا نظرَ لقرائن حاله، نعم يُعذَرُ مدَّعي الجهلِ إن عُذِر لقربِ عهده بالإسلام أو بُعدِه عن العلماء..، ويُعذَرُ أيضاً فيما يظهر بدعوىٰ سَبْق اللسان بالنسبة لدفع القتل عنه وإن لم يُعذَر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه وعتقه، والفرقُ أنّ ذلك حقُّ الله تعالىٰ، وهو مبنيٌ علىٰ المسامحة بخلاف هذين».

قال الإمام أبو البركاتِ الدَّردير في «الشرح الصغير» (٤: ٣٩٩ بحاشية الصاوي): «(ولا يُعذَرُ) السابُ (بجهلِ)، لأنه لا يُعذَرُ أحدٌ في الكفر بالجهل، (أو سُكْرٍ) حراماً (أو تَهَوُّرٍ): كثرةِ الكلامِ بدون ضبط، ولا يُقبَلُ منه سَبْقُ اللسان، (أو غَيظ)، فلا يُعذَر إذا سبَّ حالَ الغيظ بل يُقتَل».

قلتُ: وجاء في كلام العلامة الصاوي علىٰ هذا الموضع فائدةٌ علميةٌ مهمة، وهي أنه يحرمُ أن يُقالَ لمَن قام به غَيظٌ: (صلِّ علىٰ النبي)، لأن غيظَه قد يقوده للردِّ بما يوقعه في الردّة بالاستخفاف ونحوه أو سُوء الأدب.

#### \* فتوى في حكم سبِّ العلماء وآل البيت رضي الله عنهم:

جاء في «تنقيح الفتاوى الحامدية» للإمام ابن عابدين (١٠١):

سُئِلَ في رجلٍ عامي شتم رجلين من علماءِ دين الإسلام وآلِ بيت النبيِّ عليه أفضلُ الصلاة وأتمُّ السلام، وحَقَّرَهما واستخفَّ بهما وبالدِّين، مع كونه شرّيراً ساعياً بالفساد، فهل إذا ثبتَ عليه ما ذُكِرَ بوجهه الشرعي يُقتَل؟

الجواب: نعم، قال في «البحر»: ولو صَغَّرَ الفقية أو العَلُويَّ قاصداً الاستخفاف بالدِّين كفر. وقال الزَّيْلَعيُّ في كتاب الجنايات: الساعي في الأرض بالفسادِ يُقتَلُ بما يراه الإمام. اه. وقال ابنُ الضياء في "شرحه على الكنز»: قال أصحابُنا لو نظرَ إنسانٌ إلى عالم نظرة إهانةٍ أو ذكره بما يُوجِبُ الإهانة يكفرُ كما في "عمدة الإسلام»، وذلك لأنه قد جاء في الحديثِ الصحيح: «العلماء ورثة الأنبياء».

قلت: وفي "المعيار المعرب» للونشريسي (٢: ٥٥٠-٥٥٥) فتوى طويلةٌ للإمام المفسِّر الفقيه القُدُوة الوليّ أبي العبّاس أحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن الشهير بابن زاغو المَغْراوي التِّلِمْساني (٧٨٢-٥٨هـ)، في حادثةٍ وقعت بتِلمْسان بين شريفٍ وفقيهِ اختلفا فتشاتما وتسابًا، ولكن تركتُ نقلَها هنا لطولها، فلينظرها مَن شاء.

## \* فائدةٌ لغويةٌ في الفرقِ بين الشتم والسَّبّ:

قال أبو هلالٍ العسكري في كتابه «الفروق في اللغة» ص23:

"الفرقُ بين السبِّ والشتم أنّ الشتم تقبيحُ أمرِ المشتوم بالقول، وأصلُه من الشتامة، وهو قُبْحُ الوجه، ورجلٌ شَتِيمٌ: قبيحُ الوجه، وسُمِّيَ الأسدُ شَتِيماً لقُبْحِ منظره، والسَّبُ هو الإطنابُ في الشتم والإطالةُ فيه، واشتقاقُهُ من السِّب، وهي الشُّقةُ الطويلة، ويُقال لها: سَبِيبٌ أيضاً، وسَبِيبُ الفَرَسِ شعرُ ذَنَبِه، سُمِّيَ بذلك لطولِهِ خلافَ العُرْف، والسِّبُ: العِمامةُ الطويلة. فهذا هو الأصل، فإن استُعمِلَ في غير ذلك فهو توسُّع».

# قصص ذَوات عبْرة

## \* كلبٌ ينتقمُ من سابٌّ للنبيِّ ﷺ:

ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في ترجمة زين الدين الرّبَعي السلامي (٦٥٠-٧٢٠هـ) من كتابه «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» (١٢٨:٣) أن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطّيبيّ أخبرَ الزّينَ المذكور أنّ بعض أمراء المغول تنصّر، فحضر عنده جماعةٌ من كبار النصارى والمغول، فجعل واحدٌ منهم ينتقصُ النبيّ ﷺ، وهناك كلبُ صيدٍ مربوطٌ، فلما أكثرَ من ذلك وثبَ عليه الكلب فخمشه (۱)، فخلصوه منه، وقال بعضُ مَن حضر: هذا بكلامِكَ في محمد (ﷺ)، فقال: كلا! بل هذا الكلبُ عزيزُ النفس، رآني أشيرُ بيدي فظنَّ أني أريدُ أن أضربه. ثم عاد إلىٰ ما كان فيه فأطال، فوثب الكلبُ مرةً أخرى فقبض على أضربه. ثم عاد إلىٰ ما كان فيه فأطال، فوثب الكلبُ مرةً أخرى فقبض على زرْدُمَته (۲) فقلَعها، فماتَ من حِينه، فأسلمَ بسبب ذلك نحوُ أربعينَ ألفاً من المغول.

# \* أطفالٌ يقتلون أُسْقُفاً لسبِّه النبيَّ عَلَيْةٍ:

روىٰ شهابُ الدين الأبشِيهي في كتابه «المستَطْرَف» (٣٤:٢) أن غلماناً من أهل البحرين خرجوا يلعبون بالصَّوالجة (٣) وأُسْقُفُ البحرين قاعدٌ، فوقعت الكرة

<sup>(</sup>١) أي: خَلاَشُه.

<sup>(</sup>٢) الزَّرْدَمة: تحت الحلقوم، موضع الابتلاع.

<sup>(</sup>٣) جمع صَوْلجان، وهو المِحْجَن، وهي العصا المُعْوَجّة الطرف.

\* السلطان صلاح الدين الأيُّوبي يَنذِرُ قتلَ أَرْناط صاحبِ الكَرَك بيده، لسبِّه النبيَّ ﷺ، وفعل:

جاء في «البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير في حوادث سنة ٥٨١ هجرية عند ذكر مرض صلاح الدين الأيوبي مرضاً شديداً أنه «نذر لله تعالىٰ لئن شفاه الله من مرضه هذا ليصرفَنَّ هِمّتَه كلَّها إلىٰ قتال الكفّار.. وليقتُلَنَّ البرنْسَ أَرْناط صاحبَ الكرك بيده، وذلك لأنه نقض العهدَ الذي عاهدَ السلطانَ عليه، فغدرَ بقافلةٍ من تجار مصر، فأخذَ أموالَهم، وضربَ رقابهم صبراً بين يديه، وهو يقول: أين محمدُكم ينصُرُكم؟!..»

ثم دخلت سنة ٥٨٣، وفيها كانت وقعة حطينَ الشهيرة التي كانت أمارة وبشارة لفتح بيت المقدس، وكان من نتائجها أسرُ صاحب الكَرَك أَرْناط لعنه الله، «فلما أُوقِفَ بينَ يدي السلطان صلاح الدين قامَ إليه بالسيف وقال: نعم، أنا أنوبُ عن رسولِ الله علي في الانتصار لأمّته. ثم دعاه إلى الإسلام فامتنع، فقتله [بيده] وأرسلَ برأسه إلى الملوك وقال: إنّ هذا تعرّضَ لسبّ رسول الله عليه فقتلتُه. .».

<sup>(</sup>١) «منهج التربية النبوية للطفل» ص٩٤.

# \* قاضٍ سُنِّيٌ زمنَ العُبَيديين يحتالُ لقتل يهودي سبَّ النبيَّ ﷺ:

الإمامُ القاضي محمد ابن أبي المنظور الأنصاري رحمه الله، كان من كبار أصحاب الحديث، عالماً بأصول الفقه، فاضلاً صالحاً لا تأخُذُه في الله لومةُ لائم، توفي سنة ٣٣٧ هجرية وقد نيف على التسعين، ولاه المنصور العُبيدي قضاءَ القَيروان، «فأُحضِرَ له يهوديٌ قد سبَّ [النبيَّ ﷺ]، فبَطَحَه، وضَرَبَه إلىٰ أن مات تحت الضرب، خاف أن يحكمَ فتحِلَّ عليه الدولة»(١).

قال في «معالم الإيمان» (٥٦:٣): «وإنما فعلَ ذلك والله أعلم لأنه لو رفع أمره إليه \_ يعني للمنصور \_ لم يقتُلُه بسبب السبّ، فأظهرَ أنما يضربه ضربَ الأدب، ليَصِلَ بذلك إلىٰ قتله، فإذا قيل: لِمَ قتلته؟ قال: مات من الضرب..».

رَحِمَ اللهُ هذا القاضي، وجزاه الله عن الانتصار لنبيَّه ﷺ خيرَ الجزاء.

## \* سُوءُ الأدب مع النبيِّ عَلَيْ موجِبٌ للعقوبة العاجلة:

جاء في كتاب «المقفّىٰ الكبير» للمَقْرِيزي (١: ٤٨٩-٤٨٩) في ترجمة ابن برهان الرَّبَعي (ت ٦٨٥هـ)، وهو كمال الدين أحمد بن عبد القوي بن عبد الله بن شدّاد الربعي، ناظرُ قُوصٍ ورئيسُها، سمع الحديث بدمشق ومصر، وأجاز له جمع كبيرٌ من أهل الشام وبغداد، وحدَّث فسمع عليه جماعة، وله شعرٌ ونثر. جاء في ترجمته المذكورة:

"وهو الذي بنى على الضريح النبوي بالحجرة الشريفة من المدينة هذه القُبّة، فأُنكِرَ عليه ذلك، وعُدَّ صعودُ النجّارين فوقَ القبر المقدَّس ودَقُ الخشب إساءةً للأدب، فاتفقَ في تلك السنة أن حصلَ بينه وبين بعض الولاة كلامٌ اقتضىٰ ورود

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» (۱٥:١٥٧-١٥٨).

مرسوم سلطانيُّ بضربه، فضُرِب، وصادره الأمير عَلَمُ الدين الشجاعي وخَرَّبَ دارَه، ونقلَ رخامَها وخزائنَها إلىٰ القاهرة، وأدخلَ ذلك في المدرسة المنصورية، فعُدَّ ما نزلَ به عقوبةً علىٰ ما ارتكبه مِن سُوء الأدب». انتهىٰ.

#### \* الاستهزاء بالسُّنة المطهَّرة سببٌ في النقمة الإللهيّة:

روى الإمام الربّاني شيخ الإسلام محيي الدين النووي رحمه الله في كتابه النفيس «بستان العارفين» ص١١٦ بسنده المتصل إلى الحافظ الجليل أبي يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال:

«كنّا نمشي في أزِقّةِ البصرةِ إلىٰ باب بعض المحدِّثين، فأسرعتُ المشي، وكان مع رجلٍ منهم ماجِنٌ في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها! كالمستهزىء، [يشير إلىٰ حديث: إنّ الملائكة لتضع أجنحَتَها لطالب العلم رضىً بما يصنع]، فما زالَ في موضعه حتىٰ جَفَّت رجلاه وسقط!

وروىٰ كذلك في الكتاب المذكور ص١١٧ بسنده المتصل إلى الإمام أبي داود السَّجِسْتاني رحمه الله قال: كان في أصحاب الحديث رجلٌ خليعٌ إلىٰ أن سمع بحديث النبي ﷺ: "إنّ الملائكةَ لتَضَعُ أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع»، فجعل في عَقِبَيه مساميرَ حديد، وقال: أريدُ أن أطأ أجنحة الملائكة! فأصابته أكلةً (١) في رجليه!

قال الإمام النووي: وذكر الإمامُ أبو عبد الله محمدُ بن إسماعيلَ بن محمد بن الفضل التَّيْمِي رحمه الله في كتابه «شرح صحيح مسلم» هذه الحكاية، وفيها: وشُلَّت رجلاه ويداه وسائرُ أعضائه.

<sup>(</sup>١) وهي الداء الذي يسري في الأطراف ولا يزول إلا بقطعها وإلا قضىٰ علىٰ صاحبه.

وذكر الإمامُ أبو عبد الله التيمي في كتابه المذكور أنه قرأ في بعض الحكاياتِ أَنّ بعض المبتدِعة حين سَمِعَ قولَ النبيِّ ﷺ: "إذا استيقظَ أحدُكم من نومه فلا يغمس يدَهُ في الإناء حتى يغسلَها، فإنه لا يدري أين باتت يدُه»(١)، قال ذلك المبتدِعُ على سبيل التهكم : أنا أدري أين باتت يدي، في الفراش! فأصبح وقد أدخلَ يده في دُبُره إلى ذراعه. قال الإمامُ التيمي : فليتّق المرءُ الاستخفاف بالسُّننِ ومواضع التوقيف، فانظر كيف وصلَ إليهما شؤمُ فعلهما.

قلتُ [والكلامُ للإمام النووي]: ومن هذا المعنىٰ ما وُجِدَ في زماننا هذا وتواترت به الأخبار وثبتَ عند القُضاةِ أنّ رجلاً بقريةٍ ببلاد بُصرىٰ في أوائل سنة خمس وستين وستمئة كان سيِّىءَ الاعتقادِ في أهل الخير، وله ابنٌ يعتقدُ فيهم، فجاء ابنه يوماً مِن عندِ شيخٍ صالحٍ ومعه مِسْواك، فقال: ما أعطاكَ شيخُكَ؟ مُستهزِئاً، قال: هذا المسواك. فأخذه منه وأدخله في دُبُره احتقاراً له. فبقيَ مدّة ثم ولد ذلك الرجلُ الذي أدخلَ المسواكَ في دُبُره: جَرْواً قريبَ الشَّبه بالسمكة! فقتله، ثم مات الرجلُ في الحال أو بعد يومين. عافانا اللهُ الكريمُ من بلائه، ووفقنا اللهُ لتنزيه الشَّن وتعظيم شعائره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو في البخاري (١٦٢) ومسلمٍ (٨٧) من حديث أبي هريرة رضيَ الله عنه.

# وقت ائع تاربحنت

\_ جاء في «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤ : ٢٦٥ حوادث سنة ٢٥٠):

"وفي يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضي المالكي، وهو قاضي القضاة جمال الدين المَسَلاتي (١) بقتل نصراني من قرية الرأس من مُعاملة بَعْلَبَك، اسمُه داودُ بن سالم، ثبتَ عليه بمجلس الحكم في بغلَبَك أنه اعترف بما شَهِدَ عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة من الكلام السيّيء الذي نالَ به من رسول الله على وقذفه بكلام لا يليقُ ذكرُه، فقُتِلَ لعنهُ الله يومَئذِ بعدَ أذان العصر بسوق الخيل، وحرَّقه الناس، وشفى الله صدور قوم مؤمنين، ولله الحمدُ والمِنة».

\_ وفي «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» للإمام ابن حجر العسقلاني (٢٦٧:١):

"إسماعيل بن سعيد الكردي، المقرىء المصري، تفقّه وتمهّر في القراءات والفقه والعربية، وكان طَلْقَ اللسان، سريع الجواب، حسن التلاوة، يدري الحاوي» و"الحاجبية»، ويحفظ الكثير من التوراة والإنجيل، رُمِيَ بالزندقة بسبب أنه كان كثير الهزل، فخفظت عنه كلمات قبيحة، حتى صار يُقال له: إسماعيل الكافر، وإسماعيل الزنديق، وطُلِبَ إلىٰ القاضي تقي الدين الإخنائي، وادُّعِيَ عليه فخلط في كلامه، فسُجن، فجاءه شخصٌ من الصالحين فأخبره أنه رأىٰ النبيَ عَلَيْه في منامه فقال له: قل للإخنائي يضرب رقبة إسماعيل، فإنه سبَّ أخي لوطاً.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في حواشي «السيف المسلول» ص٣٩٤-٣٩٥.

فَاستُدعِيَ به، وعقد له مجلساً، وأُقيمت عليه البيّنةُ بأمور معضِلة، فأُمِرَ به فقُتِلَ بحكم المالكي بين القصرَين في السادس والعشرين من صفر سنة ٧٢٠».

ثم قال:

«وقرأتُ في تاريخ موسىٰ بن محمد اليوسفي أنه كان مشهوراً بالعلم بين الفقهاء، وله فضيلةٌ مشهورةٌ في الأدب، وكان كثيراً ما يتماجَنُ ويمزحُ ويجترىء علىٰ الألفاظ الموبقة حتىٰ اشتُهِرَ بإسماعيل الكافر، ومنهم من يقول: إسماعيل الزنديق. فاتفق أنه وقع في حقِّ لوطٍ عليه السلام، فرُفِعَ إلىٰ القاضي تقي الدين الإخناني فعُقِدَ له مجلسٌ، فتكلم بكلامٍ مختلط، ثم ثبتَ عليه ما ادُّعِيَ به عليه، وغير ذلك من الأمور».

قلتُ: ويظهر من هذه الحادثة وغيرها مَغبّة كثرة الهزل وعدم التحقُّظ عند الكلام فيما له علاقةٌ بالدين، وهذا من أوسع أبواب الوقوع في هذه الموبقات، نسألُ الله العافية والسلامة.

ــ وفي «تاريخ ابن قاضي شُهْبة» (١ : ١٥٤ ـ نسخة باريس) في حوادث سنة ٧٦١ هجرية :

«وفي رمضان قُتِلَ بدمشق جماعةٌ ثبتَ عليهم سبُّ النبيِّ ﷺ وغيرُه من أنواع الكفر».

يقول العبدُ الضعيف إياد بن أحمد الغوج عفا الله عنه: هذا آخرُ ما يسَّرَ الله تحبيرَه في هذا الذيل، جعله الله خالصاً لوجهه الكريم، وصلىٰ الله علىٰ سيّدنا ومولانا محمدِ وعلىٰ آله وصحبه وسلّم.

# فهَارُيِ لَكَنَابِ

- (١) فهرس الآيات القرآنية.
- (٢) فهرس الأحاديث النبوية:
- أ ـ الأحاديث القولية.
- ب \_ الأحاديث الفعلية.
- جـ \_ الأحاديث القُدْسية .
- (٣) فهرس الآثار (الموقوفات والمقطوعات):
  - أ \_ الآثار القولية.
  - ب \_ الآثار الفعلية.
    - (٤) فهرس الأشعار.
  - (٥) فهرس الكتب المذكورة في المتن.
    - (٦) فهرس الأعلام.
- (٧) فهرس الفِرَق والطوائف والقبائل والأمم.
  - (٨) فهرس الأماكن والبلدان.
  - (٩) فهرس المراجع والمصادر.
  - (١٠) الفهرس التفصيلي للموضوعات.
  - (١١) الفهرس الإجمالي للموضوعات.

(١) فهرسُ الآياتِ القرآنية

| الصفحة           | رقم الآية | السورة                                                | الآية                                                |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  |           | سورة البقرة                                           |                                                      |
| 198              | ١٢        |                                                       | أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ                  |
| ٤١٧              | 117       | م<br>حکنهٔ                                            | وَقَالُوا الشِّحَا ذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ         |
| ٤٨٥              | 179       | •,<br>•                                               | رَبِّنَا وَأَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُ         |
| 133              | 184       | ·                                                     | وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُمْ أُمَّنَّةً وَسَطَّا       |
| 249              | 101       | مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ                           | كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا                   |
| 190              | 449       | َ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ<br>نَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ | فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّ     |
|                  |           | سورة آل عمران                                         | •                                                    |
| ٤٤٠              | ٣١        | وني يُحْدِبْكُمُ اللَّهُ                              | قُلَ إِن كُنتُ مُرْجُونَ اللَّهَ فَأَتَّبِهُ         |
| <b>£ £ £</b>     | ۸١        | لَآءَاتَيْتُكُم                                       | وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِي ثَنَقَ ٱلنَّبِيِّيِّ ثَلَا |
| ۱۸۳،۱۷۵          | 74-27     | فَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ                           | كَيْفَ يَهْ دِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَ                   |
| ٤٤٠              | 141       |                                                       | وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ                    |
| ٠١١، ٣٩٤         | 178       | بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا                               | لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ      |
| 777, Y9V         | ١٨٦       | وَأَ ٱلۡكِتَبُ مِن قَبُلِكُمُ                         | وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُم                 |
|                  |           | سورة النساء                                           |                                                      |
| 133              | ٤١        | أمّةٍ بِشَهِيدِ                                       | فَكَيْفَ إِذَاجِتْ نَامِن كُلِّ                      |
| <b>۲۹۹، ۲۹</b> ٦ | 07-01     | يبًامِّنَ ٱلْكِتَابِ                                  | أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِ            |
| 371              | ٥٢        | یگا                                                   | وَمَن يَلَّعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِ       |
| ٤٤٠              | ١٣٦       |                                                       | ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ                    |
| YAA              | 140       |                                                       | ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آزْدَادُواْ كُفَّرًا           |
| 880              | 175       | حَيْنَآ إِلَىٰ نُوحِ                                  | اللَّهُ إِنَّا أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ كُنَّا أَوْ      |

| الصفحة           | رقم الآية | السورة                                     | الآبة                                         |
|------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |           | سورة المائدة                               |                                               |
| 1976198          | ٣٣        | للَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسَعُونَ             | إِنَّ مَا جَزَ وَا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱ   |
| 197              | 33        | ، تَقَدِرُوا عَلَيْهِمْ                    | إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن      |
| 790              | 27        | . •                                        | فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ   |
| 257              | 77        |                                            | وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ            |
|                  |           | سورة الأنعام                               |                                               |
| 8 8 8            | ١.        | <u>ف</u>                                   | وَلَقَدِ ٱسْنُهْ زِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِا   |
| ٤٤٣              | ٣٣        | ظَّالِمِينَ بِثَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ | فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِئَ ٱل    |
| ٤٤٤              | 4 \$      | عَيِّحَ أَنَاهُمْ نَصْرُفاً                | فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِبُواْ وَأُوذُواْ   |
|                  |           | سورة الأعراف                               |                                               |
| 133              | 107       | الأني                                      | الَّذِينَ يَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ  |
| 199              | 199       |                                            | وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِلِينَ                |
|                  |           | سورة الأنفال                               | •                                             |
| ११२              | ٣٣        | وَأَنتَ فِيهِمْ                            | وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ            |
| ۲۰۳،۱۷۵،۱٥       | ٤ ٣٨      | نتَهُواْ يُغْفُرُ لَهُم                    | قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤا إِن يَـ              |
|                  |           | سورة التوبة                                | ·                                             |
| ٥٧٣، ٢٧٩         | ٥         | ير بر.<br>پنموهم                           | فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَا       |
| 717,717          | ١٢        | عَهْدِهِمَ                                 | وَإِن نَّكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِنْ بَعْدِ     |
| <b>"</b> ۷۹، ۲۸٦ | ١٣        | واأيكنهم                                   | أَلَا نُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَ               |
| ۳۷۵،۲٦٦،۲٤       | ۸ ۲۹      | فَمُ صَنْغِرُونَ                           | حَتَّى يُغُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَ       |
| 801              | ٣٦        | كَأَفَّةُ [آية السيف]                      | وَقَدَيْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ                   |
| ११७              | ٤٠        | ألله                                       | إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ              |
| <b>£ £ V</b>     | ٤٣        | غ                                          | عَفَا أَلِلَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ       |
| 111              | 71        | ُ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ                | وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلنَّبِي      |
| 124              | 11        | عَذَاجُ أَلِيمٌ                            | وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمَّ |
|                  |           | 1 "                                        | •                                             |

| الآية السو                                                                        | رقم الآية | الصفحة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| اَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ                      | ٦٣        | 144     |
| قُلْ أَيِاللَّهِ وَءَايننِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسَنَّهُ رَءُونَ              | 77-70     | 170     |
| يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ أَلْكُفْر          | ٧٤        | ١٨٤،١٨٣ |
| مَا حَكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَا | 17 *      | 117     |
| لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ                     | ١٢٨       | 244,1.9 |
| سورة يو                                                                           |           |         |
| وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ                         | ۲         | 133     |
| سورة الح                                                                          |           |         |
| إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ                                          | ٧٢        | 133     |
| وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَابَ                     | ۸٧        | ११७     |
| وَلَقَدْ نَعْكُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدِّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ                      | 9V        | 233     |
| سورة الإ                                                                          |           |         |
| شُبْحَنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَبَلًا                                    | ١         | ११२     |
| سورة الك                                                                          |           |         |
| فَلَعَلَّكَ بَنجِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَىرِهِمْ                                  | ٦         | 733     |
| سورة م                                                                            |           |         |
| وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا                                                    | ٥٧        | 298     |
| سورة ٠                                                                            |           |         |
| طه ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْقَىٰ                             | Y - 1     | 733     |
| سورة الأ                                                                          |           |         |
| أَرْسَلُنَكَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَلِمِينَ                                    | ١.٧       | 249     |
| سورة ال                                                                           |           |         |
| وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا                          | 17        | £ 1 V   |
| يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِية                                       | ۱۷        | £ 1 V   |
| إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْعَنْفِلَاتِ                           | ۲۳        | 127     |
| ٱلْخَيِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ                       | 77        | ٤٢٠     |

| رقم الآية  | السورة                                        | الآية                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | سورة الشعراء                                  |                                                                                                                               |
| ٣          |                                               | لَعَلَّكَ بَنْخِمٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ                                                                     |
|            | سورة الأحزاب                                  | <i>55</i> 55 . C                                                                                                              |
| ٦          | , ,                                           | ٱلنَّبِيُّ أَوْلِكَ بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِهُمْ                                                                       |
| ٧          |                                               | وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكُ                                                                    |
| ٤٦-٤٥      |                                               | إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ كَاوَمُبَشِّرًا وَلَن ذِيرًا                                                                      |
| 04         |                                               | إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيّ                                                                                       |
| ٥٣         |                                               | وَمَا كَانُ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ                                                                              |
| ٥٦         |                                               | إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ                                                                  |
| 0          |                                               | إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ                                                              |
|            | سورة الصافات                                  | ,,                                                                                                                            |
| ۸۳         | ·                                             | ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَادِهِ لَا يَزَاهِيمَ                                                                                       |
|            | سورة الزمر                                    | -                                                                                                                             |
| ٥٣         | لا نَقْ نَظُوا                                | ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ                                                                     |
|            | سورة غافر                                     |                                                                                                                               |
| ١٦         |                                               | لِمَن ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُوْمُ                                                                                                    |
|            | سورة الشورئ                                   | F- 21                                                                                                                         |
| 01         | • •                                           | ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا                                                                |
|            | سورة محمد (ﷺ)                                 |                                                                                                                               |
| 19         | a<br>L                                        | وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ                                                  |
|            |                                               |                                                                                                                               |
| ١          |                                               | إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا                                                                                        |
| ۹-۸        |                                               | إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّئًا وَنَدِيرًا                                                                        |
|            | سورة الحجرات                                  |                                                                                                                               |
| <b>7-7</b> | <u> </u>                                      | يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَرْفَعُواْ أَصَّوَتُكُمْ                                                               |
|            | T  V  E7-E0  OT  O7  OA-OV  AT  O1  19  19  1 | سورة الشعراء سورة الأحزاب ٢ ٧٥-٤٥ ٥٣ ٥٦ ٥٦ ٥٨ ١٥ سورة الصافات ٣٥ سورة غافر سورة غافر سورة ألشورئ ١٦ سورة الشورئ ١٩ سورة الفتح |

| الصفحة       | رقم الآية    | السورة                   | الآية                                                        |
|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
|              |              | سورة النجم               |                                                              |
| 227          | ١            | ·                        | وَٱلنَّجْمِ إِذَا هُوَىٰ                                     |
| 897          | ١.           |                          | فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ                      |
|              |              | سورة الحديد              |                                                              |
| 118          | 70           |                          | وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ   |
|              |              | سورة المجادلة            |                                                              |
| ۱۲۲          | ٥            |                          | إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ كُبِيُّواْ |
| 178-177      | Y1-Y•        | ئِلْبَكَ                 | أُوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَهُ          |
|              |              | سورة الحشر               |                                                              |
| 373          | ١.           | رَبِّنَا آغْفِ رُلَنَكَا | وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ                |
|              |              | سورة التحريم             |                                                              |
| 11.          | ٤            |                          | وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ     |
|              |              | سورة القلم               |                                                              |
| 233          | ١            |                          | تَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْظُرُونَ                            |
|              |              | سورة البلد               |                                                              |
| 733          | Y-1          | بَكَدِ                   | لَا أُقْسِمُ بِهُذَا ٱلْبِلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهُذَا ٱلْ   |
|              |              | سورة الضحىٰ              |                                                              |
| 733          | Y - 1        |                          | وَٱلضُّحَىٰ ۞ وَٱلَّتِلِ إِذَاسَجَىٰ                         |
|              |              | سورة الشرح               |                                                              |
| <b>{ { •</b> | <b>1</b> – 3 | و ذرك                    | أَلَرَّ نَشْرَحَ لَكَ صَدِّرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ          |
|              |              | سورة الكوثر              |                                                              |
| 887          | ۲-۱          | رَبِكَ وَٱلْحَرَ         | إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثُرَ ﴿ فَصَلِّ لِإِ              |

#### (٢) فهرسُ الأحاديث النبوية

#### أ ـ الأحاديث القولية

أبعدَها الله: ٣٤٩.

أتاني جبريل فقال: قلبتُ مشارق الأرض: ٤٨٣.

أُتيت بالبراق وهو دابةٌ أبيض: ٤٩٢.

الإثم ما حاك في نفسك: ٣٨٩،٣٨٨.

أحسنتُ إليك = لو تُركتُم حين قال الرجل..

إذا أحببتم أنْ تنظرُوا إلىٰ رجلٍ نَصَرَ الله ورسوله: ٣٤٨.

إذا أمنك الرجل على دمه فلا تقتله: ٣١٦.

إذا رأيتم طالبَ حاجة: ٤٦٤.

إذن ترعد له آنفٌ كثيرة: ١٤٧.

اذهبوا بنا نزور البصيرَ في بني خطمة: ٣٥١.

الإسلام يجُبُّ ما قبله: ١٨٢،١٧٦،١٥٤،

أصليتُ يا على: ٥١٠.

أعجبتُم من رجل نصر الله ورسوله: ٣٦١.

أفلحت الوجوه: ۲۹۸.

أقتلتَ بنتَ مروان: ٣٤٧.

ألا اشهدوا أنَّ دمَها هدر: ٣٤٢.

ألا وأنا حبيبُ الله: ٤٩٩ .

اللهم اكفني ابن الأشرف بما شئت: ٢٩٦.

أمرتُ أن أقاتل الناس: ٣٧٢، ٢٠٧.

أنا أكرم الأوَّلين والآخرين: ٤٨٣.

أنا أكرمُ ولد آدم: ٤٨٣.

أنا دعوة أبي إبراهيم: ٤٨٥.

أنا سيّد ولد آدم: ٤٩٨،٤٨٣،٤٤٢ .

أنزل الله أمانين لأمتي: ٤٤٦.

إِنَّ أَعْتَىٰ النَّاسِ عَلَىٰ اللهِ مَن عَدَا فِي الْحَرْمِ:

. 187

إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً: ١٨٥.

إنّه لو قُرَّ كما قُرَّ غيره: ٢٩٩.

إنه يحبُّ الله ورسوله: ٥٢٢.

إنى عبد الله وخاتم النبيين: ٤٨٥.

الإيمان قَيَّد الفَتْك: ٣٠٣.

بئس الرجلُ كُنْتَ (لعقبة ابن أبي معيط): ٣٥٦.

بشرَني [ربي] أنّ أولَ من يدخل الجنة:

بَطْنَ القَدَم: ٣٥١.

بَيْد أني من قريش: ٤٧٢.

دع الرّكبَ عنك فإنا لم نجد بتهامة أحداً أبرّ من خُزاعة: ٣٢٧.

ذاك إبراهيم (لما قيل له: يا خيرَ البريّة): . ه. ه. .

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين: ٣١٢، ٢٠٢.

قد عفوتُ عنكَ (لهبّار بن الأسود): ٢٠٠.

قد عفوتُ عنه (لأنس بن زُنَيم): ٣٢٨. كُفُوا السّلاح إلاّ خزاعة عن بني بكر: ١٤٢.

َلا تخيروني علىٰ موسىٰ: ٥٠٠.

لا تفضلوا بين الأنبياء: ٥٠٠.

لا تقل الأعمىٰ ولكنه البصير: ٣٤٨.

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه:

لا يما عمر، حتى أكون أحبَّ إليك من نفسك: ١١١.

لا يتحدث الناس أنّ محمّداً يقتلُ أصحابه: ٣٢٠.

لا يحلُّ دم امرىءِ مسلمِ إلا بإحدىٰ ثلاث: ٢٢٦،١٨٨،١٨٦،١٧٦.

لا يُلدغ المؤمن من جُحرِ مرتين: ٣١٣.

لا ينتطحُ فيها عنزان: ٣٤٧.

لعداوتك لله ورسوله: ٣٥٥.

لكلّ نبي دعوة يدعوها، فأريد أنْ أختبى، دعوتي شفاعةً لأمتي يومَ القيامة: ٢٠١. لمّا اقترفَ آدمُ الخطيئة: ٤٧٧.

لو تُرِكتُم حين قال الرجل ما قال: ١٣٥ت،

المؤمنون تتكافأ دماؤهم: ٢٩٠.

ما كان فيكم رجلٌ رشيدٌ يقوم إلىٰ هذا: ١٣٧، ١٤٠، ١٧٨، ١٨٩، ١٨١، ١٩١.

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي: ٤٨٤.

ما يمنعني وأنزل القرآن بلساني: ٤٧٢.

ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرٌ من يونس: ٥٠٠.

معاذ الله أنْ يتحدّث الناس أني أقتل: ١٤٦، ١٤٧.

من بَدّل دینه فاقتلوه: ۱۵۱، ۱۸۳، ۲۲۲، ۲۲۲.

من سَبَّ نبياً فاقتلوه: ۱۱۸، ۱۵۵، ۱۲۹، ۳٦٤، ۲۰٤، ۳٦٤.

من سَبّ نبيّاً قتل: ١٥٠.

من ظفرتم به من رجال یهود فاقتلوه: ۲۹۸، ۳۲۱، ۳۲۰.

من قال: أنا خير من يونس بن متىٰ فقد كذب: ٥٠٠.

من قتل معاهداً لم يَرَح رائحة الجنة: ٢٨٩. من لكعب بن الأشرف: ٢٩١، ٣٠٤، ٣١٢. من لنا من ابن الأشرف: ٢٩٧.

من لي بها: ٣٤٦.

من وَجَدتموه من رجال يهود فاقتلوه: ٣٧٩.

من يعذرني في رجل بلغني أذاه: ١٣٤.

من يكفيني عدوّي: ٣٥٧.

نُدال عليهم ويُدالون علينا: ٢٨٦.

هذا شيطانٌ يكلّم الناس في الأوثان يقال له مسعر والله مخزيه: ٣٦٢.

هذا عفريتٌ من الجن اسمه سمحج آمن بي وسميته عبد الله: ٣٦٣.

هلاً شققتَ عن قلبه: ٢٠٧.

وآدمُ بين الروح والجسد: ٤٨٢.

ولا أقول: إنَّ أحداً أفضل من يونس: ٥٠٠.

ولكن صاحبكم خليل الله: ٤٩٩.

ويحك، إذا لا يعدل أحدٌ بعدى: ١٤٨.

#### ب \_ الأحاديث الفعلية

أبطل رسول الله دمها (اليهودية): ٣٣٠.

أجلىٰ رسول الله بني النضير: ٢٩٩، ٣٧٩، ٣٨١.

أذن رسولُ الله للخزرج بقتل ابن أبي الحقيق: ٣٢٢.

ارتدّت امرأةٌ يقال لها أم مروان فأمرَ رسولُ الله أن يعرضوا عليها الإسلام: ٢٢٢.

ارتدّت امرأةٌ يوم أحد فأمرَ النبيّ أن تستتاب: ٢٢١.

أمرَ رسولَ الله بقتل كعب بن الأشرف: ٣١١.

أَمَّنَ رسولُ الله الناسَ إلا أربعة: ١٣٧، ٢٥٣.

صارعَ رسولُ الله رُكانةَ فصرعه: ٤٧٣.

عفى النبيُّ عن أبي سفيان بن الحارث بعد إسلامه: ٣٥٥.

قتلَ رسول الله أسرىٰ خيبَر: ٣٨١

قتلَ رسولُ الله بني قريظة بعد أسرهم: ٣٨٠، ٣٨١.

قتل رسولُ الله رجالاً بمكة ممن كان يهجوه (ورد في قصة كعب بن زهير): ١٤٥.

كان رسولُ الله يقرُّ الصحابةَ في قتلهم مَن يسبُّه ولو كان قريباً: ٣٥٩.

كتب رسولُ الله بينه وبين اليهود كتاباً في دار رَمْلةَ بنت الحارث: ٢٩٩.

كتب رسولُ الله بنيه وبين اليهود كتاب موادَعة: ٣٣٦،٣٢١.

كتب رسولُ الله علىٰ كل بطن عُقُوله: ٣٣٨. لم يقتل رسول الله اليهود لقولهم: «السلام عليك»: ٤٣٢،٣٦٧،٢٦٥.

لم يهدر رسولُ الله دمَ أحدٍ من بني بكر: ٣٢٨.

لمّا خرجَ رسول الله إلىٰ بدر رجع وقد ظفَّره الله (وفيه قصة قتل أبي عُفَك اليهودي): ٣٢٥–٣٢٥.

ما شُقَّ علىٰ رسول الله قتلُ أحدِ الصحابة أباه لسبّه إياه ﷺ: ٣٥٩-٣٦٠.

نَدَرَ رسول الله دمَ أنس بن زُنَيم: ٣٢٦.

نهیٰ رسول الله عن قتل النساء والصبیان: ۳٤۱،۳۳٥.

وهبَ رسول الله الزَّبِيرَ بن باطا القُرَظي لثابت بن قيس بن شمّاس: ٣٨١.

## ج \_ الأحاديث القُدْسية

سلٌ يا محمد: ٤٨٣.

كذَّبني ابنُ آدمَ ولم يكن له ذلك: ٣٦٩.

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضرّى: ١٣٣.

#### (٣) فهرس الآثار (الموقوفات والمقطوعات)

## أ ـ الآثار القولية

| الصفحة        | القائل             | الأثر                                            |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Y • 1         | عبد الله بن سرجس   | استغفَرَ رسولُ الله لكلّ المؤمنين والمؤمنات      |
| 177           | أبو بكر            | أكنتَ فاعلاً لو أمرتك                            |
| ٤٨٥           | ابن عباس           | إنَّ الله فضَّل محمَّداً على أهل السماء          |
| 7.4.7         | عمر                | إنا لم نعطك الذي أعطيناك لتدخُلَ علينا           |
| Y00           | ابن <i>ع</i> مر    | إنا لم نعطه الأمان على هذا                       |
| 400           | مصعب بن عمير       | إنَّك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا             |
| ٤٨١           | ابن عباس           | أوحىٰ الله إلىٰ عبسىٰ: يا عيسىٰ آمن بمحمد        |
| <b>Y A O</b>  | ابن عباس           | أيَّما مسلم سَبُّ الله أو سبُّ أحداً من الأنبياء |
| ١٢٣           | أبو بكر            | بلغني الذي سرتَ به في المرأة                     |
| 177           | أبو برزة           | تأذن لي يا خليفةَ رسول الله أضرب عنقَه           |
| ٣٦٣           | علي                | جزاه الله خيراً يا رسول الله                     |
| Y•A           | عمر                | دعني أضرب عنقُه                                  |
| 840           | عمر                | ذروني أقطع لسان ابني                             |
| 440-448       | سالم بن عُمَير     | عليَّ نذرٌ أنْ أقتل أبا عفك                      |
| १२०           | وهب بن منبّه       | قرأتُ في أُحَدٍ وسبعين أن النبي ﷺ                |
| 770           | معاذ               | لا أجلس حتىٰ يُقتل                               |
| ٣٤٧           | عمير بن <i>عدي</i> | اللُّهم إنَّ لك عليِّ نذراً لئن رَدَّ رسولُ الله |
| 7,507,007,000 | أبن عمر ٢٥٤        | لو سمعتُه لقتلتُه                                |
| 277           | عمر بن عبد العزيز  | ما حملك علىٰ أنْ سَبَبْتُه                       |
| YVA           | ابن عمر            | ما على هذا أعطيناكم الأمان                       |
| YYX. Y £ Y    | أبو عبيدة          | ما علىٰ هذا صالحناكم                             |
| <b>Y A 0</b>  | عمر                | من سبّ الله أو سُبّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه    |

| الصفحة      | القائل               | الأثر                              |
|-------------|----------------------|------------------------------------|
| 771         | عمر                  | هلًا حبستموه ثلاثاً                |
| 494         | حويِّصة بن مسعود     | والله إنَّ ديناً بلغ بك هذا لعجب   |
| <b>79</b> 7 | محيِّصة بن مسعود     | والله لقد أمرني بقتله              |
| ٤٢٠         | الحسن بن زيد الدّاعي | يا غلام اضرب عنقه                  |
| 1.7.7.7     | محمد بن سلمة         | يا مروان أَيُغَدَّر رسول الله عندك |

#### ب \_ الآثار الفعلية

| 171   | عمر                     | أجلى عمر اليهود إلى أراضي الشام                   |
|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ۲۳۲   | علي                     | رجم شُراحة الهَمْدانية بعد جلدها لزناها           |
| 777   | عمو                     | شروط عمر (العُهدة العمرية)                        |
| ۲۷۸   | عمر                     | صلب عمر يهودياً فجر بمسلمة                        |
| 10    | عمو                     | ضرب عمر رقبة الذي لم يرضَ بحكم رسول الله          |
| ٣٨٠   | الصحابة                 | عقد الصحابة الذمة للكتابيين من أهل الشام          |
| ٣٨٠   | أبو بكر وابن عباس وخالد | قتَلَ الصحابةُ ناقض العهد ولم يُبْلغوه مأمنه      |
|       | عمر وأبو عبيدة ومعاذ    | قتلَ الصحابةُ النصرانيَّ الذي أراد أن يفجر بمسلمة |
| ۴۷۳،  | وعوف بن مالك            |                                                   |
| ص۲٤۷) | (وانظر هامش و           |                                                   |

\* \* \*

# (٤) فهرسُ الأشعار

| الصفحة  | الشاعر                 | عدد الأبيات | القافية                            |
|---------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| 077     | المتنبي                | شطو         | حبيبٌ إلىٰ قلبي حبيبُ حبيبي        |
| ٣٢٧     | أنس بن زُنَيم الدِّيلي | ٨           | بل الله يهديها وقال لك اشهَدِ      |
| ٣٢٦     | (عمرو بن سالم)         | ١           | حلف أبينا وأبيك الأثلدا            |
| 411     | سمحج (الجنّى)          | ۲           | إذْ سَفِهَ الحقُّ وسنَّ المنكَــرا |
| 377     | أبو عَفَك اليهودي      | ٤           | من النساس داراً ولا مُجْمَعا       |
| 797     | كعب بن الأشرف          | ١           | وتاركٌ أنت أم الفضل بالحَـرَم      |
| 791,117 | المتنبي                | ١           | حتىٰ يُراقَ علىٰ جوانبه الدَّمُ    |
| 777     | مُسْعَرُ (الجنّي)      | ۲           | ما أدقُّ العقولُ الأحسلامُ         |

# (٥) فِهْرسُ الكتب المذكورة في المَتْن (١)

الإجماع للفارس: ١٦٨.

الاستيعاب لابن عبد البر: ١٩٠، ٣٤٨.

الإفصاح لأبي على الطبري: ٢٦٩.

الأمّ للشافعي: ١٤٣، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٩٤، ٢٩٨

الأموال لأبي عبيد: ١٤١، ٣٣٧، ٣٣٨.

الانتصار للشرف ابن أبي عصرون: ٢٧٨.

البحر للروياني: ٢٥٨، ٢٥٨.

البيان للعمراني: ٢٥٥، ٢٥٦.

التجريد للمحاملي: ٢٤٢، ٢٤٣.

التذكرة الحمدونية لابن حمدون: ٤٩٢.

تصحيح التنبيه للنووي: ٢٦٧.

التعليق للشيخ أبي حامد: ٢٥٦،٢٥٥،٢٤٣.

تعليقة إبراهيم المروروذي: ٢٧٩.

تعليقة القاضي أبي الطيب الطبري: ٢٤٦، ٢٥٥.

تعليقة القاضي حسين: ١٥٣.

التعليقة الكبرى للشيخ أبي حامد: ٢٤٣.

تفسير الزمخشري \_ الكشّاف.

التقريب للقاسم الشاشى: ٢٦٩.

التهذيب للبغوي: ۲۹۸،۲۵۹،۲۵۹،۲۹۸،

11 ...

حواشي السنن للحافظ المنذري: ٣٠٣.

الخلاصة للغزالي: ۲۷۳،۲٦۲،۲٦۲،۱۷۰، ۲۷۳. ۳۷٤.

دلائل النبوة للبيهقي: ٣٠٠، ٣٠٤، ٤٧٧.

الروضة للنووي: ٢٦٨، ٢٦٩.

سؤالات سليمان بن سالم: ٢٣٦.

سنن أبي داود: ۱۳۷، ۱۹۰، ۱۹۳، ۲۲۰، ۳۳۰.

سنن ابن ماجه: ۲۱۹.

الشامل لابن الصبّاغ: ٢٥٥، ٢٥٧، ٤١٠.

الشفا للقاضي عياض: ١٦٥، ٤٥٣.

شفاء السقام للمؤلف السبكي: ٥٢٦.

شفاء العليل في أحكام التنزيل لإلكيا الهراسي:

177.

الصّارم المسلول لابن تيمية: ٣٨٧.

الصحيحان: ۳۰۱،۱۳٤، ۳۰۵، ۳۰۵، ۳۰۹، ۳۰۲، ۳۰۹،

صحيح البخاري: ٥٠٢.

صحيح مسلم: ٣٣٨.

الطبقات الكبرئ لابن سعد: ٢٩٨.

العتبيّة (وهي نفسها المستخرجة): ١٢٦،

. 270 , 177

العمد للفوراني: ٢٥٩.

قبائل الأوس للحافظ الدمياطي: ٣٤٩-٣٥٠.

<sup>(</sup>١) ولا يتضمن إلا ما صرَّح المصنفُ بذكر اسمه، وإلا فقد نقلَ نقولاً كثيرةً جداً دون ذكر اسم الكتاب المنقول منه.

الكافي للخوارزمي: ٢٦٧.

الكافي لنصر المقدسي: ٢٤٥.

كتاب أبي الحَسَن الطابثي: ٢١٨.

کتاب ابن حبیب: ۱۲۱، ۲۳۰.

کتباب ابس سَخْسُون: ۱۲۱، ۱۲۷، ۲۱۷، ۲۳۵.

الكشاف: ٢٣٤.

الميسوط لابن كنانة: ٢٣٥، ٢٣٧.

المحرّر للرافعي: ٢٦٧.

ألمحلي لابن حزم: ٣٧١.

المختصر للمزني: ٢٠٨، ٢٧٣، ٢٧٧.

مسائل حرب الكرماني: ٢٨٥.

مسائل على المهذب ليعقوب ابن أبي

عصرون: ۲۵۲.

المستخرجة للعتبي: ٣٧٢.

المستدرك للحاكم: ٤٧٧، ٤٨١.

مسند الإمام أحمد: ٢١٩.

مشكل الوسيط لابن الصلاح: ١٥٠.

معالم السنن للخطابي: ١٧٤.

المغازي لسعيد بن يحيىٰ الأموي: ١٤٧، ٣٥٧.

المغازي للواقدي: ١٩١، ١٩٢.

المقصود لنصر المقدسى: ٢٤٥، ٢٤٥.

المنهاج للنووي: ٢٦٧.

المهذب للشيرازي: ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥،

النكت للشيرازي: ۲۲۰، ۲۷۰، ۳۰۸.

النوادر لابن أبي زيد: ٢٣٦.

الوجيز للغزالي: ١٧١.

الوسيط للغزالي: ١٥٠.

# (٦) فِهْرِسُ الأعلام

#### (حرف الألف)

إبراهيم بن جعفر: ٣٠١.

إبراهيم بن الحسن: ٥١١.

إبراهيم بن حسين بن خالد (ابن مرتيل): ١٢٥.

إبراهيم الفزاري: ٤٠٨.

إبراهيم المروروذي: ٢٧٩.

إبراهيم النخعي: ٢١٥، ٢١٧، ٤٩١.

ابن أبي أويس: ١٢٧.

ابن أبى الحقيق: ٣٢٢.

ابن أبي زيد: ١٦٢، ٤٠٦.

ابن أبي عصرون (شرف الدين): ۲۷۸،۲٦۷. ابن أبي عصرون (يعقوب بن عبد الرحمٰن): ۲۵۷،۲۵۲.

ابن أبي هريرة: ٢٢٢.

ابن إسحاق (صاحب السيرة): ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٣٦، ٤٩١.

ابن تیمیة: ۲۱۵،۳۱۵،۳۸۶،۲۱۲،۸۱۲.

ابن جريج: ٤٩١.

ابن حاتم المتفقه الطليطلي: ١٢٩، ٤٠٨.

ابن حبيب: ١٢٦.

ابن حزم: ۱۲۱، ۱۳۲، ۲۷۱.

ابن حيويه: ١٤٨.

ابسن خطیل: ۱۳۸، ۱۶۰، ۱۶۰، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۹۹، ۱۹۹، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۳، ۲۰۵.

ابن داود = (وهو نفسه الصيدلاني على ما حرَّر هناك): ٢٧٦-٢٧٥.

ابن دِحية: ٥٠٢، ٥١٠.

ابن دقيق العيد: ٣٨٨، ٣٨٩.

ابن الرّفعة: ٧٤٥، ٢٧٥.

ابن زبالة: ١٤٨، ١٤٩.

أبن الزبعرئ: ١٣٨، ١٣٩، ٣٥٥.

ابن زید: ٤٩١.

ابـن سَحْنـون: ۱۲۰، ۱۲۲، ۱۱۲، ۲۱۷،

. \$5. \$1. \$2. \$1. \$1. \$1. \$1. \$2. \$1.

ابن سَعد: ۲۹۸، ۳۲۰، ۳۶۹، ۳۰۰.

ابن سنينة: ٣٢١، ٣٢١.

ابن شعبان: ٤١٧.

ابن حِبّان: ۱٤٩، ۲۲۲.

ابن الصّباغ: ۲۷۲،۲۵۳،۲۵۳،۲۷۲،۲۷۶.

أبن الصّلاح: ١٥٠.

ابن طالب: ٤٠٨.

ابسن عبساس: ۱۲۲، ۱۹۳، ۱۹۲، ۲۸۰،

777, 737, 737, V07, 177, \* \Delta \D

. 299 , 297 , 290 , 292

ابن عبد البَرّ: ۱۹۰، ۱۹۱، ۳٤۸.

ابن عبد الحكم: ١٢٨، ٢٣٥.

ابن عبد الرحمٰن بن القاسم: ٣٩٣.

ابر عتَابِ: ۱۲۹، ۴۰۷، ۴۰۹.

ابن عقيل الحنبلي: ٤٢٨.

أبين عمير: ٢٥٥،٢٢١،١٩٦، ٢٥٥، أ أبو أيوب الأنصاري: ٥١٢.

507, 057, AVY, YVT.

ابن غليون: ١٤٨.

ابن القاسم: ١٢١، ٢١٧، ٢١٨، ٢٣٥، 177, 777, 7P7, P73, •73,

373,073.

ابن قتيبة: ١٩٥.

ابن القدّاح (النسّابة الأنصاري): ٣٥٠.

ابس القصّار: ١٦٢، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، . 271

أبن كيج: ٢٦٨، ٣١٩.

ابن كنانة: ٢٣٧.

ابن لبابة: ٢٣٨.

ابن ماجّه: ۲۱۹.

ابن الماجشون: ٢٣٥.

أبن المرابط: ٤٠٩.

أبن مسعود: ٢١٥، ٤٩١، ٥٩٤، ٤٩٧.

ابن منجویه: ۳۳۱.

ابسن المنسذر: ١١٩، ١٦٢، ١٦٦، ٢١٩،

777, 777, 377, .37, 777, 777, 773.

ابن هانيء (أبو بكر): ٤٢٣.

ابن وهب: ۱۲۸، ۲۱۸، ۴۰۶، ۴۳۵.

أبن يامين النضيري: ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤.

أبــو إسحــاق الإسفــرايينــي: ١٦٨، ١٧١،

. 491 . 4.9 . 190.

أبو إسحاق الشيرازي: ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٥٣،

۰۷۲، ۸۰۳.

أبو إسحاق الفزاري: ٣٥٩، ٣٦٠.

إ أبو إسحاق المروزي: ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥٢، 707, . 77, 177.

أبو مِرزة: ١٢٢.

أبو بكر بن زياد النيسابوري: ٤١٨.

أبو بكر الصّديق: ١٤٨،١٢٤،١٢٣،١٢٢، *111*, 111, 111, 111, 111, P17, VYY, · AT, 173, TY3, .017 . 270.

أ أبو بكر ابن الطيب (الباقلاني): ٤١٧.

أبو بكر الفارسي: ۱۱۷،۱۵۷،۱۵۷،۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۲، ٥٧١، ١١٢، ٨٤٢، ١٥٢، ٢٥٢، 007; FOY; VOY; AOY; +FY; 157, 757, 887, 187.

أبو ثور: ۳۸۷.

أبو جعفر الترمذي: ٤٦٧، ٤٦٨.

أبو الجوزاء: ٤٤٢.

أبو حامد الإسفراييني: ١٩٥، ٢٢٨، ٢٤٠، 137, 737, 007, 707, 777, ۵۲۲، ۲۲۲، ۷۷۲، ۷۸۲، ۷۷۳.

أبو حَبَّة البَدْري: ٤٩١.

أبو الحسن الجورى: ٢٧٥.

أبو حنيفة: ۲۰۸،۱۷۶، ۱٦۲،۱۵۵،۲۰۸، V(Y) P(Y) YYY) 3YY) 777, 077, 07, 107, 707, ארץ, ארץ, סרץ, יעץ, עיא, A.T. VVT, PPT, ..3, 1.3.

أيسو داود: ۲۲۰،۲۱۱،۱۹۳،۱۹۰،۲۲۲ . 777, 737.

أبو ذر (ابن السماك): ١٤٨.

أبو ذر الغفاري: ٤٩٥.

أبو السائب (الهمذاني): ١٩٤.

أبو سفيان بن الحارث: ۱۷۷، ۱۷۹، ۱۸۳، ۳۵۵.

أبو سلمة بن عبد الرحمٰن: ٤٨٢.

أبو الصَّقر: ٢٣٨.

أبو طالب المشكاني: ٢٣٩، ٤٢٤.

أبو عَبْس ابن جبر: ۲۹۳.

أبو عبيد: ١٤١، ١٤٢، ٣٣٧، ٣٣٨.

أبو عبيدة ابن الجرّاح: ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٦٧،

**AVY, PVY.** 

أبو عَزَّة الجمحي: ٣١٣، ٣٧٦.

أبو عفك اليهودي: ٣٢٤.

أبو علي الطبري: ٢٦٩.

أبو عمران الفاسي: ١٦٤.

أبو عمر بن حيويه = ابن حيويه

أبو محمّد الجويني: ٢٦٨.

أبو مشجعة بن ربعي: ٢٨٤.

أبو مصعب الزهري: ۱۲۷، ۲۳۷، ٤٢١،

. 214

أبو مطرّف الشُّعبي: ٤٢١.

أبو موسىٰ الأشعري: ٢٢٠، ٢٢٥.

أبو نائلة (رضيع كعب بن الأشرف): ٢٩٣.

أبو نعيم (الأصبهاني): ٥١٩.

أبو هريرة: ٥٠١،٤٩٥،٤٩٤،٤٩٢،٤٨٢،

.017

أبو اليَسَر (الأنصاري): ١٩٢.

أبو يعلىٰ الفرّاء: ١٣١، ٣١٤، ٤١٨، ٤٢٢، ٤٢٨.

أبو يوسف (القاضي): ١٦٢، ٢١٦.

أحمد بن حنبل: ۱۱۹، ۱۳۰، ۱۹۲، ۱۹۲،

TF1,3V1,0V1, A.Y, 11Y, 01Y,

717, A17, P17, 177, 377,

777, 377, 877, 977, • 87,

3171, •771, 7771, 7371, AVYI,

PVY, 1AY, YPY, APY, PPY, 173, 373, P73, 1P3, 0P3.

أحمد بن أبي سليمان: ٤٠٧ .

أحمد بن صالح المصري: ٥١٠ .

أحمد بن يونس: ٤٢٣.

أرنب (القَيْنة): ١٩٨، ١٩٩.

الأزجى: ١٥٠.

أسباط بن نَصْر: ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۹۰.

إسحاق بن راهویه: ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۵۲،

751, 751, 017, 717, 817,

. ٤٠٥ , ٢٣٤ , ٢٣٣

إسرائيل (راوِ): ٣٤٢.

أسماء بنت عُمَيْس: ٥١٠.

إسماعيل بن إسحاق (القاضي): ٤١٨،

إسماعيل بن جعفر المدني: ٣٤٢.

إسماعيل بن سُمَيع: ٣٥٩.

الأشعري (أبو الحسن): ٤٩٧،٤٩٥،٤١٢.

أشهب: ١٢٨.

أصبغ بن الفرج: ۲۲۸،۲۱۸،۱۹۲، ۲۳۵.

إلكيا الهَرّاسي: ٢٦١، ٢٦٢.

أم حبيبة: ٤٧٤.

أم سُلِّيم: ٥١٢.

حبيب بن ربيع القروي: ٤٠٩،٤٠٧،١٢٩.

حذيفة بن اليمان: ٤٩١.

حرب الكرماني: ٢٣٩، ٢٨٥.

حسّان بن ثابت: ۱۳۵، ۳٤۸.

حسّان بن عطيّة: ٣٦٠.

الحسن البَصْري: ۲۱۹،۲۱۵،۱۸۸،۱۵۲،

. 290 . 291

الحسن بن زيد: ٤١٩، ٤٢٠.

الحسين بن على (السبط): ١٤٨.

حسين المعلم: ١٤٢.

الخُلواني: ٢٣٩.

حليمة السعدية: ٤٨٩، ٥١٧.

حمنة بنت جحش: ١٣٥.

حنبل بن إسحاق: ٢٣٨.

الحويرث بن نُقيد: ١٣٨، ٢٥٧.

حُويِّصة بن مسعود: ۲۹۸.

حُيي بن أخطب: ٢٩٩.

#### (حرف الخاء)

خالد بن الوليد: ١٢٥، ١٣٠، ٣٥٧، ٣٨٠.

خزيمة بن ثابت: ٣٥١.

الخطَّسابي: ۲٤٠،۲۳۳،۱۷٤،۱۳۳،۲۲۱،

דרץ, ארץ, אעץ, דרץ, איא,

7.7, .17, 737, 337.

خطمة (عبد الله بن جُشَم): ٣٥٠.

الخَلاّل: ١٥٠.

خليد: ١٢٤.

الخوارزمي (صاحب الكافي): ٢٦٧.

(حرف الدال)

الدّارقطني: ١٤٨، ٢٢١، ٢٥٣، ٤٦٩.

داود الظاهري: ٣٧٢.

الدمياطي (الحافظ): ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١.

أم مروان: ۲۲۲.

أم معبد: ٤٥٥.

أم يزيد بن زيد بن حصن: ٣٥١.

إمام الحرمين (الإمام): ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩،

۰۷۱، ۳۷۱، ۵۷۱، ۵۸۱، ۲۲۲،

٥٧٧، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٥٥

187, 0.3, .13, 113, 313.

أنس بن زنيم الدِّيلي: ٣٢٦، ٣٢٨.

أنس بن مالك: ١٤٣، ٤٩٢، ٥١٧، ٥١٧.

الأوزاعي: ۲۱۰،۱۵۰،۱۲۰،۱۳۱،۳۲۰،۳۳۰.

(حرف الباء)

الباقلاني = أبو بكر ابن الطيب.

بجير بن زهير بن أبي سلميٰ: ١٤٥.

البخاري: ٣٦٩،٣٢٢،٢٩١،١٩٧،١٤٣،

777, 973.

البغوي: ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٨، ٢٧٤،

**۲۷7, ۷۷7.** 

البندنيجي: ٢٤٥، ٢٧٥.

البيهقى: ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٠٤، ٧٧٧، ٩١٥.

(حرف الثاء)

ثابت بن قیس بن شمّاس: ۳۸۱.

ثوبان (الصحابي): ٣٧١، ٣٧٢.

(حرف الجيم)

جابر بن عبد الله: ۲۹۲،۲۹۲،۲۲۲،

۸۳۳، ۲۲۰، ۱۱۵.

جرير بن عبد الحميد: ٣٣٠.

جعفر بن محمد الصّادق: ٤٩٦،٤٤٣.

الجويني = إمام الحرمين.

(حرف الحاء)

الحارث بن أوس: ٢٩٣.

الحارث بن سويد: ١٨٨، ١٨٨.

الحاكم (صاحب المستدرك): ٤٨١، ٤٨٧.

(حرف الذال)

ذو الخويصرة: ١٩٨، ١٩٩.

(حرف الراء)

رُكانة: ٤٧٣.

رملة بنت الحارث: ٢٩٩.

رُوح (راوِ): ٣٤٣.

الروياني: ۲۸۰،۲۲۰،۱۵۷،۱۵۲،۱۵۳، ۳۲۳، ۲۷۳، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۹.

(حرف الزاي)

الزُّبير بن باطا: ٣٨١.

الزُّبير بن العوام: ٢٠٠، ٣٥٧.

زيد بن إسحاق: ٣٤٩.

الزمخشري: ۲۳٤.

الزهري (ابن شهاب): ۲۱۷، ۳۳۷، ٤٩١.

, زين العابدين = علي بن الحسين.

(حرف السين)

سارة (مولاة عمرو بن هاشم): ۱۳۹، ۳۵۳.

سالم بن عمير: ٣٢٤، ٣٢٥.

سَخْنُون: ۲۱۵، ۲۳۹.

الشُّدِّي: ١٣٧، ١٣٨، ١٩٠، ١٩٣، ١٩٥.

سعد بن أبي وقاص: ١٣٧.

سعد بن معاذ: ١٣٤.

سعید بن جبیر: ٤٩١، ٤٩٥.

سعيد بن المسيّب: ٤٩١.

سعيد بن يحيى الأموي: ٣٦١،٣٥٧،١٤٧.

سفيان الثوري: ١٢٠، ١٥٥، ١٦٦، ٢١٥،

VIT, 077, POT.

سلمة (ابن الأكوع): ٥١٦.

شليم الرّازي: ٢٤٣، ٢٦٢.

سليمان بن سالم: ٢٣٦.

سَمْحَج (الجني): ٣٦٣.

سيف بن عمر: ١٢٣.

(حرف الشين)

الشاشى: ۲۲۹، ۲۲۹.

الشافعي: ۱۲۲،۱۳۰،۱۲۰،۱۲۰،۱۲۲،۱۲۲،

· VI, 3 VI, A · Y, 0 | Y, F | Y | V | Y, Y

17, P17, 777, 377, 577, V77,

AYY, 777, 577, 437, 737,

.07, 707, 177, 777, 777,

٥٧٢، ٧٧٢، ٩٧٢، ١٨٢،

187, 387, 087, ..., 0.7,

717, VIT, AIT, •77, 377,

• ۷۳, ۲۷۳, ۵۸۳, ۷۸۳, ۱۶۳, ۳۹۳, ۳۹۳, ۴۳۹, ۲۲3, ۵۳3.

الشُّعبي: ١٤٧، ٣٣٠، ٣٣١.

(حرف الصاد)

صاحب «الإبانة» = الفوراني.

صاحب «الإفصاح» = أبو علي الطبري.

صاحب «البيان» = ا لعمراني.

صاحب «التقريب» = الشاشى.

صاحب «الكافي» = الخوارزمي.

صاحب «الموشد» = أبو الحسن الجُوري.

صفوان بن سليم: ٥٢٥.

الصّقليّ (أبو الحسن): ٤١٧.

الصَّيدلاني: ۲۷٥،۲٦۲،۱۷۱،۱٦۹،۲۸۸

-577, 877, 187, 773.

(حرف الضاد)

الضبحاك: ٤٩١.

(حرف الطاء)

طاووس: ۲۱۵.

الطبري (ابن جرير): ١٢٨، ٤٩١، ٥٢٦.

الطحاوي: ۲۱٦، ۵۱۰.

(حرف العَين)

عائشة: ۲۲۱، ۸۸۲، ۲۲۳، ۲۱۱، ۸۱۱، ۱۹۱۹، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۱۹۱۱.

عباد بن بشر: ۱۹۲، ۲۹۳.

عباد بن موسىٰ الختلي: ٣٤٢.

عبد الرّحمٰن بن أبزى: ٤٢٥.

عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم: ٤٧٧.

عبد الرّحمٰن بن غنم الأشعري: ٢٨٢.

عبد العزيز بن أبي سلمة (الماجشون): ٢١٥.

عبد الله بن أبي سلول: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦،

ATI, V31, 3A1, ATT.

عبد الله بن إدريس: ٤٢٣.

عبد الله بن أذينة: ٢٢٢.

عبد الله بن الإمام أحمد: ١٣٠.

عبد الله بن أنيس: ٥١٥.

عبد الله بن الجرّاح: ٣٣٠.

عبد الله بن الحارث: ٣٤٧.

عبد الله بن رواحة: ٣٦٠.

عبد الله بن سلام: ٣٣٨.

عبد الله بن صالح: ٣٣٧.

عبد الله بن عباس = ابن عباس.

عبد الله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم.

عبد الله بن عمر = ابن عمر.

عبد الله بن عمرو بن العاص: ١٤٢.

عبد الله بن كعب: ٣٢٢.

عبد الله بن موسىٰ بن جعفر: ١٤٨.

عبد الملك بن جريج: ٣٥٧. عبد الوهّاب بن عطاء: ١٤١.

عبيد الله بن عمر: ٤٢٥.

عبيد بن عمير: ٢١٥.

عبيد الله بن يحيى: ٢٣٨.

عثمان بن أبي شيبة: ٣٣٠.

عثمان الشحام: ٣٤٢، ٣٤٣.

عثمان بن عفّان: ۱۹۲،۱۶۱،۱٤۰،۱۳۷، ۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۲،۱۹۳،۱۹۳

عثمان بن كنانة: ١٢٧.

عدي بن عمير : ٣٤٩.

العزبن عبد السلام: ٣٨٨.

عصماء بن مروان: ۳۵۰،۳٤۸،۳٤۷،۳۶۱. عطاء بن أبي رباح: ۲۱۹،۲۱٦،۲۱۵،۱۵۲.

عقبة بن أبي معيط: ٣٥٥، ٣٥٦.

عقيل بن خالد الأيلى: ٣٣٧.

العقيلي (الحافظ): ٢٢٢.

عکرمة بن أبي جهل: ۱۳۸، ۱٤۰، ۱۸۹، ۱۸۹، ۲۹۹.

عكرمة (صاحب ابن عباس): ۳۶۲، ۳۵۷، ۶۹۱.

علي بن الحسين (زين العابدين): ١٤٨. على بن موسى (الرضا): ١٤٨.

العِمْراني (صاحب البيان): ٢٥٦،٢٥٦، ٣٨٠.

عمر بن الخطاب: ١٩٧،١٤٧،١٤٦،١٢٤،

777, X37, XV7, 033, 1P3.

عمر بن عبد العزيز: ١٢٤، ٢٣٤، ٢٢٢.

عمرو بن شعیب: ۱٤۲.

عمرو بن هاشم: ١٣٩.

عمير بن عدي الخَطْمي: ٣٤٧، ٣٤٩.

عوف بن مالك: ٣٧٩.

عياض (القاضي): ١٢٨،١٢٥،١٢٥،١٢٨،

PY1, 771, A31, 001, 501,

171, 771, 771, 071, 771,

377, A77, 377, 077, VTT,

ATT, TOT, 0.3, 5.3, 113,

113, 073, 703, 083, 183,

.07. .01. .0.7 .0.. . 899

## (حرف الغين)

الغزالي: ۱۱۶، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۷۰، ۱۸۵، ۲۲۶، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۹، ۳۷۲، ۲۷۰، ۲۷۹، ۲۸۹.

### (حرف الفاء)

الفارسي = أبو بكر الفارسي. فاطمة بنت حسين: ٥١١.

فاطمة الزهراء: ٤١٩.

فَرْتَنا (القَيْنة): ١٣٨، ١٤٠، ١٩٩.

الفريابي = محمّد بن يوسف.

الفزاري = أبو إسحاق الفزاري.

فضیل بن مرزوق: ۲۰۱۰، ۵۱۱. ان م ۲۰۵۰ ۲۲۲، ۲۷۲

الفُوراني: ٢٥٩، ٢٦٧، ٢٧٦.

#### (حرف القاف)

القابسي: ١٢٨، ١٦٢، ٤٠٤، ٤٤٤. القاسم بن محمّد (القرطبي): ٤١٨. القاضي حسين: ١٥٣، ١٥٦، ١٥٧، ١٧٣، ١٥٩، ٢٦٢، ٢٦٧، ٢٧٤. القاضي عبد الوهّاب المالكي: ١٦٣.

القاضي عِياض = عياض. قتادة (التابعي الجليل): ٤٩١، ٤٩٥. قتادة بن النعمان (الصحابي): ٥١٤. قُسُطنطين (بطريق الشام): ٢٨٤.

القفّال: ١٦٨، ٢٢٢، ٢٢٧، ٥٧٧، ٢٩١.

#### (حرف الكاف)

كعب الأحبار: ٤٤٢.

كعب بن زهير: ١٤٥.

كعب بن مالك: ١٧٩، ٣٢٨.

الكلبي: ٤٤٥.

كلثوم (الصحابي): ٥١٥.

# (حرف اللام)

اللاّلكائي: ٤٢٠.

ليث بن أبي سليم: ٢٨٥.

الليث بن سعد: ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۳،

## (حرف الميم)

المأمون: ٤١٨.

مقیس بن صبابة: ۱۹۹،۱۹٤،۱٤۰،۱۳۸ ۲۵۵.

> مكّي بن أبي طالب: ٤٤٤. المنذري: ٣٠٣.

مُهَنّا بن يحيى السُّلمي: ٣٧٨.

موسىٰ الكاظم: ١٤٨.

(حرف النون)

نَصْر المقدسي: ٢٦٢، ٢٤٤.

النجّار (المعتزلي): ٤١١.

النَّسائي: ١٢٢، ١٣٨، ٣٤٢.

النضر بن الحارث: ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٧٦.

النقّاش (المفسّر): ٤٤٢.

نوفل بن معاوية الدّيلي: ٣٢٧، ٣٢٨.

النووي: ٢٦٧، ٢٦٨.

(حرف الهاء)

هارون الرشيد: ١٣٢.

هيّار بن الأسود: ۲۰۱،۲۰۰،۱۳۹، ۲۰۱،۲۰۰.

هرقل: ۳۰۲.

(حرف الواو)

الواحدي: ١٩٧.

الواسطي (أبو بكر صاحب الجنيد): ٤٩٦.

السواقدي: ۱۹۲،۱۹۱،۱۸۹،۱۷۸،۱٤۰،

377, 737, 937, 707, 707.

وحشي: ۱۳۸، ۱٤۰.

الوليد بن مسلم: ١٥٥، ١٦٤، ١٦٦.

وهب بن منبّه: ٤٦٥.

(حرف الياء)

يحييٰ بن بكير: ٣٣٧.

يزيد بن حصن الخَطْمي: ٣٤٧.

يعقوب بن عبد الرحمٰن = ابن أبي عصرون.

مالك بن صَعْصعة: ٤٩١.

مالك بن عمير: ٣٥٩.

مالك بن نويرة: ١٢٥.

الماوردي: ٣٢٠، ٣٠٧، ٢٧٥، ٢٦٥.

مجالد بن سعيد الكوفي: ١٤٧.

مجاهد بن جبر: ۲۸۵، ٤٩١.

المَحَاملي: ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٦٢.

محمّد الباقر: ١٤٨.

محمّد بن زيد (العلوي): ٤٢٠.

محمّد بن سعید: ۳۲۱.

محمّد بن عبد الملك الأنصاري: ٢٢١.

محمّد بن كعب القرظي: ٢٩٥.

محمّد بن مسلمة: ۲۹۱، ۲۹۳، ۲۹۳،

محمّد بن المنكدر: ٣٦١.

محمّد بن نوح (الجَنْدَيْسابوري): ١٤٨.

محمّد بن يوسف الفريابي: ٢٣٤.

مُحَيِّصة بن مسعود: ۲۹۸، ۳۲۱.

مروان بن الحكم: ٣٠١، ٣٠٢.

المزني: ۲۰۸، ۲۱۷، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۷۳.

مسروق (التابعي): ٤٩١.

مسطح بن أثاثة: ١٣٤، ١٣٥.

مسعر (الجني): ٣٦٢.

مسلم (صاحب الصحيح): ١٩٠، ٢٩١،

ATT, 177, PF3.

مصعب بن سعد: ۱۳۷.

مصعب بن عمير: ٣٥٥.

مطرّف بن عبد الله الهلالي: ١٢٦.

معاذ بن جبل: ۲۱۵، ۲۲۵، ۳۷۹.

معاوية بن أِبي سفيان: ٣٠٢، ٤٢٢، ٤٩١.

معمر بن بِكَارَ: ۲۲۲.

مغيرة بن مِقسَم: ٣٣٠.

المقداد (ابن الأسود): ٤٢٥.

# (٧) فِهْرِسُ الْفِرَق، والطوائف، والقبائل، والأُمَم

(حرف الألف)

أئمة خرسان: ۲۷۹.

أئمة الفتوىٰ: ۲۳۳، ۲۹۵، ۲۹۸، ۳۰۰، ۲۱۸، ۲۳۱، ۷۳۷، ۲۳۸، ۳۳۸،

737, 5.3.

الأحيار: ٥١٨.

أزواجُ النبيّ ﷺ: ۲۸۸،۱۳٦،۱۳٤،۱۱۱ .

أسرى بدر: ٣٥٦.

أسرىٰ بنى قريظة: ٣٨١، ٣٨٢.

أسرىٰ خيبر: ٣٨١.

الأشاعرة (أصحاب الأشعري): ٤١٢.

الأعراب: ١٣٥، ٢١٢، ٣٦٧، ٤١٥.

آل عمر بن الخطاب: ٣٣٦.

آل فهر: ٣٦٢.

الأندلسيون: ٤٢٩،٢٣٨.

الأنصار: ١٤١، ٣٢٢، ٣٣٦، ٣٤٩.

أهل البيت: ١٤٩، ٤١٩، ٤٢١.

أهل السِّيَر: ۱۲۸، ۱۷۸، ۱۷۹، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۲، ۳۰۳، ۳۰۹،

• 17, 377, 577, 707.

أهل الشام: ۲۸۲، ۳۸۰.

أهل الصُّفّة: ٥١٢.

أهل العراق: ١٣٢.

أهل الكتاب: ٣٨٠.

أهل الكوفة: ١٢٠، ١٥٥، ١٦٦، ٤٢٣.

أهل مكة: ٣٦٢.

الإنس (بنو آدم): ٣٦١، ٤٧٥.

الأوس: ۱۳۲، ۲۳۳، ۳۳۹، ۳۰۰.

(حرف الباء)

البدريون: ٤١٥.

بنو إسرائيل: ٤٩٣.

بنو أميّة بن زيد: ٣٤٧، ٣٥٠.

بنو بکر: ۱٤۱، ۱٤۲، ۳۰۷، ۳۲۸.

بنو خطمة: ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥١.

بنو سُعد: ٤٨٥.

بنو شطيبة: ٣٣٧.

بنو طبيء: ٢٩٤.

بنو عبد المطلب: ٣٥٣.

بنو عمرو بن عوف: ٣٢٤، ٣٢٥.

بنو قريظة: ۳۸۱،۲۹۹،۳۳۹،۳۸۰،۳۸۱.

بنو قینقاع: ۲۹۵، ۳۰۸، ۳۳۸، ۳۳۹.

بنو كنانة: ٥٧٥.

بنو النجار: ٣٢٤.

بنسو النضيسر: ۲۹۱، ۲۹۹، ۳۰۱، ۳۳۹،

۹۷۳، ۱۸۳.

بنو نغاثة: ١٤٢.

بنو هاشم: ۲۸۵، ۲۸۳.

بنو يزيد: ۳۵۰.

(حرف الجيم)

حفنة: ٣٣٧.

الجن: ٣٦١، ٣٦٣، ١٨٥.

(حرف الحاء)

الحكماء: ٥٢٥، ٤٧٥.

الحنفية (أصحاب أبي حنيفة، أهلُ الرّأي):

• 71, 001, 771, 3V1, V• 7, A• 7, 017, V17, A17, V• 7,

۸۰۳، ۲۳۳، ۲۲۳، ۱۹۶، ۱۳۹.

#### (حرف الخاء)

الخراسانيون (من الشافعية): ٢٩٠.

خزاعة: ۱٤۱، ۱٤۲، ۲۹۷، ۳۰۷، ۳۲۲، ۳۲۸.

الخزرج: ١٣٤، ٣٢٨، ٣٣٨، ٣٣٩.

الخوارج: ٤١٠، ٤١١.

(حرف الراء)

الرافضة: ٤٢١، ٤٢٣.

الرّهبان: ۱۸٥.

(حرف الزاي)

زوجات الأنبياء: ١٣٥.

(حرف السين)

سانيون: ۲۹۰.

السّلف: ١٩٥، ٢١٤، ٢٢٥.

(حرف الشين)

13, 173, 173.

(حرف الظاء)

الظاهرية: ١٨٨، ٢١٦.

(حرف العين)

العراقيون (من الشافعية):۲۰۸،۲٤۰،۲۰۸،

العرنيون: ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦.

علماء أهل الكتاب: ٥١٨.

العلويون: ٤٢٠.

(حرف الفاء)

فقهاء الأندلس: ١٢٩، ٤٠٨، ٢٩٩.

فقهاء القيروان: ٤٠٨.

(حرف القاف)

قریش: ۱٤۹، ۲۹۷، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۲۱،

. ٤٩١ , ٤٧٥ , ٣٥٣ , ٢٣٦

القضاة (الحكّام): ٤٠٢،٤٠١،٤٠٠،٢٠٦.

قطاع الطريق: ١٩٤، ١٩٦.

(حرف الكاف)

الكهّان: ١٨٥.

(حرف الميم)

المالكية (أصحاب مالك): ۱۱۳، ۱۲۷، ۲۰۷، ۲۰۷،

٥٢٢، ٥٣٢، ٨٣٢، ٤٧٣، ١٨٣،

777, 377, 8+3, 873.

المتكلمون: ٤٩١، ٤٩٧، ١٥٥.

المجوس: ٣٧١.

المحدّثون: ٣٢٣،٣١٠،٣٠٩،٣٠٦،٤٩١.

المراوزة (من الشافعية): ٢٥٨.

المصريون: ٤٩٢.

المفسّرون: ١٣٦، ٤٤٤، ٤٩١، ٤٩٦.

المهاجرون: ٣٣٦.

(حرف النون)

النصاري: ۲۸۱،۲۳۳،۱۷٤، ۲۸۲،۲۸۲،۳۷۰

177, 273, +73,

(حرف الياء)

اليهود: ١٧٤، ٢٥٩، ٢٦٥، ٢٨١، ٢٩٤،

٠٧٣، ٢٧١، ٣٣٠، ٢٣٤.

يهود بني الأوس: ٣٣٧.

يهود بني ثعلبة: ٣٣٧.

يهود بني جشم: ٣٣٦.

يهود بني الحارث: ٣٣٦.

يهود بني ساعدة: ٣٣٦.

يهود بني عوف: ٣٣٦-٣٣٧، ٣٣٨.

يهود بني النجار: ٣٣٦.

# (٨) فِهْرسُ الأماكن والبُلدان

أُحد: ٣٥١، ٣٥١.

الأندنس: ۱۲۹، ۲۳۸، ۴۰۸.

بثر الحديبية: ٥١١.

البادية: ٤١٣.

بُصْرِيْ: ٤٨٥.

بغداد: ٤١٩.

البقيع: ٣٠١، ٢٩٧.

بيت المقدس: ٤٩١، ٤٩٢.

تبوك: ١٨٤، ٣١٨، ٣٢٨، ٣٦٧.

تهامة: ٣٢٧.

جبل أبي قُبَيْس: ٣٦١.

الحجاز: ٣٢٣، ٢٨٢.

حنين: ٢٤١، ١٩٨، ٣٦٧.

خراسان: ۲۷۹.

الخندق: ٣٥١، ٥١١.

خيبر: ۲۹۹، ۳۲۲، ۳۵۷، ۵۱۰، ۵۱۵،

.017

الرَّقة: ٤١٩.

سدرة المنتهى: ٤٩٣.

الشام: ۲۸۱، ۲۸۲، ۸۲۱، ۳۸۰، ۲۸۵.

الصهباء (في خيبر): ٥١٠.

طبرستان: ٤١٩.

العراق: ١٣٧، ٤٢٠.

العوالي: ٣١٨، ٣١٩. ٣١٩.

عين تبوك: ٥١١.

قبر النبيّ ﷺ: ٥٢٦.

القيروان: ٤٠٨.

الكوفة: ١٢٠، ٢٣٥، ٢٣١.

مالقة: ٤٢١.

المدينة (يثرب): ۲۹۲،۲۹۵،۲۹٤،۱٤٧،

· 77, 377, 077, 177, VTT,

ATT, PTT, T3T, V3T, A3T.

مدينة السلام = بغداد.

المزدلفة: ١٤٢.

مكّة: ۱۲۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۹۲، ۱۹۸،

731, 191, API, 1P7, VP7,

PPY, ..., Y.T, MIM, PIM,

707, 757, 783.

اليمامة: ١٢٣.

# منبئ لمضادر والمراجع

## المخطوطات

- ١ ـ الابتهاج في شرح المنهاج للنووي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، نسخة دار الكتب المصرية، في عدّة مجلّدات.
- ٢ ـ ألحان السواجع بين البادي والراجع: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤هـ)،
   نسخة دار الكتب الوطنية بباريس، المحفوظة برقم ٢٠٦٧.
- ٣ ـ تاريخ ابن قاضي شُهْبة: (ت ٨٥١هـ)، نسخة دار الكتب الوطنية بباريس، المحفوظة برقم ١٥٩٨، في مجلدين، بخط العلامة خَطَّاب بن عمر تلميذ المؤلف، وعلى هوامش النسخة إضافاتٌ بخط المؤلف.
- ٤ ـ التبيان في شرح بديعة البيان: للحافظ ابن ناصر الدين الدِّمشقي (ت ٨٤٢هـ)، نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول، المحفوظة برقم ١٤١٢، بخط المؤلِّف.
- ٥ \_ التذكرة الصلاحية: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، نسخة مكتبة تشستربيتي.
  - ٦ ـ الخلاصة: لحجّة الإسلام الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، نسخة المسجد الأقصى برقم ٣٧١ فقه.
- ٧ \_ سيفُ النَّقْمة في شروط أهل الذَّمة: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت ٩٥٣هـ)،
   نسخة دار الكتب الوطنية بتونس (من الأحمدية برقم ٥٦٥٤)، الأولى ضمن مجموع.
- ٨ ـ شرح «لمعة الإشراق» للتقي السبكي: شرح الإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، نسخة
   دار الكتب القطرية، برقم ١٤٩٥، ضمن مجموع (و١٥٠-١٥١).
  - ٩ \_ عيون التواريخ: لابن شاكر الكتبي (ت ٧٦٤هـ)، نسخة الخزانة السليمانية بإستانبول.
- ١٠ مجموعٌ فقهي: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، الخزانة العامة بالرباط، برقم ٣٠٦ق، كلُّه بخط مؤلِّفه.
- ١١ مجموعٌ فيه رسائل متنوّعة: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، الخالدية بالقُدْس، برقم ٤٤٣٦، كلُه بخط مؤلّفه.
- ١٢ مختصرٌ في سيرة النبي ﷺ: للحافظ شرف الدين الدِّمياطي (ت ٧٠٥هـ)، نسخة مكتبة الأحقاف بتَرِيم باليمن، مجموعة ابن سهل.

- 1٣\_ معجم شيوخ الإمام تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ): تخريج المحدِّث محمد بن يحيى بن سعد الحنبلي، نسخة دار الكتب المصرية، في جزأين، بخط المخرِّج، وعليها بعض الهوامش بخط الإمام تاج الدين السبكي نفسه.
  - ١٤ ـ النكت: للإمام أبي إسحاقَ الشيرازي، نسخة خزانة أحمد الثالث بإستانبول.

## المطبوعات

- ١٥ الآحاد والمثاني: للحافظ ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة،
   دار الدراية، الرياض، ط١، ١٤١١-١٩٩١.
- 1٦\_ آداب المعلمين: لمحمد بن سَحْنون (ت ٢٦٥هـ)، تحقيق العلاّمة حسن حسني عبد الوهّاب، جدّد طبعه وراجعه محمد العروسي المطوي، دار الكتب الشرقية، تونس، ١٣٩٢-١٩٧٢.
- ١٧ الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محيي الدين مستو، دار ابن كثير بدمشق ومكتبة دار التراث بالمدينة المنوَّرة، ط٢، ١٩٨٧-١٤٠٨.
- 11. الأباطيل والمناكير والصّحاح والمشاهير: للحافظ الجوزقاني (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق عبد الرحمٰن الفَرْيَوائي، مصوّرة دار الصميعي بالرياض عن طبعة الهند، ١٤١٥–١٩٩٤.
- ١٩ـ الابتهاج في أحاديث المعراج: للحافظ أبي الخطّاب ابن دِحْية (ت ٦٦٣هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطّلب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط١، ١٤١٧ ١٩٩٦.
- ٢- الإبهاج في شرح المنهاج: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ) وولده تاج الدين (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط١، ١٩٨١–١٩٨١.
- ٢١ إتحاف الخِيرة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البُوصِيري (ت ٨٤٠هـ)،
   تحقيق عادل سعد والسيّد إسماعيل، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٩ -١٩٩٨.
- ٢٢ـ إتحاف السادة المتقين: للإمام محمد مرتضى الزَّبِيدي (ت ١٢٠٥هـ)، مصوَّرة دار الفكر
   ببيروت عن الطبعة المَيْمَنية بمصر.
- ٢٣ إنحاف فُضَلاء البَشَر بالقراءاتِ الأربعة عَشر: للشيخ أحمد بن محمد الدِّمياطي المعروف بالبَنّاء (ت ١١١٧هـ)، تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب ببيروت ومكتبة الكليّات الأزهرية بالقاهرة، ط١، ١٩٨٧-١٤٠٧.
- ٢٤\_ إتحاف المريد بجوهرة التوحيد: للإمام عبد السلام بن إبراهيمَ اللَّقَاني (ت ١٠٧٨هـ)، مع حاشية العلامة محمد بن محمد الأمير (ت ١٢٣٢هـ) عليه، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٦٨-١٩٤٨.

- ٢٥-الإجماع: للإمام ابن المنذر (ت ٣١٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥-١٩٨٥.
- ٢٦ـ الأحاديث الطُوال: للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٢-١٩٩٢.
- ٢٧\_ الأحكام: للقاضي أبي المطرّف الشعبي المالقي (٤٠٢-٤٩٦هـ)، تحقيق الدكتور الصادق الحلوي، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٩٩٢م.
- ٢٨ أحكام أهل المِلل من «الجامع» لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: لأبي بكر الخلال (ت ٣١١هـ)،
   تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٤ -١٩٩٤.
- ٢٩ أحكام القرآن: للإمام أبي بكر الرازي الجَصاص (ت ٣٧٠هـ)، مصوَّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية بمصر سنة ١٣٣٥هـ.
- ٣٠ أحكام القرآن: للإمام أبي بكر ابن العربي المالكي (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق علي محمد البَجّاوي، مصوّرة دار الجيل ببيروت عن الطبعة المصرية، ١٤٠٧-١٩٨٧.
- ٣١ أحكام القرآن: للإمام علي بن محمد الطبري المعروف بإلكيا الهرّاسي (٤٥٠-٥٠٤هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٩٨٥-١٩٨٥.
- ٣٢ الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفي (ت ٦٨٣هـ)، بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.
- ٣٣ أخلاق النبي ﷺ وآدابه: للحافظ أبي الشيخ الأصبهاني (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق الشيخ عبد الله بن الصدِّيق الغماري، مطابع الهلالي بالقاهرة، ط١، ١٣٧٨–١٩٥٩.
- ٣٤ الأذكار: للإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق أحمد راتب حمُّوش، دار الفكر بدمشق، ط١، ١٤٠٣ ـ ١٩٨٣.
- ٣٥ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام ابن عبد البر المالكي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق على محمد البَجَاوي، المصوّرة الأولىٰ لدار الجيل ببيروت عن طبعة مصر، ١٤١٢-١٩٩٢.
- ٣٦\_ أسنى المطالب شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، مصوّرة المكتبة الإسلامية ببيروت عن الطبعة المَيْمنية سنةَ ١٣١٣هـ.
- ٣٧ الأشباه والنظائر، في قواعد وفروع الشافعية: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السلام بالقاهرة، ط١، ١٤١٨–١٩٩٨.
- ٣٨ـ الأشباه والنظائر: للإمام تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١–١٩٩١.
- ٣٩\_ الأشباه والنظائر: للإمام زين الدين ابن نُجَيم الحنفي (ت ٩٧٠هـ)، مع حاشيته نزهة النواظر للإمام ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر بدمشق، تصويراً عن الطبعة الأولىٰ سنة ١٤٠٣–١٩٨٣.

- ٤٠ الإشراف على مذاهب أهل العلم: للإمام ابن المنذر (ت ٣٠٩هـ)، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ ١٩٩٣.
- 13\_ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، (وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر)، مصوّرة دار صادر ببيروت عن الطبعة الأولىٰ بمطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨هـ.
  - ٤٢\_ إعانة الطالبين = حاشية إعانة الطالبين.
- 27 ـ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحافظ الحازمي (ت ٥٨٤هـ)، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدراًباد الهند، ط٣، ١٤٠٠-١٩٨٠.
  - ٤٤\_ الأعلام: لخير الدين الزركلي (ت ١٩٧٦م)، ط١١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩٥م.
- ٥٤ الإعلام بقواطع الإسلام: للإمام ابن حجر الهيتمي (ت ٩٧٤هـ)، دار الكتب العلمية،
   بيروت، ١٤٠٧ ١٩٨٧.
- 23\_ الإعلام والاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام (زكريا الأنصاري، ت ٩٢٦هـ): تقديم وترتيب السيّد أحمد عبيد، صحّحه وراجعه عبد العزيز السيروان، طبعة عالم الكتب ببيروت، ط٢، ١٩٨٤–١٩٨٤.
- 27\_ أعيان العصر وأعوان النصر: للإمام صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار الفكر بدمشق، ط١، ١٤١٨-١٩٩٨.
- ٤٨ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني (ت ٣٥٦هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط١،
   ١٩٢٨-١٣٤٦.
- 29\_ الإقناع: للإمام ابن المنذر (ت ٣١٨هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله الجبرين، مكتبة الرشد وشركة الرياض، الرياض، ط٣، ١٤١٨هـ.
  - •٥- الأم: للإمام الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٤١٠–١٩٩٠.
- ٥١- الإمام الجويني إمامُ الحرَمين: للدكتور محمد الزحيلي، (ضمن سلسلة أعلام المسلمين: ٢٦)، دار القلم بدمشق، ط١، ١٤٠٦-١٩٨٦.
- ٥٢ أمثال الحديث: للحافظ أبي محمد الرامَهُرْمُزِيّ (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق أمّة الكريم القرشية،
   مصوّرة المكتبة الإسلامية بإستانبول عن الطبعة الألمانية، دون تاريخ.
- ٥٣ـ الأموال: للإمام أبي عُبَيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق محمد خليل هَرّاس، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة هرّاس الثانية بمصر، ١٤٠٨-١٩٨٨.
- ٥٤ الأنوار في شمائل النبي المختار ﷺ: للإمام محيي السنة البَغُوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق الشيخ إبراهيم اليعقوبي، دار المكتبي، دمشق، ط١، ١٤١٦–١٩٩٥.

- ٥٥ إيضاح المكنون: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣ ١٩٩٢.
- ٥٦- الباهر في حكم النبي ﷺ بالباطن والظاهر: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق الدكتور محمد خيري قيرباش أوغلو، قرأه الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٩٩٧–١٩٩٧.
- ٥٧ البحر المحيط في التفسير: للإمام أبي حَيّان الأندلسي (ت ٧٤٥هـ)، مصوّرة مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض عن الطبعة المصرية القديمة (بهامشه: النهرُ الماد لأبي حَيّان، والدر اللقيط لابن مَكتوم القيسي).
- ٥٨ بداية السُّول في تفضيل الرسول ﷺ: لسلطان العلماء العز بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ)، تحقيق إياد خالد الطبّاع، دار الفكر بدمشق، ط١، ١٤١٥–١٩٩٥.
- ٥٩ ـ البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، اعتنىٰ بها جماعةٌ من المحقِّقين (!)، ط٣، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٧ –١٩٩٧.
- ٦٠ بديعة البيان عن موت الأعيان: لابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢هـ)، تحقيق أكرم البوشي، دار ابن الأثير، الكويت، ط١، ١٤١٨–١٩٩٧.
- ٦١ بستان العارفين: للإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، اعتنىٰ به بسّام عبد الوّهاب الجابي، دار ابن
   حزم ببيروت والجفّان والجابى بقُبْرص، ط١، ١٤١٥–١٩٩٤.
- ٦٢\_ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للمجد الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق محمد على النجّار، مصوّرة المكتبة العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.
- 77\_ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (ت ٢٨٢هـ): للحافظ نور الدين الهيثمي (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق الدكتور حسن الباكري، طبع مركز خدمة السنة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة، ط١، ١٤١٣–١٩٩١.
- 15\_ بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين: للسيّد عبد الرحمٰن ابن محمد المشهور، وبهامشه كتابان: "إثمد العينين» و"غاية تلخيص المراد»، مصوّرة دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت سنة ١٣٩٨–١٩٧٨ عن الطبعة المصرية.
- ٦٥ بُغية الوُعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصوّرة المكتبة العصرية ببيروت عن طبعة مصر.
- ٦٦ بيان زَغَل العلم والطلب: للحافظ شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق وتعليق الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٤٧هـ)، نشر القُدْسي بدمشق، ١٣٤٧هـ.
- 77\_ البيان والتحصيل: للإمام ابن رشد المالكي الجدّ (ت ٥٢٠هـ)، تحقيق أحمد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٤٠٦-١٩٨٦.

- ٦٨ تأويل مُشْكل القرآن: لأبي محمد ابن قُتيبة (٢١٣-٢٧٦هـ)، شرحه ونشره السيّد أحمد
   صقر، مصوّرة المكتبة العلمية ببيروت عن طبعة القاهرة سنة ١٣٩٣-١٩٧٣.
- ٦٩ تاج المفرق في تحلية علماء المشرق: للرحالة القاضي خالد بن عيسىٰ البلوي (ت بعد ٧٦٧هـ)، تقديم وتحقيق العلامة الحسن السائح، طبع المغرب، دون تاريخ.
- ٧٠ تاريخ الأمم والملوك: للإمام أبي جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نسخة مصورة عن طبعة مصر الثانية سنة ١٩٦٧م.
- ٧١ـ تاريخ الخلفاء: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق إبراهيم صالح، الطبعة الأولىٰ لدار
   البشائر، دمشق، ١٤١٧-١٩٩٧.
  - ٧٢\_ تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك.
- ٧٣ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: للحافظ أبي الوليد ابن الفَرَضي (ت ٤٠٣هـ)، تحقيق السيد عزّت العطّار الحسيني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٣٧٣-١٩٥٤.
- ٧٤ تبصرة الحكّام: لابن فرحون (ت ٧٩٩هـ)، مطبوعٌ بهامش فتح العلي المالك للإمام عُلَيش، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٧٨-١٩٥٨.
- ٧٥ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفِرَق الهالكين: للإمام أبي المظفَّر الإسفراييني (ت ١٣٧١هـ)، مطبعة الأنوار، القاهرة، (ت ١٣٧١هـ)، مطبعة الأنوار، القاهرة، ١٣٥٩ ١٩٤٠.
- ٧٦ تثقيف اللسان وتلقيح الجَنان: لابن مكّي الصّقِلّي (ت ٥٠١هـ)، تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر، نشر دار المعارف، والمجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ١٣٨٦-١٩٦٦.
- ٧٧\_ تجريد أسماء الصحابة: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند، ط١، ١٣١٥-١٨٩٧.
- ٧٨ التجريد لنفع العبيد حاشية على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا: للإمام سليمان بن محمد البُجَيرمي (ت ١٣٦٩هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٦٩-١٩٥٠.
- ٧٩ـ تحفة المحتاج بشرح المنهاج: للإمام ابن حجر الهَيْتَمي (ت ٩٧٤هـ)، بحاشيتَي الشَّرواني
   وابن قاسم، مصوِّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المَيْمَنية بمصر سنة ١٣١٥هـ.
- ٨٠ تحفة المريد بشرح جوهرة المريد: للإمام إبراهيم الباجوري (ت ١٢٧٧هـ)، مصورة دار
   الكتب العلمية عن الطبعة المصرية، ط١، ١٤٠٣ ١٩٨٣.
- ١٨ـ تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيم الجوزية الحنبلي (ت ٧٥١هـ)، اعتنىٰ به بسّام عبد الوهّاب الجابي، الطبعة الثانية لدار البشائر الإسلامية ببيروت والجفّان والجابي بقُبْرص، ١٤١٩ ١٩٩٨.

- ٨٢ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق عبد الوهّاب عبد اللطيف، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر، ١٤٠٩ -١٩٨٨.
- ٨٣ تذكرة الحفّاظ: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تصحيح عبد الرحمٰن بن يحيىٰ المعلِّمي، طبع دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند، ط٤، ١٣٨٨–١٩٦٨.
- ٨٤ التذكرة الحمدونية: لأبي المعالي محمد بن الحسن المعروف بابن حَمْدُون (٤٩٥-٥٦٢هـ)،
   تحقيق الدكتور إحسان عبّاس وشقيقه بكر عبّاس، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٦م.
- ٥٨ تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه: للأديب المؤرِّخ بدر الدين ابن حبيب (ت ٧٧٩هـ)،
   الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.
- ٨٦\_ تراجم أغلبية مستخرَجة من مدارك القاضي عياض: تحقيق محمد الطالبي، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ١٩٦٨م.
- ٨٧ ترتيب المدارك: للقاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق عبد القادر الصحراوي وسعيد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ط٢، ١٤٠٣ –١٩٨٣.
- ٨٨ تعريفُ ذوي العُلا بمَن لم يذكره الذهبيُّ من النُبلا: للحافظ تقي الدين الفاسي (ت ٨٣٢هـ)، تحقيق محمود الأرناؤوط وأكرم البُوشي، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٩٨م.
  - ٨٩ تفسير الإمام الرازي = مفاتيح الغيب.
    - ٩٠\_ تفسير الطبرى = جامع البيان.
- 91\_ تفسير القرآن: للإمام عبد الرزّاق بن همّام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق الدكتور مصطفىٰ مسلم محمّد، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٠–١٩٨٩.
- 97\_ تقريب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق الشيخ محمد عوّامة، دار الرشيد، حلب، ط٤، ١٤١٢-١٩٩٢.
- ٩٣\_ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الدعوة، الإسكندرية، ط١، ١٤٠٣-١٩٨٣.
- ٩٤ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للإمام ابن عبد البَر المالكي (ت ٤٦٣هـ)،
   تحقيق جماعة من العلماء، طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية.
- 90 ـ تنبيه المغترِّين أواخرَ القرن العاشر على ما خالفوا فيه سَلَفَهم الطاهر: للإمام عبد الوهّاب الشعراني (ت ٩٧٣هـ)، ضبطه عبد الجليل العطا، الطبعة الأولىٰ لدار البشائر بدمشق، دون تاريخ.
- ٩٦\_ التهذيب: للإمام البَغُوي (ت ١٦٥هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨-١٩٩٧.

- 90\_ تهذيب الأسماء واللغات: للإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية.
- ٩٨ـ تهذيب التهذيب: للحافظ أبن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٢)، قدّم له الشيخ خليل الميس،
   دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٤ ١٩٨٤.
- 99\_ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ أبي الحجّاج المِزِّي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق الدكتور بشّار عوّاد معروف، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٧–١٩٨٧.
- ١٠٠ الثقات: للإمام أبي حاتم ابن حبّان (ت ٣٥٤هـ)، مصورة مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت عن الطبعة الأولى لدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند سنة ١٣٩٣-١٩٧٣.
- ١٠١ـ جامع بيان العلم وفضله: للإمام ابن عبد البر المالكي (ت ٤٦٣هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المنيرية، دون تاريخ.
- ١٠٢ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للإمام ابن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، تحقيق أحمد ومحمود ابنَى محمد شاكر، دار المعارف بمصر.
- ١٠٣ جامع الترمذي (ت ٢٧٩هـ): تحقيق أحمد شاكر وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت،
   ١٩٨٧م.
- ١٠٤ جامع العلوم والحِكَم: للحافظ ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط
   وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٢-١٩٩١.
- ١٠٥ الجامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله القرطبي (ت ٦٧١هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ١٣٨٠-١٩٦١.
- ١٠٦\_ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق محمد عجاج الخطيب، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٩١.
- ۱۰۷ جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٢م.
- ۱۰۸ـ جوامع السيرة: لابن حزم (٣٨٤-٤٥٦هـ)، تحقيق الدكتورين إحسان عبّاس وناصر الدين الأسد، ومراجعة الشيخ أحمد شاكر، دار المعارف بمصر، ١٩٥٦م.
- ١٠٩ الجواهر المضية في طبقات الحنفية: للحافظ عبد القادر القرشي (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط٢، ١٤١٣-١٩٩٣.
- ١١٠ جَذْوة المقتبس في ذكر وُلاة الأندلس: لأبي عبد الله بن فتوح الحميدي (ت ٤٨٨هـ)،
   تحقيق محمد بن تاويت الطَّنْجي، قدَّم له الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ)،
   مكتبة الخانجي، القاهرة.
  - ١١١\_ حاشية ابن عابدين = ردّ المحتار.

- ١١٢ ـ حاشية إعانة الطالبين على حلِّ ألفاظ فتح المُعين: للعلاّمة زين الدين المَلِيباري (ت ٩٨٧هـ)، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرئ بمصر سنةً ١٣٥٦هـ.
- ١١٣\_ حاشية الإمام الباجوري (ت ١٢٧٧هـ) علىٰ شرح ابن قاسم (ت ٩١٨هـ) لمَتْن أبي شُجاع: طبع عيسىٰ البابي الحلبي وشركاه بمطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، دون تاريخ.
- ١١٤\_ حاشية البناني على شرح المحلي لمنن جمع الجوامع للتاج السبكي، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٢، ١٣٥٦–١٩٣٧.
  - ١١٥ ـ حاشية البُجَيرمي على المنهج = التجريد لنفع العبيد.
- ١١٦\_ حاشية الدُّسُوقي على الشرح الكبير للإمام الدردير (ت ١٢٠١هـ): للإمام محمد عرفة الدسوقي، طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بدار إحياء الكتب العربية، القاهرة.
- ١١٧ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا: للإمام عبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت ١٢٢٦هـ)، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، دون تاريخ.
- ١١٨ ـ المحاوي الكبير: للإمام الماورُدي (ت ٤٥٠هـ)، تحقيق علي معوّض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٤ ١٩٩٤.
- ١١٩\_ الحاوي للفتاوي: للإمام جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٨–١٩٨٨ عن طبعة مصر سنة ١٣٥٢هـ .
- 1۲۰\_ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للحافظ جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، مصوّرة دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٨–١٤٩٨.
- ١٢١\_ حياة علم من أعلام الإسلام الشيخ عيسىٰ مَنُّون (ت ١٣٧٦هـ): ليوسف عبد الرزّاق ومحمد عيسىٰ مَنُون، طبع مصر، ١٣٧٧–١٩٥٧.
- ١٢٢\_ الخراج: للإمام أبي يوسف القاضي (ت ١٨٣هـ)، ويليه «الخراج» ليحيى بن آدم و«الاستخراج» لابن رجب الحنبلي، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الثانية بمصر بعناية أحمد شاكر.
- ١٢٣ ـ الخصائص الكبرئ: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة المصرية.
  - ١٢٤ الخطط المقريزية = المواعظ والاعتبار.
- ١٢٥ دراسات في مصادر الفقه المالكي: ميكلوش مُوراني (الألماني)، نقله عن الألمانية وراجعه نخبةٌ من الأساتذة، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٤٠٩ ١٩٨٨.
- ١٢٦\_ الدَّرَر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تصحيح الدكتور سالم الكرنكوي الألماني، مصوّرة دار الجيل ببيروت عن طبعة دائرة المعارف بحيدرآباد الهند، ١٤١٤هـ-١٩٩٣.

- ١٢٧ ـ دلائل النبوة: للحافظ البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٥–١٩٨٥.
- ١٢٨ دلائل النبوّة: للإمام أبي نُعَيم الأصبهاني، عالم الكتب، بيروت، (اعتماداً على طبعة الهند).
- ١٢٩ دول الإسلام: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق فهيم شلتوت، مصوّرة إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر عن الطبعة المصرية سنة ١٣٩٤هـ.
- •١٣٠ الدِّيباج المُذْهَب في معرفة أعيان علماء المذهَب: للإمام ابن فَرْحون المالكي (ت ٧٩٩هـ)، وبهامشه «نيلُ الابتهاج بتطريز الدِّيباج» للإمام أحمد بابا التَّنْبُكْتي (ت ١٠٣٦هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن طبعة مصر.
- ۱۳۱ ـ ديوان حسّان بن ثابت الأنصاري (رضي الله عنه): تحقيق الدكتور وليد عرفات، دار صادر، بيروت، ۱۹۷٤م.
- ١٣٢ ـ ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي: للحافظ الحسيني (ت ٧٦٥هـ)، (ومعه ذيلا ابن فهد والسيوطي)، علَّق على الذيول الثلاثة وصحّحها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ)، مصوّرةُ دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة حسام الدين القدسي.
- ١٣٣ ـ ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد: للمؤرِّخ المحدِّث تقي الدين الفاسي (ت ٨٣٢هـ)، تحقيق كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠-١٩٩٠.
- ١٣٤ ذيل طبقات الحفّاظ للذهبي: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني وابن فهد، انظر: ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي.
- ١٣٥ ذيل العِبَر: للحافظ ولي الدين العراقي (ت ٨٢٦هـ)، تحقيق صالح مهدي عباس، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٩-١٩٨٩.
- ١٣٦ ذيول العِبَر: للذهبي والحسيني، تحقيق محمد رشاد عبد المطَّلب، طبع وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت.
- ۱۳۷\_ ردّ المحتار على الدّر المختار شرح تنوير الأبصار: للإمام ابن عابدين (ت ۱۲۵۲هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط۳، ۱٤٠٤–۱۹۸۶.
- ١٣٨ الرسالة القشيرية: للإمام أبي القاسم القُشَيري (ت ١٤٦٥هـ)، تحقيق الدكتورين عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف، طبعة الشعب، ١٤٠٩ ١٩٨٩.
- 1٣٩\_ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرَّفة: للحافظ محمد بن جعفر الكتاني (ت ١٣٤٥هـ)، كتب مقدِّماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر الكتاني، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط٥، ١٤١٤–١٩٩٣.

- ١٤٠ الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني، تحقيق محمد شكُّور محمود الحاج امرير،
   المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمّار بالأردن، ط١، ١٤٠٥-١٩٨٥.
- ١٤١ــ روضة الطالبين وعُمدة المُفْتِين: للإمام النووي (ت ٦٧٦هــ)، أشرف علىْ إخراجه زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ١٤١٢–١٩٩١.
- 187 ـ الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخَلِيقة ﷺ: للحافظ السيوطي (ت ٩٩١١هـ)، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٥–١٩٨٥.
- ١٤٣ ـ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية: لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي (ت ٤٥٣ ـ)، تحقيق بشير البكوش، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٩٩٤م.
- 181 ـ سُبُل الهدئ والرشاد في سيرة خير العِباد: للإمام محمد بن يوسف الصالحي (ت ٩٤٢ هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوَّض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٤ ١٩٩٣.
- ١٤٥ ـ السنة: لأبي بكر الخَلاّل (ت ٣١١)، تحقيق عطية الزَّهْراني، دار الراية، الرياض، ط١، ١٨٩ م.
- ١٤٦ ـ سنن ابن ماجَهُ (ت ٢٧٥هـ): تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مصوّرة المكتبة العلمية ببيروت عن طبعة مصر، دون تاريخ.
- ١٤٧ سنن أبي داود (ت ٢٧٥هـ): تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.
- 18۸ ـ سنن الدارقطني: وبذيله «التعليق المغني» للعظيم آبادي، مصوّرة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة الأولى، ط٣، ١٤١٣ ـ ١٩٩٣ .
- ١٤٩ ـ السنن الصغير: للحافظ البَيْهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي وأحمد قبّاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م.
  - ١٥٠\_ سنن الدارمي: تحقيق الدكتور مصطفىٰ البُغا، دار القلم بدمشق، ط٢، ١٤١٧-١٩٩٦.
- ١٥١\_ السنن الكبير: للحافظ البَيْهَقي (ت ٤٥٨هـ)، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولىٰ لدائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الهند سنة ١٣٥٥هـ.
- ١٥٢ ـ سنن النسائي (ت ٣٠٣هـ)، بشرح السيوطي وحاشية السَّنْدي: مصوّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة المصرية بالقاهرة، دون تاريخ.
- ١٥٣\_ سِيَرُ أعلام النبلاء: للإمام الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيقُ جماعةٍ من أهل العلم، ط١١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٧-١٩٩٦.
- ١٥٤ ـ السير والمغازي: لمحمد بن إسحاق بن يَسار (ت ١٥١هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكّار، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٣٩٨ ـ ١٩٧٨.

- ١٥٥ ـ السيرة النبوية: لابن هشام المَعافِري (ت ٢١٨هـ)، تحقيق مصطفىٰ السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، أعاد فهرستها معروف زريق، دار الخير بدمشق، ط٢، ١٤١٦-١٩٩٥ .
- ١٥٦ السيرة النبوية: للحافظ شرف الدين الدّمياطي (ت ٧٠٥هـ)، تحقيق أسعد محمد الطيب، دار الصابوني، حَلَب، ط١، ١٤١٦-١٩٩٦.
- ١٥٧ ـ السيف البتّار لمَن سبَّ النبيَّ المختار: للعلّامة عبد الله بن الصدِّيق الغماري (ت ١٤١٣ هـ)، طنجة، المغرب، ١٤١٠ ـ ١٩٩٠.
- ١٥٨ السيف الصقيل في الردِّ علىٰ ابن زَفيل: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)،
   ومعه تكملة الرد علىٰ النونية لابن القيّم بقلم الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ)،
   مطبعة السعادة بمصر، ط١، ١٣٥٦-١٩٣٧.
- ١٥٩ ـ الشامل في أصول الدين: لإمام الحرمَين الجُوَيني (ت ٤٧٨هــ)، تحقيق الدكتور علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسهير محمد مختار، نشر منشأة المعارف بالإسندرية، ١٩٦٩م.
- 17٠ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت ١٣٦٠هـ)، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.
  - ١٦١ ـ شرح جوهرة التوحيد للباجوري = تحفة المريد.
  - ١٦٢ مشرح جوهرة التوحيد لعبد السلام اللقّاني = إتحاف المريد.
- ١٦٣\_ شرح الخرشي (ت ١١٠١هـ) علىٰ مختصر خليل: وبهامشه حاشية الشيخ علىٰ العدوي (ت ١٦٨هـ)، مصوّرة دار صادر عن طبعة بُولاق سنةَ ١٣١٨هـ.
  - ١٦٤ ـ شرح ديوان المتنبى: لأبي البقاء العُكبَري، مصوّرة دار المعرفة عن طبعة مصر.
- ١٦٥ شرح السنّة: للإمام محيي السنّة البَغَوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٤٠٣–١٩٨٣.
  - ١٦٦\_ شرح الشفا: للخفاجي = نسيم الرياض.
  - ١٦٧ ـ شرح الشفا: لعلى القاري، مطبوع بهامش شرح الخفاجي، انظر: نسيم الرياض.
- ١٦٨ ـ شرح الشمس الزَّرْكشي (ت ٧٧٢هـ) علىٰ مَثْن المُخِرَقي: دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك ابن عبد الله بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط١، ١٤١٢ ١٩٩١.
- ١٦٩ـ الشرح الصغير: للإمام الدردير (ت ١٢٠١هـ) مع حاشية الصاوي، تحقيق الدكتور مصطفىٰ كمال وصفى، دار المعارف بمصر، ١٩٧٤م.
- ١٧- شرح العقائد النسفية: للإمام سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٣هـ)، مع «مجموعة الحواشي البهية»، المصورة الإيرانية عن طبعة مصر.
- ۱۷۱ شرح مشكل الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱هـ)، تحقيق الشيخ شعيب
   الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط۱، ۱٤۱٥–۱۹۹٤.

- ١٧٢\_ شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق محمد زهري النجّار، مصوّرة دار الكتب العلمية عن الطبعة المصرية، ١٣٩٩–١٩٧٩.
- ١٧٣ ـ الشريعة: للحافظ أبي بكر الآجُرِّي (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، دار السنة المحمدية، القاهرة.
- ١٧٤ شعب الإيمان: للحافظ البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٠-١٤١٠.
- ١٧٥\_ الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ ﷺ: للقاضي عياض اليَخْصُبيّ (ت ٥٤٤هـ)، وبذيله "مزيل الخفا عن ألفاظ الشفا» للإمام تقي الدين الشُّمُنِّي (ت ٨٧٢هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية.
- ١٧٦\_ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: لطاش كبري زاده (ت ٩٦٨هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٥-١٩٧٥.
- ١٧٧\_ الشمائل المحمّدية: للإمام الترمذي (ت ٢٧٩هـ)، اعتنىٰ بها حسن أحمد إسْبَر، الطبعة الأولىٰ لدار ابن حزم، بيروت، ١٤١٨–١٩٩٧.
- ۱۷۸ ـ الصارم المسلول علىٰ شاتم الرسول ﷺ: تحقيق محمد الحلواني ومحمد شودري، طبع رمادي والمؤتمن، الدمّام والرياض، ط١، ١٤١٧ ـ ١٩٩٧ .
- ۱۷۹\_ صحیح ابن حبّان (ت ۳۰۵هـ) بترتیب ابن بَلْبان (ت ۷۳۹هـ): تحقیق وتخریج الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط۳، ۱۶۱۸–۱۹۹۷.
  - ١٨٠ صحيح البخاري، انظر: فتح الباري.
- ١٨١\_ صحيح مسلم: بشرح الإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، الطبعة المصوّرة عن الطبعة المصرية مع الترقيم والفهرسة، إصدار دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٨٢\_ صلة النخلف بموصول السلف: للإمام محمد بن سليمان الرُّوداني (ت ١٠٩٤هـ)، تحقيق الدكتور محمد حجِّي، ط١، ١٤٠٨-١٩٨٨.
- 1۸٣\_ الصواعق المحرقة على أهل الرَّفْض والضلال والزَّندقة: للإمام ابن حجر الهَيْتمي (ت ٩٧٣هـ)، تحقيق عبد الرحمٰن بن عبد الله التركني وكامل محمد الخرّاط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٧–١٩٩٧.
- ١٨٤ طبقات الشافعية: لابن قاضي شُهْبة (ت ٨٥١هـ)، تحقيق الدكتور عبد العليم خان، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٧–١٩٨٧.
- ١٨٥ طبقات الشافعية: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٢هـ)، تحقيق عبد الله الجُبُوري، طبع وزارة الأوقاف ببغداد، ط١، ١٣٩٠هـ.
- ١٨٦\_ طبقات الشافعية الكبرى: للإمام تاج الدين السُّبْكي (ت ٧٧١هـ)، تحقيق الدكتورين محمود الطَّناحي وعبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، مصوّرة عن طبعتهم الأولىٰ سنة ١٩٦٤م.

- ١٨٧ ـ طبقات الصوفية: للإمام أبي عبد الرحمٰن السُّلَمي (ت ٤١٢هـ)، تحقيق نور الدين شريبه، مصوّرة دار الكتاب النفيس بحلب سنة ١٤٠٦ -١٩٨٦ عن طبعة مصر سنة ١٣٧٢ -١٩٥٣.
- ١٨٨ طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجُمَحي (ت ٢٣١هـ)، قرأه وشرحه محمود محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ١٩٧٤م.
  - ١٨٩ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد (ت ٢٣٠هـ)، دار صادر، بيروت، ١٣٧٧ -١٩٥٧.
  - ١٩٠ ـ طبقات المفسِّرين: للداوودي (ت ٩٤٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ.
- ١٩١\_ العِبَر: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق صلاح الدين المنجِّد، إصدار وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت، ١٣٨٦.
- ١٩٢ـ عصمة النبي ﷺ، حقيقة واقعية: للأستاذ محمد زكي إبراهيم (ت ١٩٩٨م)، ط٤، ١٤٠٩-
- ۱۹۳ ـ العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: للإمام أبي القاسم الرافعي (ت ٦٢٣ هـ)، تحقيق على معوّض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ ١٩٩٧ .
- ١٩٤ ـ العقد المنظوم في تراجم علماء الرُّوم: مطبوعٌ بذيل «الشقائق النعمانية»، انظر: الشقائق النعمانية.
- ١٩٥ عقود الجوهر في تراجم من له خمسون تصنيفاً فمئة فأكثر: لجميل بك العظم، المطبعة الأهلية في بيروت، ١٣٢٦هـ.
- ١٩٦\_ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: للإمام ابن عابدين الحنفي (ت ١٢٥٢هـ)، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة البولاقية الثانية سنة ١٣٠٠هـ.
- ١٩٧ ـ علم طبقات المحدِّثين، أهميته وفوائده: للأستاذ أسعد سالم تيِّم، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٥ ـ ١٩٩٤ .
- ١٩٨ـ عمل اليوم والليلة: للإمام النّسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق الدكتور فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٤٠٦–١٩٨٥.
  - ١٩٩ ـ غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد، انظر: بغية المسترشدين.
- ٢٠٠ غاية السُّول في خصائص الرسول ﷺ: للإمام ابن الملقِّن (ت ٨١٤هـ)، تحقيق عبد الله بحر الدين عبد الله، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ١٩٩٣م.
- ٢٠١ غاية النهاية في طبقات القرّاء: للإمام شمس الدين ابن الجَزَري (ت ٨٢٣هـ)، تحقيق برجستراسر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٣٢م.
- ٢٠٢\_ فتاوئ ابن رشد ( الجدّ، ت ٥٢٠هـ): تحقيق الدكتور المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٩٨٧-١٩٨٧.
- ٢٠٣ـ فتاوئ الإمام السُّبكي (٧٥٦هـ): مصوّرة دار الجيل ببيروت عن طبعة حسام الدين القُدسي بمصر سنةَ ١٣٥٦هـ.

- ٢٠٤ فتاوي الإمام شهاب الدين الرملي (ت ٩٥٧هـ)، (طُبِعَت على هامش فتاوي ابن حجر الهيتمي)، انظر: الفتاوي الكبري الفقهية.
- ٢٠٥\_ الفتاوى البزّازية: للفقيه محمد بن محمد البزّازي (ت ٨٢٧هـ)، مطبوعة بهامش الفتاوى الهندية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣١٠هـ.
- ٢٠٦ الفتاوي الحديثية: للإمام ابن حجر الهَيْتَمي (ت ٩٧٤هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط٣، ١٤٠٩-١٩٨٩.
  - ٧٠٧ ـ الفتاوي الخانية: مطبوعة على هامش الفتاوي الهندية، المطبعة الأميرية بالقاهرة، ١٣١٠ هـ.
- ٢٠٨ ـ الفتاوى الكبرى الفقهية: للإمام ابن حجر الهَيْتمي (ت ٩٧٤هـ)، وبهامشها فتاوى الإمام شهاب الدين الرّملي (ت ٩٥٧هـ)، مصوّرة دار صادر عن الطبعة المَيْمنية بمصر سنة معاب الدين الرّملي (ت ٩٥٧هـ)، مصوّرة دار صادر عن الطبعة المَيْمنية بمصر سنة معابد الدين الرّملي (ت ٩٥٠هـ)، مصوّرة دار صادر عن الطبعة المَيْمنية بمصر سنة معابد الدين الرّملي (ت ٩٥٠هـ)، مصوّرة دار صادر عن الطبعة المَيْمنية بمصر سنة معابد المعابد المعا
- ٢٠٩ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عبد العزيز بن باز وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة السلفية بالقاهرة.
- ١٠ حنح العلي المالك في الفتوئ علىٰ مذهب الإمام مالك: للإمام محمد عُلَيْش (ت ١٢٩٩هـ)،
   وبهامشه تبصرة الحكّام لابن فَرْحون المالكي (ت ٧٩٩هـ)، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي
   وأولاده بمصر، ١٣٧٨ ١٩٥٨.
- ٢١١\_ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية): للإمام كمال الدين بن الهُمام الحنفي (ت ٨٦١هـ)، مصوّرة دار إحياء التراث ببيروت عن الطبعة البُولاقية.
- ٢١٢ ـ الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للمراغي، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن الطبعة المصرية.
- ٢١٣\_ فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال: للعلامة كمال الدين الإخميمي الأزهري ثم المدني، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٤٠هـ.
- ٢١٤ ـ الفِصَل في المِلَل والنِّحَل: لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، مصوّرة مكتبة المثنَّىٰ ببغداد عن طبعة الخانجي بمصر سنة ١٣٢١هـ.
- ٢١٥\_ فضائل الصحابة: للإمام أحمد بن حنبل (١٦٤-٢٤١هـ)، تحقيق وصيّ الله بن محمد عبّاس، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ، طبع مؤسّسة الرسالة، ط١، ١٤٠٣–١٩٨٣.
- ٢١٦ القُلْك المشحون في أحوال محمد ابن طولون: للإمام شمس الدين ابن طولون الحنفي (ت ٩٥٣هـ)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، الطبعة الأولىٰ لدار ابن حزم، بيروت، 18١٦-١٩٩٦.

- ٢١٧\_ الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية (ضمن: مجموعة سبعة كتب مفيدة): للسيد علوي بن أحمد السقّاف (ت ١٣٣٥هـ)، مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده بمصر، ١٣٥٨ -١٩٤٠.
- ٢١٨ ـ فيض القدير في شرح الجامع الصغير: للشيخ عبد الرؤوف المُناوي (ت ١٠٣١هـ)، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر.
- ٢١٩\_ قاعدةٌ في الرد على الغزالي في التوكُّل: لابن تيميّة (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق علي بن عبد العزيز الشبّل، دار الصميعي، الرياض، ط١، ١٤١٦-١٩٩٥.
- ٢٢٠ القاموس المحيط: للمجد الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٩٨٧-١٤٠٧.
- ٢٢١ القراءات الشاذّة وتوجيهُها من لغة العرب: للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت ١٤٠٣هـ)، مطبوعٌ بذيل «البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، من طريقي الشاطبيّة والدُّرَة» للمؤلف نفسه، دار الكتاب العربي ببيروت، ط١، ١٤٠١–١٩٨١.
- ٢٢٢ قضاء الأَرَب في أسئلة حلب: لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، تحقيق محمد عالم عبد المجيد الأفغاني، المكتبة التجارية (مصطفىٰ الباز)، مكة المكرَّمة، ط١، ١٤١٣هـ.
- ٢٢٣ قضاة دمشق: للإمام شمس الدين ابن طولون (ت ٩٥٣هـ)، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجّد، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، ١٩٥٦م.
- ٢٢٤ قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لسلطان العلماء العزّ بن عبد السلام (ت ٦٦٠هـ)، مؤسّسة الريّان، بيروت، ١٤١٠-١٩٩٠.
- ٢٢٥ـ القوانين الفقهية: للإمام ابن جُزَيّ الكَلبي المالكي (ت ٧٤١هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٩–١٩٨٩.
- ٢٢٦ـ القول البديع في الصلاة علىٰ النبيِّ الشفيع ﷺ: للحافظ السخاوي (ت ٩٠٢هـ)، الطبعة الأولىٰ لدار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥–١٩٨٥.
- ٢٢٧ ـ الكاشف في معرفة مَن له روايةٌ في الكتب الستة: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق الشيخ محمد عوّامة وأحمد محمد نمر الخطيب، شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، جدّة، ط١، ١٤١٣–١٩٩٢.
- ۲۲۸ـ الكامل في التاريخ: للإمام عز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠هـ)، دار صادر، بيروت، ١٣٨٥- ١٣٨٥.
- ٢٢٩ـ الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد ابن عَدِيّ (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكّار ويحيي مختار غزّاوي، دار الفكر، بيروت، ط٣، ١٤٠٩–١٩٨٨.
- ٢٣٠ـ كشَّاف القِناع علىٰ متن الإقناع: للإمام منصور البُّهُوتي (ت ١٠٥١هـ)، عالم الكتب، بيروت.

- ٢٣١ ـ كفاية الأخيار في حلِّ غاية الاختصار: للإمام تقي الدين الحِصْني (ت ٨٢٩هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، ط٤، ١٤٠٩ ـ ١٩٨٨.
- ٢٣٢ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفّاظ: للحافظ تقي الدين ابن فهد المكي (ت ١٧٨هـ)، مطبوعٌ مع ذيلي الحسيني والسيوطي، انظر: ذيل تذكرة الحفّاظ للذهبي.
  - ٢٣٣ لسان العرب: للإمام ابن منظور، دار صادر، بيروت.
- ٢٣٤ لسان الميزان: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، مصوّرة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت عن الطبعة الهندية الأولىٰ بحيدرآباد سنة ١٣٣٠هـ.
- ٢٣٥\_ مجرَّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: للإمام ابن فُورَك (ت ٤٠٦هـ)، تحقيق دانيال جيماريه، دار المشرق، بيروت.
  - ٢٣٦\_ مجمع الأمثال: لأبي الفضل المَيداني (ت ٥١٨هـ)، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦١م.
- ٣٣٧\_ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين الهَيْثَمي (ت ٨٠٧هـ)، مصوّرة طبعة حسام الدين القُدْسي بالقاهرة.
- ٢٣٨ مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمٰن بن محمد العاصمي النجدي وولده محمد، مصوّرة مكتبة ابن تيمية في القاهرة عن الطبعة الأولىٰ.
- ٢٣٩ ـ المجموع في شرح المهَذّب: للإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، مع تكملة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (ت ٧٥٦هـ)، وتكملة التكملة للشيخ محمد نجيب المطيعي، مصوّرة دار الفكر عن الطبعة المنبرية.
- ٢٤٠ مجموعة رسائل ابن عابدين: للإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)،
   مصورة عالم الكتب ببيروت عن الطبعة القديمة.
- ٢٤١ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: لمحمد حميد الله، دار النفائس، يبروت، ط٥، ١٤٠٥-١٩٨٥.
- ٢٤٢ المجموعة النبهانية في المدائح النبوية: جمع العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة الأولىٰ التي اعتنیٰ بها المؤلف نفسه.
- ٢٤٣ المحتَسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح ابن جنّي (ت ٣٩٢هـ)، تحقيق علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، نشر المجلس الأعلىٰ للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٣٨٦هـ.
- ٢٤٤\_ المحصول: للإمام فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق الدكتور طه جابر العلواني، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط٣، ١٤١٨–١٩٩٧.
- ٢٤٥ ـ المُحَلَىٰ: لابن حزم الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، مصوّرة دار الآفاق الجديدة ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.

- ٢٤٦\_ مختار الصِّحاح: للإمام زين الدين الرازي (ت بعد ٦٦٦هـ)، ترتيب محمود خاطر، تحقيق وضبط الشيخ حمزة فتح الله، مصوّرة مؤسّسة الرسالة ببيروت سنة ١٤٠٨ –١٩٨٨.
- ٢٤٧ مختصر إتحاف السادة المَهَرة بزوائد المسانيد العشرة: للحافظ شهاب الدين البُوصيري (ت ١٤١٧ مختصر)، تحقيق سيّد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧ -١٩٩٦.
- ٢٤٨ مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري (ت ١٥٦هـ)، ومعه «معالم السنن» للخطّابي و«تهذيب السنن» لابن قيِّم الجوزية، تحقيق محمد حامد الفقي، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن طبعة مصر، دون تاريخ.
- ٢٤٩\_ مختصر الطحاوي: للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت ٣٢١هـ)، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، مصوّرة دار إحياء العلوم ببيروت عن الطبعة المصرية، ١٤٠٦-١٩٨٦.
- ٧٥٠\_ مختصَرٌ في شواذً القرآن من كتاب «البديع» لابن خالَوَيْهِ (ت ٣٧٠هـ): عُنِيَ بنشره: ج. برْجسْتْريسَر، مصوّرة دار الهجرة (؟) عن طبعة لَيْبْزغ.
  - ٢٥١ مختصر المُزني: مطبوعٌ بذيل «الأم» للإمام الشافعي، انظر: الأم.
- ٢٥٢\_ مداواة النفوس: لابن حزم (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق عادل أبو المعاطي، دار المشرق العربي، القاهرة، ط١، ١٤٠٨-١٩٨٨.
- ٢٥٣\_ مذاهب الحكّام في نوازل الأحكام: للقاضي عِياض (ت ٥٤٤هـ) وولده محمد (ت ٥٧٥هـ)، تحقيق الدكتور محمد بن شريفة، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٩٩٠م.
- ٢٥٤ مراتب الإجماع: لابن حزم (ت ٤٥٦هـ)، وبذيله "نقد مراتب الإجماع" لابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، وعلى عليها الإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ)، مصوّرة دار الكتب العلمية ببيروت عن طبعة مصر، دون تاريخ.
- ٢٥٥\_ المراسيل: لأبي داود السِّجِسْتاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٠٨-١٩٨٨.
- ٢٥٦ مرجع المشكلات في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والجنايات على مذهب مالك: للشيخ أبي القاسم بن محمد التواتي الليبي، نشر مكتبة النجاح، طرابلس الغرب، ليبيا.
- ٢٥٧\_ مسائل الإمام أحمد: للإمام أبي داود السَّجِستاني (ت ٢٧٥هـ)، تصدير السيد محمد رشيد رضا، مصوّرة محمد أمين دمج ببيروت عن الطبعة المصرية.
- ٢٥٨ كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والتفسير: لابن قتيبة الدِّينوري (٢١٣-٢٧٦هـ)، تحقيق مروان العطية ومحسن خرابة، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤١٠-١٩٩٠.
- ٢٥٩ ـ المستدرك على «الصحيحين»: للحافظ أبي عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥هـ)، مصوّرة دار المعرفة ببيروت عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الهند بتحقيق السيّد هاشم النّدوي.
- ٢٦٠ـ المستصفىٰ من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، مصوّرة دار صادر عن الطبعة الأولىٰ البُولاقية سنة ١٣٢٤هـ.

- ٢٦١\_ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ): مصوّرة دار الفكر ببيروت عن الطبعة المَيْمَنية.
- ٢٦٢\_ مسند الفاروق (رضي الله عنه) وأقواله على أبواب العلم: للحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قَلْعجي، دار الوفاء، المنصورة ـ مصر، ط٢، ١٤١٢–١٩٩٢.
- ٢٦٣ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجّه: للحافظ شهاب الدين البُوصِيري (ت ٨٤٠هـ)، تحقيق موسىٰ محمد علي وعزّت علي عطية، القاهرة، دار الكتب الإسلامية، ١٩٨٣م.
- ٢٦٤ المصنَّف: للحافظ ابن أبي شَيْبة (ت ٢٣٥هـ)، ضبط وتعليق سعيد اللَّحام، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤٠٩-١٩٨٩.
- ٢٦٥ ـ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع: للإمام مُلاّ على القاري، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غُدّة، مكتب المطبوعات الإسلامية بحَلَب، ط٥، بيروت، ١٤١٤ ـ ١٩٩٤.
- ٢٦٦ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: لأبي زيد عبد الرحمٰن بن محمد الأنصاري الأسيدي المعروف بالدبّاغ (ت ٢٩٦هـ)، الجزء الأول بتحقيق د. إبراهيم شُبُّوح، نشر الخانجي بمصر، ١٩٦٨م، والجزء الثاني بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور، نشر الخانجي والمكتبة العتيقة بتونس، ١٩٧٢م.
- ٢٦٧\_ المعتمد في أصول الدين: للقاضي أبي يعلىٰ الفرّاء الحنبلي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق الدكتور وديع زيدان حدّاد، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٦م.
- ٢٦٨\_ المعجم الأوسط: للإمام الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤٠٥-١٩٨٥.
  - ٢٦٩\_ معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ)، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٩٩٥م.
    - ٢٧٠ المعجم الصغير للطبراني = الروض الداني.
- ٢٧١ المعجم الكبير: للإمام الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، طبع وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية، بغداد، ط١، ١٩٧٨-١٩٧٨.
- ٢٧٢\_ المعجم الكبير: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصدِّيق، الطائف، ط١، ١٩٨٨-١٩٨٨.
- ٢٧٣ معجم ما ألّف عن رسول الله ﷺ: للدكتور صلاح الدين المنجّد، دار الكتاب الجديد،
   بيروت، ط۱، ۱٤۰۲–۱۹۸۲.
- ٢٧٤ المعجم المختص بالمحدِّثين: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق الدكتورة رُوحيّة عبد الرحمٰن السويفي، الطبعة الأولىٰ لدار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٣-١٩٩٣.
- ٢٧٥\_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر، ١٤٠٧هـ.

- ٢٧٦ـ معرفة الثقات: للإمام العِجْلي (ت ٢٦١هـ)، بترتيب الحافظين الهيثمي والتقي السبكي، تحقيق عبد العليم البَسْتوي، مكتبة الدار بالمدينة المنوّرة، ط١، ١٤٠٥–١٩٨٥.
- ٢٧٧ معرفة السنن والآثار: للحافظ البَيْهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق الدكتور عبد المعطي قُلعجي، الناشرون: دار قتيبة بدمشق ودار الوعى بحلب ودار الوفاء بمصر، ط1، ١٤١٢-١٩٩١.
- ٢٧٨ معونة أولي النهىٰ شرح المنتهىٰ: للإمام تقي الدين الفتوحي الشهير بابن النجار الحنبلي (ت
   ٩٧٢هـ)، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، ١٤١٦–١٩٩٥.
- ٢٧٩ـ المعيار المُعْرِب والجامع المغرِب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب: للإمام أحمد بن يحيى الونشريسي (ت ٩١٤هـ)، بعناية جماعة من أهل العلم بإشراف الدكتور محمد حجى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٠١–١٩٨١.
- ٢٨٠ معيد النعم ومبيد النقم: للإمام تاج الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)، تحقيق الأساتذة: محمد على النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط٣، ١٤١٤ ١٩٩٦.
- ٢٨١\_ المغازي: للواقدي (ت ٢٠٧هـ)، تحقيق الدكتور مارْسْدِن جُونس، المصوّرة الثالثة لدار عالم الكتب ببيروت عن طبعة المستشرق المذكور، ١٤٠٤-١٩٨٤.
- ٢٨٢ المغني: للموفَّق ابن قدامة الحنبلي (ت ٦٢٠هـ)، بأسفله الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة، مصوّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة المصرية، ١٤٠٣ ١٩٨٣.
- ٢٨٣ ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للإمام محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧ هـ)، مصوّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر.
- ٢٨٤ مفاتيح الغَيْب المعروف بالتفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي (ت ٦٠٦هـ)، مصوَّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة المطبعة البهيّة بمصر.
- ٢٨٥ المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت 10٦)، تحقيق مجموعة من الأساتذة، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، دمشق، ط١،
   ١٤١٧ ١٩٩٦ .
- ٢٨٦ مقالات الكوثري: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٧١هـ)، طبعة مصوَّرة عن طبعة مطبعة الأنوار بالقاهرة، ضمن سلسلة مطبوعات أحمد خيري (رقم ١١)، ١٣٧٧هـ.
- ٢٨٧ ـ منال الطالب في شرح طوال الغرائب: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق الدكتور محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط٢، ١٤١٧–١٩٩٧.
- ٢٨٨\_ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق سمير القاضي، مؤسسة الكتب الثقافية، ط١، ١٤٠٨-١٩٨٨.

- ٢٨٩\_ المنثور في القواعد: للإمام بدر الدين الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة الدكتور عبد الستّار أبو غدّة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ط٢، ١٩٩٣.
- ٢٩٠ ـ مِنَحُ الجليل شرح مختصر خليل: للإمام محمد عُلَيش (ت ١٢٩٩هـ)، مصوَّرة دار صادر عن الطبعة البُولاقية سنةَ ١٢٩٤هـ.
- ٢٩١ ـ المهذَّب: للإمام أبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، دار القلم بدمشق، ط١، ١٤١٢ ـ ١٩٩٢ .
- ٢٩٢ ـ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار: للمؤرِّخ العلاَّمة تقي الدين المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، مصوَّرة دار صادر عن الطبعة الأولىٰ البُولاقية.
- ٢٩٣ ـ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات: للإمام ابن الجوزي (ت ٥٩٧هـ)، تحقيق الدكتور نور الدين بوياجيلار، نشر: أضواء السلف والتدمرية، ط١، ١٤١٨–١٩٩٧.
- ٢٩٤ـ الموطّأ: للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)، صحّحه ورقّمه محمد فؤاد عبد الباقي، مصوّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصر، ١٤٠٦–١٩٨٥.
- ٢٩٥\_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق علي محمد البَجّاوي، مصوَّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مصر، دون تاريخ.
- ٢٩٦ نتف الفتاوى: لأبي الحسن علي بن الحسين السُّغْدي (ت ٤٦١هـ)، تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهى، مؤسّسة الرسالة بيروت ودار الفرقان بعمان، ط٢، ١٩٨٤–١٩٨٤.
- ٢٩٧\_ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بَرْدِي (ت ٨٧٤هـ)، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط١، ١٣٥١هـ.
- ٢٩٨ ـ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: للشهاب الخفاجي المصري (ت ١٠٦٩ هـ)، وبهامشه «شرح الشفا» لعلي القاري، مصوَّرة دار الكتاب العربي ببيروت عن الطبعة الأولىٰ بالمطبعة الأزهرية المصرية سنة ١٣٢٧هـ.
- ٢٩٩ـ نظم العِقْيان في أعيان الأعيان: للحافظ السيوطي (ت ٩١١هـ)، مصوَّرة المكتبة العلمية بيروت عن طبعة الدكتور فيليب حتًى سنةَ ١٩٢٧م.
- ٣٠٠ـ النكت الطريفة في التحدُّث عن ردود ابن أبي شيبة علىٰ أبي حنيفة: للإمام محمد زاهد الكوثري (ت ١٣٦٥هـ)، مطبعة الأنوار بالقاهرة، الطبعة الأولىٰ، ١٣٦٥هـ.
- ٣٠١ النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين ابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطَّناحي، مصوَّرة دار إحياء التراث العربي ببيروت عن طبعة مصر، دون تاريخ.
- ٣٠٢ نهاية السُّول في خصائص الرسول ﷺ: للحافظ ابن دِحْية الكلبي (ت ٦٦٣هـ)، طبع إدارة الشؤون الإسلامية (وزارة الأوقاف) بدولة قطر، ط١، ١٤١٦–١٩٩٥.

- ٣٠٣ نهاية الشول في شرح منهاج الأصول: للإمام جمال الدين الإسنوي (ت ٧٧٢هـ)، مع حاشية العلامة محمد بخيت المطيعي (ت ١٣٥٤هـ)، مصوَّرة دار عالم الكتب ببيروت عن الطبعة المصرية، دون تاريخ.
- ٣٠٤ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للإمام شمس الدين الرَّملي (ت ١٠٠٤هـ)، مصوَّرة دار الفكر ببيروت عن طبعة مطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي وأولاده بمصر سنةَ ١٣٨٩–١٩٦٩.
- ٣٠٥ـ نوادر الفقهاء: للإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري (ت حوالي ٣٥٠هـ)، تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد، دار القلم بدمشق، ط١، ١٤١٤–١٩٩٣.
- ٣٠٦ نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا: جمعَها الدكتور رمضان ششن، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط١، ١٩٧٥م.
- ٣٠٧ النوازل: لأبي الحسن علي بن عيسى العَلَمي الحسني (ت حوالي ١١٧٠هـ)، تحقيق المجلس العلمي بفاس، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، ١٤٠٩ –١٩٨٩.
- ٣٠٨ـ هدية العارفين: لإسماعيل باشا الباباني البغدادي، وهو مطبوعٌ مع كتاب «إيضاح المكنون» للمؤلف نفسه، وقد سبقَ ذكرُه.
- ٣٠٩ الهواتف: للحافظ ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق مجدي السيّد إبراهيم، مكتبة القرآن، القاهرة، ١٩٨٨م.
- ٣١٠ـ هواتف الجِنّان: للحافظ أبي بكر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٩٨٩-١٩٨٩.
- ٣١١ الوافي بالوفيات: للإمام الأديب صلاح الدين الصفدي (ت ٧٦٤هـ)، باعتناء هلموت ريتر، نشر دار فرانزشْتاينَرْ بڤيسبادن، ١٣٨١-١٩٦٢، ويُنشَر تِباعاً.
- ٣١٢\_ الوافي في العروض والقوافي: للخطيب التبريزي (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق الدكتور فخر الدين قبادة، دار الفكر بدمشق.
- ٣١٣ـ وجيز الكلام في الذيل علىٰ دول الإسلام: للحافظ السخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف وزميليه، مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٦–١٩٩٥.
- ٣١٤\_ الوسيط: لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، تحقيق أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤١٧-١٩٩٧.
- ٣١٥ ـ الوسيط في تفسير القرآن المجيد: للإمام الواحدي (ت ٤٦٨هـ)، تحقيق على معوّض وعادل عبد الموجود والدكاترة أحمد صيرة وأحمد الجمل وعبد الرحمٰن عُويس، قدّم له أ.د. عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٩٥–١٩٩٤.
- ٣١٦\_ الوفيات: للحافظ ابن رافع السَّلامي (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق صالح مهدي عبّاس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٩٨٢-١٩٨٢.

## الفهرس التفصيلي للموضوعات

# ويتضمن الإشارة إلى مسائل الكتاب وفوائده ولطائفه ويتضمن وما في حواشيه من فوائد وتنبيهات

| الصفحة | الموضوع                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة التحقيق                                                      |
| ٧      | خُطة مكتبة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي                            |
| ٩      | تمهيدٌ بين يدي الكتاب                                              |
| 17     | المصنفون في مسألة السب                                             |
| 77     | هذا الكتاب                                                         |
| 77     | تحقيق نسبته                                                        |
| 77     | موضوعه ومحتواه                                                     |
| 3 7    | منهج المؤلف                                                        |
| 77     | من نفائس الكتاب                                                    |
| ٣١     | موازنةٌ بين «الصارم» لابن تيمية و«السيف» للسبكي                    |
| 40     | فصلٌ مهمٌ في تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابِّ إذا أسلم |
| ٣٩     | ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي (وفي أولها مصادر ترجمته)        |
| 44     | اسمه ونسبه                                                         |
| ٤٠     | نشأته وسيرته                                                       |
| ٤٣     | تولَّيه القضاء                                                     |
| ٤٤     | مناصبه العلمية                                                     |
| ٤٦     | حِلْيَتُه وأخلاقه                                                  |

| الصفحة  | الموضوع                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧      | علومه وأجتهاده                                                                 |
| 07      | شعره وقصائله                                                                   |
| ٥٤      | تلاميذه                                                                        |
| 7.      | ثناء الأئمة عليه                                                               |
| 38      | و فاتُه                                                                        |
| ٦٥      | تصانیفُه وآثارُه                                                               |
| ٧٨      | الأصولُ المعتمدة في التحقيق                                                    |
| Γ٨      | عملي في الكتاب                                                                 |
| ۸V      | صُورُ بعض صفحات النسخ الخطية                                                   |
| ١٠٣     | مقدمة المؤلف                                                                   |
| 1 • 9   | بيان عظيم قدر النبي ﷺ وحقِّه علينا                                             |
| 114     | الداعي إلى تصنيف هذا الكتاب                                                    |
| 117     | الباب الأول: في حكم السابِّ من المسلمين، وفيه فصلان                            |
| 119     | الفصل الأول: في وجوب قتله، وهو في مسألتين:                                     |
| 119     | المسألة الأولىٰ: في نقل كلام العلماء ودليلِه                                   |
| 171-119 | حكاية الإجماع في وجوب قتُل الساب من كلام الأئمة                                |
| 17.     | فائدة: في ضبط (سَحْنون) وأنه بفتح السين (ت)                                    |
| 171     | لا عبرةَ بإشارة ابن حزم أنّ في كفر المستخفُّ به ﷺ خلافاً                       |
| 178-177 | من وقائع الصحابة الدالة على إجماعهم على وجوب قتل الساب                         |
| 171     | التحذير من وقيعة ابن حزم في أئمة أهل السنة الأشاعرة (ت)                        |
| 177     | يُحتَرَز من ابن حزم في أبحاث أصول الدين (العقائد) (ت)                          |
| 144-140 | من نصوص الأئمة في المسألة                                                      |
| 177     | التعريف بالمستخرجة «العتبية» (ت)                                               |
|         | القول بأن السابُّ إذا لم يستحِلُّه لا يكفر: زلةٌ عظيمةٌ، لم يقل به أحدٌ معتبر، |
| ١٣٢     | ولا دليلَ له                                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 144    | أدلة وجوب قتل الساب من الكتاب والسنة والإجماع والقياس                           |
| 188    | _ حديث عبدالله بن أبيّ بن سَلُول                                                |
|        | الأذى إمّا مقصودٌ أو غير مقصود، ولا يجري حكمُ الكفر أو القتل إلا فيما           |
| 100    | قُصِدَ به الأذى، وهذا مما ينبغي التنبُّه له                                     |
|        | _<br>_حديث ابن أبي سرح وجماعةِ السابّيــن الذين أمر النبيُّ ﷺ بقتلهم يومَ الفتح |
| 144    | ـ تفصيل مصائر كلِ من هؤلاء السابِّين (ت)                                        |
| 180    | ـ حديثُ بُجَيرِ وكعُبُ ابنَي زهير بن أبي سُلْميٰ                                |
|        | فائدة في أنّ آل زهيرٌ بن أبي سلميٰ شعراء، وتسميتهم (ت)                          |
| 127    | _حديث الأعرابي وقوله: «ما أحسنتَ ولا أجملت»                                     |
| 187    | ـ حديث المنافق الذي قال: «إن هذه لقسمةٌ ما أُريد بها وجهُ الله»                 |
| ١٤٧    | ـ حديث عبد الله بن أبيّ بن سَلُول وقوله: « لئن رجعنا إلى المدينة »              |
| ١٤٨    | _ حديث المنافق الذي قال: «إنك لتحكم وما نرى عدلاً »                             |
| ١٤٨    | _حديث : «مَن سبُّ نبياً فاقتلوه » وتخريجُه                                      |
| 101    | الاستدلال بالقياس على قتل الساب                                                 |
| 101    | قتل المرتد مجمَعٌ عليه خلافاً لدعاة التحرُّر والتجديد (ت)                       |
| 107    | المسألة الثانية: في أنّ قتلَ الساب للكفر أو للحدّ                               |
| 104    | القتل عقوبةٌ خاصةٌ رتّبها الشرع علىٰ خصوص الردّة لا لمطلَق الكفر                |
|        | قتل الساب هل هو لعموم الردة أو لخصوص السبّ أو لهما معاً ؟ وتخريج                |
| 1710   | ذلك علىٰ قاعدتين فقهيتين مهمتين                                                 |
| 171    | الفصل الثاني: في توبته واستتابته، وفيه مسألتان:                                 |
| 171    | المسألة الأولى: في قبول توبته                                                   |
| 171    | لا خلاف أنّ توبة الساب لا تكون بغير الإسلام                                     |
| 171    | الخلاف في قبول توبة الساب:                                                      |
| 171    | مذهب المالكية أنها لا تُقبَل وأنه كالزنديق لا تُعرَف توبته، مع نقل نصوص أئمتهم  |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | مذهب الشافعية قبول توبته، وذكر نصوص أئمة المذهب وتحريرها، خلافاً                 |
| 177    | لما يُفهم من كلام القاضي عياض في « الشفا»                                        |
| ٧٢١    | فائدة: في المقصود بـ «الإمام» إذا أُطلق في كتب الشافعية وكتب الأصول (ت)          |
|        | هل يُفرَّق بين السب بالقذف والسب بغيره وتحرير ذلك                                |
| ۱۷٤    | مذهب الحنفية كالشافعية في قبول توبة الساب                                        |
| 140    | مذهب الحنابلة كالمالكية في عدم قبول توبته                                        |
| 140    | البحث في أدلة المسألة:                                                           |
| 140    | الأدلة من القرآن الكريم                                                          |
| ۱۷٦    | الأدلة من السنة                                                                  |
|        | بحث هل وجوب القتل على الساب لكون الحق حقَّ آدمي أو هو لحق الله،                  |
| ۱۷۷    | ولكل أثرٌ مختلف                                                                  |
| ۱۸۰    | فائدةً نفيسة في أنّ الكفرَ ثلاث مراتب                                            |
| ١٨٠    | فائدةٌ: في الفروق بين المرتد والكافر الأصلي (ت)                                  |
| 110    | المختار أنَّ السب قذفاً كالسب بغير القَذف، وموجَبُهما جميعاً القتلُ              |
| 124    | البحث في روايات قصة ابن ابي سرح وأوجه الاستدلال بها                              |
| 19.    | فائدة: كلُّمةٌ جامعةٌ للحافظ الذهبي في بيان حال الواقدي (ت)                      |
| 198    | ردُّ الاستدلال بآية الحِرابة على تعيُّن قتل الساب وبيانُ مُعناها والجوابُ عنها   |
| 190    | فائدةٌ: في بيان شأن «تعليق الشيخ أبي حامد» في مذهب الشافعية (ت)                  |
| ۲.,    | الأدلة علىٰ سقوط القتل عن الساب بعد تحقق عُودته إلىٰ الإسلام                     |
|        | التفريق بين الزنا والقتل وبين السب في عدم سقوط الحد بالإسلام في الأوّلَين        |
| ۲ • ۳  | وسقوطه به في السب، وعَودٌ إلى الكلام في علَّة قتل السابّ                         |
| Y•7    | دور القرائن في قبول التوبة السابِّ أو ردِّها ۚ                                   |
|        | الشُّبَه بين الساب والزنديق بــه أخذت المالكية والحنابلــة، فتعودُ المسألةُ إلىٰ |
|        | الخلاف فـي قبول توبــة الزنديــق، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة قبولها خلافاً         |
| Y • Y  | لمالك وأحمد                                                                      |
|        | قاعدةٌ عظيمة: ليس لنا أن ننصبَ زواجرَ لم يأذن الشرع بها، ولا ننصبُ سياساتٍ       |
| Y • 9  | ولا استصلاحات و : أنف نا                                                         |

| الصفحة       | الموضوع                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 711          | من خصائص النبي ﷺ حكمُهُ بالباطن كقتل من لا يعرف الناسُ موجِبَ قتله                   |
| 714          | خاتمةٌ لهذه المسألة                                                                  |
| 717          | واقعةٌ ذات عبرةٌ في سوء مصير الواقع في الجناب النبوي (ت)                             |
| 710          | المسألة الثانية: في استتابة الساب، وهي خاصةٌ بمَن يقبل توبة الساب أصلاً              |
| 717          | مذهب جمهور أهل العلم أن المرتدَّ يُستتاب، واختلفوا في مدة الاستتابة                  |
| 717          | الجمهور علىٰ أنّ مدّتها ثلاثة أيام، وذكرُ الأقوال الأخرىٰ                            |
| <b>**</b> ** | هل تجب الاستتابة؟ خلافٌ بين الوجوب والاستحباب                                        |
| 777          | فائدة: حول «الشامل» لابن الصباغ ونسخة الخطية (ت)                                     |
| ***          | التسوية بين أحكام السابً والمرتد                                                     |
| 771          | الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة                                              |
|              | الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله                                             |
| 777~778      | نصوص المالكية                                                                        |
| 779-777      | نصوص الحنابلة                                                                        |
| 739          | التنبيه على غلط الحلواني في إبدائه احتمالاً أن لا يقتل الذمي الساب وشذوذ ذلك         |
| 7 .          | نصوص الشافعية                                                                        |
| Y0A-YE.      | نصوص العراقيين من الأصحاب                                                            |
|              | نقلُ كلام القاضي أبي الطيب الطبري بطوله ونقدُه في بحثٍ واسع حول                      |
| 70V-7E7      | ما نقله الفارسي من الإجماع                                                           |
| 7 8 0        | نائدة: في تميُّز مكانة ابن الرفعة في المذهب (ت)                                      |
| YOV          | قاعدة في التأليف                                                                     |
| YOA          | نصوص المراوزة من الأصحاب                                                             |
| YOA          | فائدة: «البحر» للروياني عبارةٌ عن «حاوي » الماوردي مع زيادات (ت)                     |
| 771          | ينبغي التوقف فيما يطلقه الأصحاب من قولهم: «المذهب كذا» ونحوه                         |
| ۲٦٣          | الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتفاض عهده<br>عقدُ المهادنة موجبٌ لثلاثة أمور: |

| الصفحة         | الموضوع                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                | ١ _ الموادعة في الظاهر ،                                                  |
|                | ٢ ـ ترك الخيانة في الباطن،                                                |
| 770-774        | ٣ ـ المجاملة في الأقوال والأفعال                                          |
|                | فائدة: الموادعة والمسالَمة والمعاهَدة والمهادَنة والمصالحة والمتاركة      |
| 777            | بمعنیّ (ت)                                                                |
|                | الأشياء المشترطة في عقد الذمة منها:                                       |
|                | ـ ما لا تُنتَقَضْ الذمة بمخالفتها قطعاً،                                  |
|                | ـ ما تُنتَقَضُ به قطعاً،                                                  |
| 77170          | ـ ما فيه خلافٌ، وهو قسمان ثانيهما مسألة ذكر الله ورسوله بسُوء             |
| Y 7.V          | فائدة: (ابن أبي عصرون) غيرُ واحد (ت) ( راجع ص٢٥٦ أيضاً )                  |
| <b>TV</b> •    | في انتقاض العهد بالسب ثلاثةُ أوجهِ في المذهب                              |
| <b>YV•</b>     | تتبع نصوص الشافعي لتصحيح أحد هذه الأوجه                                   |
| 475            | تعجُّب المؤلف من خطأً بليغ للبغوي مع جلالة قدره ثم الاعتذار عنه           |
|                | فائدة: ابن الرفعة ينقل في كتبه عن الصيدلاني وعن آخرَ يسمِّيه ابنَ داود    |
| 777            | وهما شخصٌ واحد (ت)                                                        |
|                | ليس لأحدٍ من الأئمة أن يُصالح أهل الذمة علىٰ غير شروط عمر رضي الله ع      |
|                | ومتىٰ جُهِلَ حال الشروط في زمنٍ من الأزمان حُمِلَ على شروطه رضي الله .    |
| <b>Y Y Y Y</b> | نصُّ الشروط العُمَرية                                                     |
| ۲۸۳            | فائدة: في ذكر من صنف من العلماء حول شروط عمر رضي الله عنه (ت)             |
| ٩              | الفصل الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاض   |
| YAV            | عدمُ قتله                                                                 |
| ۲۹۱ : ۶۷       | الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل السابّ الذمّي، وهي أربعةَ عشرَ دلـ |
| 441            | الدليل الأول: قصة كعب بن الاشرف                                           |
| ٣.١            | حكاية محمد بن مسلمة مع ابن يامين اليهودي وزعمه أنّ كعباً قُتل غدراً       |
| 4.8            | أوجه الاستدلال من قصة كعب بن الأشرف                                       |

۲۵۲ الموضوع الصفحة

|             | اعتراضاتٌ علىٰ الاستدلال بقصة كعب وردُّها، وأبحاثٌ أخرىٰ حول                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲۱-۳.      |                                                                                             |
| ٣٢٢         | الدليل الثاني: قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقَيق اليهودي                            |
| 377         | الدليل الثالث: قصة قتل أبي عَفَكِ اليهودي                                                   |
| 377         | فائدة: في التعريف بالبكّائين من الصحابة وأسمائهم (ت)                                        |
| ۳۲٦         | الدليل الرابع: قصة أنس بن زُنيم الدِّيلي                                                    |
| ۲۳.         | الدليل الخامس: حديث الشعبي عن علي عليه السلام في قتل اليهودية الشاتمة                       |
| ٣٣٢         | تعليقٌ طويل حول سماع الشعبي من علي رضي الله عنه (ت)                                         |
| ٣٣٣         | مرسَلات الشعبي من أصحِّ المراسيل                                                            |
| ٢٣٦         | نصُّ وثيقة المدينة وما يتعلق منها باليهود                                                   |
| ۳۳۷         | ليس لوثيقة المدينة إسنادٌ يُعتمد عليه (ت)                                                   |
|             | الدليل السادس: حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمىٰ الذي قتل أم ولده                           |
| 454         | لشتمها النبيَّ عَالِيْ                                                                      |
| ٣٤٦         | الدليل السابع: قصة العصماء بنت مروان اليهودية                                               |
| 454         | ترجمة عمير بن عدي الخطْمي رضي الله عنه قاتل عصماء                                           |
| 40.         | ترجمةٌ محرَّرة لابن القَدّاح (ابن عمارة الأنصاري) النسّابة (ت)                              |
|             | قول المؤلف: فالقول بأنه لا يجوز قتل السابِّ من أهل الذمة في غاية الفساد                     |
| 401         | والبعد عن نفْسِ الشريعة وسِيَرِ النبي ﷺ والصحابة                                            |
|             | الدليل الثامن: قصة قَيْنتَي ابن خطلٍ وسارة مولاة بني عبد المطَّلب ونحوهِنَّ                 |
| 404         | ممن أهدَرَ النبيُّ دمه يوم فتح مكة ممن لم يكن أسلم قبلَ ذلك                                 |
|             | الدليل التاسع: اختصاص جماعة من الحربيين بالقتل لسبُّهم، مما يدل على                         |
| 400         | أن القتلَ متعيِّنٌ ولا يجوز المنُّ ولا الفداء                                               |
|             | الدليل العاشر: قول النبيِّ عَيَا الله فيمن سبَّه: «مَن يكفيني عدوي»، يدل على الدليل العاشر: |
| 401         | أن السبُّ موجِبٌ للقتل ولإطلاق العداوة ولكون العداوة موجبةً للقتل                           |
| <b>70</b> 1 | عجيبةٌ لابن حزم (ت)                                                                         |

| الصفحة      | الموضوع                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | الدليــل الحادي عشر: كان الصحابة يقتلون مَن سَبَّ وإن كان قريبــاً ويُقرِّهـم |
| 409         | النبي ﷺ على ذلك                                                               |
| 771         | الجنُّ المؤمنون كانوا يقتلون من يسُبُّ النبيَّ ﷺ من بني جنسهم                 |
| 777         | من عيوب الشعر: الإصراف، وهو نوعٌ من الإقواء (ت)                               |
|             | الدليل الثاني عشر: النصوص العامة الدالة علىٰ قتل مؤذية ﷺ دون تفصيل            |
| 357         | بين المسلم والكافر                                                            |
|             | الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة على أن لأهل الذمة ما للمسلمين           |
| 770         | وعليهم ما عليهم                                                               |
|             | الدليل الرابع عشر: إجماع العلماء على أنّ السبّ من الذمي موجِبٌ للعقوبة،       |
| ۳٦٦         | وهي القتلُ عندَ الجمهور والتعزير عند الحنفية                                  |
| ۳۷۰-۳٦٦     | الردُّ علىٰ مذهب الحنفية، ونقض ما اعتُرِض به على مذهب الجمهور ا               |
| ۳۷۱         | فائدةٌ منقولةٌ عن ابن حزم                                                     |
| ٣٧٢         | من خصائص نبينا ﷺ عدمُ جواز ندائه باسمه (ت)                                    |
| <b>۳</b> ۷٤ | الفصل الخامس: في أنه لا تصحُّ توبته مع بقائه على الكفر                        |
| <b>~</b> V0 | فائدةٌ في منهج تحقيق المخطوطات (حول الاستشهاد بالنص القرآني) (ت)              |
| ۳۷٦         | الردّ على مَن قال بجواز إلحاق الذمي السابِّ بمأمنه، بل يجب قتله               |
|             | مَن انتقض عهده من أهل الذمة على قسمين:                                        |
| ٣٧٧         | ـ الأول: أن يكون في قبضة الإمام ولم ينتصب لقتالٍ ولا شوكةً له                 |
| ۳۸۰         | _ الثاني: أن ينتصب ناقض العهد للقتال                                          |
| Ų           | وحاصل الفصل أن السابُّ ما دامَ على الكفر لا تُقبل توبته، وحكمُ القتلُ بالسبِّ |
| ٣٨٢         | جارٍ عليه، ولا يجوز المَنُّ عليه                                              |
| ۳۸۳         | الفصل السادس: فيما إذا أسلم                                                   |
| ۳۸۳         | مذهب المالكية قبول توبة الكافر الساب دون المسلم كما قرّره الخَرَشي (ت)        |
| ۳۸۳         | المشهور عندَ الحنابلة عدم قبول التوبة مطلقاً من المسلم أو الكافر              |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | المشهور عندَ الشافعية القبول مطلقاً                                           |

| الصفحة       | الموضوع                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 47.8         | دور القرائن في قبول التوبة وعدمه                                                 |
| ۳۸٥          | في تعليل القتل بأنه حقٌّ للنبي ﷺ معانٍ                                           |
|              | إبداء المصنف توقفه في قبول توبة من دلت القرائن علىٰ خبث طويته (قد عدل            |
| ۲۸۳          | المصنف عن هذا التوقف كما هو مفصَّل في هامش هذا الموضع )                          |
| ۳۸۷          | وقوف المصنف علىٰ «الصارم المسلول» لأبن تيمية وتعليقُه علىٰ بعض أبحاثه            |
|              | لابن تيميّة شواذٌ خطيرة في العقائد والفقه تصدَّىٰ المصنِّف لردّها في تصانيف      |
| ۳۸۷          | مفردة (ت)                                                                        |
| ٣٨٨          | فتيا حسنةٌ للإمام ابن دقيق العيد في ضابط تقليد المذاهب                           |
| ۳۸۸          | نبّه العز بن عبد اسلام إلىٰ أنّ ما يُنقضُ بــه قضاء القاضي لا يجوز التقليد فيــه |
|              | لا يجوز الإقدامُ علىٰ فعلٍ مختلَفِ فيه لمجرَّد كونه مختلفاً فيه دون اعتقاد       |
| ۳۸۹          | جوازه اجتهاداً أو تقليداً                                                        |
|              | تذييلٌ ملحق: ذكر فيـه واقعةً فـي زمانه، وذهب فيه إلىٰ عدم قبول توبة مَن          |
|              | دلَّت القرائن علىٰ خبث طويته، وقد رجع عن هذا الرأي في الفصل التالي               |
| 49.          | تحت عنوان «خاتمة»، والأمرُ مفصَّلٌ في مقدمة التحقيق                              |
|              | من أدب القضاء: على القاضي التيقُّظ لتَّقوى الله فيحترز في أمرين: المدارك         |
| 498          | الفقهية والخواطر النفسانية                                                       |
|              | تراجمُ قضاة المذاهب الثلاثة في دمشق وقتَ تصنيف هذا الكتاب، والمصنف               |
| 498          | كان قاضي قضاة الشافعية (ت)                                                       |
|              | خِاتِمةٌ: ذكرَ المصنف فيها محرَّر رأيه في المسألة، وهو قبول التوبة مطلقاً        |
| ۳۹٦          | دون النظر إلىٰ القرائن ووَكْلُ باطن الشخص إلىٰ الله اكتفاءٌ بالظّاهر             |
|              | الفصل السابع: في أنه هل يُستتابُ بالإسلام ويُدعىٰ إليه أو يُهجَمُ علىٰ           |
| ۳۹۸          | قتله ابتداءً؟                                                                    |
| 447          | الوجهُ القطعُ فيه بأن الاستتابةَ لا تجب، أمّا استحبابها فلا يبعد القول به        |
|              |                                                                                  |
| <b>₩</b> 6 A | الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكمُ الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائـه                |
| 499          | علىٰ الكفر                                                                       |

الموضوع قضاة النمان مقلّده ن، والسلطانُ بهلّمه على ' مذاهب معروفة فلا يحمز

|         | فضاة الزمان مقلدون، والسلطان يوليهم علىٰ مذاهب معروفة فلا يجوز                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
|         | لأحدهم تجاوز مذهبه الذي وُلِّيَ للحكم به، وعليه فلا يصح حكم حاكم              |
| 1997-13 | سقوط القتل عن الذمي الساب الباقي على كفره إلا أن يكون حنفياً                  |
|         | فتوى مهمة للإمام ابن حجر الهيتمي في القاضي الملتزم بقوانين مذهبه على          |
| ٤ • •   | كل حال (ت)                                                                    |
|         | قاعدةٌ مهمة: لا نكيرَ فيما اختلف فيه الأئمة ما لم يكن بعيدَ المأخذ بحيث       |
| ۲ • 3   | يُنقض أو كان الفاعلُ له يرىٰ تحريمه (ت)                                       |
| ٤٠٣     | الباب الثالث: في بيان ماهو سبٌّ من المسلمين والكفّار، وفيه فصلان:             |
| ٤ • ٥   | الفصل الأول: في المسلمين                                                      |
|         | الإجماع منعقدٌ علىٰ أنَّ الاستخفافَ بالنبي ﷺ أو بأي نبي أو قتله أو قتاله:     |
|         | كفرٌ، سواء استحلُّه أم لا، ونصوص الأئمة في ذلك وما تضمنته من التنبيه          |
| ٤١٠-٤٠٥ | على الألفاظ التي فيها استخفافٌ أو انتقاص                                      |
| ٤ • V   | التنبيه علىٰ قصةٍ لا تصح وقعت في «الديباج المذهّب» لابن فرحون (ت)             |
| ٤•٨     | التنبيه علىٰ وهم للأستاذ الزركلي رحمه الله (ت)                                |
| •       | بيان كيف يكونُ السابُّ كافراً مع كونه مصدِّقاً، وهو إشكالٌ طرحته الخوارج      |
| ٤١٠     | مع ذكر جواب إمام الحرمين عليه                                                 |
| ىل      | تُحقيق الجمع بين قولِ السلف: «الإيمان معرفةٌ بالجَنان وإقرارٌ باللسان وعم     |
|         | بالأركـان» وقــولِ جمهــور محقِّقــي أهــل السنــة من الأشاعــرة: «الإيمان هـ |
| 213-713 | التصديق» (ت)                                                                  |
| نرنَ    | إيرادُ المصنف علىٰ جواب إمام الحرمَين، واختيارُه أنَّ التصديق لا بدَّ أن يقا  |
| ٤١٤     | به تعظيم الرسول ﷺ وإلا فيكون منتفياً لوجود ضدٍّ أثره                          |
|         | الكفر كفران: كفرٌ للجهل والجحود، وكفرٌ مع المعرفة والتصديق، وكفر              |
| ٤١٤     | السابِّ من الضرب الثاني                                                       |
| 713     | المرجع فيما يُسمىٰ سبّاً إلىٰ العرف                                           |

الموضوع

الصفحة

| ضوع                                                                              | الموض  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| . الرابع: في شيءٍ من شرف المصطفىٰ ﷺ وما يجبُ من حقِّه، وفيه                      | الباب  |
| ة فصول                                                                           | أربعة  |
| ل الأول: في تعظيم الله تعالىٰ له وثنائه عليه في القرآن                           | الفصل  |
| <ul> <li>أبو بكر النقاش المفسّر المقرىء صاحب «شفاء الصدور» متكلمٌ فيه</li> </ul> |        |
| بالوضع (ت)                                                                       |        |
| مل الثاني: في أنه ﷺ جمع المحاسن كلُّها خَلْقاً وخُلُقاً                          | الفصر  |
| َّ لطيفةٌ لابن حزم في تعظيم قدر النبي ﷺ (ت)                                      | _      |
| ام المحمود هو الشفاعة العظمىٰ يوم القيامة بإجماع العلماء (ت)                     |        |
| المؤلف لطائفةٍ كبيرة من الخصائص والفضائل والمعجزات النبوية                       | _      |
| ية وجيزة                                                                         |        |
| هَ الخَلْقية للنبي ﷺ مفصّلةً                                                     |        |
| يـج أمهات الأحاديث الواردة في وصف الخِلْقة الشريفة والتي استقىٰ                  | تخريـ  |
| المؤلفُ ما كتبه، وهي: حديث هند بن أبـي هالة، وحديث أمِّ مَعْبَد                  |        |
| ِاعية، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (ت)                                   | الخزا  |
| الُ النبيِّ عَلِيْكُ وأخلاقُه                                                    | أحوال  |
| ن خصائصه ﷺ في بَدَنه كالختان والرائحة والعَرَق والفضلات والنوم                   | بعض    |
| ؤية في الظلمة، وفصاحة اللسان                                                     | والرؤ  |
| ير مسألة ختانه ﷺ وكلام الأئمة فيها (ت)                                           | تحرير  |
| قٌ طويلٌ في تأييد القول بطهارة الفضلات الشريفة منه ﷺ ونقل ذلك                    | تعليقٌ |
| نحو عشرين عالماً (ت)                                                             | عن ن   |
| ﴾ ﷺ قوة أربعين رجلًا، لذا صرع رُكانة ثلاثاً وكان يطوف علىٰ نسائه                 | أوتي   |
| ليلة واحدة                                                                       | في لي  |
| كر عددٍ من حِكَم وفوائد كثرة زوجاته ﷺ                                            |        |
| مَا خُصَّ به ﷺ شرفُ النسب، وكمال الزهد والخشية والعبادة وسائـر                   | ومما   |
| فات القلبية، والعلم والحكمة ومختَلُف ضروب الكمالات                               | الصف   |
|                                                                                  |        |

الموضوع

|               | الفصل الثالث: فيما وردَ في الأحاديث من تعظيم الله تعالى وثنائه عليه،    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٧           | والآياتِ والمعجزاتِ الظاهرة على يديه                                    |
|               | تعليقةٌ طويلةٌ في بيان حال حديث توسُّل آدمَ عليه السلام بالنبي ﷺ وأنــه |
|               | لا يصح اقتضاه شيوع الاستدلال به مع عدم صحته، والتوسُّلُ بذاته الشريفة   |
| £             | ﷺ ثابتٌ بالأدلة الطافحة وفي غُنيةٍ عمّا لم يصح (ت)                      |
|               | لم يصحَّ في فضل التسميـة بـ (محمدٍ) حديثٌ، وإن جمع في فضل ذلك           |
| £AY           | الحافظ ابن بُكير البغدادي جزءاً (ت)                                     |
| £19-£10       | سياق المؤلف لألفاظ حادثة شقً الصدر الشريف                               |
|               | كلامٌ نفيسٌ للمؤلف في معنى حظِّ الشيطان الذي أُزِيلَ من قلب النبي ﷺ،    |
| ٤٨٨           | منقولٌ من خطِّه في غير هذا الكتاب (ت)                                   |
| ٤٨٩           | فائدة: شقُّ الصدر من باب تجسيد المعاني (ت)                              |
|               | تحقيقُ أنَّ شقَّ الصدر وقع مرتيـن، فـي صغر النبي ﷺ ووقتَ الإسراء به     |
|               | خلافاً لقول المصنف ـ تَبَعاً للقاضي عياض ـ إنَّ كونه وقع ليلـة الإسراء: |
| £ 9 • - £ 19  | تخليطٌ من شريكِ راويه (ت)                                               |
| 891           | معجزة الإسراء وأنها بالروح والجسد علىٰ الصحيح المشهور                   |
| 898-897       | سياق حديث الإسراء بطوله بلفظ مسلم                                       |
| १९०           | اختلاف السلف في رؤية النبي ﷺ ربَّه ليلة الإسراء                         |
|               | اختلاف العلماء في تكليم النبي ﷺ ربَّه ليلة الإسراء واختيار المصنف أنه   |
| £9V-£97       | كلُّمه بلا واسطة كما خُكِيَ عن الإمام الأشعري وغيره                     |
|               | تأويلاتُ العلماء للأحاديث الواردة بنهيه ﷺ عن تفضيله على غيره من النبيين |
| 0 • 7 - 0 • • | مع كونه ﷺ أكرمَ البشر وأفضلَ الأنبياء بدلالة القرآن والأثر والإجماع     |
| 0 • 9 - 0 • Y | ذكر أسمائه الشريفة عَيَاتُهُ                                            |
| 0 • 8 - 0 • 4 | ذكرُ من صنف من العلماء في أسمائه الشريفة ﷺ (ت)                          |
| 0.9           | من معجزاته ﷺ القرآن الكريم                                              |
| 017-01.       | ومنها: انشقاق القمر، وردّ الشمس، ونبع الماء، وتكثير القليل ببركته ﷺ     |

| الصفحة                                                        | الموضوع                                                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ومنها: كلام الشجر، وحنين الجذع، وتسبيح الحصى، وتسليم الأحجار، |                                                                        |  |  |  |
| 017-017                                                       | وتكليم الحيوانات                                                       |  |  |  |
| 310-710                                                       | ومنها: إحياة الشاة، وإبراء المرضىٰ وذوي العاهات                        |  |  |  |
| 014-017                                                       | ومنها: إجابة دعائه، وانقلاب الأعيان له، وبركته فيما حوله عِيَالِيُّة   |  |  |  |
|                                                               | ومنها: اطلاعه على الغيوب، وعصمة الله له من الناس، ومعارفه وعلومه،      |  |  |  |
| 01A-01V                                                       | وأخباره مع الملائكة والجنّ                                             |  |  |  |
| 011                                                           | ومنها: إخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن بعثه وصفته وعلاماته |  |  |  |
| 019                                                           | ومنها: ما ظهر من الآيات عند مولده، ونشأته الزكية                       |  |  |  |
| <b>(</b>                                                      | الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه ﷺ، من الإيمان به، وطاعته    |  |  |  |
| 07V-07.                                                       | ومحبته، وتوقيره وبره، والصلاة عليه، وزيارة قبره ﷺ                      |  |  |  |
| 075                                                           | من كرامات المصنف رضي الله عنه (ت)                                      |  |  |  |
| 070                                                           | لطيفةٌ: في الأدب مع النبي ﷺ (ت)                                        |  |  |  |
|                                                               | تنبيه: ما ذهب إليه ابنُ تيمية من منع شدِّ الرحال لزيارة سيدِّ الوجود ﷺ |  |  |  |
| 770                                                           | مذهبٌ قبيحٌ خرقَ به الإجماع، وأكثرَ العلماءُ من الرد عليه (ت)          |  |  |  |
| ٥٢٧                                                           | نهاية الكتاب                                                           |  |  |  |
| 979                                                           | الذيل علىٰ «السيف المسلول»                                             |  |  |  |
| 041                                                           | مقدمة الذيل                                                            |  |  |  |
| ٥٣٢                                                           | من فتاوى أئمة الشافعية                                                 |  |  |  |
| ٥٤٧                                                           | من فتاوى أئمة الحنفية                                                  |  |  |  |
| 770                                                           | من فتاوى أئمة المالكية                                                 |  |  |  |
| ٥٨٣                                                           | مسائل متفرقة                                                           |  |  |  |
| 094                                                           | قصصٌ ذوات عبرة                                                         |  |  |  |
| ٥٩٨                                                           | وقائع تاريخية                                                          |  |  |  |
| 1 • 7                                                         | الفهارس                                                                |  |  |  |

# الفهرس الإجمالي للمحتويات

| الصفحة  | الموضوع                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٥       | مقدمة التحقيق                                                                |
| ٧       | خُطة مكتبة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي                                      |
| ٩       | تمهيدٌ بين يدي الكتاب                                                        |
| ۱۷      | المصنفون في مسألة السب                                                       |
| * - * * | التعريف بالكتاب (نسبته، موضوعه ومحتواه، منهج المؤلف، من نفائس الكتاب)        |
| ۳١      | موازنة ، بين «الصارم المسلول» لابن تيمية و «السيف المسلول» للسبكي            |
| 30      | فصلٌ مهمٌ في تحرير رأي الإمام السبكي في قبول توبة السابِّ إذا أسلم           |
| ٣٩      | ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي                                           |
| ٧٨~٦٧   | ثُبَتٌ وافٍ بأسماء تصانيفه، مع بيان المطبوع منها والمخطوط، مرتبةً على الفنون |
| ٧٨      | الأصول المعتمدة في التحقيق                                                   |
| ۸۷      | صور لبعض صفحات الأصول الخطية                                                 |
| 1.4     | النص المحقَّق                                                                |
| 1.4     | مقدمة المؤلف                                                                 |
| 115     | الداعي إلى تصنيف هذا الكتاب                                                  |
| 117     | الباب الأول: في حكم الساب من المسلمين، وفيه فصلان:                           |
| 119     | الفصل الأول: في وجوب قتله إذا لم يتب، وفيه مسألتان:                          |
| 119     | المسألة الأولى: في نقل كلام العلماء ودليله                                   |
| 107     | المسألة الثانية: في أنّ قتلَ الساب للكفر أو للحد                             |
| 171     | الفصل الثاني: في توبته واستتابته، وفيه مسألتان:                              |
| 171     | المسألة الأولى: في قبول توبته                                                |
| 717     | خاتمةٌ لهذه المسألة                                                          |
| 110     | المسألة الثانية: في استتابة الساب                                            |

| لصفحة      | الموضوع                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 777        | الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة، وفيه ثمانية فصول:                      |
| 777        | الفصل الأول: في نقل كلام العلماء في قتله                                        |
| 777        | الفصل الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده                                |
|            | الفصل الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدم انتقاضه        |
| YAV        | عدم قتله                                                                        |
| 197        | الفصل الرابع: في الأدلة الدالة على قتل الساب الذمي، وهي أربعةَ عشرَ دليلًا      |
| 791        | الدليل الأول: قصة كعب بن الأشرف                                                 |
| 277        | الدليلُ الثاني: قصة قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحُقَيق اليهودي               |
| 377        | الدليل الثالث: قصة قتل أبي عَفَكِ اليهودي                                       |
| 477        | الدليل الرابع: قصة أنس بن زُنيم الدِّيلي                                        |
| ۳۳.        | الدليل الخامس: حديث الشعبي عن علَّي في اليهودية الشاتمة                         |
| 737        | الدليل السادس: حديث عكرمة عن ابن عباس في الأعمىٰ الذي قتل أم ولده لسبها         |
| 451        | الدليل السابع: قصة العصماء بنت مروان اليهودية                                   |
|            | الدليل الثامن: قصة قينَتَي ابن خَطَلٍ وسارة مولاةِ بني عبد المطَّلب             |
| 404        | ونحوهِنَّ ممّن أهدر النبي ﷺ دمه يُوم فتح مكةَ ممّن لم يكن أسلم قبلَ ذلك         |
|            | الدليل التاسع: اختصاص جماعةٍ من الحربيين بالقتل لسبِّهم، مما يدل على            |
| 401        | أنَّ القَتْلَ مَتْعَيِّنٌ ولا يجوز المَنُّ ولا الفداء                           |
|            | الدليل العاشر: قول النبي عِيَالِيُ فيمَن سبَّه: «مَن يكفيني عدوي»، مما يدل على  |
| <b>70V</b> | أنَّ السبُّ موجِبٌ للقتل ولإطلاق العداوة، ولكون العداوة موجبةً للقتل            |
|            | الدليل الحادي عشر: كان الصحابة يقتلون مَن سبَّ وإن كان قريباً ويُقرِّهم النبيُّ |
| 409        | بَيَا اللهُ على ذلك                                                             |
|            | الدليل الثاني عشر: النصوص العامة الدالة علىٰ قتل مؤذيه ﷺ دون تفصيلِ بين         |
| ٣٦٤        | المسلم والكافر                                                                  |
|            | الدليل الثالث عشر: عموم الأدلة الدالة على أنَّ لأهل الذمة ما للمسلمين وعليهم    |
| 410        | ما عليهم                                                                        |
|            | الدليل الرابع عشر: إجماع العلماء علىٰ أنَّ السبُّ من الذمي موجبٌ للعقوبة،       |
| 411        | وهي القتلُ عند الجمهور والتعزير عند الحنفية                                     |

| موع                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الفصل الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه علىٰ الكفر                              | <b>TV E</b>  |
| الفصل السادس: فيما إذا أسلم                                                        | ۳۸۳          |
| تذييلٌ ملحق                                                                        | 44.          |
| خاتمةٌ                                                                             | 497          |
| الفصل السابع: في أنه هل يُستتابُ بالإسلام ويُدعىٰ إليه أو يُهجَم علىٰ قتله ابتداءً | ۳۹۸          |
| الفصل الثامن: في أنه هل يصح حكمُ الحاكم بسقوط القتل عنه مع بقائه على الكفر         | 499          |
| الباب الثالث: في بيان ماهو سبٌّ من المسلمين والكفّار، وفيه فصلان:                  | ٤٠٣          |
| الفصل الأول: في المسلمين الفصل الأول: في المسلمين                                  | ٤٠٥          |
| فرعٌ: في سبِّ أم النبي ﷺ                                                           | ٤١٦          |
| فرعٌ: في سبِّ السيدة عائشةَ رضي الله عنها                                          | ٤١٧          |
| فرعٌ: في سبِّ أزواج النبي ﷺ غير عائشة                                              | ٨١3          |
| فرعٌ: في سبِّ سائر الصحابة رضيَ الله عنهم                                          | ٤٢٠          |
| فرعٌ: في مَن كذب على النبيِّ ﷺ                                                     | ٤٢٦          |
| الفصل الثاني: فيما هو سبٌّ من الكافر                                               | ٤٢٧          |
| فرعٌ: في التَّفريق بين سبِّ الله وسبِّ نبيه ﷺ، من المسلم ومن الكافر                | 277          |
| فرعٌ: سبُّ سائر الأنبياء والملائكة كسبِّ النبي ﷺ بلا خلاف                          | 274          |
| فرعٌ: في ميراث السابِّ إذا قُتِلَ أو مات علىٰ سبِّه                                | £ <b>4</b> £ |
| الباب الرابع: في شيءٌ من شرف المصطفىٰ ﷺ وما يجب من حقَّه، وفيه أربعة               |              |
| فصول:                                                                              | ٤٣٧          |
| الفصل الأول: في تعظيم الله تعالىٰ له وثنائه عليه في القرآن                         | ٤٣٩          |
| الفصل الثاني: في أنه ﷺ جمعَ المحاسنَ كلُّها خَلْقاً وخُلُقاً                       | £ £ A        |
| الفصل الثالث: فيما ورد في الأحاديث من تعظيم الله تعالىٰ وثنائه عليه،               |              |
| والآياتِ والمعجزاتِ الظاهرَة علىٰ يديه                                             | ٤٧٧          |
| الفصل الرابع: فيما يجب على الأنام من حقوقه ﷺ                                       | ٥٢.          |
| نهاية الكتاب                                                                       | ٥٢٧          |
| الذيل علىٰ «السيف المسلول»                                                         | 079          |
| الفهارس                                                                            | 1 • 1        |

### The Brandished Sword

Upon Those Who Insult The Prophet

By Imam Taqi al-Din al-Subki Edited and Annotated by Iyad al-Ghowj

Published for the first time, from five manuscripts, including one written by the author himself.

The book is a study of the legal and theological rulings related to the station of the Prophet Muhammad (Allah bless him and give him peace). It contains important investigations in Islamic law, principles of jurisprudence, theology, and hadith sciences, and ends with a section on the character and traits of the Prophet (Allah bless him and give him peace).

#### DAR AL-FATH PUBLICATIONS

P.O. Box 183479 Amman 11118 Jordan Tel: (009626) 464-6199 / Tel/Fax: (009626) 515-0904 E-Mail: alfath@go.com.jo